من المرابع مصيت روالفاهرة بلحافظ جلال لأين عبد الرحم إلى ينوطى

> بتحقيق مخذا بوالفضال برائم م

> > الجخرؤالأوّل

جَانُكِتِيَاءُ الْكَنْالِعِيْنِيَةِ مِنْ عِيسى البابي المجلبي وسُيْسُرُكُاهُ الطبعة الأولى ( ۱۹٦۷ م ــ ۱۳۸۷ هـ ) حميم الحقوق محفوطة

# المنتسب المنافع التحيي

## وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نسليا كثيرا دائمًا أبدأ

قال الشيخُ الإمام العالم العلّمة ، وحيدُ دهره ، وفريد عصره ، المحقّق جلال الدّين السيوطيّ ، تغمّده الله برحمته ، وأسكنه فسيه جنَّته . آمين .

الحمدُ لله الذى فاوت بين المباد، وفضّل بعضَ خلقِه على بعض حتَّى فى الأمكنة والبلاد، والصّلاة والسلام على سيّدنا محمد أفصّح مِن فطق بالضّاد، وعلى آله وصحب السّادة الأمحاد.

هذا كتاب سميته : '' حسن المحاضرة ، فى أخبار مصر والقاهرة ،، ، أوردت فيه فوائد سنية ، وغرائب مستعذبة مرضية ، تصلح لمسامرة الجليس ، وتكون للوَحدة نعم الأنيس ، وفقنا الله لما يحبّه ويرضاه ، وجعلنا ممن يُحْمَد قصدُ ، ولا يخيبُ مسعاه ؛ منة وكرمه .

وقد طالعت على هذا الكتاب كتباً شتى ؛ منها فتوح مصر لابن عبد الحكم ، وفضائل مصر لأبى عر الكندى ، وتاريخ مصر لابن زُولاق ، والجلطط القضاعي ، وتاريخ مصر لابن زُولاق التساج الدين محمد بن وتاريخ مصر لابن ميستر(۱) ، وإيقاظ المتفقل وإيماظ المتأمّل لتساج الدين محمد بن عبدالوهاب بن المتوج الزَّبيرى ، والجلطط المقريزى ، والمسالك لابن فضل الله، ومختصره المشيخ تقى الدين الكر مانى ، ومباهج الفكر ، ومناهج العبر لمحمد بن عبد الله الأنصارى ، وعنوان السير لحمد بن عبد الملك الممذانى ، وتاريخ الصحابة الذين نزلوا

<sup>(</sup>١) في حاشيتي ح ، ط : « وفي نسخة : لابن يونس » .

مصر لحمد بن الربيع البحيزى ، والتجريد فى الصحابة الدهبى ، والإصابة فى معرفة الصحابة لابن حجر ، ورجال الكتب العشرة للتحسينى ، وطبقات الحفاظ الذهبى ، وطبقات القراء له ، وطبقات الشافعية السبكى ، واللإسنوى ، وطبقات المالكية لابن فر حون ، وطبقات الحنفية لابن دُفعاق ، ومرآة الزمان اسبط ابن الجوزى ، وتاريخ الإسلام للذهبى ، والعبر له ، والبداية والتهاية لابن كثير ، وإنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر ، والطالع السميد فى أخبار الصعيد للأدفوى ، وسجع الهديل (١) فى أخبار النيل لأحمد بن يوسف التيفاشي ، والسكردان لابن أبى حجلة ، وثمار الأوراق لابن حجة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الهذيل » ، بالذال المجمة ، وصوابه من ط .

## ذكر المواضع التي وقع فيهـــــا ذكر مصر في القرآن صربحاً أوكناية

قال ابن زُولان (١): ذُكِرت مصر في القرآن في ثمانية وعشرين ،وضما . قلت : بل أكثر من ثلاثين .

قال الله تعالى: ﴿ الْهَبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَـكُمْ مَاسَأَلُمْ ﴾ (٢) ، وقرئ : ﴿ الْهَبِطُوا مِصْرَ ﴾ بلا تنوين ، فعلى هذا هي مصر المعروفة قطعا ، وعلى قراءة التنوين ، يُحمل ذلك على الضرف اعتباراً بالمسكان ؛ كا هو المقرّر في العربية في جميع أسماء البلاد ، وأنّما تذكّر وتؤنث ، وتصرّف وتمنع . وقد أخرج ابن جرير في تفسيره عن أبي العالية في قوله : ﴿ الْهَبِطُوا مِصْراً ﴾ قال : يعني مِصْرَ فرعون .

وقال تعمالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبُو ۗ آ اِلْهَوْمِكُمَا عِصْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبُو ۗ آ اِلْهَوْمِكُمَا عِمْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّلَّالِمُ ال

وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّذِي أَشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لاَمْرَأَ نِهِ أَكْرِ مِي مَثْوَاهُ ﴾ ( أ . . وقال تعالى حكاية عن بوسف عليه الصلاة والسلام : ﴿ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ آمِنِينَ ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن إبراهيم بن الحسين ، من ولد سليمان بن زولاق ، مؤرخ مصرى ؛ ومن كنبه : خطط مصر ، ومختصر تاريخ مصر . توفى سنة ۳۸۷ . ابن خلسكان ۱ : ۱۳۴ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٦١ (٣) سورة يونس ٨٧ .

<sup>(1)</sup> سورة يوسف ٢١ (٥) سورة يوسف ٩٩ -

وقال تمالى حكاية عن فرعون: ﴿ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجَدِّ عَ

وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ نِسْوَ ۚ فَى الْمَدِينَةِ ٱمْرَأَةُ الْعَزِيزَ تُرَّاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِه قَكْ

وقال تعالى : ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلةٍ مِن أَهْلِمَا ﴾ (٣) . وقال تعالى : ﴿ فَأَصْبَحَ فَى ٱلْمَدِينَةِ خَارْتُهَا ۖ يَتَرَقَّبُ ﴾ (١) .

وقال تمالى : ﴿ وَجَاءَ رَجُلْ مِن أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى ﴾ (٥) ، أخرج ابن أبى حاسم فى تفسيره عن السُّدِّى أن المدينة فى هذه الآية منْف ، وكان فرعون بها .

وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْ يُمَ وَأُمَّهُ ۖ آَيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبُومٌ ذَاتِ قَرَ آوِ وَمَعِينَ ﴾ (٢) . أخرج ابن أبى حاتم ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الآية ، قال على مصر ، قال : وليس الرُّبا إلا بمصر ، والماء حين برسل ، تكون الرُّبا عليها القرى ، والحرج ابن المنذر في تفسيره ، عن وهب بن منبة ، في قوله : ﴿ إِلَى رَبُومٌ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ ﴾ ، قال : مصر . وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق ، من طريق جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، أنَّ عيسى كان يرى العجائب في صباه إلهاماً من الله ، ففشا ذلك في اليهود ، و ترعرع عيسى ، فهمت به بنو إسرائيل ، في صباه إلهاماً من الله ، ففشا ذلك في اليهود ، و ترعرع عيسى ، فهمت به بنو إسرائيل ، غافت أمّه عليه ، فأو حى لله إليها أن تنطلق به إلى أرض مصر ؛ فذلك قوله تعالى : ﴿ وَآوَبْنَاهُمَا إِلَى رَبُومٌ \* ، قال : هي الإسكندرية .

<sup>(</sup>۱) سورة الزخرف ۵۱ ه (۲) سورة يوسم ۳۰

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ١٥ (٤) سورة القصص ١٨

<sup>(</sup>٠) سورة القصم ٢٠ (٦) سورة المؤمنين ٥٠

. وقال نمالى حسكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام : ﴿ قَالَ اجْمَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ﴾ (١) ، أخرج ابنُ جربر ، عن ابن زيد فى الآية ، قال : كان لفرعون خزائن كثيرة بأرْض مصر ، فأسلمها سلطانه إليه .

وفال تعالى : ﴿ وَكَذَٰ لِكِ مَكَمَّنَا لِيُوسُفَ فَى الْأَرْضِ ﴾ (٢) ، أخرج ابنُ جرير ، عن السُّدَى في الآية فال : استعمله الملكِ على مصر ، وكان صاحب أمرها .

وقال تمالى فى أوّلِ السُّورَة : ﴿ وَكَذَلَكِ مَكَنَّا لِيُوسُفِ فَى الْأَرْضِ وَلِيُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ ﴾ (٣) .

وقال تمالى : ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى بِأَذَنَ لِي أَبِي ﴾ (1) ، قال ابن جرير : أى ان أفارقَ الأرْضَ التي أنا بها \_ وهي مصر \_ حتى يأذَن لي أبي بالخروج منها .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٥) .

وقال تعالى : ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَ ۚ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَ مِّمَّةً وَتَجْعَلَهُمْ أَ مِّمَّةً وَالْمَرْضِ ﴾(٦) .

وقال تمالى : ﴿ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَـكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ ﴾ (٧) .

وقال تعالى : ﴿ لَـكُمُ اللَّكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِ بِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٨) .

وقال تعالى : ﴿ أَوْ أَنْ يُظِهْرِ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ (٩) .

وقال تمالى : ﴿ أَتَذَرُ مُوسَى وَقُومُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ . . . ﴾ (١٠) ، إلى قوله :

(۱) سورة يوسف ٥٥ (٢) سورة يوسف ٥٦

(٣) سورة يوسف ٢١ . (٤) سورة يوسف ٨٠

(ه) سورة القصم ٤ (٦) سورة القصم ٥،٦

(۷) سورة القصص ۱۹ (۸) سورة غافر ۲۹

(٩) سورة غافر ٢٦ (١٠) سورة الأعراف ١٢٧

﴿ إِنَّ الْأَرْضِ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاء مِنْ عبادِهِ ... ﴾ (١) ، إلى قوله : ﴿ قَالَ عَسَى رَبُكُمْ الْ أَنْ بُهُ لِكَ عَدُو كُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فَى الْأَرْضِ ﴾ (٢) .

المراد بالأرض في هذه الآيات كلَّما مصر.

وعن ابن عباس \_ وقد ذكر مصر \_ ، فقال : سُمِّيت مصر بالأرض كلَّمها في عشرة مواضع من القرآن .

قلت : بل فى اثنى عشر موضعا أو أكثر .

وقال تمالى : ﴿ وَأَوْرَثُنَا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا يُسْنَضْمَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللَّي بَارِكُ فيها بالنِّيل . وَمَغَارِبَهَا اللَّي بَارِكُ فيها بالنِّيل . حَـكاه أبو حيّان في تفسيره .

وقال القُرطبيّ في هذه الآية : الظّاهر أنهم ورِثوا أرض القبِط . وقيل : هي أرض الشّام ومصر ؛ قاله ابن ُ إسحاق وقتادة وغيرها .

وقال تعمانی فی سورتی الأعراف والشعراء : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾ (١) .

وقال تمالى : ﴿ إِن هَذَا لَمَكُر مَكُو مُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مَنْهَا أَهْلَمَا ﴾ (٥) . وقال تمالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ، وكُنُوزٍ ومَقَام كَريم ﴾ (١) . وقال تمالى تمالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَام كَريم ﴾ (٧) ؛ وقال تمالى تمالى : ﴿ كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَام كَريم ﴾ (٧) ؛ قال الكندى : لا يُعلَم الله في أقطار الأرض أثنى الله عليه في القرآن بثل هـ ذا الثناء ، ولا وصَفَه عمل هذا الوصف ، ولا شهد له بالسكرم غير مصر .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٢٨ (٢) سوره الأعراف ١٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراب ١٣٧ (١) سورة الأعراف ١١٠ ، والشعراء ٣٥

<sup>(</sup>ه) سورة الأعراف ١٢٣ (٦) سورة الشعراء ٥٨، ٥٨

<sup>(</sup>۷) سوره الدمان ۲۰، ۲۲

وقال تعالى : ﴿ وَاَهَدُ بَوَ ۚ إِنَا بَسِنِي إِسْرَ الْبُيلَ مُبَوّاً صِدْق ﴾ (١) ، أورده ابن زولاق . وقال الضّحّاك : وقال الضّحّاك : هى مصر والشام .

وقال تمالى : ﴿ كُمْثَلِ جَنَّةٍ بِرَ بُوَةٍ ﴾ (٢) ، أورده ابن زولاق وقال : الرَّبا لا تكون إلا بمصر .

وقال تعالى : ﴿ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ التَّى كَتَبَ اللهُ لَـكُمْ ﴾ (<sup>(1)</sup> ، أورده ابن زُولاق أيضا ، وحكاه أبو حيّان في تفسيره قولاً إنها مصر ، وضَعَّفَهُ .

وقال نمالى : ﴿ أَوَ لَمُ ۚ بَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ ﴾ (1) . قال قوم : هى مصر ، وقو ّاه ابن كثير فى تفسيره .

وقال تمالى : ﴿ وَقَدَّرَ فَيهِـا أَقُواَهَا ﴾ (٥) ، قال عِـكُرْمَة : مِنْها القراطيس التي بمصر .

وقال تعالى : ﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِادِ \* الَّـتِي لَمْ يُخَلِّقُ مِثْلُماً فِي البِلاَدِ ﴾ (١) قال محمد ابن كعب القُرظي : هي الإسكندرية :

杂 杂 春

<sup>(</sup>١) سورة يونس ٩٣ (٢) سورة البقرة ١٦٥

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٢١ (١) سورة السجدة ٢٧

<sup>(</sup>٥) سوره فصلت ١٠ (٦) سورة النجر ٢ ، ٨

#### لطيف\_ة

فال الكندى (١) : قال الله تمالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام : ﴿ وَقَدْ أَخْسَنَ فِي إِذْ أَخْرَ جَنِي من السِّجْنِ وَجاءَ بسكم مِن الْبَدُو ﴾ (٢) ، فجعل الشام بَدُوا ؛ وسمّى مصر مِصْراً ومدينة .

\* \* \*

#### فائ\_\_\_لة

اشتهر على السنة كثير من الناس فى قوله تعالى : ﴿ سَأُورِ بَكُمْ دَارَ الْفَاسِةِ بِنَ ﴾ (٢) ، إنها مصر ؛ وقد نص ابن الصلاح وغيره على أن ذلك غلط نشأ من تصحيف ؛ وإنما الوارد عن مجاهد وغيره من مفسرى السَّلف : ﴿ سَأُورِ يَكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ ، قال : مصيرهم ؛ فصُحَّف بمصر .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن يوسف بن يعقوبأبو عمر الكندى ، المؤرخ المصرى ؛ وهو غيرالكندى الفيلسوف. صاحب كتاب قضاة مصر ؛ وكتابه فضائل مصر ، صنفه لسكافور الإخشيدى . توفى بعـــد سنة ٣٠٥ الأعلام ٨ : ٢١

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٤٥

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۱۰۰

## ذكر الآثار التي وردفيها ذكر مصر

قال أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحسكم (۱) في فتوح مصر : حدّ ثنا أس ، عن أشهب بن عبد المزيز وعبد الملك بن مسلمة ، قالا (۲) : حدّ ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه : سممتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا افتتحتم مصر فاستو صُوا بالقبط خيراً ؛ فإنَّ لَهُمْ ذَمَةً ورحماً » . قال ابن شهاب : وكان يقال : إنّ أمّ اسماعيل عليه الصلاة والسلام منهم (۲) . وأخرجه أيضاً الليث ، عن ابن شهاب ، موفي آخره : قال الليث : قلتُ لابن شهاب : ما رحمهم ؟ قال : إنّ أمّ إسماعيل منهم . وأخرجه أيضا من طريق ابن عُيينة وابن إسحاق عن ابن شهاب . وهذا حديث صحيح ، أخرجه الطّبر انى في معجمه السكبير ، والبيهق ابن شهاب . وهذا حديث صحيح ، أخرجه الطّبر انى في معجمه السكبير ، والبيهق وأبو نُعيم ، كلاهما في دلائل النبوة .

وأخرج مسلم فى صحيحه ، عن أبى ذرّ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « ستفتحون مصر ، وهى أرضٌ يسمَّى فيها القِيراط ؛ فاستوصوا بأهلها خيرا ؛ فإن لهم ذمّة ورحِما » .

وأخرج مسلم، وابن عبد الحسكم فى الفتوح، ومحمد بن الربيع الجِيزى فى كتاب: مَنْ دخــل مصر من الصحابة، والبيهق فى دلائل النبوة، عن أبى ذرّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنّــكم ستفتحُون أرضاً يُذكرُ فيها الْقِيراط،

<sup>(</sup>١) هو عد الرحن بن عبدالله بن عبد الحريم أبو القاسم ؛ المؤرخ المصرى ابن الفقيه عبدالله صاحب سيرة عمر بن عبد العزيز . توفى سنة ٢٥٧ : الأعلام ٤ : ٨٦

<sup>(</sup>۲) في الأصول: « قال » وصوابه من فتوح مصر .

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر ۲

فاستوصُوا بأهام خبراً ، فإنَّ لهم ذمةً ورَحِماً ؛ فإذا رأيْتَ رَجُلَيْنِ يقتتلان على موضع لَبِنة ، فاخرُج منها . قال : فر ابو ذر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنه وهما بتنازعان في موضع لَبِنة ، فخرج منها (١) .

وأخرج ابن عبد الحسكم من طريق بحير بن ذَاخِر الْمَافَرَى ، عن عمرو بن الماص ، عن عمر الله سَيَفْتح العاص ، عن عمر بن الخطاب ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنّ الله سَيَفْتح عليكم بعدى مصر ، فاستوصُوا بِقِبْطها خيراً ؛ فإن لَـكُم منهم صهراً وذمّة ً » (٢) .

وأحرج الطَّبَرانى فى السكبير ، وأبو نُسيم فى دلائل النَّبُو ، بسند صحيح ، عن أمّ سلمة ، أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أوصى عند وفاتِهِ ، فقال : « الله الله فى قبط مصر ؛ فإنسكم ستظهر ون عليهم ، ويكونون لسكم عُدَّة وأعوانا فى سبيل الله » (٢٠) .

وأخرج أبو يَمْـلَى فى مسندِه ، وابن عبد الحكم بسند صحيح ؛ من طريق ابن هانى الخولانى ، عن أبى عبد الرحمن الحبُلِي وعرو بن حريث وغيرها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ستقدَمون على قوم جُمْد رُءوسُهم ، فاستوصُوا بهم خيراً ؛ فإنهم قوة لسكم ، وبلاغ إلى عدو كم بإذن الله » ـ بعنى قبط مصر (١) .

وأخرج ابن عبد الحكم، من طريق ابن سالم الجيشاني وسُفيان بن هاني ، أنّ بعض أصحاب رسول الله صلى الله وسلم أخبَره أنّه سمم رسول الله صلى الله وسلم يقول : « إنكم ستكونون أجْنَاداً ، وإنَّ خير أجنادكم أهل المفرب ؛ ف تقوُ ا الله في القِبْط ، لا تأكلوهم أكل الحُفير » (٥) .

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۳،۲ و محیح مسلم ۱۹۷۰

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر ۳ (۳) فتوح مصر ۳

<sup>(</sup>٤) فتوح مصر ۴

<sup>(</sup>٥) فنرح مصر ٣ ؛ والحضر ؛ هو الذي يتعين طعام الناس حتى يحضره.

وأخرج ابن عبد الحـكم ، عن مسلم من يَسار ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «استوصُوا بالقِبْط خيرا ، فإنكم ستجدو تهم نِيْمَ الأعوان على قتال عدوً كم »(١).

وأخرج ابن عبد الحم ، عن موسى بن أبي أبوب الغافق (٢) ، عن رجل من المرابد ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ، فأغمي عليه من فقال : هال واستوصُوا بالأدْم الحمد » ؛ ثم أغمي عليه الثانية نم أفاق ، فقال مثل ذلك ، نم أغمي عليه الثالثة فقال مثل ذلك ، نم أغمي عليه الثالثة فقال مثل ذلك ، فقال القوم : لو سألفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأدْم الجمد ! فأفاق ، فسألوه فقال : « قبط مصر ؛ فإنهم أخوال وأصهار ، وهم أعوانكم على عدو كم ، وأعوانكم على عدو كم ، وأعوانكم على دينك على عدو كم ، وأعوانكم على دينكم » ، فقالوا : كيف يسكو نُون أعواناً على ديننا يارسول الله ؟ فقال : « يسكفون نكم أعمال الدّنيا فتتفر غون للمبادة ؛ فالرّاضي بما يؤنّي إليهم من الظلم كالمتنزّه عنهم » (٢) .

وأخرج ابن عبد الحسكم عن ابن لَهيعة ، قال : حسد ثنى عمر مولى غَفْرة (1) ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الله الله في أهل الذمة ، أهل المَدَرةِ السَّوداء ، السَّحْم الجِعاد ، فإنَّ لهم نسباً وصهرا » . قال عمر مولى غُفْرة : صهر مم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسرًى منهم ، ونسبهم أن أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام منهم . فأخبرنى ابن لَهيعة أن أم إسماعيل هاجر أم العرب من قرية كانت من أمام القرام من مصر (٥) . وقل ابن عبد الحركم : حدثنا عمر بن صالح ، أخبرنا مروان القصاص ، قال :

وقل ابن عبد الحـــكم : حـــدثنا عمر بن صالح ، اخبرنا مروان القصاص ، قال : صاهر إلى القِبْط ثلاثة أنبياء : إبراهيم عليمه الصلاة والسلام تسرَّى (٢) هاجر ،

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر ۲،۱

<sup>(؛)</sup> فى الأصول : « عفرة » نحريف ، صوابه مى تقريبالتهذيب ٢ : ٦٥، وهوعمر بن عبدالله المدنى. إلى ابن حجر : « ضعف » ، وكان كثير الإرسال . (٥) فتوح مصر ٤ .

<sup>(</sup>٦) فتوح مصر : « تسرر »

ويوسف عليه الصلاة والسلام تزوّج بنت صاحب عين شمس ، ورسول الله صلى أتله عليه وسلم تسرَّى مارية . وقال : حدثنا هانى بن المتوكّل ، حدثنا ابن لَمِيمة ، عن ين يد ابن أبي حبيب ، أن قرية هاجر ياق (١) ، التي عند أم دُنين (٢) .

وأخرج الطَّبراني عن رياح اللخمي ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنَّ محمر سُتُفتح فانتجمُوا خَيرها ، ولا تتَّخِذُوها داراً ؛ فإنه يُساقُ إليها أقلُّ النَّاس أعماراً » وفي إسناده مطهّر بن المَّيْم ، قال فيه أبو سعيد بن يونس : إنّه متروك. والحديث منكر جدًّا ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات .

وأخرج مُسلم ، عن أبى هُريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى عليه وسدلم : « مَنعتِ العِراق دِرْهمها وقَفِهزَها ، ومنعت الشّـام مُدْيَها ودينارَها ، ومنعت مصر إرْدَبَّها ودينارَها ، وعُدْتُم من حيث بدأتُم (٣) » .

وأخرج الإمام الشافعيّ رضى الله عنه في الأمّ ، عن عائشة رضى الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الخليفة ، ولأهْلِ الشام ومصر والمنرب الجحفة .

وأخرج ابن عبد الحسكم ، عن يزيد بن أبى حبيب ؛ أنّ المقوقس أهْدَى إلى الذي تصلى الله عليه وسلم ، فدعا في عسل الله عليه وسلم عسلاً من عسل بنها ، فأغيب النبئ صلى الله عليه وسلم ، فدعا في عسل بنها بالبركة . مرسل حسن الإسناد (3) .

وأخرج ابنُ عبد الحسكم ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، سمعتُ رسول الله على الله عليه وسلم يقول : « إذا فتَح اللهُ عليكم مصر ؛ فاتخذُوا فيهما جُنداً كثيفاً ؟

<sup>(</sup>١) فى الأصول : « باقية » تحريف ؛ صوابه من فتوح مصر ومعجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر ٤ (٣) صحيح مسلم ٢٢٢٠ ، والمدى : مكيال

<sup>(</sup>٤) انظر فتوح مصر ١٨ .

فذلك الجند خير أجناد الأرض » ، فقال أبو بكر : و لِمَ يارسول الله ؟ قال : « لأنَّهم وأزواجهم في رباط إلى بوم القيامة » .

وأخرج ابنُ عبد الحـم ، عن على بن رباح ، قال : خَرجْنا حُجَّاجاً من مصر ، فقال له سُليم بن عتر : اقرأ عَلَى أبى هربرة السلام ، وأخبر ، أنَّى قد استنفرت له ولأمّه الغداة ، فلقيته فقلت له ذلك ، فقال : وأنا قد استنفرت له ولأمّه الغداة . ثم قال أبو هربرة : كيف تركت أمّ خَنُّور (١) ؟ قال : فذكرت له من خِصْبِها ورفاغتها ، فقال : أما إنّها أول الأرضين خَراباً ، وعلى أثرها إرمينية . قلت : أسمعت ذلك من رسول الله أو من كمب ؟

وأخرج الدّيلي قي مسند الفردوس، وأورده القرطبي في التذكرة من حديث حُذيفة مرفوعاً: « ببدُو الخراب في أطراف البلاد حتى تخرب مصر ، ومصر آمنة من الخراب حتى تخرب البصرة ، وخراب البصرة من العراق ، وخراب مصر من جفاف النيل ، وخراب مكة من الحبشة ، وخراب المدينة من الجوع ، وخراب الهين من الجراد ، وخراب الأيلة من الحسار ، وخراب فارس من الصاليك ، وخراب الترك من الديلم ، وخراب الديلم من الأرمن ، وخراب الأرمن من الخزر ، وخراب الخزر من الترك ، وخراب الترك من السواعق ، وخراب السين من الصواعق ، وخراب السيد من المند ، وخراب العراق من القعط » .

وأخرج الحاكم فى المستدرك عن كعب، قال : « الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب إرمينيّة ، ومصر آمنة من الخراب حتى تخرب الجزيرة ، والكوفة آمنة من الخراب حتى تخرب الكوفة ، ولا تفتح مدينة الكفر حتى تخرب الكوفة ، ولا تفتح مدينة الكفر حتى

<sup>(</sup>١) أم خنور ، هي مصر ، تاله ياقوت .

تَكُونَ لللحمة ، ولا يخرج الدُّجَّال حتى تفتح مدينة الكفر » .

وأخرج البزّار فى مسنده والطَّبَرانى بسند صحيح ، عن أبى الدرداء رضى الله عنه ، عن البيّ الله عنه ، عن الله عليه وسَلم ، قال : « إنّــكم ستجنّدون أجناداً ؛ جنداً بالشام ومصر والمراق والمين » .

وأخرج الطَّبَر انى والحاكم فى المستدرك ، وصحّحه ابن عبد الحسكم ومحمد بن الربيم الجيزى فى كتاب : « من دخل مصر من الصحابة » ، عن عرو بن الحيق ، قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : « تسكون فتنة ، بسكون أسْلمُ النّاس فيها الجنّد الغربي » ، قال ابن الحق : فلذلك قدمت عليكم مصر .

وأخرج محمد بن الربيع الجيزى من وجه آخر عن عمرو بن الحق، أنه قام عند المنبَر عصر؛ وذلك عند فتنة عمّان رضى الله عنه ، فقال : يأيّما الناس ؛ إنّى سممتُ رسول الله صلى الله عائيه وسَلم بقول : « تـكون فتنة خير الناس فيهـا الجند الفربى ، وأنتم الجند الفربى ، فبئتكم لأكون ممكم فيما أنتم فيه » .

وأخرج الطّبَرانى فى الكبير والأوسط، وأبو الفتح الأزدى عن ابن عمر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسَلم ، قال : « إنّ إبليسَ دخـل العراق ، فقضى حاجتَه منها ، ثم دخـل الشام فطردوه حتى بلغ ميسان ، ثم دخـل مصر ، فباض فيهـا وفرتخ ، وبسط عبقرية »..

قال الحافظ أبو الحسَن الهيثني في عجم الزوائد : رجاله ثقاة إلّا أن فيه انقطاعاً ؟ فإنّ يمقوب بن عبد الله بن عتبة بن الأخنس لم يسمع من ابن عمر (١) . انتهى .

وأفرط ابن الجوزى فأورده فى للوضوعات ، وقال : فيه عقيل بن خالد ،يروى عن الزهرى مناكير، وابن كميمة مطروح .

قلت : عقيل من رجال الصحيحين، وابن لَهيمة من رجال مشلم ، وهو حسن الحديث . (١) بجم الزوائد ٩ : ٦٠ .

وَأَخْرَجَ الخلال في كرامات الأوليا. وان عما كر في تاريخه ، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : « قَدَة الإسلام بالكوفة ، والهجرة بالمدينـة ، والنّعبا. عصر ، والأبدال بالشام »

وأُخِرج ابن عساً كر من وجه آخر عن على ، قال : الأبدال من الشام ، والنجباء من أهل مصر ، والأخيار من أهل العراق » .

وأخرج ابن عساً كر من طريق أحمد بن أبى الحوارى ، قال : « سممتُ أبا سنيان يقول : الأبدال بالشام ، والنحباء بمصر ، والقُطْب باليمن ، والأخيار.بالعراق » .

وأخرج الخطيب البغدادى وابن عساكر من طريق عبيد الله من محمد العيسى قال:
معمت الكتّاني (1) يقول: النُّقبَاء ثلاثمائة، والنَّجباء سبعون، والبُدَلاء أربعون، والأخيار
سبعة، والعُمُد أربعة، والفَوْث واحد، فمسكن النّقباء الغرب، ومسكن النّعباء
مصر، ومسكن الأبدال الشام، والأخيار سيّا حون في الأرض، والعُمُد في زوايا
الأرض، ومسكن الغوّث مكة، فإذا عَرَضت الحاجة من أمر العامّة ابتهل فيها النقباء،
ثم النجباء، ثم الأبدال، ثم الأخيار، ثم العُمُد، فإن أجيبُوا؛ وإلا ابتهل النوّث فلا تمّ
مسألته حتى تجاب دءوته.

قال الحافظ الدّمياطى فى معجمه: قرأتُ على أبى الفتح الباَوَرْدى بحلب، أخبرى يحيى بن محمود بن سعد أبو الفرج النّقنى الأصفهانى ، أنبأنا أبو على الحدّاد ، أنبأنا أبو نُعيم الحافظ ، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الربّان ، حدّثنا أحمد بن إسحاق ، عن إبراهيم بن نُديط بن شَرِيط الأشجى ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن جدّه نُديط ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « الجيزة رَوْضة من رياض الجنّة ، ومصر حزائن الله فى أرضه » .

<sup>(</sup>١) ح ، ط : • الكساني ، ، وما أثبته من الأصل .

# 

أخرج ابن عبد الحمكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : خُلِقِت الدّنيا على خس صور : على صورة الطائر ؛ برأسه وصدره وجناحيه وذنّبه ، فالرّأس مَكّة والمدينة والمين ، والصّدر الشام ومصر ، والجناح الأيمن العراق ، والجناح الأيسر السّند والمند ، والذّنب من ذات الحام إلى مغرب الشمس ، وشرّما في الطائر الذنب (1) .

وأخرج محد بن الربيع الجيزى وابن عبد الحسكم ، عن أبي قبيل ، أن عبد الرحمن ابن غَنَّم الأشعرى قدم من الشام إلى عبد الله بن عرو ، فقال له عبد الله : ما أفدمك إلى بلادنا ؟ قال : أنت ، قال : لماذا ؟ قال : كنت تحدّثنا أن مصر أسرع الأرضين خراباً ، ثم أراك قد اتخذت فيها الرباع ، وبنيت القصور ، وأطمأ نَذْت فيها . قال : بن مصر قد أوفت خرابها ، دخلها بحت نصر ، فلم يدع فيها إلا السباع والرباع ، وقد مضى خرابها ؛ فهى اليوم أطبب الأرض تراباً ، وأبد ها خرابا ، ولن تزال فيها بركة ادام في شيء من الأرضين بركة (٢) .

وأخرج ابن عبد الحكم ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قِبطُ مصر أكرم الأعاجم لميا ، وأسمحهم يداً ، وأفضلهم عنصراً ، وأقربهم رحماً بالعرب عامة ، وبقريش خاصة . مَن أراد أن يذكر الفر دوس ، أو ينظر إلى مثلها في الدنيا، فلينظر إلى أرض مصر حين ضر زرعها ، وتنور ثمارُ ها (٢) .

وأخرج ابن عبد الحكم ، عن كعب الأحبار ، قال : مَنْ أراد أن ينظُر إلى شَبَه النَّه ، فلينظز إلى أرض مصر إذا أخرَ فت . وفي لفظ : « إذا أزهرت » (٢٠) .

١) فتوح مصر ١ ، مع اختلاف في الرواية (٢) فتوح مصر ٣٧

٣) فتوح مصر ٥

وأخرج ابن عبد الحكم ، عن كعب الأحبار ، قال : مثَل (١) قبط مصر كالنيضة ، كلّا قطِمت نبتت حتى يخرب الله بهم وبصنعتهم جزائر الروم (٢) .

واخرج ابن ُ الحسكم عن ابن كميمة ، قال :كان غمرو بن الماص يقول : ولاية مصر جامعة تمدل الخلافة .

وأخرج ابن عبد الحسكم من طريق عبد الرّحن شماسة النّهدى، عن أبي رُهُم السّماعى الصحابى رضى الله عنه قال : كانت لمصر قناطر وجسور بتقدير وتدبير ، حتى إنّ الماء ليَجرى تحت منازلها وأفنيتها ، فيحبسونه كيف شاموا ، ويرسلونه كيف شاموا ؟ فذلك قوله تمانى فيا حكى من قول فرعون : ﴿ أَلَيْسَ لَى مُلْكُ مِصْرَ وهذِهِ الْأَنْهَارُ تَجُوى مِن تَحْتَى افلاً تُبْصِرُون ﴾ ، ولم بسكن في الأرض بومنذ ملك أعظم من ملك مصر . وكانت الجنات محافتي النيل من أوله إلى آخره من الجانبين جميماً ، ما بين أسوان إلى رشيد ، وسبمة خُلُج : خليج الإسكندرية ، وخليج سَخا ، وخليج دمياط ، وخليج مَنف ، وخليج الفيوم ، وخليج المنهى ، وخليج سَرَدوس ؛ جنات متصلة لا ينقطع منها شيء عن وخليج الفيوم ، وخليج المنهى ، وخليج سَرَدوس ؛ جنات متصلة لا ينقطع منها شيء عن مصر كلّها تَرْ وَى من ستة عشر ذراعاً لما قدروا ودبروا من قناطرها وخُلجها وجسورها ، مصر كلّها تَرْ وَى من ستة عشر ذراعاً لما قدروا ودبروا من قناطرها وخُلجها وجسورها ، فذلك قوله تمالى : ﴿ كُنْ تَرَكُوا مِنْ جنات وَعُيُون \* وَزُرُوع وَمَقام كُرْ يَم ﴾ ، قال : فللك قوله تمالى : ﴿ كُنْ تَركُوا مِنْ جنات وَعُيُون \* وَزُرُوع وَمَقام كُرْ يَم ﴾ ، قال :

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح ، ط . (٢) فتوح مصر ه .

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر ٦ .

#### فصل

#### في آثار أوردها المؤلفون في أخبار مصر

قال : آما خلق الله آدم مثل له الدنيا شرقها وغربها ، وسهلها وجبلها ، وأنهارها وبحارها ، وبناءها وخرابها ، ومَنْ يسكنها من الأمم ، ومَنْ يملكها من الملوك . فلما رأى مصر رأى أرضاً سهلة ، ذات نهر جار ، مادّته من الجنة ، تنحدر فيه البركة ، وتمزجه الرّحة ، ورأى جبلاً من جبالها مكسوًا نوراً ، لا يخلو من نظر الربِّ إليه بالرّحة ، في سفحه أشجار مشرة ، فروعها في الجنة ، تُسقى بماء الرّحة . فدعا آدم في النيل بالبركة ، ودعا في مصر بالرّحمة والبرّ والنقوى ، وبارك على نيلها وجبلها سبع مرات ، وقال : بأيّها الجبل المرحوم ، سفحك جنة ، وتربتك مسك ، يدفن فيها غراس الجنة ، أرض حافظة مطيعة رحيمة ، لا خلتك يامصر بركة ، ولا زال بك حفظ ، ولا زال منك مُلك وعز . يا أرض فيك الخباء والكنوز ، ولك البرّ والثروة ، سال نهر ك عسلا ، كثر الله زرعك ، ودرّ ضرعك ، وذكى نباتك ، وعظمت بركتك وخصبت ؛ ولا زال فيك الخير ما لم ودرّ ضرعك ، وذكى نباتك ، وعظمت بركتك وخصبت ؛ ولا زال فيك الخير ما لم تتجبرى وتتكبرى ، أو تخونى وتسخرى ، فإذا فعلت ذلك عَرَاك شرّ ، ثم يعود خيرك . قصكان آدم أول مَنْ دعا لمصر بالرحمة والخصب والبركة والرأفة .

\* \* \*

وأورد غيره عن عبد الله بن سَلام ، قال : مصر أم البركات ، تم ّ بركنها مَن حج ّ بيت الله الحرام من أهل المشرق والمغرب ، وإن الله يُوحى إلى نيلها في كل عام مرتين ؟

مرة عند جَرَيانه ، فيوحى إليه : إنّ الله َ يأمرُكُ أن تجرِي كما تؤمر ، ثم يُوحى إليه ثانية : إنّ الله يأمُركُ أن تفيض حميداً ، فيفيض . وإن بلد مصر بلد معافاة ، وأهلما أهل عافية ، وهي آمِنة ممّن يقصدها بسوء ، مَنْ أرادها بسوء كبّه الله على وجهه ، ونهرها نهر العسل ، ومادته من الجنة ، وكنى بالعسل طعاماً وشراباً .

وأورد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه، أنه لما بعث محمد بن أبى بكر الصديق إلى مصر ، قال : إنّى وجّهتك إلى فردوس الدنيا .

وعن سعيد (١) بن هلال ، قال : اسم مصر في الكتب السّالفة أمّ البلاد . وذكر أنها مصوّرة في كتب الأوائل (٢) ، وسائر المدن مادّة أيديها إليها تستطعمها .

وعن كعب قال : فى التوراة مكتوب : مصر خزائن الأرض كلَّها ، فن أراد بها سوءاً قصَمه الله .

وعن كعب قال : لولا رغبتى فى بيت المقدس ما سَكنتُ (٢) إلّا مصر . قيل : ولم ؟ قال : لأنها بلدة معافاة من الفتن ، ومَن أرادَها بسوء كبّه الله على ولجهه ؛ وهو بلد مبارك لأهله فيه .

وعن أبى بَصرة الغفارى ، قال : مصر خزائن الأرض كلها ، وسلطان مصر سلطان الأرض كلها.

وعن أبى رُهُم السماعيّ ، قال : لا تزال مصر معافاةً من الفتن ، مدفوعاً عن أهلها كلُّ الأذى ؛ ما لم يغلب عليها غيرُهم ؛ فإذا كان كذلك لعبت بهم الفتن يمينا وشمالاً .

<sup>(</sup>۱) ط: « سعد » .

<sup>(</sup>٣) عاشية ط: « ماملكت \_ من نسخة » .

<sup>(</sup>٢) حاشية ح: ﴿ الأُولَيْنِ \_ مِنْ نَسَخَةً ﴾

وعن عبد الله بن عمر ، قال : البركة عشر سركات ؛ ففي مصر تسع ، وفي الأرض كلّما واحدة ؛ ولا تزال في مصر بَرَكة أضعاف ما في جميع الأرضين .

وعن حَيْوة أَ بن شريح ، عن عُقْبة بن مسلم ، يرفعه : « إنّ الله يقول يوم القيامة لسّاكني مصر يمدّد عليهم : « ألم أسْكِنْكُم مصر ، فكنتم تشبعون من خبزها وتروَوْن من مائها!» .

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه ، قال : أهلُ مصر الجند الضعيف، ما كادهم أحدٌ إلا كفام الله مُواننه .قال تُدَيَّع بن عاً مر الكلاعى : فأخبرت بذلك معاذ بن جَبْل ، فأخبرنى أنّ بذلك أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وعن شُنَى بن عُبيد الأصبحى : قال : بلد مصر بلد معافاة من الفتن ، لا يريدهم أحد بسوء إلا صرعه الله، ولا يريد أحد هُلْكهم إلا أهلكه .

وقال أبو الربيع السّائح : نعم البلد مصر ، يُحَجّ منها بدينارين ، ويُغْزَى منها بدرهين . يريد الحج في بحر القُلزُم، والغزو إلى الإسكندرية وسائر سواحل مصر .

وقيل: إنّ يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى مصر ، وأقام بها قال: اللهم إلى غربب فحببها إلى وإلى كل ً غريب ؛ فمضت دعوة يوسف ، فليس يدخلها غريب إلا أحب للقام بها .

وعن دانيال عليه السلام: « يابني إسرائيل ، اعَـَلُوا لله ، فإن الله يجازيـــكم بمثل مضر في الآخرة» \_ أراد الجنة .

## ذكر إقليم مصر

قال ابن حوقل (۱) في كتاب الأقاليم: اعلم أن حد ديار مصر الشهالى بحر الروم رفح من العريش ممتدا على الجفار إلى الفرّما ، إلى الطينة ، إلى دمياط ، إلى ساحل رشيد ، إلى الإسكندرية وبرقة على الساحل ، آخذاً (۲) جنوبا إلى ظهر الواحات ، إلى حدود النوبة ، والحد الجنوبي من حدود النوبة المذكورة ، آخذاً شه قا (۱) إلى أسوان ، إلى بحر الفُلزُ م قبالة أسوان إلى عيذاب ، إلى القصير ، إلى القُلزُ م ، إلى تيه بنى إسرائيل ، ثم يعطف شمالاً إلى بحر الروم ، إلى رفَح ، حيث ابتدأنا ، وبقاعها كثيرة .

\* \* 4

وقال غيره: مصر هي إقليم العجائب ، ومعدن الغرائب ؛ وكانت مدناً متقاربة على الشّطّين ؛ كأنها مدينة واحدة ، والبساتين خلف المدن متّصلة كأنّها بستان واحد، والمزارع من خلف البساتين ، حتى قيل : إنّ الكتاب كان يصل من إسْكندرية إلى أسُوان في يوم واحد ، يتناوله قيّم الساتين واحد إلى واحد . وقد دمّر الله تلك المالم ، وطمّس على تلك الأموال والمعادن .

حُسكَى أَنَّ المَّامُونَ لمَّا دخـل مصر ، قال : قَبَّح الله فرعون إذ قال : ﴿ أَلَيْسَ لَى مُلْكُ مِصْر ﴾ (١) ، فلو رأى المراق! فقال له سعيد بنعفير : لا تَقُلُ هذا ياأمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى الوصلى ، التاجر الرحالة المؤرخ ، المتوفى سنة ٣٦٧ . واسم كتابه : « المسالك والمفاوز والمهالك » طبم مهارا في أوربا .

 <sup>(</sup>۲) ح: «أخذ».
 (۳) ح، ط: «شرقیا».

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ١٥

فإن الله نمالي قال: ﴿ وَدَمَّرُ نَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْ عَوِنُ وَقُوْمُهُ وَمَا كَانُو ا يَعْرِ شُونَ ﴾ (٧٠. فما ظنَّك بشيء دمَّره الله هــــذه بقيته ! فقال ماقَصَّر ت ياسعيد . فال سعيد : ثم قلت : يا أميرَ المؤمنين ، لقد بلننا أنَّه لم تـكن أرضُ أعظمَ من مصر ، وجميع الأرض بحتاجون إليها ، وكانت لأمهار بقناطر وجسور بتقدير ؛ حتى إنَّ الماء يجرى تحت منازلم وأفنيتهم يحبسونه متى شاءوا ، وبرسلونه متى شاءوا ، وكانت البساَتين بحافتي النيل من أوله إلى آخره مابين أسوان إلى رشيد لا تنقطع ؛ ولقد كانت المرأة تخرج حاسرة ولا تحتاج إلى خِمَار لَكُثْرَة الشَّجِر، ولقد كانت المرأة تضم المِكْتَل على رأسهاً فيمتلى، ممّا يسقط فيه من الشجر ، وكان أهل مصر ما بين قبطيّ ويوناني وعِمْليق؛ إلّاأن جمهورهم قِبْط ، وأكثر ما علكما الغرباء. وكانت خساً وثمانين كورة، منها أسغل الأرض خس وأربعون كورة، ومنها بالصّعيد أربعون كورة ؛ وكان في كلّ كورة رئيس مِن الكّهنة \_ وهم السحرة \_ وكانت مصر القديمة اسمها أقسوس ، وكانت منف مدينة الملوك قبل الفراعنة وبسدهم إلى أن خرَّبها بُخت نَصَّر ؛ وكان لها سبعون باباً ، وحيطانها مبنيَّة بالحديد والصُّغْرِ ، و كان يجرى تحت سرير الملك أربعة أنهار ، وكان طولهاً اثني عشر ميلاً . وكان جباية مصر تسمين ألف ألف دينار مكرّرة مرّتين بالدينــار الفرعوني ، وهو ثلاثة مثاقيل.

\* \* \*

وقال صاحب مباهج الفيكر ومناهج المبر<sup>(۲)</sup>: حدّ مصر طولًا من ثنر أسوان به وهو تجاه النوبة إلى العريش ، وهو مدينـة على البحر الرومى ، ومسافة ذلك ثلاثون مر حلة ، وحدّه عرضا من مدينة بَر قة التي على ساحل البحر الرومى إلى أيثلة التي على

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله الكتبي المعروف بالوطواط . توفي سنة ٧١٨ . الدرر السكامنة ٣ : ٢٩٨ -

بحر القُارَم، ومسافة ذلك عشرون مَرْحلة . وتنسب إلى مصر . وقيل : مصر بن بيصر ابن حام، ويسمى اليونان بلد مصر مقدونية ، وأوّل مدينة اختطّت بمصر مدينة مَنف ، وهى في مَرْ بي النيل ، وتسمى في عصرنا بمصر القديمة . ولما فتح عمرو بن العاص مصر أس السلمين أن يحيطوا حول فسطاطه ، فقعلوا ، واتصلت العارة بعضها ببعض ، وسمّى مجموع ذلك الفسطاط . ولم يزل مقراً الولاية والجند إلى أن وليه أحمد بن طولون ، فضاق بالجند والرعية ، فبنى في شرقيه مدينة ، وسماها القطائي ، وأسكنها الجند، يكون مقدارها ميلا في ميل . ولم تزل عامرة إلى أن هدمها محمد بن سلمان السكاتب في أيام المكتفى ، حنفاً على بنى طولون سنة اثنتين وتسمين ومائتين ، وأبتى الجامع . ثم ملك العبيديون مصر في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، فبنى جوهر القائد مولى الموز مدينة شرق مدينة ابن طولون ، وسماها القاهرة ، وبنى فيها القصور لمولاه ، فصارت بعد ذلك دار الملك

\* \* \*

قال فى السّكُردان (١) : وكان جوهر لمّا بنى القاهرة سمّاها المنصورة (٢) ، فلما قدم الممزّ غيّر اسمها ، وسمّاها القاهرة ؛ وذلك أن جوهراً لمّا قصد إقامة السُّور جمع المنجّمين ، وأسرهم أن يختاروا طالعاً لحفر الأساس ، وطالعاً لرى حجارته ، فجعلوا قوائم من خشب ، بين القائمة والقائمة حبل فيه أجراس ، وأعلموا (١) البنائين أنه ساعة

<sup>(</sup>١)كتاب سكردان السلطان ، لأبى العباس أحمد بن يحيى بن أبى بكر الشهير بابن حجلة ، والمتوق سنة ٧٧٦ ؛ كتاب أدبى تاريخى ، يشتمل على أنواع من الجمد والهزل ، ألفه للسلطان الملك الناصر بن أبى المحاسن ق سنة ٧٥٧ ؛ ق خواس السبعة التي هي أشرف الأعداد طبم ، والسكردان في الأصل : خوان يوسم فيه الشراب ، ذكره صاحب شفاء الغليل .

 <sup>(</sup>٢) في آلسكردان : « المنصورية » ، وبعدها : « وذلك في سنة ثمان وخسين وثلاثمائة ، من الهجرة النبوية الشريقة » .

<sup>(</sup>٣) السكردان : « وأفهموا » .

تحريك الأجراس يرمُون ما بأيديهم من الطّين والحجارة ، فوقف المنجّمون التحرير هـذه الساعة ، وأخُـذ الطّالع ، فاتفق وقوع غراب على خشبة من ذلك الخشب (۱) فتحرك الأجراس ، فظن الموكّلون بالبنا أن المنجمين حر كوها ، فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة في الأساس ، فصاح المنجّمون : « لا لا » ، القاهر في الطالع ، فمضى ذلك فنم ماقصدوه (۲) ؛ وكان الفرض أن يختارُوا طالعاً لا يخرج عن نسلهم (۱) ، فوقع أن المريخ كان في الطالع ؛ وهو يسمى عند المنجمين القاهر ؛ فعلموا أن الأتراك لابد أن يملكوا هذه القرية (١) ، قلما قدم الموز ، وأخبر بهده القضية ـ وكان له خبرة تامة بالنجامة ـ وافقهم على ذلك وأن الترك تكون لم الغلبة على هـذه البلدة ، فسماها القاهر ، وغير اسمها الأول (٥) .

\* \* \*

فال صاحب مباهج الفكر ومناهج العبر: ولمّا انقضت دولة العبيديّين وملك للعزّ مصر سنة أربع وستين وخسمائة ، بنى صلاح الدين يوسف بن أيّوب سوراً جامعاً بين مصر والقاهرة ولم يتم ؛ يبتدئ من القلعة وينتهى إلى ساحل النيل بمصر ، فطول هذا السّور نسعة وعشرون ألف ذراع وثلاثمائة ذراع بالهاشي ، وعمل ديار مصر مقسوم بين المصريّين ؛ فالذى فى حصة مصر من الكور أربع وعشرون كورة ، تشتمل على نسمائة وست وخسين قرية ، قد جعلت هذه الكور صفقات ، فى كل صفقة منها والى حَرْب وقاض وعامل خراج ، كلّ صفقة تشتمل على ولايات .

منها الجيزيّة ؛ منسُوبة إلى مدينة تسمى الجيزة على ضفة النيل الغربية تُجاه الفسطاط،

<sup>(</sup>١) السكردان : « من تلك الحشب » .

 <sup>(</sup>۲) السكردان : « فخاتهم ما قصدوه »
 (۳) السكردان : « لا تخرج البلد عن نسلهم »

<sup>(1)</sup> السكردان: د هذا الإقليم ، .

<sup>(•)</sup> السكردان ٤٢ ، ٣٤ ؟ وُآخر الحير: « فسكان الأمر كما قال ، وملكها الترك إلى يومنا هذا » ·

و ولاينها وَسِيم ، ومُنية القائد غربي النيل و إطْنِيح شرقيّة .

والفيُّومة تنسب إلى مدينة الفيُّوم .

والبَهْ النَّهُ وولا يَهَا النرسة و ناق الميمون ، وشمسطا ، ودَهْروط ، وَقُلُوسنا ، وشرونة، و البَهْ النوسة و ناق الميمون ، والأشمونين .

ومُنْيَة بني خصيب وولايتها طحا ، ودروة ، وسريام ، ومنفَاوط.

والأسيوطيّة لمدينة أسيوط وولايتها بوتيج ، وأبويط (١).

والإخميمية لمدينة أخميم وولايتها سَاقيــة قلته ، والبيارات ، وسلاق ، وسُوهاى ، و حجزبرة شُنْدويد ، وسمنت ، وقلقا ، والمنشيّة ، والمراغة .

والقوصية لمدينة قوص ؛ وولايتها مَرْج بني هميم ، وقصر ابن شادى ، وفاو ، وحسنا ، وقنا ، وأبنوب (٢) ، وقفط \_ وكانت المصير قبل قوص \_ ودمامين ، والأقصر ، وطود ، وأسوان ، وفرجوط ، والبَلْينا ، وسمّهود ، وهو ، ودندرة ، وقمول ، وأرمنت ، والدمقران ، وأصفون ، وإسنا، وإدفا ، وعيذاب وهي على ساحل بحر القُلزُم ، ولهافرُ ضَة قسمي القُصير .

والذى فى حصّة الفاهرة من السكور ست وثلاثون كورة ، نشتمل على ألف و أربمائة وتسع وثلاثين قرية ، بجمع ذلك من الصّفق صَفْقة القليوبية ، تنسب لمدينة عامرة كثيرة البساتين ، تضاهى دمشق فى التفاف شجرها ، واختلاف تمارها ؛ وليس لحما ولايات .

والشرقية، وقصبتها مدينة بلبيس وولايتها المشتولية، والسَّكونية، والدقدوسيّة، والعباسيّة، والصّهرجتيّة.

وصفقة المنوفية، وولايتها تلوانة ، وسُبْك الضحَّاك ، والبتنون ، وشبين الحكوم .

<sup>(</sup>١) ط: د أبيرط،

 <sup>(</sup> ۲ ) طشية ح : « وأيتود ـ من نسخة » .

وصفقة إبيار ؛ وليسَ لها ولاية ؛ وهــذه المدينة دمشق الصغرى لــكثرة مابهـا. من الفواكه .

وصفقة الغربية ؛ وقصبتها مدينة المحلّة ، وتعرف بمحلة دنقلا ، وولايتها السّنهورية ، والسخاوية ، والسمنودية ؛ والسخاوية ، والسمنودية ؛ وجزيرة قويسنا ، ومنية زفتى .

وصفقة الدقهائية والمرتاحيّة، وولايتها طناح ، وتلبانة، وبارنبالة ، والمنزلة ، والمنصورة، ومنية بنى سلسيل ، وشارمساح ، وقصبتها أشموم .

وصفقة البحيرة وقصبتها دمنهور الوحش ، وولايتها لقانة ، وتروجة ، والعطف، ودِرْشابة ، والرَّاوية ، ودميساً ، والطرانة ، وفوَّه ، ورشيد .

وممًا هو معدود في كور إقليم مصر : كورة القُلزُ معلى ثلاثة أيام من مصر خربت. وكورة الطور، وكورة أيلة \_ خربت .

ومن أعمال مصر الجليلة واحات تحيط بها المفاوز بين الصّعيد والمغرب ، ونوبة ، والحبشة ؛ وهي ثلاث واحات :

أولى ، وهي الخارجة وقصبتها تسمى المدينة .

ووسطى، وفيها المدينتان القصر وهندى .

والثالثة تسمى الداخلة ، وفيها مدينتان ، أريس وميدون .

ولإقليم مصر من الثنور على ساحل بحر الروم الفراما وتنيس، وكانت مدينة عظيمة لما بحيرة مالحة يصادبها السمك البورى وقد خربت وذهبت آثارها، هدمها الملك السكامل سنة أربع وعشرين وسمائة خوفا من استيلاء الفرنج عليها، فتجاوره في ديار مصر، وكانت من العظم بحيث إنه ألف في أخبارها كتاب في مجلدين، فيسه قضاتها وولاتها وسراتها ؛ ذكر فيه أن خراجها جيء في أيّام أحد بن طولون خسمائة ألف دينار، وأنه

كان بها ثلاثة وثمانون ألف محتلم يؤدون الجزية \_ حربت \_ وسطا \_ خربت \_ ودبيق . ودمياط ، ولم الم من الولايات فارسكور ، والبراس ، وبورة \_ خربت \_ ورشيد ، والإسكندرية ، ولها فيا بينها وبين برقة كورتان على ساَحل بحر الرم : كورة كونية (١) وكورة مراقية .

هـذا كله كلام صاحب مباهج الفكر فى إقليم مصر وكوره. وسأعقد باباً فى سرد أسماء البلاد والقرى التى بإقليم مصر على سبيل الاستيفاء ، وأذكر مافى كل بلا من نادرة ، ومَن خرج منها من النبلاء ، وما قيل فيها من الشعر .

وقال ابن زولاق : كلّ كورة بمصر فإتّما هي مسمّاة باسم ملك جعلما له أو لولده أو زوجته ، كما سُمِّيت مصر باسم ملكها مصر بن بيصر .

وقال أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قاضى العراق: سألت محمد بن المدبّر عن مصر قال : كشفتُها ، فوجدت غامَرها أضعاف عامرها ، ولو عمّرها السّلطان لوفت له بخراج الدنيا . قال : وقلت : كيف عمرت ولاية مصر حتى عقدت على مصر تسعين ألف ألف دينار مرتين كا مر ؟ قال : في الوقت الذي أرسل فرعون بويبة قمح إلى أسفل الأرض والصعيد فلم يوجد لها موضع تُبدُّر فيه لشغل سائر البلاد بالزرع .

أورده ابن زلاق.

<sup>(</sup>١) حاشية ح ( بوريه \_ من نسخة ) وفي ط : «كوبية » .

## ذكر من نزل مصر من أولاد آدم عليه الصلاة والسلام

قال أحد من يوسف التِّيفاشي (١) في كتابه سجم المديل في أوصاف النيل: ذكر أئمة التاريخ أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى لابنه شيث ، فكان فيه وفي بَسِيه النبوَّة ، وأبرل الله عليه تسماً وعشرين صيفة ، وأنه جاء إلى أرض مصر ، وكانت تدعى باب لون ، فنزلما هو وأولاد أخيه ، فسكن شيث فوق الجبل وسكن أولاد قابيل أسفل الوادى . واستحلف شيث ابنه أنُوش، واستحلفِ أنوش ابنه قَيْنان، واستخلف قَيْنان ابنه مهليائيل واستخلف مهليائيل ابنَه بر ْد ، ودفع الوصية إليه ، وعلَّمه جميع العلوم ، وأخبره بما يحدث في العالم ، ونظر في النجوم وفي الكتاب الذي أنزل على آدم ، وولدِه ليرد أخنوخ ، وهو هرمس ، وهو إدريس النبيُّ عليه الصلاة والسلام ؛ وكان الملك في هذا الوقت محويل بن خنوخ بن قابيل؛ وتنتبأ إدريس وهو ابن أربمين سنة، وأراده الملك محويل بن أخنوخ بن قابيل بسوء فعصَمه الله ، وأنزل عليه ثلاثين صحيفة عمية ودفع إليه أبوه وصية جدّه، والعلومَ التي عنده. وولد بمصر، وخرج منها، وطاف الأرض كُلُّهَا ، وكانت ملَّته الصَّابئة ، وهي توحيــد الله والطهَّارة والصلاة والصَّومُ ا وغير ذلك من رسوم التعبُّ دات. وكان في رحلت إلى المشرق أطاعه جميع ملوكها وابتنى مائة وأربعين مدينة أصغرها الرحما ثم عاد إلى مصر فأطاعه ملسكما ، وآمن يبه فنظر في تدبير أمرها ، وكان النِّيل بأتيهم سَيْحاً ، فينحازون من مساله إلى أعالى الجبل والأرض العاليــة حتى ينقص ، فينزلون فيزرعون حيثًا وجدوا الأرض نديَّة وكان ﴿

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن يوسف بن أحمد بن أبي بكر التيفاشي ؛ توفي سنة ١٥١ ، ذكره صاحب الديباج الذهب ص ٧٤ .

يأتى فى وقت الزراعة وفى غير وقبها ، فلما عاد إدريس جمع أهل مصر ، وصعد بهم إلى أوّل مسيل النيل ، ودبّر وزّن الأرض ووزن الماء على الأرض ، وأمرهم بإصلاح ما أرادوا من خفض المرتفع ورفع المنخفض وغير ذلك ممّا رآه فى علم النجوم والهندسة والهيئة .

وكان أوّل مَنْ تكلم في هذه العلوم وأخرجهامن القوّة إلى الفعل ووضع فيها الكتب ورسم فيها العلوم ، ثم سَار إلى بلاد الحبشة والنّوبة وغيرها ، وجمع أهلها ، وزاد في مسافة جَرْى النيل ونقصه بحسب بطئه ، وسرعته في طريقه ،حتى عمل حسّاب جريه ووصوله إلى أرض مصر في زمن الزراعة على ماهو عليه الآن، فهو أوّل من دبر جرى النيل إلى مصر، ومات إدريس بمصر .

والصّابئة تزعم أنّ هرى مصر ؛ أحدها قبر شيث ، والآخر قبر إدريس . والأصّح مَا هو إدريس ؛ إنما هو مصر بن بيصر بن حام بن نوح . هذا كلام التّيفاشي .

## ذكر من مَلَك مصر قبل الطوفان

قال المسمودى (1) : أوّلُ من . لك مصر بعد تبديل الألسن بقراوس ، وكان عالماً بالكمانة والطّلسَمات ، ويقال إنه بنى مدينة أمسوس (٢) ، وعمل نها عجائب كثيرة منها أنه عمل صَنميْن من حجر أسود فى وسط المدينة إذا قدمها سارق لم يقدر أن يزول عنها حتى يسلك بينهما ، فإذا سَلك بينهما أطبقاً عليه ، فيؤخذ ، وكان مدّة ملكه مائة وثمانين سنة .

فلما مَات ملك بعدم ابنه نفراوس ؛ وكان كأبيه فى علم الكهانة والطَّلسمات ، وبنى مدينة ؟صر وسماها صلحة (٢) ، وعمل خلف الواحات ثلاث مدن على أساطين ، و حمل فى كلِّ مدينة خزائن من الحسكمة والعجائب .

فلما مات ملك بعده أخوه مصرام، وكان حكما ماهراً في السكهانة والطَّلَسَات فعمل أعالاً عظيمة ، منها أنه ذل الأُسَد وركبه . ويقال إنّه ركب في عرشه وحملته الشيهاطين حتى انتهى إلى وسط البحر الحيط ، وجعل فيه قلمة بيضاء ، وجعل فيها صَمَاً للمشمس وزَبر عليه : « أنا مصرام الحِبّار ، كاشف الأسرار ، وضعت الطَّلسمات الصَّادقة ، وأقت الصُّور الناطقة ، ونصبت المَّعلم، المائلة ، على البحار السائلة ، ليعلم مَنْ بعدى أنّه لا يملك أحدٌ ملكى » .

ثم ملك بعده خليفته عيقام السكاهن ، ويقال إنّ إدريس عليه الصلاة والسسلام... رُفع في أيامه .

ثم ملك بعده ابنه عرياق ، ويقال إنّ هاروت ومَاروت كانا في وقعه .

ثم ملك بعده لوخيم بن نتراس.

<sup>(</sup>١) كذا و الأصل ، وفي ح ، ط : « عمد ن المسعودي ، .

<sup>(</sup>٢) ط : ﴿ أَقْسُوسَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط: د حلجة ، .

وبعده خصليم ، وهو أوّل مَنْ عمل مقياساً لزيادة النيل؛ وذلك أنّه جمع أصحاب العلوم والهندسة فعملوا له بيتاً من رخام على حافة النّيل ، وجعل فى وسطه بركة من نحاس صعيرة، فيها ماء موزون ، وعلى حافة البركة عُقابان من نحاس : ذكر وأرشى ، فإذا كان أوّل الشهر الذي يزيد فيه النيل فتح البيت وجمع الكهان فيه بين يديه ، وتكلم رؤساء الكهان بكلام لم حتى بصفر أحد العُقابين ، فإن صَفر الذكر كان الماء تامًّا ، وإن صفر الأرشى كان الماء ناقصاً ، فيعتدون لذلك . وهو الذّي بني القنطرة التي ببلاد النّوبة على النيل . وملك بعده رجل يقال له هوصال ؛ ويقال إنّ نوحاً عليه الصلاة والسلام كان في وقته .

وملك بعده ولده قدرسان .

وملك بعده سرقاق .

وملك بعده ابنه سلقوف .

وملك بعده ابنه سوريد ؛ وهو أوّل من جَبَى الخراج بمصر ؛وهو الذى بنى الهرّمين، ولما مات دفن فى الهرم ، ودفن معه جميع أمواله وكنوزه .

وملك بعده ابنه هوجيت ، ودفن أيضاً في الهَرَم .

وملك بعدم ابنه مناوس ويقال منقاوس.

وملك بعده ابنه افروس .

وبعده ابنه مالينوس .

وبعده ابن عمّه فرعان . وفي أيامه جاء الطوفان ، فخرَّب ديار مصر كلما ، وزالت معالمها وغائبها ، وأقام الماء ستة أشهر حتى نضب (١) .

وذكر بعض مَنْ ألف في أخبار مصر أنّ سفينة نوحطافت بمصر وأرضها فبارك نوح عليه السلام فيها .

<sup>(</sup>١) نضب: أي غار .

## ذكر من ملك مصر بعد الطوفان

قال ابن عبدالحسكم ؛ أنبأنا عثمان بن صالح ، أخبرنا ابن كليمة، عن عياش بن عباس العثبانية ، عن حَنش بن عبدالله الصّنعانية ، عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، قال :كان لنوح عليه الصَّلاة والسّلام أربعة من الولد : سَام ، وحام ، ويافث ، ويحطُون . وإن نوحا رغب لله أن يرزُقه الإجابة في ولده وذريّته حتى يتكاملوا بالنّاء والبركة ، فوعده ذلك ، فنادى نوح ولده ، وهم نيام عند السَّحر ، فنادى سَاماً ، فأجابه يسمى ، وصاح سَام في ولده فلم بجبه أحد منهم إلّا ابنه أر فحشذ ، فانطلق به [معه] (٢) حتى أتياه ، فوضع نوح يمينه على سَام ، وشماله على أر فحشذ ، وسأل الله أن يبارك في سام أفضل البركة ، وأن يجمل الملك والنبوة في ولد أر فحشذ .

ثم نادى حاماً فتلفّت يمينا وشمالا ولم يجبه ، ولم يقم إليه هو ولا أحد من أولاده ، فدعا الله نوح أن يجمل ولده أذلاء ، وأن يجملهم عبيداً لولد سام . قال : وكان مصر بن بيصر بن حام نائما إلى جنب جدّه حام ، فلمّا سمع دعاء نوح على جدّه وولده، قام يسى إلى نوح فقال : ياجدّى ، قد أجبتُك إذْ لم يجبك أبى ، ولا أحد من ولده ، فاجمل لى دعوةً من دعوتك . فقرح نوح ، فوضع يده على رأسه ، وعال : اللهم إنّه قد أجاب دعوتى: فبارك فيه وفى ذرّيته وأسكنه الأرض المباركة ، التي هي أم البلاد ، وغو ثالعباد، وذكر أنهار الدّنيا ، واجمل فيها أفضل البركات ، وسخر له ولولده الأرض، وذلّها كم ، وقو هم عليها (٢).

قال صاحب مباهج الفكر: يقال إنّ سبب سكنى مصر الأرض التى عرفت به وقوع القَمرح ببابل فإنه لما وقع ، تفرّق من كان حوله ممّن تناسَلمن أولاد نورج فأخذ بنوحام جهة المغرب ، إلى أن وصلوا إلى البحر الحيط (١٠) .

<sup>(</sup>١) الفتوح: ﴿ إِلَى الله ﴾ . (٢) من فتوح مصر . (٣) فتوح مصر س ٧ .

وأخرج ابن عبد الحسكم، عن ابن لَمهيمة وعبد الله بن خالد ، قالا : كان أوّل مَنْ سكن مصر بعد أن أغرق الله قوم نوح بيصر بن حام بن نوح ، وهو أبو القِبْط كلمم، فسكن منفاً \_ وهيأول مدينة عرِت بعد النرق\_ هو وولدُه وهم ثلاثون نفسا ، قد بلغوا وتزوَّجُوا ، فبذلك سميت ماقة \_ وماقة بلسان القِبْط ثلاثون \_ وكان بيصر بن حام بن نوح قد كبر وضعف ، وكان مصر أكبر ولده ، وهو الذي ساق أباه وجميم إخوته إلى مصر ، فنزلوا بها ، فبمصر بن بيصر سُمِّيت مصر مصرا ، فحاز [له ولولده] (١) ما بين الشجرتين خَلْف العريش إلى أسوان طولا ، ومن برقة إلى أيْلة عرضا . ثم إن بيصر ابن حام توفَّى فدفن في موضم أبي هِر ميس ، فهي أول مقبرة قبر فيها بأرض مصر ، واستخلف ابنه مصر ، وحاز كلّ واحد من إخوة مصر قطعةً من الأرض لنفسه ؛سوى أرض مصر الَّتي حازها لنفسه ولواده . فلمَّا كثر أولاد مصر وأولاد أولادهم ، قطع مصر لكلِّ واحد من أولاده قطيمة (٢) يجوزها لنفسه ولولده ، وقسم لهم هذا النيل ، فقطع لابنه قِفْط موضع قِفْط ، فسكنها ، وبه سُمِّيت ، وما فوقها إلى أسوان وما دونها إلى أشمون في الشرق والغرب، وقطع لأشمُن من أشمون فما دونها إلى مَنْف في الشرق والغرب، فسكن أَشْمُن أَشُمُونَ ، فَسُمِّيت به . وقطم لأتريب مابين منف إلى صاً ؛ فسكن أتريبَ ، فسمِّيت به ، وقطم لصاً مابين صاً إلى البحر ، فسكن صا ؛ فسمِّيتْ به ؛ فكانت مصر كلُّها على أربعة أجزاء : جزأين بالصعيد ، وجزأين بأسفل الأرض . قال : ثم توفَّى مصر بن بيصر، فاستخلف ابنه قفط (٢٦) .

\* \* \*

وفي بعض التَّو اريخ : لمَّا مات مصر ، كُتِب على قبره : « مات مصر بن بيصر بن

<sup>(</sup>١) من من فتوح مصر .

 <sup>(</sup>٢) ف الأصول : « قطعة » ، وما أنبته عن فتوح مصر .

حام بن نوح بعد ألفين وستمائة عام من الطوفان ، مات ولم يعبد الأصنام ، ولا هرم ولا أسقام» ؛ وإن قفِط به سُمّيت القبط ؛ وهو الذي بني أهرام دهشور ؛ وإن هُوداً نُدُثُ في أيّامه ، وإنه أقام في ملكه أربعمائة و ثمانين سنة .

#### \* \* \*

رجم إلى حديث ابن لهيمة وعبدالله بن خالد: ثم تُوُفَى قِفْط ، فاستخلف أخاه اشمُن، ثم توفَّى أثريب، فاستخلف أخاه صا، ثم توفَّى أثريب، فاستخلف أخاه صا، ثم توفَّى صا، فاستخلف ابنه تدارس.

\_ وقال غيره : وفى زمنه بُعث صالح عليــه الصلاة والسلام \_ .

ثم توتى تدارس، فاستخلف ابنه ماليق ، ثم توتى [ماليق] (١) ، فاستخلف ابنه خور بنا ، ثم توتى [خوبتا بن ماليا] (١) ، فاستخلف ابنه كَلَكُن ؛ فلكهم نحوا من مائة سنة ، ثم تُوفى ولا ولد له ، فاستخلف أخاه ماليا ، ثم توقى ماليا فاستخلف ابنه طوطيس ، وهوالذى وهب هاجر لسارة امرأة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ... ثم توقى فاستخلف ابنته خروبا ؛ ولم يكن له ولد غيرها وهى أول امرأة ملكت ، ثم تُوفِيتُ ، فاستخلف ابنة عمّ ازالفا ابنة ماموم بن ماليا ، فعمّرت دهراً طويلا، فكثروا ونموا ، وملا وا أرض مصر كلّها ، فطمعت فيهم الممالقة ... وهم من ولد عملاق بن لاوز بن سام .. ففزاهم الوليد بن دومة من فلد عليهم ؛ فلكهم نحوا من مائة سنة ، فطنى و تكبّر ، وأظهر الفاحشة ، فسلط الله عليه سَبُما ، فافتر سه فاكل لحد (١) .

وقال غیره : إنّ الولید بن دَوْمغ آذاه ضرسه ، فنزع ؛ فــکان وزنه ثمانیة عشر منّا وثائی من ، وإنه رئی بعد فتح مصر یوزن به فی میزان الوکالة . انتهی .

فلكمهم من بعده الريّان بن الوليد ــوهو صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام ــ

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۱۱ ، ۱۷ فتوح مصر ۱۱ ، ۱۲

فلمّا رأى الملك رؤياه التي رآها وعبرها بوسف ، أرسل إليه فأخرجه من السجن ، ودفع إليه خاتّمه ، وولام ماخلف آبازه ، وأابسه طوقاً من ذهب وثياب حرير ، وأعطاه دابّة مسرجَةً مزيّنة كدابّة الملك ، وضُرب بالطبل بمصر أنّ يوسف خليفة الملك (١).

وما أحسن قول بعضهم :

أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ يُوسِفَ أَسُوَةٌ لَمْنَاكُ مُحِبُوسًا عَلَى الظُّلْمِ وَالْإِفْكِ أَمَّا فِي رَسُولُ اللَّهِ الصَّابِرِ الجيـــــل إلى اللَّكِ أَقَامُ جَيِــل الصَّبْرِ فِي الحبس بُرْهَـةً فَآلُ بِهِ الصِّبْرِ الجيــــــل إلى اللَّكِ

قال ابن عبد الحسكم : حدّثنا أسد بن موسى ، حدثنى الليث بن سعد ، حدث في بعض مشيخة لنا ، قال : اشتد الجوع على أهل مصر ، فاشتروا الطّعام من يوسف بالذهب حتى لم يجدوا ذهبا ، فاشتروا بالفضة حتى لم يجدوا فيضة ، فاشتروا بأغنامهم حتى لم يجدوا غما ؛ فلم يزل يَبيعهم الطّعام حتى لم يبُق لم فضّة ولا ذهبا ولا شاة ولا بقرة (٢) فى تلك فلم يزل يَبيعهم الطّعام حتى لم يبق لم فضّة ولا ذهبا ولا شاة ولا بقرة (٢) فى تلك السنتين ، فأتو م في الثالثة ، فقالوا له : لم يبق لناشىء إلا أنفسنا وأهلونا وأرضُونا . فاشترى يوسف أرضَهم كلمّا لفرعون ، ثم أعطى لهم يوسف طعاما يزرعونه على أن لفرعون الخس (٢) .

قال ابن عبد الحسكم : وفي ذلك الزّمان استُغيِطت الفيّوم ، وكان سبب ذلك كا حدثنا هشام بن إسحاق أنّ بوسف عليه الصلاة والسلام لمّا ملك مصر ، وعظمت منزلته من فرعون ، وجاوزت سنه (3) مائة سنة ، قال وزراء الملك له : إنّ يوسف قد ذهب علمه، وتغيّر عقله، ونفدت حِكمته ، فعنفهم فرعون ، وردّ عليهم مقالتهم ، فكفّوا: ثم عاودوم بذلك القول بعد سنين ، فقال لهم : هلمّو ا ماشئتم من أى شيء أختبره به .

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ١٢ ، ١٣ مم اختلاف في النص .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحسكم : ﴿ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُمْ فَضَةً وَلَا ذَهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر ١٤،١٣

<sup>(</sup>٤)كذا في الأصل وفتوح مصر ، وفي ح ، ط : ﴿ وَجَاوِزْتُ مَنْهُ سَنَّهُ ﴾ .

وكانت الفيوم يومئذ تدعى الجوبة ؛ وإنَّمَا كانتْ لُمُصالة (١) ماء الصميد وفضوله فاجتمم رأيُهم على أن تسكون هي الحنة التي كِمتحنون بها يوسف عليه الصلاة والسلام ، فقالمِ ا لفرعون : سلُّ يوسفأن يصرف ماء الجوُّ بة عنها ، ويخرجه منها ، فتزداد بلدا إلى بلدك، وخراجًا إلى خراجك . فدعا يوسف فقال : قد تعلم مكان ابنتي فلانة مِّي ، وقد رأيتُ إذا بلنت أن أطلب لها بلدا ، وإنَّى لم أصب لها إلا الجو به ؛ وذلك أنَّه بلد بعيد قريب، لا بؤتَى من وجه من الوجوه إلّا من غابة أو صحراء ، فالفيُّوم وسط مصر كمثل مصر في وسط البلاد ، لأنّ مصر لا تؤتَّى من ناحية من النّواحي إلّا من صحراء أو مفازة، وقد أقطمتها(٢) إيَّاها فلا تتركن وجها ولا نظرا إلا بلفتَه، فقال يوسف: نعم أيَّها الملك، متى أردتَ ذلك فابعث لى ؛ فإنى إن شاء الله فاعل ؛ فقال : إنْ أحبَّه إلى وأوفقه أعجِلُه ، فأوحى إلى يوسف أن يحفر ثلاثة خُلُج : خليجاً من أعلى الصعيد من موضع كذا إلى موضم كذا ، وخليجا شرقيا من موضم كذا إلى موضم كذا ، وخليجا غربيا من موضم كذا إلى موضع كذا ؛ فوضع يوسف العمَّال ، فحفر خليج المنهَى من أعلى أشمون إلى اللاَّهون ، وحفر حليج الفيُّوم وهو الخليج الشرق ، وحفر خليجابقرية يقال لها تَنْهمْت من قرى الفيَّوم ، وهو الخليج الغربيِّ . فخرج ماؤها من الخليج الشرق فصبِّ في النيل ، وخرج من الخليج الغربي" فصب في صحراء تَنْهُمَت إلى الغرب ، فلم يبقَ في الجوْبة ماء. ثم أدخلها الفعلة ، فقطع ما كان قيها من القصب والطُّرُّ فاء وأخرجه منها ، وكان ذلك ابتداء جرى النِّيل ، وقد صارت الجوُّبة أرضا برِّيَّة ، وارتفع ماء النيل ، فدخلها في رأس النَّهي ، فجرى فيه حتى انتهى إلى اللَّاهون ، فقطعه إلى الفيَّوم ، فدخــل خليجها فسقاها ، فصارت لُجَّةً من النَّيل . وخرج إليها الملك ووزراؤه، وكان هذافي سبعين يوما.

<sup>(</sup>١) ممالة الماء : بقيته .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر : ﴿ رَيْفَيَةً بِرَّيَّةً ﴾ .

فلمَّا نظر إليها الملك قال لوزرائه . هذا عمل ألف يوم ، فسمِّيت الفيَّوم؛ فأقامت تزرع كما تزرع غوائط مصر <sup>(١)</sup> .

قال : ثم بلغ يوسفَ قولُ وزراء الملك ، وأنَّه إنما كان ذلك منهم على المحنة منهم له ، فقال للملك : إنَّ عنــدى من الحـكمة والتَّدبير غـيرَ مارأيت ؛ فقال له الملك : وماذاك؟ فقال: أنزلُ الفيوم من كل كورة من مصر أهل بيت ، وآمر أهل كلُّ بيت أن يبنُو الأنفسهم قرية \_ وكانت قرى الفيوم على عدد كُورَ مصر \_ فإذا فرغوا من بناء قراهم صيّرت لكلّ قرية من الماء بقدر ما أصيّر لها من الأرض ، لا يكون في ذلك زيادة عن أرضها ولا نقصان ، وأصيّر لـكلّ قرية شِرْبا في زمانِ لا ينالهم الماء إلا فيه ، وأصير مطاطئًا للمرتفع، ومرتفعًا للمطاطئ بأوقات من الساعات في الليــل والنهار، وأصير لها مصابّ (٢) فلا يقصّر بأحد دون حقه ، ولا يُزاد فوق قدره . فقال له فرعون : هذا من ملكوت السماء؟ قال: نعم ، فبدأ يوسف فأمر ببنيان القرى، وحدّ لها حدودا ، فكانت أول قرية عُرِّرت بالفيّوم قرية يقال لها شانة ، وهي القرية التي كانت تنزلها بنت فرعون . ثم أمر بحفر الخليج وبنيان القناطر ، فلما فرغوا من ذلك استقبل وزن الأرض ووزن الماء ؛ ومن يومئذ أحدثت (٢٦) الهندسة ، ولم يكن الناس يعرفونها قبل ذلك . قال : وكان أوّل من قاس النيل بمصر يوسف عليه الصلاة والسلام ، ووضع

مقياسا عنف<sup>(١)</sup> .

أخرج ابن عبد الحكم من طريق الكلبي ، عن أبي صالح عن ابن عباس ، قال : فوَّض الرَّبان إلى يوسف تدبير ملك مصر ، وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة .

وأخرج عن عكرمة أن فرعون قال ليوسف : إنَّى قد سلطنتك على مصر ، إنى

<sup>(</sup>١) النوائط: جم غوطة ؛ وهي الأرس النسعة إلى منحدر . (٢) فتوح مصر : ﴿ قَبِضَاتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣)كذا في الأصل وابن عبد الحسكم ، وفي ح ، ط : ﴿ أَخَذَتْ ﴾ . ﴿ ٤) فنوح مصر ١٦

أريد أن أجمل كرسي أطول من كرسيّك بأربع أصابع ، قال يوسف : نم .

قال ابنُ عبد الحسكم : وحدّ ثنا هشام بن إسحاق ، فال : في زمان الرّ بان بن الوليد، دخل يمقوب عليه الصلاة والسلام وولده مصر ؛ وهم ثلاثة وتسمون نفسا ، بين رجل وامرأة ، فأنزلهم يوسف مابين عين شمس إلى المرَما وهي أرض ريفيَّة بَرية · قال : فلمَا دخل يعقوب على فرعون ، فـكلَّمه ــ وكان يعقوب شيخاً كبيرا حلما حسن الوجه واللحية ، جهير الصوت ــ فقال له فرعون : كم أتى عليك أيُّها الشيخ ؟ قال : عشرون وماثة سنة ، وكان بَمين (١) ساحر فرعون قد وصف صفة يمقوب ويوسف وموسى عليهم الصلاة والسلام في كتبه ، وأخبر أنَّ خراب مصر وهلاك مَلِكُمَّا يكون على يديهم ، ووضع الرايات (٢٠) وصفات من تخرب مصر ملى يديه . فلما رأى يعقوب قام إلى مجلسه، فَكُانَ أُوِّلَ مَاسَأَلُهُ عَنْهُ ، أَنْ قَالَ لَهُ : مَنْ تَعْبَدُ أَيِّهَا الشَّيْخِ ؟ قَالَ لَهُ يَعْقُوب : أَعْبَدُ اللَّهُ إله كلِّ شيء ، قال : كيف تعبد مالا ترى ؟ قال له يعقوب : إنَّه أعظم وأجلُّ من أن يراه أحد، قال بمين: فنحن نرى آلمتنا، قال يعقوب: إن آلهتكم من عمل أيدى بني آدم، مَن يموت ويبلى ، وإن اللهي أعظم وأرفع ، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد ؛ فنظر بَمين إلى فرعون، فقال : هذا الذي يكون هلاك بلادنا على يديه ، قال فرعون : في أيامنا أوفي أيام غير ما ؟ قال : ليس في أيَّامك ولا أيَّام بنيك ، قال الملك : هل تجد هذا فيما قضي به إله ﴿ وَ لَ : نعم . قال: فكيف نقدر أن نقتل من يريد إلمه هلاك قومه على يديه ! فلا نعبأ مهذا الكلام (٢).

وأخرج ابن عبد الحكم عن طريق الكلبيُّ عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال:

 <sup>(</sup>١) فى الأصول : « عين » ، تحريف ، صوابه من فتوح مصر .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر : «البربايات » .

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر ۱۸ ، ۱۸

دخل مصر يعقوب وولده ، وكانوا سبعين نفسا ، وخرجوا وهم سمَّائة ألف نفس .

وأخرج عن مسروق، قال: دخل أهلُ يوسف وهم ثلاثة وتسمون إنسانا، وخرجوا وهم سمّائة ألف نفس.

وأخرج عن كمب الأحبار أن يمةوب عاش فى أرض مصر ست عشرة سنة ، فلما حضرته الوفاة قال ليوسف : لا تدفى بمصر ، فإذا (١) مِت فاحملونى فادفنونى فى مفارة جبل حَبْرون (٢) فلما مات لطّخوه بُمر وصَبر ، وجعلوه فى تابوت من ساج ، وأعلم يوسف فرعون أن أباه قد مات ، وأبه سأله أن يقبره فى أرض كنعان ، فأذن له ، وخرج معه أشراف أهل مصر حتى دفنه وانصرف (٢).

قال ابن عبد الحكم: وحد ثنا عنمان بن صالح ، حدثنا ابن لهيمة ، عمّن حـدثه ، قال : قبر يمقوب عليه الصلاة والسلام بمصر ، فأقام بها نحوا من ثلاث سنين ، ثم مُحل إلى بيت المقدس ؛ أوصاهم بذلك عند موته (١٠) .

وأخرج من طريق الكلبيّ ، عن أبى صالح ، قال : حبرون مسجد إبراهيم اليوم ، بينه وبين بيت المقدس ثمانية عشر ميلا .

رجع إلى حديث ابن لهيمة وعبد الله بن خالد : قالا : ثم مات الريّان بن الوليد ، فلكمهم من بعده ابنه دارم ؛ وفي زمانه توفّى يوسف عليه الصلاة والسلام .

أخرج ابن عبد الحسكم ، عن كُمب قال : لما حضرت يوسف الوفاة ، قال : إنَّ مستخرجون من أرض مصر إلى أرض آبائه من الماحدة عظامى ممكم . فات فجماوه في تابوت ودفنوه .

<sup>(</sup>١) فتوح مصر : ﴿ وَإِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ق الأصول: « جبروں » ، وما أثبته ،ن فتوح مصر .

<sup>(</sup>۳) فتوح مصر ۱۸

<sup>(£)</sup> فتوح مصر ۱۸

وأخرج عنه قال : لمَّا مات يوسف استعبد أهلُ مصر بني إسرائيل .

وأخرج عن سماك بن حرب، قال: دُفن يوسف عليه الصلاة والسلام في أحد جا نتي النيل، فأخصب الجانب الذي كان فيه، وأجدب الجانب الآخر، فحو وه إلى الجانب الآخر، فأخصب الجانب الذي حو لوه إليه، وأجدب الجانب الآخر؛ فلما رأوا ذلك جمدوا عظامه فجعلوها في صندوق من حديد، وجعلوه في سلسلة ، وأقاموا عمودا على شاطعي النيل، وجعلوا في أصله سكة من حديد؛ وجعلوا السلسلة في السكة، وألقوا الصندوق في وسط النيل، فأخصب الجانبان جميعا (١).

رجع إلى حديث ابن لهيمة ، وعبد الله بن خالد : قالا : ثم إن دارما طغى بعد يوسف و تكبر ، وأظهر عبادة الأصنام ، وركب النيل فى سفينة ، فبعث الله عليه ريحاً عاصفا ، فأغرقته ومَن كان معه فيا بين طرا إلى موضع خُلوان ؛ فلكهم من بعده كاشم [ ابن معدان] معدان] وكان جبارا عاتيا . ثم هلك كاشم [ بن معدان] ، فلكهم من بعده فرعون موسى من العماليق ، فأقام خسمائة سنة ، حتى أغرقه الله (٢).

وأخرج ابن عبد الحـكم ، عن ابن لهيعة واللّيث بن سعد ، قالا : كان فرعون قبطيًّا من قِبْط مصر ، اسمه طَلما<sup>(۱)</sup> .

وأخرج عن هانئ بن المنذر ، قال : كان فرعون من العاليق ، وكان يُكَنِّنَى بأيه مرَّة (٥٠) .

وأخرج عن أبي بكر الصديق، قال: كان فرعون أثرم (١).

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۱۹،۱۸ من فتوح مصر

<sup>(</sup>۳) فتوح مصر ۱۹

<sup>(1)</sup> كذا ف فتوح مصر ١٩ ، وفي الأصول : ﴿ ظلمي ٤ . ﴿ ﴿ ﴾ فتوح مصر ٢٠

 <sup>(</sup>٦) فتوح مصر ٢٠ ، وبعدها : « ويقال : بل هو رجل من لخم . والله أعلم » .

وقال: حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا عبد الله بن أبي فاطمة ، عن مشايخه ، أن ملك مصر توفّي ، فتنازع الملك جماعة من أبناء الملك ولم يكن الملك عَهد و الما عظم الغطب ينهم تداعو اللي الصّابح ، فاصطلحوا على أن يحكم بينهم أوّلُ من يطلع من الفج فج الجبل ، فطلع فرعون بين عديلتي نَظْرون ، قد أقب ل بهما الله البيمهما ، وهو رجل من فران بن بلي (1 واسمه الوليد بن مصعب ، وكان قصيراً أبرص ، يطاطى ، في لحيته من فران بن بلي المستوقفوه ، وقالوا: إنّا جملناك حَكماً بيننا فيا تشاجرنا فيه من الملك ، وأتوهموا أيقهم على الرّضا . فلمّا استوثق منهم ، قال : إنّى قد رأيت أن أملك نفسي عليكم ؛ فهو أذهب لضنائنكم ، وأجم لأموركم ، والأمر من بعد للسكم . فأمّروه عليهم لمنافسة بعضهم بعضا ، وأقعدوه في دار الملك بمنف ، فأرسل إلى صاحب أمر كل رجل منهم ، فوعده ومناه أن يملّد كه على ملك صاحبه ، ووعدهم ليلة يقتل فيها كل رجل منهم ، فوعده فعملوا ، ودان له أولئك بالربوبية ، فلكهم نحواً من خسمائة سنة ، وكان من أمره فعملوا ، ودان له أولئك بالربوبية ، فلكهم نحواً من خسمائة سنة ، وكان من أمره وأمر موسى ماقص الله نعالى من خبرهم في الفرآن (7) .

وأخرج ابن عبد الحكم عن أبى الأشرس ، قال : مكث فرعون أربعائة سنة ، الشبابُ يغدو عليه ويروح (٢) .

وأخرج عن إبراهيم بن مِقْسم ، قال : مكث فرعون أربعائة سنة لم يُصْدعُ له رأس ، وكان يملك مابين مصر إلى إفريقيّة .

وأخرج من طريق المحلميّ عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : كان يقعد على كراسي فرعون مائتان عليهم الديباج وأساور الذهب<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١)كذا في ابن عبد الحسكم ، وفي الأصول : ﴿ بِينْهِما ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) ساقط من فتوح مصر (٦) فتوح مصر ۲٠

<sup>(</sup>٤) فتوح مصر ۲۱

وأخرج ابن عبد الحسكم ، عن عبدالله بن عمر بن العاص؛ أنّ فرعون استعمل هامان على حفر خليج سردوس ، فلما ابتدأ حفره أناه أهل كل قرية يسألونه أن يجرى الخليج تحت قريبهم ، ويعطوه مالاً ؛ فسكان يذهب به إلى هذه القرية من نحو المشرق ، ثم يردّه إلى قرية في القبلة ، ويأخذ من أهل كل قرية مالاً ؛ حتى اجتمع له في ذلك مائة ألف دينار ، فأنى بذلك كلة إلى فرعون ، فسأله فرعون عن ذلك ، فأخبره بما فعل في حفره . قال له فرعون : ويحلك ! ينبغى السيد أن يعطف على عبداده ، ويفيض عليهم ولا يرغب فيا بأيديهم ، وردّ على أهل كل قرية ما أخذ منهم . فردة كلة على أهله . قال : فلا يُعلم بمصر خليج أكثر عطوفا منسه لما فعل هامان في حفره .

قال ابن عبد الحسكم: وزعم بعض مشايخ أهل مصر أنّ الذي كان يُعمل به بمصر على عهد ملوكها، أنهم كانوا يُقرّ ون القرى في أيدى أهابها، كلّ قرية بكراء معلوم، لا ينقض عليهم إلا في كل أربع سنين مر أجل الظمأ وتنقل اليسار ؛ فإذا مضت أربع سنين نقض ذلك ، وعدّل تعديلا جديداً، فيرفق بمن استحق الرّ فق ، ويزاد على من يحتمل الزيادة ، ولا يحمَسل عليهم من ذلك ما يشق عليهم ؛ فإذا جُبِي الخراج وجمع ، كان للملك من ذلك الرّ بع خالصاً لنفسه يصنع فيه ما يريد ، والربع الثانى لجنده ومن يقوى به على حربه وجباية خراجه ودفع عدوه ، والربع الثالث في مصلحة الأرض وما يحتاج إليها من جسورها وحفر خلجها ، وبناء قناطرها ؛ والقوة للمزارعين على زرعهم وعمارة أرضهم ، والربع الرابع يخرج منه رُبع ما يصيب كل قرية من خراجها فيدفن ذلك فيها لنائبة تنزل ، أو جائحة يأهل القرية ؛ فكانوا على قرية من خراجها فيدفن ذلك فيها لنائبة تنزل ، أو جائحة يأهل القرية ؛ فكانوا على

<sup>(</sup>١) بعدها و ط: « من نحو دير القبلة ، ثم يرده إلى قرية ، ، والصواب ما في الأصل .

ذلك . وهذا الربعالذي يدفن في كلِّ قرءة من خراجها، هو كنوز فرعون الَّتي 'بتحدَّث بها أنَّها ستظهر ، فيطلبها الذين يتَّبعون الكنوز .

حد ثنا أبو الأسود نصر بن عبد الجبار ، حدثنا ابن كميمة ، عن أبى قبيل ، قال : خرج وَرْدَان من عند مسلمة بن محلا \_ وهو أمير على مصر \_ فمر على عبد الله بن عمرو مستمجلا ، فناداه : أبن تريد ؟ قال : أرسلنى الأمير مسلمة أن آتى منفا ، فأحضر له من كنز فرعون ، قال : فارْجِع إنيه ، وأقرئه منى السلام وقل له : إن كنز فرعون ليس لك ولا لأصحابك ، إنما هو للحبشة ، إمهم يأتون فى سفنهم يريدون الفسطاط ، فيسيرون حتى بنزلوا مَنفا ، فيظهر لهم كنز فرعون ، فيأخذون ما يشاءون ، فيقولون : ما نبتغى غنيمة أفضل من هذه ، فيرجعون ، ويخرج المسلمون فى آثارهم فيقتتلون ، فيهزم الجيس فيقتلهم المسلمون ويأسرونهم ؛ حنى إن الحبشي كيباع (١) بالكساء .

قال أهل التاريخ : كان فر عون إذا كمل التخضير في كل سنة ينفذ مع قائدين من قواده إردب قمح ، فيذهب أحدها إلى أعلى مصر ، والآخر إلى أسفلها ، فيتأمّل القائد أرض كل قرية ، فإن وجد موضعاً باثرا عُطلاً قد أغفِل بذره ، كتب إلى فرعون بذلك ، وأعلمه باسم العامل على تلك الجهة ، فإذا بلغ فرعون ذلك ، أمر بضرب عُنق ذلك العامل ، وأخذ ماله ، فريما عاد القائدان ولم يجدا موضعاً لبذر الإردب لتكامل العمارة واستظهار الزرع .

وأخرج الحاكم فى المستدرك ، وصححه عن أبى موسى الأشعرى أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إنّ موسى حين أراد أن يسير ببنى إسرائيل ، ضلّ عنه الطريق ، فقال لبنى إسرائيل : إنّ يوسف حين حضره

١) ح: د يباع ،

الموت ، أخذ علينا موثقاً من الله ألا نخوج من مصر حتى ننقل عظامه معنا ، فقدال موسى : أيَّكُم يدرى أين قبره ؟ فقالوا : ما يعلم أحد مكان قبره إلا مجوز لبنى إسرائيل ، فأرسل إليها موسى ، فقال : دُلينا على قبر يوسف ، فالت : لا والله حتى تعطينى حكمى ، قال : وماحكك ؟ قالت : أن أكون معك فى الجنة ؛ فكأ نه كره ذلك ، فقيل له : أعظها حكمها ، فأنطاها حكمها ، فانطاقت بهم إلى محيرة مستنقمة ماء ، فقالت لهم : نضّبوا عنها الماء ، ففعلوا ، قالت : احفروا ، ففروا ، فاستخرجوا عظام يوسف ؛ فلما أن أقلوه من الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار .

وأخرج ابن عبد الحميكم ، عن سماك بن حرب ، مرفوعاً محوه ، وفيه : فقالت : إلى أمأل أن أكون أنا وأنت في درجة واحدة في الجنة، ويُرَدّ على بصرى وشبالى ، حتى أكون شابة كاكنت ، قال : فلك ذلك .

وأخرج من طريق الكلبي عن أبى صالح ، عن ابن عباس نحوه ، وفيه : فقالت عجوز يقال لها سارح (١) ابنة آشر بن يعقوب : أنا رأيتُ عنى حين دفن ، فما تجمل لى إن دالتك عليه ؟ فقال : حكمك ، قالت : أكون معك حيث كنت في الجنّة .

وأخرج عن ابن لَهيمة عن حدثه ، قال : قبر يوسف بمصر ، فأقام بها نحوا من ثلاثمائة سنة ، ثم حمل إلى بيت المقدس .

رجع إلى حديث ابن لَهيمة وعبد الله بن خالد: قالا: ثم أغرق الله فرعون وجنوده ، وغرق معه مِن أشراف أهل مصر وأكابرهم وو جوههم أكثر من ألفى ألف ، فبقيت مصر من بعد غرقهم ؛ ليس فيها من أشراف أهلما أحد ، ولم يبق بها إلا العبيد والأجراء والنساء ، فأعظم أشراف مَن بمصر من النساء أن يولين منهن أحدا ، وأجمع رأيهن على أن يولين امهاة منهن يقال لها دَلُوكة بنت

<sup>(</sup>١) ط: د شادح ، .

زباء ، وكان لها عقل ومعرفة وتجارب ، وكانت في شرف منهن وموضع ، وهي يومئذ بنت مائة سنة وستين سنة ، ف.لكوها ، فخافت أن يتناولها ملوك الأرض فجمعت نساء الأشراف ، فقالت لهن : إن بلادنا لم يكن يطمع فيها أحد ، ولا يمد عينه إليها ، وقد هلك أكابرنا وأشرافنا ، وذهب البيحرة الذين كنا نقوى بهم ، وقد رأيت أن أبني حصنا أحدق به جميع بلادنا ، فأضع عليه المحارس من كل ناحية ، فإنا لا نأمن أن يطمع فيها الناس، فبنت جدارا أحاطت به على جميع أرض مصر كلّها المزارع والمدائن والقرى ، وجعلت دونه خليجا يجرى فيه المها ، وأقامت القناطر والترع ، وجعلت فيه عارس ومسالح على كل ثلاثة أميال محرس ومسلحة ، وفيا بين ذلك محارس صفار على محرس ومسلحة ، وفيا بين ذلك محارس صفار على محرسوا بالأجراس ، فإذا أتاهم أحد يخافونه ضرب بمضهم إلى بمض بأجراس ، فأتاهم يحرسوا بالأجراس ، فإذا أتاهم أحد يخافونه ضرب بمضهم إلى بمض بأجراس ، فأتاهم الخبر من كل وجه كان في ساعة واحدة ، فنظروا في ذلك ، فمنعت بذلك مصر مَنْ أرادها ، وفرغت من بنائه في ستة أشهر ، وهو الجدار الذي يقال له جدار العجوز ، وقد بقيت بالصميد منه بقايا [كثيرة] (۱) .

وكان ثم مجوزساحرة ، يقال لها تَدُورة ، وكانت السّحرة تعظّمها وتقدّمها فى السِّحر ، فبعث إليها دَلُوكة : إنّا قد احتجنا إلى سحرك ، وفزعنا إليك ، فاعملى لنا شيئًا نغلب به مَنْ حولنا ، فقد كان فرعون يحتاج إليك ، فعملت بر بَى (٢) من حجارة فى وسط مدينة منف ، وجعلت له أربعة أبواب ، كل باب منها إلى جهة القبلة ، والبحر والشرق والغرب ، وصورت فيه صورة الخيل والبغال والحير والسفن والرجال ، وقالت لمم : قد

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ٢٧ ، ٢٨ ، وانطر معجم البلدان ٣ : ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت : « البرابي : جم بربي ؛ كلمة قبطية ؛ وأطنه اسماً لموضع العبادة أو البناء المحكم أو موضع السحر . . ثم قصه تدورة . معجم البلدان ٢ : ٩٥

علت الم علا بهاك به كلّ مَنْ أرادكم من كلّ جهة تؤتون منها براً أو بحرا ، وهذا ينتبكم عن الحصن ، ويقطع عنكم مؤنته ؛ فمن أتاكم من أى جهة ، فإنهم إن كانوا في البر على خيل أو بنال أو إبل أو في سفن أو رجّالة تحر كت هذه الصورة من جههم التي يأتون منها ، فما فعلتم بالصور من شيء أصابهم ذلك في أنفسهم على ما يفعلون بهم . فلما بلغ اللوك حَوْلَهُم أن أمرهم قد صار إلى ولاية النساء ، طمعوا فيهم ، وتوجّهوا إليهم ، فلما دنوا من عمل مصر ، تحركت تلك الصور التي في البركي ، فطفقوا لايهيّيجون تلك الضور ، ولا يفعلون بها شيئا إلّا أصاب ذلك الجيش الذي أقبل إليهم مثله ؛ من قطع روسها أو سوقها أوفق عينها ، أو بقر بطونها . وانتشر ذلك ، فتناذرهم الناس ، وكان نساء أهل مصرحين غرق أشرافهم ولم يبق إلا العبيد والأجراء لم يصبروا عن الرجال ، فطفقت المرأة تعتق عبدها وتتزوجه ، وتتزوج الأخرى أجيرها ، وشرطن على الرجال . ألا يفعلوا إلا بإذبهن ، فأجابوهن إلى ذلك ؛ فكان أمر النساء على الرجال .

قال ابن لَهِيمة : فحد تنى يزيد بن أبى حبيب ، أن القبط على ذلك إلى اليوم ، اتباعا لما منى منهم ؛ لايبيع أحدهم ولا يشترى إلا قال : أستأذن امرأتى . فلكتهم دَلُوكة بنت زباء عشرين سنة تدبّر أمرهم بمصر ، حتى بلغ من أبناء أكابرهم وأشرافهم رجل يقال له دركون بن بلوطس (٢) ، فملكوه عليهم ؛ فلم تزل مصر ممتنعة بتدبير تلك العجوز نحوا من أربعائة سنة . ثم مات دركون [ بن بلوطس ] (٢) ، فاستخلف ابنه بكوس ، شم تُوفى فاستخلف أخاه لقاس ، فلم يمكث إلا ثلاث سنين حتى مات ، ولم يترك ولدا ، فاستخلف أخاه مرينا ، ثم تُوفى ، فاستخلف ولده استارس ، فطنى و تكبّر وسفك ، فاستخلف أخاه مرينا ، ثم تُوفى ، فاستخلف ولده استارس ، فطنى و تكبّر وسفك ، وأظهر الفاحشة ، فأعظموا ذلك ، وأجمعوا على خلعه نخلعوه ، وقتلوه ، وبايموا رجلاً من

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ٢٧ ، ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : ﴿ بِلطُوس ﴾ ، وما أثبته من فتوح مصر .

<sup>(</sup>٣) من فتوح مصر .

أشرافهم يقال له بَلُوطس بن مَناكيل ، فملَكهم أربعين سنة نم تُوفَى ، فاستخلف ابنه ما لوس، ثم تُوفَى ، فاستخلف ابنه مالوس، ثم تُوفَى ، فاستخلف أحاه مناكيل ، فملَكهم زمانا ثم تُوفَى ، فاستخلف ابنه بولة ، فملَكهم مائة وعشر بن سنة ؛ وهو الأعرج الذى سبا ملك بيت المقدس ، وقدم به إلى مصر . وكان بَولة قد تقدم (١) فى البلاد ، وبلغ مباماً لم يبلغه أحد تمن كان قبله بعد فرعون ، وطغى فقتله الله ، صرعته دابته ، فدُقَّتْ عنقه فات (٢).

أخرج ابنُ عبد الحكم ، عن كعب الأحبار ، قال : لمّا مات سليمان من داود عليهما الصلاة والسلام ، ملك بعده عمّه مرحب ، فسار إلى ملاِث مصر، فقاتله ، وأصاب الأترِسة الذّهب التي علما سليمان ، فذهب بها .

ثم استخلف مر ينوس بن بولة فملكهم زمانا ثم توفّى ، فاستخلف ابنه قرقورة ، فملكهم ستين سنة ، ثم تُوفّى فاستخلف أخاه لقاس ؛ وكان كلّما الهدم من تلك البربى شيء لم يقدر أحد على إصلاحه إلا تلك المعجوز وولدها وولد ولدها ، فكانوا أهل بيت لايعرف ذلك غيره ، فانقطع أهل ذلك البيت ، وانهدم من البرتى موضع فى زمان لقاس ، فلم يقدر أحد على إصلاحه ومعرفة علمه ، وبقى على حاله ، وانقطع ما كان يقهرون به الناس . ثم تُوفّى لقاس ، فاستخلف ابنه قومس ، فملكهم دهرا . فلما ظهر بخت نصر على بيت المقدس وَسَبى بنى إسرائيل ، وخرج بهم إلى أرض بابل ، أقام أرميا بإيلياء وهى خراب ؛ فاجتمع إليه بقايا من بنى إسرائيل كانوا متفر قين ، فقال لهم أرميا : أقيموا بنا فى أرضنا لنستنفر الله ، ونتوب إليه ، لمله أن يتوب عاينا ، فقالوا : إنا نخاف أن يسمع فى أرضنا لنستغفر الله ، ونتوب إليه ، لمله أن يتوب عاينا ، فقالوا : إنا نخاف أن يسمع فى أرضنا لنستخير به ، وندخل فى ذمته ، فقال لهم أرميا : ذمة الله أوفى الذم لكم ، ولا يسمكم أمان

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر : « تمكن » . (۱) افتوح مصر ۲۸،۲۸ (۱ ـ حسن المحاضرة \_ ۱)

أحدمن أهل الأرض، إذا أخافكم. فسار أولئك النَّفر من بني إسر اليل إلى قومس، واعتصموا، به ، فقال : أنتم في ذمتي ، فأرسل إليه بخت نصر أن لي قَبَلَكَ عبيدًا أَبَقُوا منَّى، فابعث بهم ، إلى . فكتب إليدقومس: ماهم بعبيدك؟ هم أهل النبوة أو الكتاب وأبنا الأحرار، اعتديت عليهم وظلمتهم ؛ فحلف بخت نصّر : اثن لم تردُّهم لأغزون بلادك . وأوحى الله إلى أرميا إنَّى مظهر بخت نصَّر على هذا الملك الذي اتخذوه حِرْ زأ ، ولو أنَّهم أطاعوك ، وأطبقتُ عليهم السماء والأرض، لجعلت لهم من بينهما مخرجاً . فرحمهم أرميا ، وبادر إليهم، وقال لم : إن لم تطيعوني أسركم بخت نصر وقتلكم ؛ وآية ذلك أنَّى رأيتموضع سريره الذي يضمه بعد مايظفر بمصر ويملكها . ثم عَمَد فدفن أربعة أُحَجار في الوضع الذي يضع فيه بخت نصر سريره ، وقال: يقع كل قائمة من قوائم سريره على حَجر مها . فلجُّوا في رأيهم ، وسار بخت نصّر إلى قومس ، فقاتله سنة ، ثم ظفر به . فقتل وسبى جميع أهل مصر ، وقتل مَن قتل . فلما أراد قَتُل من أسرمهم ، وُضع له سريره في الموضع الذي وصف أرميا ، ووقعت كلّ قائمة من قوائم سريره على حجر من تلك الحجارة التي دفن ؛ فلما أتوا بالأسارى ، أنى معهم بأرميا. فقال له بخت نصر : ألا أراك مع أعدائي بعد أن أُمَّنتك وأكرمتك! فقال له أرميا: إنَّى أَتيتهم محذَّرا، وأخبرتهم خبرك، وقد وضعت لهم علامة تحت سريرك، وأريتهم موضعه، فقال له بخت نصر: وما مصداق ذلك؟ قال أرميا : ارفع سريوك ، فإن تحت كل قائمة منه حجرا دفنته ، فلمّا رفع سريره ، وجـــد مصداق ذلك ، فقال لأرميا : لو أعلم أن فيهم خيراً لوهبتهم لك . فقتلهم وأخرب مدائن مصر وقُراها ، وسبى جميع أهلها ، ولم يترك بها أحدا حتى بقيت مصر أربعين سنة خرابًا ليس فيها أحد؛ يجرى نيلهًا ، ويذهب لا 'ينتفع به . وأقام أرميا بمصر ، واتخذ زرعا يميش به . فأوحى الله إليه: إن لك عن الزرع والمقام شغلاً ، فألحق بإيليا . فخرج أرميا حتى أنى

بيت المقدس. ثم إن بخت نصر رد أهل مصر إليها بمد أر بمين سنة ، فعمروها ، فلم تزل مصر مقهورة من حينئذ (١) .

قال الليث بن سعد: وكانت الفرس قد أسّست بناء الحصن الذى يقال له سبيل ، أليون (١) ، وهو الحصن الذى بفسطاط مصر اليوم ؛ فلما انكشف جموع فارس وأخرجتهم الروم من الشام ، أكّت الروم بناء ذلك الحصن ، وأقامت به ، وأرسل هرقل المقوقس أميرا على مصر ، وجعل إليه حربها وجباية خراجها ، فنزل الإسكندرية ، فلم تزل فى ملك الروم حتى فتحها الله تعالى على المسلمين (٥) .

قال صاحب مباهج الفكر: هذا الحصن يسمى قصر الشمع.

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۳۰، ۳۱ (۲) سررة الروم ۲،۱

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر ٣٥ (٤) اليون » .

<sup>(</sup>ه) فتوح مصر ۳۵.

#### ذكر من دخل مصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

قال أبو عمر محمد بن يوسف الكندى فى كتاب فضائل مصر : دخل مصر صن الأنبياء إدريس وهو هُر مس ، وإبراهيم الخليل ، وإسماعيل ، ويعقوب ، ويوسعت ، واثنا عشر نبيًّا من ولد يمقوب وهم الأسباط ، ولوط ، وموسى وهارون ، ويوشح ، ابن نون ، ودانيال ، وأرميا ، وعيسى بن مريم ؛ عليهم الصلاة والسلام .

قلت: أمّا إبراهيم فقال ابن عبد الحسكم: كان سبب دخوله مصر كا حد ثقا به أسد بن موسى وغيره ، أنّه لمّا أمر بالخروج عن أرض قومه ، والهجرة إلى الشام ، حرج ومعه لوط وسارة ؛ حتى أتوا حرّان ، فنزلها ، فأصاب أهل حرّان جوع ، فارتحل بسارة يربد مصر ، فلمّا دخلها ذُكر جالُها لملكها ، ووُصِف له أمرُها() ، فأمر بها ، فأدخلت عليه ، وسأل إبراهيم : ماهذه الرأة منك؟ فقال : أختى ؛ فهم الملك بها ، فأيبس الله عليه ، وسأل إبراهيم : هذا عملك فادع الله لى ؛ فوالله لا أسوءك فيها . فدعا الله فأطلق بديه ورجليه ، وأعطاهما غما وبقرا . وقال : ما ينبغى لهذه أن تخدم نفسها ، فوهب لها هاجر ()

وأمّا إسماعيل فرأيت عدّة أيضا من الكتب المؤلفة في مصر ، ولم أفف في شهىء من الأحاديث والآثار على مابشهد الذلك ، وأنا أستبعد صحته ، فإنّه منذ أقدمه أ يو م إلى مكة وهو رضيع مع أمه ، لم ينقل أنه خرج منها ، ولم يدخل أبوه مصر إلا قبل أن علك أت. .

<sup>(</sup>١) في ابن عبد الحـكم : ﴿ وَكَانَ حَسَنَ سَارَةَ حَسَنَ حَوَاءً ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر ۱۰

وأما يمقوب ويوسف وإخوته فدحولهم مصر منصوص عليه في القرآن . وكذا موسى وهارون وقد ولدا بها .

وأما لوط فيمكن دخـوله مع إبراهيم ؛ ولـكن لم أر التَصريح به فى حــدبث ولا أثر .

وأمّا يوشع فهو ابن نون بن أفرائيم بن يوسف . ولد بمصر ، وخرج مع موسى إلى البحر لمّا سار ببنى إسرائيل ، ورد فى أثر عن ابن عباس .

وأمَّا أرميا فتقدَّم دخوله في قصة بخت نصر .

وأما عيسى فتقدم فى قوله تعالى : ﴿ وَ آوَ يُناهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ﴾ (١) إنّها مصر على قول جماعة ، ورأيت فى بعض الكتب أن عيسى ولد بمصر بقرية أهْناَس ، وبها النخلة التي فى قوله تعالى : ﴿ وَهُرَّى إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخلة ﴾ (٢) ، وأنه نشأ بمصر ، ثم سار على سَغْح المقطّماشيا ، وهذا كلّه غريب لا صحّة له ، بل الآثار دلّت على أنه ولِدَ ببيت المقدس، ونشأ به ، ثم دخل مصر .

وأمّا دانيال ، فلم أقف فيــه على أثرٍ إلى الآن ، وعــدّه ابنُ زولاق فيمن وُلد عصر .

والخلاف فى نبوت إخوة يوسف شهير ، ولى فى ذلك تأليف مستقل ؛ وهم مدفون بمصر بلا خلاف ؛ وهذه أسماؤهم لتستفاد ا

اخرج ابن ٔ جریر وابن أبی حاتم ، عن السدّی ، قال : بنو یمقوب : یوسف ، وبنیامین ، وروبیل ، ویهوذا ، وشمعون ، ولاوی، ودان، وقهاث ، وکودی، وبانیون . هکذا سمّی عشرة و بقی اثنان .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنين ٠ ه (٢) سورة حريم ه٢ .

وتقدّم عن ابن عباس أنّ المجوز التي دلّت موسى على قبر يوسف ابنة أشمى بن يمقوب ؛ فهذا أحدها ، والآخر بقيا .

وبقى من الأنبياء الذين دخلوا مصر ، يوسف المذكور في سورة غافر ، على أحد القولين أنّه غير يوسف بن يعقوب ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَهِ يَنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكَ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَدَّى إِذَا هَلَكَ تُعْلَمُ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِن يَعْمِو بَعْمَ وَمَا رَسُولًا ﴾ (١) قال جماعة : هو يوسف بن إفراييم بن يوسف بن يعقوب ؛ لأن يوسف ابن يعقوب ؛ لأن يوسف ابن يعقوب لم يدرك زمن فرعون موسى حتى يبعثه الله تعالى ؛ فإن صح هذا القول فهو نبي رسول ، ولد يمصر ومات بها . ولا نظير له في ذلك .

ومن الأنبياء الذين دخلوا مصر سُليان بن داود عليهما الصلاة والسلام ، وسيأ تى فى بناء الإسكندرية ما يدل على ذلك .

ورأيتُ حديثاً بدل على أن أيوب عليه السلام دخلها ، أخرج ابن عساكر في تاريخه عن عُقْبة بن عامر مرفوعا ، قال : قال الله لأيوب : أتدرى لم ابتليتك ؟ قال : لا يارب ، قال : لأنك دخلت على فرعون ، فداهنت عنده بكلمتين ؛ يؤيد ذلك أن زوجته بنت ابن يوسف ؛ أخرج ابن عساكر ، عن وهب بن منبه قال : زوجة أيوب رحمة بنت منشا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام .

ثم رأيت أثرا صريحا في دخول أيوب وشعيب عليهما الصلاة والسلام مصر أخرج ابنُ عساكر عن أبى إدريس الخولاني ، قال: أجدب الشّام ، فكتب قرعون إلى أيّوب ؛ أنْ هُلُم إلينا ، فإنّ لك عندنا سَعَة ، فأقبل بخيلِه وماشيته وبَنِيه ، قأقطعهم؛

<sup>(</sup>١) سورة غافر ٣٤

فدخل شُعيب على فرعون ، فقال : يافر عون ، أما تخاف أن يغضب الله غضَبه ، فيغضب لغضبه أهلُ السّموات والأرض والجبال والبحار ا فسكت أيّوب ، فلمّا خرجا من عنده أوحى الله تعالى إلى أيّوب : أو سَكَتَ عن فرعون لذهابك إلى أرضه السّعد للبلاء .

وعـد بعضهم ممن دخلها من الأنبياء لقمان ؛ وفى مرآة الزمان حـكاية قول أبنه من سودات مصر ، وفى نبو"ته خـلاف ، والقــول بأنه نبي قول عـكرمة وليث.

وعد الكندى وغيره فيمن دخلَها من الصدِّيقين الخضر وذا القرنين . وقد قيل بنبو هما . والقول بنبو ة الخفر حكاه أبو حيّان فى تفسيره عن الجهور ، وخزم به الثملي ، وروى عن ابن عباس . وذهب إسماعيل بن أبى زياد و محمد ابن إسحاق أنه نبى مرسّل ؛ ونصر هذا القول أبو الحسن بن الرماني ، ثم ابن الجوزى .

والقول بنبوتة ذى القرنين أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره عن عبد الله بن عرو بن العاص. ودخول ذى القرنين مصر ، ورد فى حديث مرفوع سيأتى فى بناء الإسكندرية .

ودخول الخضر غيرُ بعيد ؛ فإنّه كان في عسكر ذي القرنين ، بل أحد الأقوال في الخضر أنّه ابن فرعون لصُلْبِه ، حكام الكندي وجماعة ، آخرهم الحافظ بن حَجَر في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة (١) ؛ فعلي هذا يكون مولده بمصر .

وقال ابن عبد الحم : حدّ ثني شيخ من أهل مصر ، قال : كان ذو القرنين من

<sup>(</sup>١) الإصابة ١ : ٢٨٤ ، ونقله عن النقاش .

أهل لوبية ، كورة من كور مصر الغربيّة . قال ابن لهيمة : وأهلها روم (١) .

وأخرج ابن عبد الحسكم أيضا عن محمد بن إسحاق، قال: حسد تنى مَنْ يسوق الحسديث عن الأعاجم فيا توارثوا مر علمه، أنّ ذا القرنين رجل من أهل مصر اسمه مَرْزَبًا بن مَرْزَبَة اليوناني ، من ولد يونان بن بافث بن نوح عليه الصلاة والسلام (۲).

وذكر صاحب مرآة الزمان (٢): أنّ ذا القرنين مات بأرض بابل ، وجُمِل فى تابوت وطُلِي بالصَّبِر والسكافور ، وحمِل إلى الإسكندرية ، فخرجت أمه فى نساء الإسكندرية حتى وقفَت على تابوته، وأمرت به فدفن . وقيل: إنه عاش ألف سنة ، وقيل: ألفا وسمّا ثة سنة ، وقيل: ثلاثة آلاف سنة .

وقد قبل بنبوت نسوتر دخلن مصر : مريم ، وسارَة زوَّج الخليل ، وآسية امرأته فرعون ، وأم موسى .

وحكى ذلك الشيخ تقى الدين السُّبكى (<sup>4)</sup> فى فتاويه المعروفة بالحلبيّات ؛ قال : ويشهد لذلك فى مريم ذكرُها فى سورة الأنبياء مع الأنبياء ، وهو قرينة . وأمّ موسى اسُمها يوكابد .

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ٣٨؛ وذكر مده: ﴿ ويقالَ : بل هو رحل من حمير ، قال تبع :

قَدْ كَانَ ذُو القرنينِ جِدِّى مُسْلِماً مِلْكَا تَدِينُ لَهُ الْلُوكُ وَتَحْشُدُ بِلَغَ الْمَنَارِبَ وَالْمُنَارِقَ يَبْتَعَى أَسْبَابَ عِلْمٍ مِنْ حَكَيْمٍ مُو شِدِ فرأى مَنيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبِهَا في عَينِ ذِي خَلَبٍ وَتَأْطٍ حَرْ مَدِ

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن قزأ على بن عبدالله ، سبط أبى الفرح بن الجوزى ، مؤرخ واعظ ، وكتابه مرآة انزمان كسره على تاريخ الأعيان . توفي سنة ٤ ٧٠ . الأعلام ٩ : ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٤) هو على بن عبــد الــكانى بن على الخزرجى ، المعروف بتق الدين الدين السبكى ، شيخ الإسلام فى عصره ، والد الناج السبكى صاحب الطبقات . توق سنة ٧٥٦ . الأعلام ٦ : ١١٦

وقد تقدم أن شيث بن آدم نزل مصر وهو بنيّ ، وأنّ نوحا طافت به سفينتـــه بأرض مصر .

فتمّت عدّة من دخل مصر باتفاق واختلاف اثنين وثلاثين نبيًّا غير النسوة الأربع. وقد نظمت ذلك في أبيات فقلت :

قد حلّ مصر على ماقد رووا زُمر من النبيين زادُوا مصر تأنيسا فهاك يوسف والأسباط مَع أبه وحافداً، وخليه لله إدريسا لوطاً وأيوب ذا القرنين خضر سليم ان أرميا يوشعا هارون مع موسى وأمه سارة لقمان آسية ودانيال شعيب امريماً عيسى شيئاً ونوحاً وإسماعيل قد ذكرُوا لازال من ذكرهم ذا المصر مأنوسا قال أبو نعيم (ا) في الحلية : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا أحمد بن هارون ، حدثنا روح ، حدثنا أبو سعيد الكندى ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، قال : اجتمع وهب بن منبه وجماعة ، فقال وهب : أى آمر الله أن يونس بن متى كان على بأتيس حين أتي به سلمان ، قال وهب : أسرع أمر الله أن يونس بن متى كان على حرف السفينة ، فبعث الله إليه حواناً من نيل مصر ؛ فما كان أقرب من أن صار من حرف السفينة ، فبعث الله إليه حواناً من نيل مصر ؛ فما كان أقرب من أن صار من حرفها في جوفه .

وقال صاحب مرآة الزمان : وأما موسى بن يوسف ، فنبى آخر ، قبل: موسى بن عران . ويزعم أهل التوراة أنه صاحب الخضر .

قلت: والقصّة في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهائى ، أبو نعيم الحــافظ المؤرخ ؛ صاحب كتاب حليــة الأواياء وطبقات الأصفياء ؛ تونى سنة ٣٠٤ . الأعلام ١ : ١٥٠

# ذكر من كان عصر من الصديقين كاشطة ابنة فرعون ، وابنها ، ومؤمن آل فرعون

أخرج الحاكم فى المستدرّك ، وصحّحه عن أبى هريرة ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لم يتكلّم فى المهد إلّا عيسى، وشاهد يوسف، وصاحبُريج ، وابنماشطة ابنة فرعون » .

وأخرج أحمدوالبرّار والطَّبراني عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما كانت ليلة أُسْرِي بى ، أتبت على رائحة طيبة ، فقلت : ياجبريل ، ماهـ في الرائحة الطيبة ؟ قال : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها ، قلت : وماشأنها ؟ قال : بينما هي تمشَّط ابنة فرعون ذات يوم ، إذ سقط المدرّي من يدها ، فقالت : باسم الله ، بينما هي تمشَّط ابنة فرعون : أولك ربٌ غير أبى ؟ قالت : لا ، ولكن ربى ورب أبيك الله . قالت : أخبره بذا ؟ قالت: نم ، فأخبرته ، فدعاها، فقال : يافلانة ، أو أنّ لك ربًا غيرى اقالت : نم ، فأخبرته ، فدعاها، فقال : يافلانة ، أو أنّ لك ربًا غيرى اقالت : نم ربى وربك الله ، نفدعا ببقرة من نحاس ، ثم أحيت ، ثم أمر أن تلقى فيها هي وأولا دها ، فألقو المين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبى لها مرضع ، فتقاعست من أجله ، قال : ياأماه اقتحمى فإنّ عذاب الدّنيا أهون من عذاب الآخرة ، فاقتحمت » ـ

قال ابن عباس : تـكلم فى المهد أربع صفار : عيسى بن مريم ، وصاحب جُر يجح ، وشاهد يوسف، وابن ماشطة ابنة فرعون .

واخرج ابن أبى حاتم ، عن ابن عباس فى قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مؤمنٌ مِنْ آلَ فِرْ عَونَ ﴾ (١). قال: لم يكن من أهل فر عون مؤمن غيره وغير امر أة فرعون وهو المؤسن لذى أنذر موسى الذى قال: ﴿ إِنَّ الللاَّ يأْ يَمِرُ ون بك لَيْفُتُكُوك ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) سورة غافر ۱ ه (۲) سورة القصم ۲۰

#### ذكر السحرة الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام

قال الكندى : أجمعت الرواة على أنه لا يعلم جماعة أسلموا في ساعة واحدة أكثرمن جماعة القبط ، وهم السحرة الذبن آمنوا بموسى .

وأخرج ابنُ عبد الحمكم ، عن يزبد بن أبى حَبيب ، أن تبيعاً كان يقول : ما آمن جماعة قطّ في ساعة واحدة مثل جماعة القبط .

وأخرج ابن عبد الحكم، عن عبد الله بن هبيرة السبق وبكر بن عمرو الخولاني و بزيد ابن أبي حبيب، قال : كان السّحرة أنى عشر قساحرا رؤساء، تحت يد كلساحر منهم عشرون عريفاً ، تحت يد كل عريف منهم ألف من السّحرة؛ فكان جميع السحرة ما تتى ألف وأربمين ألفا وما ثتين و خسين إنساناً ، بالرؤساء والعرفاء ، فلمّا عاينوا ماعاينوا ، أيقنوا أن ذلك من الساء، وأن السّحر لا يقاوم لأمر الله ، فخر الرؤساء الا ثناعشر عند ذلك سجداً فأتبعم النُوا الم وأتبع العرفاء مَن بقى ، وقالوا : ﴿ آمَنا برَبُ العالمين \* رَبّ مُوسَى وَهُر ون ﴾ (١) .

واخرج عن يزيد بن أبى حبيب أن تبيعا قال : كان السّحرة من أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام ، ولم يفتتن منهم أحد مع من افتتن من بنى إسرائيل فى عبادة العجل وقال ابن عبد الحكم : حدثناها نى بن المتوكّل ، عن ابن كليعة ، عن يزيد بن أبى حبيب عن تُبيع ، قال : استأذن جماعة من الذين كانوا آمنوا من سَحرة موسى فى الرجوع إلى أهلهم ومالهم بمصر ، فأذن لهم ، ودعالهم ، فترهبوا فى رءوس الجبال ، فكانوا أول من ترهب وكان يقال لهم الشيعة ، وبقيت طائفة منهم مع موسى حتى توفّاه الله ، ثم انقطعت الرهبانية بعدهم ؛ حتى ابتدعها بعدهم أصحاب المسيح عليه الصلاة والسلام (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢٢٢ .

# ذكر من كان بمصر من الحكاء في الدهر الأول

. قال الكندى وابن زولاق: كان بمصر هُر مس ، وهو إدريس عليه الصلاة و السلام؛ وهو المثلث لأنه نبي ، وملك ، وحكيم . وهو الذي صير الرّصاص ذهبا بصاصا .

وكان بها أغاثيمون ، وفيثاغورس ، تلاميذ هرمس ، ولهم من العلوم صنعة الكيمياء والنَّجوم والسُّحر وعالم الروحانيات والطّلسمات والبرابي وأسرار الطبيعة .

وأوسلاوسيزاورس وبندقليس أصحاب السكهانة والزّجر .

وسقراط صَاحبال-كلام على الحسكة .

وأفلاطون صاحب السياسية والنواميس والـكلام على المدن والملوك.

وأرسطاطاليس صاحب المنطق .

وبطليموس صاحب الرصد والحساب والمجسطى فى تركيب الأفلاك وتسطيح الكرة .

وأراطُس صاحب البيضة ذات الثمانية والأربدين صورة في تشكيل صورة الفلك . وإفليسطيوس صاحب الفلاحة .

وإبّرجس صاحب الرصد والآلة الممروفة بذات الحلق.

وثاؤن صاحبالزيج .

ودامانيوس ورابس وإصطقر أصحاب كتب أحكام النجوم .

وإيزل ، وأندريه ، وله المندسة والمقادير، وكتاب جرالثقيل والبنكامات و الآلات القياس الساعات .

وفليون ، وله عملُ الدواليب والأرحية والحركات بالحيل اللطيفة .

وأرشميدس صاحب المرايا المحرقة والمنجنيقات الَّتي يرمى بها الحصون .

ومارية وقلبطرة وهم أصحاب الطّلسمات والخواص.

وابلوسيكوس ، وله كتاب المخروطات قطع الخطوط .

وتابوشيش ، وله كتاب الأكر .

وقيطس وله كتاب الحشائش.

وأفتوقس وله كتاب الأكرة والأسطوانة .

ودخلها جالينوس، ودينبقورايدش صاحب الحشائش وأساسيوس، وترهو نوس وقس، وهم من حكماء اليونان.

هذا ما ذكره الكندى وابن زولاق .

\* \* \*

قلت: قال الشِّهر ستاني (١٦ في الملل والنحل:

ل: أوّل من شهر بالفلسفة ونسبت إليه الحسكمة فلو طرخيس ، تفلسف بمصر ، ثم سار ملطيّة فأقام بها (٢٠) .

وذكر فى فيثاغورس أنه ابن منسارخس ، وأنّه كان فى زمن موسى (٢٠) عليه الصلاة السلام ، وأنه أخذ الحكم من معدن النبوة (١٠) .

وذكر في سغراط أنه ابن سفر نيسقوس ، وأنه اقتبس الحكة من فيثاغورس . أرسلاوس ، وأنه اشتغل بالزهد والرياضة وتهذيب الأخلاق ، وأعرض عن ملاذ الدنيا ، اعتزل إلى الجبل (٥) ، ونهى الرؤساء الذين كانوا في زمنه عن الشَّرك وعبادة الأو ثان ،

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الـكريم الشهرستاني ، المتوفى سنة ٤٨ ، م بم مرارا .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل ٢ : ١٠٣ ، وذكر بعدها أنه « قد يعد من الأسأطين » .

<sup>(</sup>٣) في الملل والنحل : ﴿ في زَمْنُ سَلِّيانَ النِّي بِنْ دَاوِدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ . ﴿ ٤) الملل والنحل ٢ : ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) بعدما في الملل والنحل : « وأتام في غاربه » ، وغارب الجبل : أعلاه .

فثورًا عليه الفاغة ، وألجنوا ملكهم إلى قتله ، فحبسَه ثم سقاه السم (١).

وذكر في أفلاطون أنّه ابن أرسطن بن أرسطوقليس ، وأنه آخر المتقدّمين الأو اثل الأساطين ؛معروف بالتوحيد والحكمة ، ولد في زمان أردشير بن دارا ، وأخذ عن سقر اط ، وجلس على كرسيّة بعد موته (٢) .

وذكر في أرسطا ليس أنه ابن نيقوماخوس، وأنه أخذ عن افلاطون (٢٠).

\* \* \*

وقال ابن فضل الله (أعنى المسالك: المرامسة ثلاثة: هر مس المثلث، ويقال له إدريس عليه الصلاة والسلام ؛ كان نبيًا، وحسكها، ومليكا. وهر مس اقب، كما يقال كسرى وقيصر. قال أبو معشر: هو أوّل مَن تسكلم في الأشياء العلوية من الحركات النجوميّة، وأول مَن بني الهياكل، ومجد الله فيها، وأول مَن نظر في الطب و تسكلم فيه، وأنذر بالطوفان ؛ وكان يسكن صعيد مصر، فبني هناك الأهرام والبرابي، وصور وسها مه عبم الصناعات، وأشار إلى صفات العلوم لمن بعده حرصا منه على تخليد العلوم بعده، وجيفة أن يذهب رسم ذلك من العالم، وأمرل الله عليه ثلاثين صحيفة، ورفعه إليه مكانا عليا.

وأما هرمس الثانى فإنه من أهل بابل .

وأمَّا هُرُمس الثالث ، فإنَّه سكن مدينة مصر ؛ وكان بمد الطوفان . قال ابن

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ٢ : ٨٩

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل ٢ : ٩٤

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل ٢ : ١٣٨

أبي أصيبمة : وهو صاحب كتاب الحيوان ذوات السّموم ، وكان طبيباً فيلسوفا ، وله كلام حسن في صنعة الـكيمياء .

وقال عن صاعدين بن أحمد فى بند قليس: إنه كان فى زمن داود، أخذ الحكمة عن النمان بالشام وفى فيثاغورس إنه أخذ الحكمة عن سليمان عليه الصلاة والسلام بمصر حين دخلوا إليها من بلاد الشام، وأخذ الهندسة عن المصريين، ثم رجع إلى بلاد اليونان وأدخل عندهم علم الهندسة وعلم الطبيعة، واستخرج علم الألحان وتوقيع النغم. وفى أفلاطون إنه لما مات دخل مصر للقاء أصحاب فيثاغورس.

# ذكر قتل عوج بمصر

قال ابن عبد الحسكم : يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام قتل عوجاً بمصر ؟ حدثنا عرو بن خالد، حدثنا زهير بن (١) معاوية ، حدثنا أبو إسحاق عن نَوْف ، قال : كان طول سرير عُوج الذى قتله موسى ثمانمائة ذراع ، وعرضه أربعمائة ذراع ، وكانت عصا موسى عليه السلام عشرة أذرع ، ووثبته حين وثب إليه عشرة أذرع ؛ وطول موسى كذا وكذا ، فضربه فأصاب كعبه ، فخر على نيل مصر ، فجسره (١) للناس عاما يمشون (١) على صُلْبه واضلاعه (٥).

وقال صاحب مرآة الزمان : حـكى جدِّى عن ابن إسحاق، أن عوج بن عنق عاش ثلاثة آلاف سنة وسمَّائة سنة ، ولم يعش أحد هذا العمر .

وقال ابن جرير : عاش ألف سنة .

وقيل : إنه ولد في عهد آدم وسلم من الطوفان .

وقال الثعلبيّ : لمـا وقع على نيل مصر جَسَرهم سنة .

<sup>(</sup>١) في الأصول: « عن » وصوابه من فتوح مصر .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول: « نوق » ، وفي فتوح مصر: « قال زهير: أراه عن نوق » .

<sup>(</sup>٣) جسره ؛ أى جعله جسرا يعبر عليه .

<sup>(؛)</sup> فتوح مصر : ﴿ يمرون على صلبه وأضلاعه ﴾ .

<sup>(</sup>۵) فتوح مصر ۲۶

#### ذكر عجائب مصر القدعة

قال الجاحظ وغيره: مجائب الدنيا ثلاثون أعجوبة: عشرة مها بسائر البلاد، وهي: مسحددمشق، وكنيسة رومية، وصم مسحددمشق، وكنيسة رومية، وصم الزيتون، وإيوان كسرى بالمدائن، وبيت الرّيج بتدم،، والخورنق بالحيرة، والنلاثة أحجار ببعلبك. والعشرون الباقية بمصر، وهي:

١ ــ الهرمان ؛ وهما أطول بناء وأعجبه ، ليس على الأرض بناء أطول منهما ، وإذا رأيتهما ظننت أنهما جبلان موضوعان ؛ ولذلك قال بعض من رآها : ليس شيء إلا وأنا أرحمه من الدهر إلا الهرمان ، فأنا أرحم الدهر منهما .

٢ ـ وصنم الهرمين وهو بلهويه ، وبقال بلهنيت ، وتسميه العامة أبو الهول .
 وبقال : إنه طلسم للرمل لئلا يغلب على الجيزة .

" ـ و بر ُ بَى سمنّود (۱) ، قال الكندى : رأيته ُ وقد خزن فيه بعض العمال قُر ُطاً ، فرأيت الجمل إذا دنا منه بحمله وأراد أن يدخله سقط كل ودبيب (۲) من القُر ُط ، ولم يدخل منه شيء إلى البربى ، ثم خرب عند الخمسين و ثلاثمائة .

٤ - وبربى إخميم ؟كان فيه صور الملوك الذين ملكوا مصر ؟ قال صاحب مباهج الفكر : وهى مبنية بحجر المرم ، طول كل حجر خسة أذرع في سمك ذراعين ، وهى سبعة دهاليز . ويقال إن : كل دهليز على اسم كوكب من الكواكب السبعة ، وجدرانها منقوشة بعلوم الكيمياء والسيمياء والطلسمات والطب ؛ ويقال : إنه كان بها جميم ما يحدث

 <sup>(</sup>١) ح ، ط : « سمهود » ، والصواب ما أثبته من الأصل .

<sup>(</sup>۲) القرط : عان الدواب ، وفي المقريزي ۱ : ۸ ؛ ، ومعجم البلدان ه : ۱۳۳ : « دبيب » . ( ٥ ــ حسن المحاصرة ــ ١ )

فى الزمان ؛ حتى ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه كان مصوّرا فيها ر اكبا على نافة .

ه ــ وبربی دندرة ، كان فيها مائة وثمــانون كوّة ، تدخل الشمس كلّ يوم من كوة منها ثم الثانية ، ثم الثالثة ؛ حتى تنتهى إلى آخرها ؛ ثم تــكر و اجعة إلى موضع بدأت .

٦ ــ وحائط العجوز؛ من المريش إلى أسوان ، محيط بأرض مصر شرقا و غربا . وقد مر" ذكره .

٧ ــ والفيّوم ، وهي مدينة دبّرها يوسف عليه الصلاة والسلام بالوحى ، وكانت بُلانمائة وستين قرية ، تمير كلّ قرية منها مصر يوما ، وكانت تروى من اثنى عشر ذر اعا ؛ وليس في الدنيا بلد مبني بالوحى غيرها . قاله الكنديّ

٨ ــ ومنف ، وما فيها من الأبنية والدفائن والـكنوز وآثار الماوك والأنبياء
 والحــكاء ، وكان فيها البربَى الذى لا نظير له ، الذى بنته الساحرة لدلوكه ، وقد تقدم ذكره .

٩ \_ وجبل الكهف .

١٠ ــ وجبل الطيامون .

١١ - وجبل زماخير الساحرة (١٦) ، فيه حلقة ظاهرة مشرفة على النيل ، لا يصل إليها أحد ، يلوح فيه خط مخلوق : « بأسميك اللهم» .

۱۲ – وجبل الطير بصميد مصر الأدنى، مطلُّ على النيل، مقابل مُنية بنى خصيب، قال فى السكردان: فيه أمجوبة لم ير مثلها فى سائر الأقاليم ؛ وهى باقية إلى يومنا. حذا :

<sup>(</sup>١) المفريزي ١ : ٤٩ ، صبح الأعشى ٣ : ٢٨٥ .

بدلك أنه إذا كان آخر فصل الربيع قدم إليه طيور كثيرة 'بأق' ، سود الأعناق ، مطوقات المواصل ، سود أطراف الأجنعة ، في صياحها محاحة ، يقال لها طير البتح ، لها صياح عظيم يسد الأفق ، فنقصد مكاماً في ذلك الجبل ، فينفرد منها طائر واحد فيضرب المقاره في مكان مخصوص في شعب الجبل عالي ، لا يمكن الوصول إليه ، فإن عاتى نفرق الطيور عنه ، وإن لم يعاق تقدم عيره وضرب بمنقاره في دلك الموضع ، وهكذا واحدا بعد واحد إلى أن يعلق واحد منهم بمنقاره ، فتفترق عنه الطيور حينئذ ، وتذهب إلى حيث جاءت ، فلا يزال معلقاً إلى أن يموت ، فيضم عن العام القابل فيسقط ، فتأتى الطيور على عادتها في السنة القابلة ، فتعمل المعلل المذكور . قال صاحب فتأتى الطيور على عادتها في السنة القابلة ، فتعمل العمل المذكور . قال صاحب السكردان : وقد أخبر بي بهذا غير واحد من المصر بين تمن شاهد ذلك . وهو مشهور معروف إلى يومنا هدا(۱).

قال أبو بكر الموصلى : سممت من أعيان أهل الصعيد أنّه إذا كان العام مخصباً قبض على طائرين ، وإن كان متوسطا قبض على واحد ، وإن كان جَدْماً لم يقبض على شىء . قال فى السكردان : وحكى بعضهم أنّه رأى فى بعض السنين طيراً تعلّق بمنقاره ، وتفرّقت عنه الطيور ، ثم اضطرب اضطرابا شديدا ، وأطاق نفسه ، والتحق بالطيور ، فدارت عليه ، وجملت تنقره بمناقيرها إلى أن عاد ، وتعلّق بمنقاره فى ذلك للوضم (۱) .

۱۳ \_ وعين شمس ؛ وهي هيكل الشمس . قال صاحب مباهيج الفكر : وقد خربت، وبق منها عمودان من حجر صلا، فكان طول كل عمود منهما أربعا وثمانين ذراعا ، على رأس كل عمود منهما صورة إنسان على دابة ، وعلى رأمهما شبه الصومعة من نحاس ، فإذا جرى النيل قطر من رأس كل واحد منهما ماء ، لا بجاوز نصف

<sup>(</sup>۱) الكردان ۲۷ . (۲) الكردان ۲۸ .

العمود ، والموضع الذي يصل إليه المساء لا يزال أخضر رطبا . قال : وقد وقع العمو دان في عصرنا بعد الخمسين وستمائة ، ونشرت حجارتهما ، وفرشت بها الدور .

18 - وصم من نحاس كان على باب القصر الكبير عند الكنيسة للملقة على خِلْقة الجل ، وعليه رجل راكب ، عليه عمامة ، متنكّب قوسا وفى رجليه نملان ؛ كانت الرّوم والقبط وغيرهم إذا نظالموا بينهم ، واعتدى بعضهم على بعض جاءوا إليه ، فيقول المظاهم للظالم : أنصفني قبل أن يخرج هذا الراكب الجل ، فيأخذ الحق لى منك \_ يعمنون بالراكب الجل عمدا صلى الله عليه وسلم \_ فلما قدم عمرو بن الماص غيب الروم ذلك الجل لئلاً يكون شاهدا عليهم .

١٥ \_ والنيل ، وسيأتى خبره مبسوطا .

17 \_ وخوض كان مدورا من حجر يركب فيه الواحد والأربعة ، ويحر كون الما، بشى، فيمد ون في البحر من جانب إلى جانب لا يعلم من عمله ، فأحضره كافور الإخشيذي إلى مصر ، فنظر إليه ، ثم أُخْرِج من الماء ، وألقى في البر وكان في أسفله كتابة لا يدرى ما هي ، ثم أعيد إلى البحر ففرق و بطل فعله .

17 \_ والإسكندرية ؛ فإنها مدينة على مدينة على مدينة ثلاث طبقات ، و ليس على وجه الأرض مدينة على مدينة ، على هـذه الصفة سواها . ويقال : إنها إرمَ ذات العماد ، سمِّيت بذلك لأن عمدها ورخامها من الديجنا والأصطفيدس الحفظ طولا وعرضا.

والمنارة التي بها، وسيأتى ذكرها .

۱۸ ــ ومنارة بناحية أبويط من بلاد البَهْنسا ، محسكة البناء ، إذا هزّها الإنسان، مالت يمينا وشمالا ، لا يرى ميلما ظاهرا ، وفيء ظلمًا في الشمس .

١٩ \_ والملمب الذي كان بالإسكندريّة بجتمعون فيه ، فلا يرى أحدٌ منهم يلقى وجه

الآخر ، إن عمل أحدهم شيئاً ، أو تسكلم ، أو قرأ كتابا ، أو لمب لونا من الألوان ، سممه الباقون ، ونظر القريب والبعيد فيه سواء ، وكانوا يترامون فيه بالأكرة ، فمن دخلت كمه ولي مصر . . . قال صاحب مباهج الفكر : وقد بقيت منه بقايا عمد قد تكسرت ، غير عود منها يسمى عمود السوارى ، في غاية الغلظ والطول من حجر الصوّان الأحمر .

۲۰ والسلّة ان، وهما شخصان من صوّان، طول أحدها ثلاثمائة وثمانون ذراعا، وهما مسلّة افرعون للشمس، منصوبتان، فإذا حلّت الشمس أول درجة من الجدى \_ وهو أقصر بوم فى السنة \_ انتهت إلى المسلّة الجنوبية، وطلعت على قمة رأسها، ثم إذا حلّت أوّل درجة من السّرَطان \_ وهو أطول يوم فى السنة \_ انتهت إلى المسلّة الشمالية، وطلعت على رأسها؛ وهى منتهى المسلّةين، وخط الاستواء فى الوسط بينهما، ثم تتردد بينهما ذاهبة وجائية سائر السنة.

فهذه عشرون أعجوبة <sup>(١)</sup>.

ويقال: إنه ليس من بلد فيه شيء غريب إلا وفى مصر شبههأو مثله ، ثم تفضّل مصر على البلدان بمجائبها التي ليست في بلد سواها .

<sup>(</sup>١) ذكر المقريزي هذه العجائب في الخطط ١ : ١٨ ـ ٦٣ ، مع اختلاف في نفصيلها .

# ذكر الأهرام

قال ابن عبد الحكم: في زمان شدّاد بن عاد ، بُنيت الأهرام كما ذكر عن بعض الحدثين . قال : ولم أجد عند أحد من أهل المعرفة من أهل مصر في الأهرام خير ايثبت، وفي ذلك يقول الشاعر :

حَسَرَتْ عُقُولَ أُولِي النهى الأَهْرائمُ واسْتُصْفِرت لعظيمها الأحلام (١) مُلُسُ منبقة (١) البناء شواهق قصرت لعال دونهن سمهامُ مَلُسُ منبقة (١) البناء شواهق قصرت لعال دونهن سمهامُ مَنْ أَدْرِحِين كَبَا التفكّرُ دونها واستُوهَمَتْ لعجيبها الأَوْهَامُ (١) أَوْبُور أملاك الأعاجم هن أمْ طِلسم رَمْلِ كُنَّ أَم أعلام ؟ قال: ولا أحسب إلا أنها بُنيت قبل الطوفان لأنها لو بنيت بعد الطوفان فحكان علمها عند الناس (١).

قال جماعة من أهل التاريخ: الذي بني الأهرام سُوريد بن سلموق بن شرياق ملك مصر ؟ وكان قبل الطوفان بثلاثمائة سنة ؟ وسبب ذلك أنّه رأى في منامه كأنّ الأرض انقلبت بأهلها ، وكأنّ النّاس هاربون على وجوههم ، وكأنّ الكواكب تساقطت، وبصدم بعضها بعضاً بأصوات هائلة ، فأغّه ذلك وكتمه ، ثم رأى بعد ذلك كأنّ الكواكب الثابتة بزلت إلى الأرض في صورة طيور بيض ، وكأنّها تخطّف الناس وتُلقيم بين جباين عظيمين ، وكأنّ الجبلين انطبقا عليهم ، وكأنّ الكواكب النير ته مظلة ؟ وأنته مذعوراً ، فجمع رؤساء الكهنة من جميع أعمال مصر \_ وكانوا مائة وثلاثين كاهنا

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ؟ من نسخة بحاشية الأصل : ﴿ الأجرام ﴾

<sup>(</sup>٢) ياقوت : «بعجيبها» .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: ﴿ صلاحم رجل ، والعواب ما أثبته من فنوح مصر .

<sup>(</sup>٤) فتوح مصر ٤١ ، معجم البلدان ٧ : ٧ ه ٤ .

وكبيرهم يقال له أفليمون ـ فقصّ عليهم ، فأخــذوا فى ارتفاع الــكواكب ، وبالغوا في استقصاء ذلك ، فأخــبروا بأمر الطوفان . قال : أوَ يلحق بلادنا ؟ قالوا : سم ، وتخرب وتبقى عدَّة سنين . فأمر عند ذلك ببناء الأهرام ، وأمر بأن يُعمل لها مسارب يدحل منها النيل إلى مكان بعينه، ثم يفيض إلى مواضع من أرض المغرب وأرض الصعيد، وملأها طلُّسات وعجائب وأموالًا وخزائن وغير ذلك ، وز بَر فيها جميع ماقالته الحكم، وجميم العلوم الغامضة وأسماء المقاقير ومنافعها ومضادها وعلم الطلسمات والحساب والهندسة والطبّ ، وكل ذلك مفسّر لمن يعرف كتابتهم ولغاتهم . ولمّا أمر ببنائهــا قطموا الإسطوانات العظام والبلاطات الهائلة ، وأحضروا الصغور من ناحية أسوان ، فبني بها أساس الأهرام الثلاثة ، وشدّها بالرّصاص والحديد والصُّفر ، وجعل أبوابها تحت الأرض بأربمين ذراعا ، وجمل ارتفاع كلِّ واحــد مائتي ذراع بالمَلَكيّ ، وهي خمـمائة ذراع بذراعنا الآن ، وجمل ضِلَم كلّ واحد من جميع جهاته مائة ذراع بالملكي أيضا . وكان ابتداء بنائها في طالع سعيد ؛ فلمّا فرغ منهـا كساها ديباجا ملوّنا من فوق إلى أسفل ، وجمل لها عيداً حضره أهلُ مملكته كلُّها ، ثم عمل في الهرم الغربي ثلاثين مخزنا مملوءة بالأموال الجمّة ، والآلات ، والتماثيل المعمولة من الجواهر النفيسة ، وآلات الحــديد الفاخر ، والسلاح الّذي مايصداً ، والزجاج الذي ينطوي ولا ينكسر ، والطّلمات الغريبة ، وأصناف العقاقير المفردة والمؤلَّفة ، والسموم القاتلة ، وغير ذلك .وعمل في الهرم الشرق أصناف القِباب الفلكيّة والكواكب ، وما عمل أجداد من التّماثيل والدُّخُن التي يتقرَّت بها إليها ومصاحفها ، وجعل في الهرم الملوِّن أخبار الكهنة في توابيت سن صوَّان أسود ، مع كلَّ كاهن مصحفه . وفيها عجائب صنعته وحكمته وسيرته ، وما عمل في وقته وما كان وما يكون من أول الزمان إلى آخره ، وجعل لـكلُّ هرم خازناً ، مَخَازَنَ الْمُرْمُ النَّرْبِيُّ مَنْ حَجْرُ صُوَّانَ وَأَقْفَ ، وَمَعْهُ شَبَّهُ الْحَرِّبَةَ ، وعلى رأسه حيّة مطوّقة، مَنْ قرب منه وثبت إليه من ناحية قصده، وطوقت على عنقه فتقتله ، ثم تعود إلى مكانها. وجمل خازن الهرم الشرق صما من جَرْع أسود ، وله عينان مفتوحتان بر اقتان ، وهو جالس على كرسى ، ومعه شبه حربة، إذا نظر إليه ناظر "سمع من جهته صوتا يفزع قلبه ، فيخر على وجهه ، ولا يبرح حتى يموت ، وجعه خازن الهرم الملوت صماً من حجر البَهْت () على قاعدة ، من نظر إليه اجتذبه الصنم حتى بلتصق به ، ولا يفارقه حتى يموت .

وذكر القِبْط فى كتبهم أن عليها كتابة منقوشة تفسيرها بالمربية : « أنا سوريدالملك، بنيت الأهرام فى وقت كذا وكذا ، وأتممت بناءها فى ست سنين ، فمن أتى بعدى ، وزعم أنه مثلى فليهدمها فى ستمائة سنة ، وقد علم أنّ الهدمأ يسر من البناء ، وإنى كسوتها عند فراغها بالدّيباج ، فليكسُها بالحضر » .

ولما دخل الخليفة المأمون مصر ، ورأى الأهرام ، أحب أن يعلم مافيها ، فأراد فتحها ، فقيل له : إنك لا تقدر على ذلك ، فقال : لابد من فتح شىء منها ، فقتحت له الشّلة المفتوحة الآن بنار توقد وخلّ برش وحدادين يحدّون الحديد ويحبونه ، ومناجيق برى بها . وأنفق عليها مالاً عظيا حتى انفتحت، فوجد عرض الحائط عشرين ذراعا ؛ فلمّا انتهوا إلى آخر الحائط ، وجدوا خلف النقب مطمرة من زَبَر جد أخضر ، فيها ألف دينار ، وزن كل دينار أوقية من أواقينا ؛ فتمجّبوا من ذلك ، ولم يعرفوا فيها ألف دينار ، وزن كل دينار أوقية من أواقينا ؛ فتمجبوا من ذلك ، ولم يعرفوا الذى وجدوه ، لا يزيد ولا ينقص ، ووجدوا داخله بئرا مربّمة ، في تربيعها أربعة أبواب ، يُغضِي كلُّ باب منها إلى بيت فيه أموات بأ كفانهم ، ووجدوا في رأس المرم أبواب ، يُغضِي كلُّ باب منها إلى بيت فيه أموات بأ كفانهم ، ووجدوا في رأس المرم بيناً فيه حوض من الصخر ، وفيه صنم كالآدى من الدَّهْنج (٢٠) ، وفي وسطه إنسان عليه بيناً فيه حوض من الصخر ، وفيه صنم كالآدى من الدَّهْنج (٢٠) ، وفي وسطه إنسان عليه

<sup>(</sup>١) البهت: نوع من الأحجار . (٢) الدهنج: جوهر كالزمرد .

دِرْع من ذهب مرصّع بالجواهر ، وعلى صدره سيف لا قيمة له ، وعدد رأسه حجرياقوت كالبيضة ، ضوءه كضوء النّهار ، عليه كتابة بقلم الطّير ، لا يعلم أحد فى الدنيا ماهى . ولمّا فتحه المأمون ، أقام الناس سنين يدخلونه وينزلون من الزلّاقة التى فيه ، فمنهم من يسلّم ، ومنهم من يموت .

رقال صاحب المرآة: من عجائب مصر الهرمان ، سُمُك كلّ واحد خمسمائة ذراع فى ارتفاع مثلها ، كلّا ارتفع البناء دق رأسهما حتى يصير مشل مفرش حصير ، وهما من المرمر ، وعليهما جميع الأقلام السّبعة: اليونانيّة ، والعبرانيّة ، والسّريانيّة ، والسّديّة ، والحميريّة ، والغارسيّة قال : وحكى جدّى عن ابن المناوى ، أنّه قال : حسبوا خراج الدنيا مرارا فلم يف بهدمها .

قال صاحب المرآة : هذا وهم ؛ فإنّ صلاح الدين يوسف بن أبوب أمرَ بأنّ يؤخذ منها حجارة يبنى بها قنطرة وجسرا ، فهدموا منها شيئاً كثيرا .

قال: وحكى لى مَنْ دخل الهرم المفتوح ، أنّه وجد فيه قبرا ، وأن فيه مهالك ، وربما خرج الإنسان فى سراديب إلى الفيّوم . قال : والظاهر أنّها قبور ملوك الأوائل ، وعليها أسماؤهم وأسرار الفلك والسحر وغير ذلك . قال : واختلفوا فيمن بنى الأهرام ، فقيل : يوسف ، وقيل : نمرود ، وقيل : دَلُوكة الملكة ، وقيل : بناها القبط قبل الطوفان ، وكانوا يرون أنها مأمن ، فنقلوا أموالَهم وذخائرهم إليها ، فما أغنى عنهم شيئاً .

وحكى بعضُ شيوخ مصر أنّ بعض من يعرف لسان اليونان ، حلّ بعض الأقلام التى عليها ، فإذا هى : « بنَى هذا الهرمان ، والنّسر الواقع فى السّرَطان » . قال : ومن ذلك الوقت إلى زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ستة وثلاثون ألف سنة . وقيل :

انتان وسبمون ألفا ، وقيل : إن القلم الذي عليها تاريخه قبل بناء مصر بأربعة آلاف سنة ولا يمرقه أحد.

قال : ولما ملك أحمد بن طولون مصرً ، حفر على أبواب الأهرام فوجدوا في الحفر قطعة مرجان مكتوبًا عليها سطورًا باليوناني ، فأحضر مَن يمرف ذلك القلم ، فإذا هي أبيات شعر ، فتُرجمت فكان فيها :

أَنَا مَنْ بَنِي الأَهْرَامَ في مصر كلُّهَا ومالكُمَّا قِدْماً بها والمقدَّمُ تركتُ بها آثار عِلْمِي وحَكَمَتي على الدُّهُر لا تبلَّى ولا تَنَثَّامُ وفيها كُنوز جَسَةٌ وعِاتب والدَّهْر لين مَرَّةً وتهيُّمُ أرى قبل هــذا أنْ أموتَ فتعلمُ سُتَفتح أقف الى ، وتبسدُو عجائبي ﴿ وَفِي ليلةٍ ۚ فِي آخر الدهر تنجمُ عَان وتسع واثنتان وأربع وسبعون من بعد المئين فتسلم ومن بَعْدِ هذا جزء نسمين برهة وتلقى البرابي صخرها وتهــدّمُ

وفيها عُلومى كلّمها غــــــير أنّنى تدبَّرُ فَعَالَى فِي صَخُورِ قَطْمَتُهُما سَتَبَقِي ، وأَفْنِي قَبِلُهِما ثُمْ تُعُدُّمُ

فجمع أحمد بن طولون الحكماء، وأمرهم بحساب هذه المدّة، فلم يقدروا على تحقيق ذلك ، فيئس من فتحها .

قال صاحب مباهج الفـكر : ومن المياني الَّتي يبلي الزمان ولا تبلَّي ، وتدرس معاله وأخبارها لا تدرس ولا تبلَّى ، الأهرام الَّتي بأعمال مصر ، وهي أهرام كثيرة ، أعظمها نفر مان اللّذان بجيزة مصر ، ويقال : إن بانيهماسوريد بن سلموق بن شرياق ، [بناهما] (١) قبل الطوفان لرؤيا رآها ، فقصَّها على الكهنة ، فنظروا فما تدلَّ عليه الحكواكب النيرة من أحداث تحدثُ في العالم ، وأقاموا مراكزها في وقت للسِيلة فدلَّت على أنهـــا

<sup>(</sup>١) سانطة من الأصل ، وهي في ٣ ، ط .

غازلة من السَّماء ، تحيط بوجه الأرض ، فأمر حينئذ ببناء البرابي والأهرام العظام ، وصوَّر فها صور الكواكب ودرجها وما لها من الأعمال وأسرار الطبائع، والنواميس وعمل الصنعة . ويقال : إنّ هرمس المثلث الموصوف بالحسكمة \_ وهو الذي تسمّيه العبرانيون أخنوخ ، وهو إدريس عليه الصلاة والسلام \_ استدلَّ منأ حوال السكواكب على كون الطوفان يوجد ، فأمر ببناء الأهرام وإيداعها الأموال وصحائف الملوم وما يخاف عليه من الذهاب والدُّثور ، كلُّ هرم منها مرتع القاعدة مخروط الشكل ، ارتفاع عموده ثلاثمائة ذراع وسبعة عشر ذراعا ، يحيط به أربعة سطوح متساويات الأضلاع؛ كلُّ ضلع منهما ربعائة ذراع وستون ذراعا ، ويرتفع إلى أن يكون سطحه مقدار سستة أذرع في مثلها . ويقال إنه كان عليه حجر شبه المكتبة ، فرمته الرياح العواصف وهو مع هذا العِظم ؛ من إحكام الصنعة ؛ وإتقان الهندسة، وحسن التقدير ؛ بحيث أنه لم يتأثَّر الآن بعصف الرياح، وهطل السحاب، وزعزعة الزلازل ؛ وهذا البناء ليس بين حجارته ملاط إلاّ ما يتخيّل أنه ثوب أبيض ، فرش بين حجرين ، أو ورقة ، ولا يتخلل بينهما الشعرة ، وطول الحجر منها خمسة أذرع في سمك ذراعين. ويقال: إن بانيهما جمل لهما أبوابا على أدراج سِنيَّة بالحجارة في الأرض؛ طول كلِّ حجر منها عشرون ذراعا ، وكلُّ باب من حجر واحد يدور باولب ، إذا أطبق لم يعلمأنه باب، يدخل من كل باب منها إلى سبعة ببوت، كلّ بيت على اسم كوكب من الكو آكب السبعة ، وكلُّها مقفلة بأقفال ، وحذاء كلّ بيت سنم من ذهب مجوَّف ، إحدى يديه على فيه ، فى جبهته كتابة بالمسند ، إذا قرأت انفتح نوه ، فيؤخذ منه مفتاح ذلك القفل فيفتح به .

والقبّط تزعم أنّهما والهرم الصغير الملوّن قبور ، فالهرم الشرقى فيــه سوريد الملك ، يف الهرم الغربي أخوه هرجيب، والهرم الملوّن فيه أفربِبون (١) ابن هرجيب.

والصَّائبة تزعم أنَّ أحــدهما قبر شيث ، والآخر قبر هرمس ، والملوَّن قبر صاب (۱) ط: « أمريدون » .

ا بن هر مس ؛ و إليه تنسب الصابئة ، وهم يحجُون إليها ، ويذبحون عندها الديكة والعجول السود ، وببخرون بدخن . ولما فتحه المأمون ، فتح إلى زلاقة ضيّقة من الحجر الصّوان الأسودالذي لا يعمل فيه الحديد ، ببن حاجزين ملتصقين بالحائط ، قد نقر في الزلاقة حفريتمسّك الصاعد بتلك الحفر ، ويستمين بها على المشى في الزلاقة لئلا يزاق ، وأسفل الزلاقة بئر عظيمة بميدة القعر . ويقال : إن أسفل البئر أبواب يدخل منها إلى مواضع كثيرة ، وبيوت مخادع وعجائب ، وانتهت بهم الزلاقة إلى موضع مربّع في وسطه حوض من حجر جلا غطى ، فلما كشف عنه غطاؤه لم بوجد فيه إلا رمّة بالية .

\* \* \*

وقال ابن فضل الله فى المسالك (١): قد أكثر الناس القول فى سبب بناء الأهرام؛ فقيل: باكل الكواكب، وقيل: ملجأ من الطوفان . عند ما وكتب، وقيل: ملجأ من الطوفان . عند ما قيل فيها ؛ لأنها ليست شبيهة بالمساكن .

قال : وقدكانت الصائبة تأتى فيحج الواحد ويزور الآخر ، ولا تبلغ فيه مبلغالأول لتعظيم .

قال: وأما أبو المول<sup>(٢)</sup> فهو صنم بقر ب الهرم السكبير <sup>٢)</sup> في وهدة منخفضة <sup>(٣)</sup>، وعنقه، همتُ برأس راهب حبشي ، على وجهه صباغ أحمر ، لم يَحُلُ على طول الأزمان ؟ منه أبعد منه ، إنه طلسم يمنع الرمل عن المزارع . قال: وستجن يوسف شمالي الأهرام على أبعد منه . يل خرجة من جبل في طرف الحاجر .

\* \* \*

<sup>)</sup> مسألك الأبصار ١ : ٢٣٥ ، ٢٣٦

<sup>-</sup> ٢) سالك : الأبصار : « وهو اسم لصم يقارب الحرم الكبير » .

<sup>)</sup> بعدها في مالك الأبصار: « تقم دونه شرقاً بنرب ، لا يبين من فوق سطح الأرض إلا رأس المنم » .

قال صاحب مباهج الفكر : وبدهشورمن أعمال الجيزة أهرام بناها شدّ اد بن عديم ابن البرشير بن قفطيم بن مصر بن مصر ايم بانى مصر .

وقال بمضهم: ذكر عبد الله بن سراقة أنه لما نزلت المهاليق مصر حين أخرجتها جُرهم من مكة ، نزلت مصر ، فبنت الأهرام واتخذت بها المصانع ، وبنت بها المجائب؛ فلم نزل بمصر حتى أخرجها مالك بن ذعر الخزاعيّ .

وقال سعيد بن عُفير: لم تزل مشايخ مصر يقولون: إنّ الأهرام بناها شداد، وكانوا يقولون بالرجمة؛ فكان أحدهم إذا مات دفن معه ماله كله؛ وإن كان صانعا دُ فِنتُ معه آلته.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحسكم : كان من وراء الأهرام إلى النرب أربعائة مدينة من مصر إلى الغرب في غرّبي الأهرام .

\* \* \*

وقال ابن المتوج (٢) في كتابه من عجائب مصر : ما بجانبها الغربي من البنيان المعروف بالأهرام وعددها ثمانية عشر هرما ؛ منها ثلاثة بالجيزة مقابل الفسطاط . ولما فتتح المأمون أحدَها انتهى إلى حوض مغطى ، بلوح من رخام مملوء من ذهب ، واللوح مكتوب فيه أسطر، فطلب من يقرؤها ، فإذا فيه : « إنّا عمرنا هذا الهرم في ألف يوم ، وأبحنا لمن يهدمه في ألنى يوم ؛ والهدم أسهل من العمارة ، وجعلنا في كلّ جهة من جهاته من المال بقدر

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار ١ : ٢٣٧ ، ٢٣٨ ؛ سم تصرف واختصار .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبد الوهاب بن المتوح بن صالح الزبيرى، تاج الدين ، وصاحب كتاب : « اتعاط المتعمل واتعاظ المتأمل » ، في أحوال مصر وخططها . توفي سنة ۷۲۰ ـ الأعلام ۷ : ۱۳۲

ما يصرف على لوصول إليه ، لا يزيد ولا ينقص » .

وعند مدينة فرعون يوسف هرم دوره ثلاثة آلاف ذراع ، وعلوته سبممائة ذراع وعند مدينة فرعون أهرام آخر أحدها يعرف بهرم ميدوم ؛ كأنه جبل ، وهو خمس طبقـات ، والطبقة العليا كأمها قلمة على جبل .

\* \* \*

وقال الزنخشرى : الهرمان بالحيزة على فرسخين من الفُسطاط ، كل واحد أر بعمائة ذراع عرصا ، والأساس زائد على جريب (١) مبنى بالحجارة المرمر ، وهى منقولة من مسافة أر بعين فرسخا ، من موضع يعرف بذات الحام ، فوق الإسكندرية ، ولايزالات ينخرطان فى الهوى حتى يرجع مقداره إلى مقدار خمسة أشبار فى خمسة ، وليس على وجه الأرض بناء أرفع منهما مقمنقور فيها بالمسلد سحر وطاسم وطب ، وفيه : « إلى بنيتهما ، فن ادّ عى قو ة فى ملكه فليهدمهما ، فإنّ خراج الأرض لا بنى بهدمها » .

\* \* \*

وقال المسعودى : طول كل واحد وعرضه أربعائة ذراع ، وأساسهما فى الأرض مثل طولهما فى العاق ، وكل هرم منها سبعة بيوت، على عدد السبعال كو اكب السيارة ، كل بيت منها باسم كوكب ورسمه ، وجعل فى جانب كل بيت منها صنم من ذهب مجو ف ، وإحدى يديه ، وضوعة على فيه ، فى جبهته كتابة كاهنية ، إذا قر ثت فتح على أه ، وخرج من فيه مفتاح ذلك القفل ، ولتلك الأصنام قوانين ومخورات ، ولها أرواح موكلة بها ، مسخرة لحفظ تلك البيوت والأصنام ، وما فيها من التماثيل والعلوم والعجائب

<sup>(</sup>۱) الجريب. الوادى .

والجواهر و لأموال ، وكلّ هرم فيه ملك وطاوس من الحجـارة مطبّق عليه ، ومهـبه صحيفة فيها اسمه وحكمته، مطلسم عليه لا يصل إليه أحد ٌ إلا في الوقت المحدود.

وذكر بعضهم أن فيها مجارى الماء يجرى فيها النيل، وأن فيها مطامير تسع من الماء بقد رها، وأنّ فيها مكانًا ينفذ إلى صحراء الفيوم وهي مسيرة يوميين (١).

ودخل جماعة فى أيام أحمد بن طولون الهرم السكبير، فوجدوا فى أحد بيوته جاءاً من زجاج غريب اللون والنسكوين، فحين خرجوا فقدوا منهم واحدا، فدخلوا فى طلبه فخرج البهم عرياناً وهو يضحك، وقال: لا تتعبوا فى طلبى. ورجع هارباً إلى داحل الهرم، فعلموا أن الجن استهوته، وشاع أمرهم، فبلغ ذلك ابن طولون، فمنع الناس من الدُّخول وأخذ منهم الجام، فملاً ماء، ووزنه ثم صب ذلك الماء ووزنه ؛ فكان وزنه ملا أكوزنه وهو فارغ.

وقيل: إن الرّوحانى الموكل بالهرم البحرى فى صفة امرأة عريانة مكشوفة الفرّج، ولها ذوائب إلى الأرض، وقد رآها جماعة تدور حول الهرم وقت القيلولة، والموكل بالهرم الذى إلى جانبه فى صورة غلام أصفر أمرد عُريان، وقد رئى بعد المغرب يدور حول الهرم، وللوكل بالثالث فى صورة شيخ فى يد، مُبْخرة وعليه ثياب الرهبان، وقد رئى يدور ايلا حول الهرم، حكى ذلك صاحب المرآة.

وقال القاضى الفاضل: الهرمان فرقدا الأرض ، وكلّ شيء يخشى عليه من الدهر إلا الهرمان؛ فإنه تُخشي على الده. منهما.

<sup>(</sup>١) انظر مروج الذهب ٢ : ٥٠٠ .

## ذكر ماقيل في الهرمين اللذين في الجيزة من الأشعار

### قال المتنى:

أَيْنَ ٱلَّذِي ٱلْهُرَ مَانِ مِن مُبنياً نِهِ مَا قُومُه ؟ ما يومه ؟ ما ألصرع ؟ (١) تَتَخَلُّفُ الْآثَارِ عَن سُكَّانَهَا حِينًا ، وبُذْرَكُها الفناء فتتبَعُ وقال أبو الفضل أمية بن عبد المزيز [ الأنداسي ] (٢) :

بِعِيشَكَ مَلُ أَبْصَرُتَ أَحْسَ مَنْظُراً عَلَى مَارات عِينَاكِ مِن هَرَ مَى مُصِرِ (٢) أَنَافًا بِأَعْسَانَ ٱلسَّمَاءِ وَأَشْرَهَا كَلَى ٱلْجُوِّ إِشْرَافِ السَّمَاكُ أَوِ النَّسْرِ وقال الفقيه عمارة اليمني الشاعر :

خَليليّ مَا تَكُنْتَ السُّمَاءِ بَنيَّاتِ فَي أَثْلُ فِي إِنْقَائِهَا هُرَ مَى مِصْرِ (١) بنَانِه يخاف الدُّهرُ منه ، وَكُلُّ ما عَلَى ظَاهِرِ ٱلدُّ نَياً مخافُ من ٱلدُّهْرِ تَنزُه طَرُ فِي فِي بَدِيع بِناَيْهَا ولم يتنزُّهُ في الْمُرادِ بها فـكرٍ ي وقال آخر:

أَنْظُرُ إِلَى ٱلْهَرَمَيْنِ إِذْ بَرَزًا لِلْمَيْنِ فِي عُلُو وَفِي صُمْدِ (٥) وكأنَّمَا ٱلْأَرْضُ العريضة إذْ

ظينت لفرط ألحر وَٱلْوَمْدِ (١)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲: ۲۷۱. (٢) من نهاية الأرب.

<sup>(</sup>٣) مدانع البدئه ١٣٦، المقريزي ١ : ١٩١ ، مسالك الأبصار ١ : ٢٣٧ ، نهاية الأرب ١ : ٢٩١ (٤) القريزي ١ : ١٩٥ ، نهاية الأرب ١ : ٣٩٠ .

<sup>(</sup>ه) المغريزي ١ : ١٩٥ ، ١٩٦ ، وتهاية الأرب ١ : ٣٩١

<sup>(</sup>٦) الومد: الحر الشديد.

حسرت عن الثَّدْ يَينِ بارزةً وقال ظافر الحداد:

تأمَّل هَيْئةَ الْمُرَمَيْن وانْظُرُ وقال ابن الساعاتي :

كتمت على الأسماع فصل خطابها

وقال سيف الدين بنحبارة:

فكاتَّما هي كالخيـام مُقـامةٌ

تدعُو الإله لِفُرْقَـــةِ الولْدِ فأجابها بالتيل يوسعها ربأ ويشفيها من الكمك

وَ بَيْنَهُمَا أَبُو الْمُولُ الْعَجِيبِ (() كَعُمَّارِ بِبِيِّنَ عَلَى رَحِيــــل لحجبــــــوبيْن بينهمـــاً رَقِيبُ وماد النبيل بينهما دموع وصوت الريم عندهما نحيب ودُونهُ اللَّقطُّم وهو يَحْكَى ركاب الرَّكب أبركها اللَّهُوبُ وظاهر سجن يوسف مثل صَبِّ عَلَفَ وهو محسسزون كثيبُ

وَمِنَ العجائب، والعجائب جُمَّة تَ دقَّتْ عن الإكتار والإسهاب (٢) هرمان قد هَرِ م الزمان وأدبَرَت أيامه ، وتزيد حسن شباب لله أى بنية أزليم السَّماء بأطول الأسباب وكأتما وقفت وقوف تبسلُّد أسفاً على الأيَّام والأحْقــاَبِ وَغُدَتْ تَشْهِرُ بِهِ إِلَى الْأَلْسِـاَبِ

أخفت عن الأسماع قصة أهلم ونَضَتْ عن الإبداع كل تقاب (1) من غـير ماُعُدُ ولا أطنــاب

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١ : ٣٩١ (١) بعائم البدائه ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) للقريزي ١ : ١٩٦ ، نهاية الأرب ١ : ٣٩٢

<sup>(</sup>٤) ورد البيت عرفاني الأصول وتصويبه من نهاية الأرب والمقريزي .

<sup>(</sup> ٦ \_ حسن المحاضرة \_ ١ )

وقال بعضهم :

تبيّنُ أن صدر الأرض مصر ونهذاها من الْهَرَمَيْن شَاهِدُ وَ فَ فَا فَعَ الْهَرَمَيْن شَاهِدُ نَاهِدُ فَا فَعَدُ فَوَاجُبَا وقد ولدت كثيراً على هَرَم ، وذاك النّهدُ نَاهِدُ ولدت ولدت وقل الله إلى الأهرام ، كتب إلى الأمير الحالى ولما عدى القاضى شهاب الدين (١) بن فضل الله إلى الأهرام ، كتب إلى الأمير الحالى الله الداوادار ، وذلك سنة نسعة وعشرين وسبعائة ، قال :

لى البشارة ُ إذْ أمسيت ُ جارَكُم ُ فى أرْض مِصر بأنَّى غير ُ مهتضم ِ حفظتمو لى شبابى فى ظلالهم ُ مع أنه قد وصلتم بى إلى الهر َ م ويقبل الأرض ، ويحمد الله على أن شرح له فى ظل مولانا صدرا ، وأوجد النُّجح لأمانيه التى قيل لها اهبطى مصرا ؛ حتى أقرت بها منتهى الرِّخلة ، واتَّخذبها بيوتا جمل أبوابها من قصر مولانا إلى قبله . و ُينهي أنه كان يستهول البحر أن يَر ُ كَ لُحَجَه ، أو أنْ يصعد فى أمواجه العالية دَرَجَه ، ثم ترك لما يقر به من خدمة مولانا الوجَل ، وأفكر فما أحاط به من كرمه ، فقال : « أنا الْفريق ُ فَا خو فى مِن البَلل » (\*\*).

فركب حَرّاقة لا يطفى لليها الماء القراح ، ولا تنبت منها العيون سوى ماتدرك من هفيف الرياح ، ثم أفضَى إلى عُدران تَحُفّ بها رياض تملا المين ، وتتحلّى منها بماء جد عليه الزمرد وذاب اللجين ، وختم يومه بالنزول في جِيزة مولانا التي أمن بها من النوب ، وبلغت منها إلى هرمين ، عُلِم بهما أن هذه الأيام الشريفة أعراس وهما بعض ما تزينت به من اللهب .

ومن ذلك رسالة لضياء الدين بن الأثير في وصف مصر:

<sup>(</sup>١) ح، ط: ﴿ الفضل بِن فضل الله ع .

<sup>(</sup>٢) تضمين بيت للمتنبي ، صدره :

<sup>\*</sup> وأَلْهَجُرُ أَقْتَلُ لِي مِّمَا أَرا قِبُهُ \*

ولقد شاهدت منها بلدا يشهدُ بفضله على البلاد ، ووجدته هو المصرَ وما عداه فهو . السواد ، فما رآه راء إلا ملاً عينه وصدره ، ولا وصفه واصف إلاّ علم أنه لم يقدُرُهُ قدره . وبه من عجائب الآثار مالا يضبطها العيان ، فضلا عن الإخبار ، من ذلك الهرمان اللذان هرم الدهر وهما لا يهرَمان ، قد اختص كلّ منهما بعظم البناء ، وسعة الفناء ، وبلغ من الارتفاع غاية لا يبلغها الطيرُ على بعد تحليقه ، ولا يدركها الطرَّف على مدة تحديقه ؛ فإذا أشرم برأسه قبس ظنة المتأمل نجماً ، وإذا استدار عليه قوس السماء كان له مهماً (۱) .

وقال صاحبنا الشهاب المنصوري :

إِنْ جُرْت بِالْهُرِمِينِ قُلْ كُمْ فِيهِما مِن عِـبرة للماقل المَتْأَمِّــلِ شَبَهَّتُ كُلاَّ منهما بمسافر عرف الحلَّ فبات دون المنزل أو عاشقين وشي بوصلهما أبو الــهو ل الرّقيب فحلقاه بمنزل أو حاثرين استهداك نجم السَّما فهذا مُما بضيـــائه المتهلَّل أو ظامئين استسقيا صوّب الحيا فسقاها عذباً روى المنهل أو ظامئين استسقيا صوّب الحيا فسقاها عذباً روى المنهل أعين الرّمان وفي حشاه منهما غيظ الحسود وضجرة المستثقل

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١ : ٣٩١

### ذكر بناء الإسكندرية

أخرج ابن عبد الحسكم في فتوح مصر ، والبيهق في دلائل النبوة ، عن عُقْبة بن عامر الجُهني رضى الله عنه ، قال : جاء رجال من أهل الكتاب ، معهم كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئم أخبرتُ كم عمّا أردتم أن تسألوني قبل أن تتكلّموا ، وإن شئم تكلّمة وأخبرتكم ا قالوا : بل عبرنا قبل أن تسكلّم ، قال : جئم تسألوني عن ذي القرنين ، وسأخبركم كا تجدونه مكتوبا عندكم ؛ إن أو ل أمره أنه كان غلاما من الروم ، أعطي مُلكاً ، فسار حتى أن ساحل البحر من أرض مصر ، فابتني عنده مدينة يقال لها الإسكندرية ، فلما فرغ من بنائها أتاه ملك ، فعر ج به حتى استقلّه فرفعه ، فقال : انظر ما تحتك ، قال : أرى مدائن معها ، ثم عر ج به ، فقال : انظر ، فقال : قد اختطلت مع المدائن مدينتي ، وأرى مدائن معها ، ثم عر ج به ، فقال : انظر ، فقال : قد اختطلت مع المدائن مديني ، وأرى مدائن معها ، ثم عر ج به ، فقال : انظر ، فقال : قد اختطلت مع المدائن مديني ، وأرى مدائن معها ، ثم عر ج به ، فقال : انظر ، فقال : قد اختطلت مع المدائن مديني ، وأدى مدائن معها ، ثم عر ج به ، فقال : انظر ، فقال : قد اختطلت مع المدائن مديني ، وأرى مدائن معها ، ثم عر ج به ، فقال : انظر ، فقال : قد اختطلت مع المدائن مديني ، وأدى مدائن معها ، ثم عر ج به ، فقال : انظر ، فقال : قد اختطلت مع المدائن مديني ، وأدى مدائن مدين بطوله ؛ وقد أوردته في التفسير المأثور في سورة الكمف .

وأخرج ابن عبد الحسكم ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : كان أوّل شأن الإسكندريّة أنّ فرعون اتخذ بها مصانع ومجالس ، وكان أوّل مَنْ عمرها وبني فيها ، قلم تزل على بنائه ومصانعه ، ثم تداولها الملوك ؛ ملوك مصر بعده ، فبنت دَلُوكة بنت زبّاء منارة الإسكندرية ومنارة بوقير بعد فرعون ، فلما ظهر سلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام على الأرض اتّخذ بها مجلسا ، وبني فيها مسجدا . ثم إنّ ذا القرنين مَلَكها ، فهدم ما كان فيها من بناء الملوك والفراعنة وغيرهم ، إلّا بناء سلمان بن داود، لم يهدمه ولم

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۳۸ ، ۳۹

يغيّره، وأصلحما كان تخارب (١) منه، وأقرّ المنارة على حالها . ثم بنى الإسكندريّة من أوّلها بناء يشبه بعضه بعضا ، ثم تداولتُها الملوك من الرّوم وغيرهم ؛ ليس من ملك إلا يكون له بناء يضمه بالإسكندريّة يعرف به ، وينسب إليه (٢) .

قال ابن عبد الحسكم : ويقال إنّ الذي بني منارة الإسكندريّة قُلْبَطْرة اللسكة ، وهي التي ساقت خليجَها حتى أدخلته الإسكندريّة ، ولم يكن يبلغها الماء . قال : ويقال إنّ الذي بني الإسكندرية شداد بن عاد .

وقال ابنُ لَهيمة : بلغنى أنه وُجِد حجر بالإسكندريّة مكتوب فيه : «أنا شدّاد بنعاد، وأنا الذي نصب العماد ، وحيّد الأحياد (٢) ، وسد بذراعيّه الواد ، بنيتها إذ لا شيب ولا موت ، وإذا الحجارة لى فى اللّين (١) ، مثل الطين » . قال ابن لهيمة : والأحياد كالمفار (٥) .

وأخرج ابن عبد الحم عن تُبيع قال: إنّ فى الإسكندرية مساجد خمسة مقدسة: مسجد موسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة ، ومسجد سليمان عليه الصلاة والسلام ، ومسجد ذى القرنين ، ومسجد الخضر ؛ أحدها عند القيساريّة ، والآخر عند باب المدينة، ومسجد عمرو بن العاص الكبير (٢٠) .

قال ابن عبد الحسكم : وحدّ ثنا أبى ، قال : كانت الإسكندريّة ثلاث مدن بعضما إلى جنب بعض : [منة] (٧) ؛ وهي موضع المنارة وماوالاها ، والإسكنديّة وهي موضع قصبة

 <sup>(</sup>١) فتوح مصر : « رث » ، وق ح ، ط : « خرب » .

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر ۲۰

<sup>(</sup>٣) كذا في فتوح مصر ، وفي الأصول : ﴿ جند الأحماد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ترعم العرب أنه كان هناك زمان ، كانت فيه الحجارة رطبة ، ويسمونه زمن الفطحل .

<sup>(</sup>٥) فتوح مصر ٤٠، ٤١، وفي ط: « والأحناد بلا عداد» ، وما أثبته من فتوح مصر .

<sup>(</sup>٦) فتوح مصر ٨؛ (٧) من فتوح مصر ٠.

الإسكندرية اليوم ، و تقيطة (١) ؛ وكان على كلّ واحدة منهن سور ، وسور من خلف ذلك على الثلاث مدن؛ يحيط بهن جميعا (٢) .

وأخرج ابنُ عبد الحريم عن عبد الله بن طريف الهممداني ، قال : كان على الإسكندرية سبمة حصون وسبمة خنادق (٣) .

وأخرج عن خالد بن عبد الله وأبى (٤) حمزة أنّ ذا القرنين لتا بنَى الإسكندرية رخّمها بالرُّخام الأبيض ؛ جدُرَها وأرضها ، فسكان لباسَهم فيها السّواد والخشرة ؛ فمن قبَل ذلك لبس الرهبان السّواد من نُصوع بياض الرّخام ، ولم يسكونوا يُسْرِجُون فيها بالليل من بياض الرّخام ، وإذا كان القمر أدخل الرجل الذي يخيط بالليل في ضوء القمر في بياض الرّخام الخيط في حيجر الإبرة (٥) .

قال: وذكر بعض المشايخ: أنّ الإسكندريّة 'بنيت ثلاثمائة سنة، وسكنت ثلاثمائة سنة، وسكنت ثلاثمائة سنة، وخربت ثلاثمائة سنة؛ ولقد مكثت سبعين سنة مايدخلها أحد إلّاو عَلَى بصره خرقة سواد؛ من بياض جصّها وبلاطها، ولقد مكئت سبعين سنة مايستسرّج فيها (٢٠).

قال: وأخبرنا ابن أبي مريم ،عن العطّاف بن خالد، قال: كانت الإسكندرية بيضاء تضيء بالليل والنهار ، وكانوا إذا غربت الشمس لم يخرج أحدث منهم من بيته ، ومن خرج اختطف ، وكان منهم راع يرعى على شاطىء البحر ، وكان يجرج من البحر شيء فيأخذ من غنمه ، فكن له الراعى في موضع حتى خرج ؛ فإذا جارية ، فتشبّث بها ، فذهب بها إلى منزله فأنست بهم ، فرأتهم لا يخرجون بعد غروب الشمس ، فسألتهم ، فقالوا: مَن خرج منا اختطف ، فهيّأت لمم الطّلسات بمصر في الإسكندرية .

<sup>(</sup>١) ط: «ولقيطة» . (٢) فتوح مصر ٢٤

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر ٤٢ (٤) ط: دابن جزة» .

<sup>(</sup>٥) فتوح مصر ٢٤ (٦) فتوح مصر ١٣

وأحرج عن عطاء الخراساني ، قال : كان الرّخام قدسخر لهم حتى يكون من أبكرة إلى نصف النهار بمنزلة العجين، فإذا انتصف النهار اشتد (١) .

وأخرج عن هشام بن سعد المدينيّ ، قال : وُجد بالإسكندريّة حجر مكتوب فيه مثل حديث ابن لهيمة سواء ؛ وزاد فيه : « وكنزت في البحر كنزا على اثني عشر ذراعا لن يخرجه أحد حتى تخرجه أمّة محمد صلى الله عليه وسلم »(١) .

### \* \* \*

وقال التِّيفاشيّ في كتاب سرور النفس بمدارك الحواس الخمس: كانت الإسكندريّة تسمّى قبل الإسكندر رفودة ، وبذلك تعرفُها القِبْط في كتبهم القديمة .

### \* \* \*

قال ابن عبد الحكم: وحدّ ثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، قال : كانت بحيرة الإسكندرية كرّ ما كلّها لامرأة المقوقس ؛ فكانت تأخذ خراجَها منهم الخمر بقريضة عليهم ، وكثر الخمر عليها حتى ضاقت به ذرعا ، فقالت : لا حاجة لى فى الخمر ؛ أعطو فى دنانير ، فقالوا : ليس عندنا ، فأرسلت عليهم الماء ففر قنها ، فصارت بحيرة يُصاد فيها الحيتان حتى استخرجها بنو العباس ، فسد وا جسورَها وزَرعوا فيها (٢).

#### \* \* \*

وقال صاحب المرآة : من مجائب مصر عمود السوارى بالإسكندريّة ، وليس في الدنيا مثله ، وقد شاهدته ؛ ويقال إن أخاه بأسوان .

#### \* \* \*

قال ابن فضل الله في المسالك : بظاهر الإسكندرية عمود السواري ، عمود

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ٤٣

مرتفع فى الهواء تحته قاعدة ، وفوقه قاعدة ، يقال : إنه لا نظير له فى العُمُد فى علوّ. ولا فى استدارته .

قلت: قد رأيت هـذا العمود لمّا دخلت الإسكندرية فى رحلتى ، ودَوْر قاعدته ثمانية وثمانون شبرا ؛ ومن المتواتر عن أهل الإسكندريّة أنّ من حاذاه عن قرب ، وغمّض عينيه ثم قصده لا يصيبه بل يميل عنه . وذكروا أنه لم تحصل إصابته لأحد قط مع كثرة تحريّهم ذلك ؛ وقد جريّبت ذلك مرارا فلم أقدر أن أصيبه .

وذكر بعض فضلاء الإسكندرية أنَّها كانت أربعة أعمدة على هــذا النَّمَط ، وكان عليها قُبَّـة يحلس عليها أرسطو صاحب الرّصد . وفي هذا العمود يقول الشاعر :

نَزِيلُ سَكندريَّةِ لِيس يُقْرَى سوى بالماء أو عُمُد السَّوارِي وإن تطلب هنالك حرف خبز فلم يوجد لذاك الحرف قارِي

وأخرج ابن عساكر فى تاريخه ، عن أسامة بن زيد التّنُوخى ، قال : كان بالإسكندرية صنم من نحاس ، يقال له شراحيل . على خشفة من خشف البحر ، وكان مستقبلا بإصبعه القسطنطينية ، لا يدرى أكان مما عمله سلمان أو الإسكندر ؛ فكانت الحيتان تجتمع عنده ، وتدور حوله فتصاد ، فكتب أسامة إلى الوليد بن عبد الملك ابن مروان يخبره بخبر الصّنم ، ويقول : الفلوس عندنا قليلة ، فإن رأى أمير المؤمنين أن مروان يخبره فلوسا . فأرسل إليه الوليد رجالًا أمّنًا ، فأنزلوا الصنم فوجدوا عينيه ياقوتتين حراوين ، ليس لهما قيمة ، فذهبت الحيتان ولم تَعدُ إلى ذلك الموضع .

### ذكر منارة الإسكندرية وبقية عجائبها

قال صاحب مباهج الفيكر: من عجائب المبانى بأرض مصر منارةُ الإسكندرية ، وهى مبنية بحجارة مهندمة مُضَّلبة بالرّصاص ، على قناطر من زجاج ، والقناطر على ظهر سرَطان من نحاس ، وفيها نحو ثلاثمائة بيت ، بعضها فوق بعض ، تصعد الدابّة بحملها إلى سائر البيوت من داحلها ، وللبيوت طاقات تنظر إلى البحر .

واختلف أهل التاريخ فيمن بناها ؛ فقيل : إنها من بناء الإسكندر ، وقيل : من بناء وأوكة الملكة . ويقال: إن طولها كان ألف ذراع ، وكان فى أعلاها (المحاثيل من نُحاس ، منها تمثال قد أشار بسبّابة بده الميني نحو الشمس أينا كانت من الفلك ، يدور معها حيثا دارت . ومنها تمثال وجهه إلى البحر ، متى (٢) صار العدو منهم على نحو من ليلة سُمِت له صوت هائل ، يعلم به أهل للدينة طروق العدو . ومنها تمثال كلمّا مضى من الليل ساعة صوت صوتا مطربًا ، وكان بأعلاه مرآة ترى منها قسطنطينية ، ويينهما عرض البحر ، فكلمّا جهّز الروم جيشا رُئي في المرآة .

وحكى المسمودى أن هذه المنارة كانت فى وسط الإسكندرية ، وأنها نعد من بنيان العالم العجيب ، بناها بعض ملوك اليونان ، يقال إنه الإسكندر ، لمما كان بينهم وبين الروم من الحروب ، فجعلوا هذه المنارة مرقباً ، وجعلوا فيها مرآة من الأحجار المشقفة ، تشاهد فيها مراكب البحر إذا أقبلت من رومية على مسافة تعجز الأبصار عن إدراكها ، ولم تزل كذلك إلى أن ملكها المسلمون ، فاحتال ملك الروم لمّا انتفع بها المسلمون فى ذلك على الوليد بن عبد الملك ، بأن أنفذ أحد خواصة ، ومعه جماعة إلى بعض تغور

<sup>(</sup>١) ح، ط: ﴿ أعلام ﴾ .

الشام ؛ على أنه راغب فى الإسلام ، فوصل إلى الوليد ، وأظهر الإسلام ، وأخرج كنوزا ودفائن كانت بالشام ؛ ممّا حل الوليد على أن صدّقه على أن تحت المنارة أمو الا ودفائن وأسلحة ، دفها الإسكندرية ، فهزه مع جماعة من ثقاته إلى الإسكندرية ، فهدم ثلث المنارة ، وأزال المرآة ، ثم فطن الناس [ إلى ] أنها مكيدة ، فاستشمر ذلك ، فهرب فى مركب كانت معدّة له ، ثم بنى ما تهذم بالجص والآجر".

فال المسعودي : وطول المنارة في وقتنا هذا \_ وهو سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة \_ وثلاثمون ذراعا ، وكان طولها قديما محو أربعائة ذراع ، وبناؤها في عصرنا ثلاثة أشكال، فقريب من الثلث مربع [ مبنى ] (١) بالحجارة ،ثم بعد ذلك بناء مثمن الشكل مبنى بالأجر ومائتان والجص نحو ستين ذراعا ، وأعلاها مدور الشكل (٢) .

قال صاحب مباهج الفكر : وكان أحمد بن طولون بنَى فى أعلاها قبّة من خشب، فهدمتُها الرياح ، فبُنى مكانها مسجد فى أيام الملك الكامل صاحب مصر . ثم إن وجهها البحرى تداعَى ، وكذلك الرصيف الذى بين يديها من جهة البحر ، وكادا ينهدمان ؛ وذلك أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس ، فرمّه (٢٦) وأصلحه . انتهى

وذكر ابن ُ فضل الله في مسالسكه أنّ هذه المنارة قد خربت وبقيت أثراً بلاعين ، وكان هذا وقع في أيام قلاوون أو ولده .

وقال ابن المتوّج في كتاب إيقاظ المتنفل: من العجائب منارة الإسكندرية التي بناها ذو القرنين ،كان طولها أكثر من ثلاثمائة ذراع ، مبنيّة بالحجر المنحوت ، مربّعة لأسفل ، وفوق المنارة المربّعة منارة مثمنة مبنيّة بالآجر ، وفوق المنارة المربّعة منارة مثمنة مبنيّة بالآجر ، وفوق المنارة المتمنة منارة

<sup>(</sup>۱) من ط .

 <sup>(</sup>۲) انظر مروج الدهب ۱: ۳۷۰ ـ ۳۷۱ في الكلام على منارة الإسكندرية؟ ويختلف ما نقله المؤلف
 هنا عما في هناك اختلافا كثيرا. وانظر نهاية الأرب ۱: ۳۰۷ .

<sup>(</sup>٣) كذا ف ح ، ط ، وف الأصل : « درم » .

مدوّرة وكانت كلم المبنية والصخر المنحوت على أكثر من ماثتي ذراع ، وكان عليها مرآة من الحديد الصيني" ، عرضها سبعة أذرع ، كانوا يرون فيها جميع من يخرج من البحر من جميع بلاد الروم ، فإن كانوا أعداء تركوهم حتى يقربُو ا من الإسكندريّة ، فإذا قربوا منها ومالت الشمس للغروب أداروا المرآة مقابلة الشمس، فاستقبلوا بها السفن، حتى يقم شعَّاع الشمس في ضوء المرآة على السفن ، فتحرق السفن في البحر عن آخرها ، ويهلك كلُّ مَنْ فيها . و كانوا يؤدُّون الخراج ليأمنوا بذلك من إحراق المرآة لسفهم ، فلمًا فتح عمرو بن العاص الإسكندريَّة احتالت الروم بأن بعثت جماعة من القِسّيسين المستمربين(١) ، وأظهروا أنَّهم مسلمون ، وأخرجواكتابًا زعموا أنذخائر ذي القرنين في جوف المنارة ، فصدَّقتهم العرب لقلَّة معرفتهم بحيَل الروم ، وعدم معرفتهم بمنفعة تلك المرآة والمنارة ، وتخيَّلوا أنهم إذا أخذوا الذخائر والأموال أعادوا المرآة والمنـــارة كا كانت ، فهدموا مقدار ثلثي المنارة ، فلم يجدوا فيها شيئا ،وهرب أولئك القسِّيسون ، فعلموا حينئذ أنها خديمة ، فبنوْها بالآجر ، ولم يقدروا أن يرفعوا إليها تلك الحجارة ، فلما أتمُّوها نصبوا عليها تلك المرآة كاكانت ، فصدئت ولم يروًا فيها شيئًا ، وبطل إحراقها . والنصف الأسفل الذي من عمل ذي القرنين ، يدخل الآن من الباب الذي المنارة ، وهو مرتفع من الأرض مقدار عشرين ذراعا ، يُصعَد إليه على قناطر مبنية بالصخر المنحوت ، فإذا دخل من باب المنارة بجد على يمينه بابا ، فيدخل منه إلى مجلس كبير عشرين ذراعا مربعا ، بدخل فيه الضوء من جانبي المرآة ، ثم يجد بيتا آخر مثلها ، ثم مجلسا ثالثا ، ومجلسا رابعا كذلك .

قال: وقد عملت الجن لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام فى الإسكندية مجلسا من أعمدة الرخام الملون المجزّع كالجزّع اليمانى ، المصقول كالمرآة ، إذا نظر الإنسان إليها برى مَنْ يمشى خلفه لصفائها . وكان عدد الأعمدة ثلاثمائة عمود ، وكلّ عمود

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ المستعربة ﴾ .

ثلاثون ذراعا ، وفي وسط الحجلس عمود طوله مائة وإحدى عشرة ذراعا ، وسقفه من حجر واحد أخضر مربّع، قطعته الجن . ومن جملة تلك الأعمدة عمود واحد يتحرّك شرقا وغرباً ، يشاهد ذلك الناس ، ولا يرون ما سبب حركته !

قال : ومن جملة مجائب الإسكندرية السواري والملعب الذي كانوا يجتمون فيه (١) في يوم من السنة ، ويرمون بأكرة (٢) ، فلا تقع في حجر أحد منهم إلا مَلكُ مصر ، يكان يحضر هذا اللعب ما شاء الله من الناس ما يزيد على ألف ألف رجل ؛ فلا يكون نهم أحدُ إلا وهو ينظر في وجه صاحبه . ثم إن قرى كتاب سمعوه جميعا ، أو لُعِبَ ين من ألوانِ اللعب رأوه عن آخرهم (٢) .

قال : ومن عجائبها المسلَّمان ، وهما جبلان قائمان على سَرَطانات من نحاس في كأنهما، كلّ ركن على سَرَطان، فلو أراد أحدُ أن يُدخِل من جانبهما شيئا حتى يعبر إلى انىهما الآخر فعل .

قال : ومن عجائبها عمودا الإعياء، وهما عمودان ملقيان ، وراء كل عمود منهما جبل هي كحمي الجمار، فتي أقبل التّعبُ النّصب (١) بسبم حصيات من ذلك الحمي، ستلقى على أحدها ، ثم يَر مى (٥) وراء. بالسبع حصيات ، ويقوم ولا يلتفت ، ويمضى لَيْتَه، قام كأنه لم يتعب ولم يحس بشيء .

قال: ومن عجائبها القبة الخضراء ، وهي أعجب قبة ملبَّسة نحاسا ، كأنه الذهب بريز، لا يُبليه القِدَم، ولا يُخْلَقه الدهر.

١) ح ، ط : ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ، وما أُثبته من الأصل .

٢)كذا و الأصل ، وفي ح ، ط : ﴿ بِالْأَكُرُةُ ﴾ .

۲) خطط المقريزي ۱: ۰۰۰

<sup>؛)</sup> ق الأصل : ﴿ والنصب ﴾ ، والأجود ما أنبته من ح ، ط .

ه) كَذَا فِي ٱلْأُصِلِ ، وَفِي حَ ، طَ : ﴿ رَبُّ ، وَانْطُرُ ٱلْمُرْيِزِي ٢٠١ ؛ .

وفال: ومن عجائبها منية عقبة ، وحصن فارس ، وكنيسة أسفل الأرض ؛ وهي مدينة على مدينة ، وليس على وجه الأرض مثلها ، ويقال إنها إرم ذات العماد ، سُمّيت بذلك لأن عُدها لا يُركى مثلها طولاً وعرضاً .

وقال صاحب مرآة الزمان : كان للإسكندر أخ بُسى الفرَما ، فلمّا بنى الإسكندرية الإسكندرية ، بنى الفرَما الفرَما على نعت الإسكندرية . ولم تزل مدينة الإسكندرية بهيجة يرتاح إليهاكل من رآها ، ولم تزل الفرّما مذ بُنيت رثة ، فلما فتحت الإسكندرية قال عوف بن مالك لأهلها : ما أحسن مدينت لم افقالوا : إن الإسكندر لما بناها قال : هذه مدينة فقيرة إلى الله تعالى غنية عن الناس ، فبقيت بهجتها . ولمّا فتحت الفرّما قال أبرهة بن الصّباح لأهلها : ما أخلق مدينت لم اقالوا : إن الفرّ ما لما بناها قال : هذه هذه مدينة غنيّة عن الله ، فقيرة إلى الناس ، فنهيت بهجتها .

### ُذَكُر دخول عمرو بن العاص مصر في الجاهلية

أخرج بنُ عبد الحكم ، عن خالد بن يزيد، أنَّه بانه أن عراً قدم إلى بيت القدسي لتجارة في نفر من قريش ، وإدا هم بشَّماس من شمامسة الروم من أهل الإسكندريَّة ، قدم للصَّلاة في بيت المقدس، فخرج في بعض جبالهايسيح، وكان عمرو برعي إبلَه و إبلَ أصحابه، وكانت رِغْية الإبلُ نُوَبًا بينهم ؛ فبيناعرو يرعى إبله إذ مر به ذلك الشماس ، وقد أصابه عطش شديد في يوم شديد الحر" ، فوقف على عمرو ، فاستسقاه ، فسقاء عمرو من قربةٍ له ، فشرب حتى رَوى مَ ، و نام الشمّاس مكانه ، وكان إلى جانب الشمّاس حيث نام حفرة ، فخرجت منها حيَّة عظيمة ، فبصر بها عمرو فنزَع لهما بسهم فقتلها ، فلما استيقظ الشهاس نظر إلى حَيَّة عظيمة قد أنجاه الله منها ، فقال لعمرو: ما هذه ؟ فأخبره عمروأنَّه رماها بسهم فقتلها ، فأقبل إلى عمرو ، فقبّل رأسه ، وقال : قد أحياني الله بك مرتين : مرّة من شدة العطس، ومرة من هذه الحيّة ، فما أقدمك هذه البلاد ؟ قال : قدمتُ مع أصحاب لى نطلب المَضّل من تجارتنا ، فقال له الشَّماس : وكم ترجو أن نصيب من تجارتك؟ قال: رجائي أنأصيب ماأشترى به بميرا، فإنى لاأملك إلا بميرين، فأملى أن أصيب بميرا آخر، فيكون لى ثلاثة أبعرة . قال له الثَّماس : أرأيت دية أحدكم بينكم ، كم هي ؟ قال : مائة من الإبل، فقال له الشَّاس : اسنا أصحابَ إبل ، نحن أصحاب دنانير ، قال: تـكون ألف دينار ، فقال له الشَّماس : إنَّى رَجِل غريب في هــذه البلاد ، و إنَّمَا قدمت أصلِّي في كنيسة بيـت المقدس، أسيح في هذه الجبال شهرا ، جملت ذلك نذرا على نفسي ، وقد قضيت ذلك ، وأنا أريد الرجُّوع إلى بلادى فهل لك أن تتبعني إلى بلادى ، ولك عهد الله وميثاقه أ ت أعطيَك دبتين ؛ لأنالله تمالى قد أحيانى بك مرتين افقال له عمرو: أين بلادُك ؟قال:

مصر، في مدينة يقال لها الإسكندريّة، فقال له عمرو: لأأعرفها ولم أدخلها قطّ ، فقال له الشهاس : لو دخلتها لعلمت أنَّك لم تدخل قطَّ مثلها ، فقال له عمرو : تني لي بما تقول ، وعليك بذلك المهد والميثاق؟ فقال الشماس : نم لك الله على بالعهد والميثاق أن أني لك ، وأن أردُّك إلى أصحابك ، فقال عمرو : كم يـكون مكثى في ذلك؟ قال : شهرا تنطلِق معي ذاهبا عشرا ، وتقيم عندنا عشرا ، وترجع في عشر ؛ ولك على أن أحفظك ذاهبا ، وأن أبعث معك مَنْ يحفظك راجعا . فقال له أنظِر ني حتى أشاور أصحابي ، فانطلق عمرو إلى أصحابه، فأخبرهم بما عاهد عليه الشماس، وقال لهم: أقيموا حتى أرجعَ إليكم ، ولكم على العهد أن أعطيكم شطر ذلك ، على أنْ يصحبني رجل منكم آنس به ، فقالوا : نعم ، وبعثوا معه رجلًا منهم ، فانطلق عمرو وصاحبه مع الشهاس إلى مصر ؛ حتى انتهى إلى الإسكندرية ، فرأى عمرو من عارتها وكثرة أهلها ومابها من الأموال والخير ما أعجبه ذلك ، وقال : مارأيتُ مثلَ مصر قط وكثرة مافيها من الأموال ، ونظر إلى الإسكندريّة وعمارتها وجودة بنائها وكثرة أهلها ومابها من الأموال، فازداد تعجّباً ، ووافق دخول عمر والإسكندرية عيدا فيهاعظها يجتمع فيها(١) ملوكهم وأشرافهم، ولهم أكرة من ذهب مكلَّلة ،يتراى بها ملوكهم، وهم يتلقُّونها بأكمامهم ؛ وفما اختبروا من تلك الأكرة على ما وضعها من مضى منهم : إنّ من وقعت الأكرة في كمه ، واستقرّت فيه ، لم يمث حتى بملكهم . فلمّا قدم عمرو الإسكندريّة أكرمــه الشاس الإكرام كلَّه ، وكساه ثوب ديباج ألبسه إياه ، وجلس عمرو والشَّماس مع الناس في ذلك المجلس ، حيث يترامون بالأكرة ، وهم يتلقُّونها بأكامهم ، فرى بها رجل منهم ، فأقبلت تهوِي حتى وقعت في كم عمرو ؛ فتعجبوا من ذلك ، وقالوا : ما كذبتنا هذه الأكرة قط إلا هذه المرّة ، أترى هذا الأعرابيّ علكنا ا هذا لابكون أبدا ا

<sup>(</sup>١) فتوح مصر: ﴿ فَيْهِ ﴾

وإنّ ذلك الشّاس مشى فى أهل الإسكندرية وأعلمهم أن عراً أحياه مرتين ، وأنه قد ضمن له ألنى دينار ، وسألم أن بجمعوا ذلك له فيا بينهم ؛ فقعلوا ودفعوها إلى عرو ، فانطلق عمر وصاحبه ، وبعث معهما التّباس دليلًا ورسولا ، وزوّدها وأكرمهما ؛ حتى رجع هو وصاحبه إلى أصحابهما ؛ فبذلك عرف عمرو مدخل مصر ونحرجَها ، ورأى منها ماعلم أنّها أفضلُ البلاد وأكثرُها مالًا . فلمّا رجع عمرو إلى أصحابه دفع إليهم فيا بينهم ألف دينار وأمسك لنفسه ألفاً ، قال عمرو : ف كان أو ل مالي [اعتقدته و تأثّلتهُ (۱)].

<sup>(</sup>١) فنوح مصر ٥٣ \_ ه ه .

## ذكر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس

قال ابن عبد الحكم : حد ثنا هشام بن إسحاق وغيره ، قال : لما كانت سنة ست من الهجرة (۱) ، ورجع رسول الله من الحديبية بعث إلى الملوك ، فبعث حاطب بن أبى بلتمة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ، فيضى حاطب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلمنا انتهى إلى الإسكندرية ، وجد المقوقس فى مجلس يُشرف (۲) على البحر ، فركب البحر ؛ فلما حاذى مجلسه ، أشار بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه ، فلمنا رآه أمر بالكتاب فقيض ، وأمر به فأوصل إليه ، فلما قرأالكتاب (۳) قال المامنمه إن كان نبيئا أن يدعو على قيسلطعلى افقال له : مامنع عيسى بن مريم أن يدعو على من أبى عليمه أن يُقمل به ويُفعل افوجَم ساعة ، ثم استمادها فأعادها حاطب عليه ، فسكت ، فقال له حاطب : إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى ، فانتقم الله به ثم انتقم منه ؛ فاعتبر بنيرك ، ولا يُمتبرُ بك . وإن لك دينا أن تدعه إلا لما هو خير منه ، وهو الإسلام الكافي به الله فقد ماسواه ، وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى عن دين المسيح ، ولكنا نأمرك به ، ثم قرأ الكتاب ، فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله ، إلى المقوقس عظيم القِبْط ، سلام على مَن اتّبع الهدى ؛ أمّا بمد ، فإنّى أدعوك بدعاية الإسلام ، فأسلِم تسلم وبؤتيك الله أجرَك مرتين ، ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكَتَابِ نَمَالُوا إِلَى كُلهة مِسَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَمْبُدُ إِلَّا اللهَ

<sup>(</sup>١) فتوح مصر : ﴿ من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٧ .

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر : ﴿ مشرف ﴾ .

<sup>(</sup>٣)كذاً و وتوح مصر ، والأصل وفي ط : ﴿ فقرى ۗ ، -

ولا نشركَ به شيئًا ، ولا يتَّخِـ ذ بَمْضُنَا بَمْضًا أَرْبِابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا اَشْهَدُوا بأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (1)

فلما قرأه أحــذه ، فجمله في حُقّ من عاج ، وختم عليه ، ثم دعا كاتبــا يــكتب بالعربية ، فــكتب :

لحمد بن عبد الله ، من المقوقس عظيم القِبْط . سلامٌ عليك ، أما بعد فقد قرأتُ كتابك ، وفهمت ماذكرت ، وما تدعو إليه ، وقد علمت أنّ نبيًّا قد بقى ؛ و لنت أظن أنه يخرج بالشام ، وقد أكرمتُ رسولك ، وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القِبْط عظيم ، وبكسوة ، وأهديت إليك بغلة التركبها . والسلام (٢).

وأخرج ان عبد الحكم ، عن أبان بن صالح ، قال : أرسل القوقس إلى حاطب ليلة ، وليس عنده أحد إلا ترجمان له ، فقال له : ألا تخبرنى عن أمور أسألك عنها ، فإنى أعلم أنّ صاحبك تخيرك حين ممثك لى !

قلت: لا تسألنى عن شيء إلا صدقتك ، قال: إلام بدعو محمد ؟ قال: إلى أن نعبد الله ، ولا نشرك به شيئاً ، ونخلع ماسواه ، ويأمر بالصلاة . قال: فكم تصاون ؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، وصيام شهر رمضان ، وحج البيت ، والوفاء بالعهد، وينهى عن أكل الميتة والدم . قال: ومَن أنباعه ؟ قال: الفيتيان من قومه وغيرهم ، قال: فمل يقاتل قومَه ؟ قال: سم ، قال: صفه لى ، قال: فوصفته بصفة من صفاته ، ولم آت عليها، قال: قد بقيت أشياء ، لم أرك ذكرتها ؛ في عينيه حمرة قلما تفارقه ، وبين كتفيه خاتم النبوة ، يركب الحار ، ويابس الشملة ، ويجتزئ بالتمرات والكيسر ، لا يبالى مَن خاتم النبوة ، يركب الحار ، ويابس الشملة ، ويجتزئ بالتمرات والكيسر ، لا يبالى مَن لاق من عم ولا ابن عم ، قات : هذه صفته ، قال: قد كنت أعلم أن نبياً قد بقى ، وقد

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٦١ .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر ٥ ٤ ـــ ٢ ٤ ، مم اختلاف وحذف .

كنت أظن أن مخرجَه بالشام، وهناك تخرج الأنبياء من قبله، فأراه قد خرج في العرب، في أرض جَهْدٍ وبؤس، والقِبْط لا تطاوعني في اتباعه، ولا أحب أن يُعلم بمحاورتي إن أرض جَهْدٍ وبؤس، وينزل أصحابُه [ من بعده ] (١) بساحتنا هذه حتى يظهروا على ماهاهنا، وأنا لا أذكر للقِبْط من هذا حرفا، فارجع إلى صاحبك (٢).

وأخرج ان عبد الحسكم ، عن عبد الرحمن بن عبد القارئ ، قال : لما مضى حاطب بكتاب رسول الله صلى الله عليسه وسلم ، قبل المقوقس الكتاب ، وأكرم حاطباً ، وأحسن نُزُلَه ، ثم سرّحه إلى رسول الله صلى الله عليسه وسلم ، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسَرْجها وجاريتين ، إحداها أمّ إبراهيم ، ووهب الأخرى كجهم بن قيس العبدى ، فهى أمّ زكريا بن جهم ، الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر .

قال ابن عبد الحكم: ويقال بل وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسّان بن ثابت ، فهى أمّ عبد الرحمن بن حسان ؛ ويقال: بل وهبها لحمد بن مسلمة الأنصارى، ويقال: بل لدِحية بن خليفة الكلبي (٢).

ثم أخرج من طربق المنذر بن عبيد ، عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، عن أمد سيرين ، قال : حضرتُ موتَ إبراهم، فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صحتُ أنا وأختى ماينهانا ؛ فلما مات نهانا عن الصيّاح . هذا يصحّح قول من قال إنه وهبها لحسان (١٠).

وقال ابن عبد الحسكم: أنبأنا هانى بن للتوكل ، أنبأنا ابن لَهيمة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، أنّ المقوقس لما أناه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمّه إلى صدره ، وقال: هـذا زمان يخرج فيه النبيّ الذي مجد نعتَه وصفتَه في كتاب الله ، وإنّا لنجد صِفَته أنّه

<sup>(</sup>۱) من فتوح مصر ۲ ، ۲ ، ۲ ؛

<sup>(</sup>٤) فتوح مصر ٤٤ ، ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر ٤٧

لا يجمع بين أختين في مِلْك يمين ولا نكاح ، وأنَّه يقبل الهديَّة ، ولا يقبل الصَّدَقة ، وإن جلساءه المساكينُ ، وأنَّ خاتم النبوَّة بين كتفيه . ثم دعا رجلاً عاقلا ، ثم لم يَدَّع بمصر أحسنَ ولا أجَمَل من مارية وأخمها ؛ وهما من أهل حَفْن من كورة أنصنا . فبعث بهما معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهدى له بغلةً شهباء ، وحمارا أشهب، وثيابًا من قَبَاطِيٌّ مصر ، وعسلاً من عسل بنها ، وبعث إليه بمال صدقة ، وأمر رسوله أن ينظر: مَنْ جلساؤه وينظر إلى ظهره ، هل يرى شامة كبيرة ذات شعر ؟ ففمل ذلك الرَّسُولُ ، فلماقدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدَّم إليه الأختين والدَّابتين والعسل والثياب ، وأعلمه أنَّ ذلك كله هديَّة. ففيِل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهديَّة \_ وكان لا يردُّها من أحــد من النَّاس ــ فلمــا نظر إلى مارية وأختها أعجبتاه ، وكره أنْ يجمع بينهما ، وكانت إحسداهما تشبه الأخرى ، فقال : اللهم ّ اختر لنبيّك ، فاختار له [ الله ] مارية َ ، وذلك أنَّه قال لهما: قولا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسـوله ، فبادرت مارية ، فتشهدت وآمنت قبل أخها ، ومكثت بعدها أخها ساعة ، ثم تشهدت وآمنت ، فوهب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أختَهَا لمحمد بن مسلمة الأنصاري. وكانت البغلة والحار أحبُّ دوابه إليسه ، وسمى البغلة دُلدلًا ، وسمَّى الحمسار يَعْفُوراً ، وأعجبه المسل ، فدعا لعسل بنهـا بالبركة ، وبقيت تلك الثياب حتى كُفِّن في بعضها صلى الله عليه وسلم <sup>(١)</sup> .

قال ابن عبد الحكم : ويقال إن المقوقس بعث مع مارية بخَصِيّ فكان يأوى إلها (٢٠) .

ثم أخرج عن عبدالله بن عمرو،قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم إبراهيم أمّ ولده القِبْطيّة ، فوجد عندها نسيباً كان لها ، قدم معها من مصر ؛ وكان كثير ا

<sup>(</sup>۱) فتوح اصر ٤٨ = ٩٤ (٢) فتوح مصر ٤٩ .

مايدخل عليها ، فوقع فى نفسه شى ، فرجع ، فلقية عمر بن الخطاب ، فدرف ذلك فى وجهه ، فسأله فأخبره ، فأخذ عمر السيف ، ثم دخل على مارية فوجده عندها (١) ، فأهوى إليه بالسيف ، فلما رأى ذلك كشف عن نفسه \_ وكان مجبوباً ليس بين رجليه شى - فلما رجع عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، قال : » إن جبريل أتانى ، فأخبرنى أنّ الله قد برّ أها وقريبها ، وأن فى بطنها غلاما منى ، وإنه أشبه الخلق بى ، وأمرنى أن أسميّة إبراهيم ، وكنّانى بأبى إراهيم (٢) » .

وأخرج ابن عبد الحسكم والبيهق في الدلائل ، من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : بمثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية ، فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزلنى في منزل ، وأقمت عنده ليالى ، ثم بعث إلى ، وقد جمع بطارقته ، فقال : سأكلمك بكلام ، وأحب أن تقهمه عنى ، قلت : هلم ، قال : أخبر في عن صاحبك ، أليس هو بنبي وقال : قلت : بلى ، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فماله لم يَدْعُ على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها ! قال : فقلت له : فميسى بن مربح ، تشهد أنه رسول الله ، فماله حيث اخذه قومُه فأرادوا أن يصلبوه ، ألا يكون دعا عليهم ، بأن يهلكم من الله حتى رفعه الله إليه في السهاء الدنيا ؟ فقال : أنت حكيم ، جاء من عند حكيم ؛ هذه هدايا أبعث بها الله على عمد ؛ وأرسل معك مبذرقة يبذرقونك إلى مأمنك . وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جَوارٍ ، منهن أم إبراهيم ، واحدة وهَبها رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جَوارٍ ، منهن أم إبراهيم ، واحدة وهَبها رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جَوارٍ ، منهن أم إبراهيم ، واحدة وهَبها رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) فتوح مصر : ﴿ ثُم دخل على مارية وقريبها عندها » .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر ٤٩

<sup>(</sup>٣)كذا في فتوح مصر ، وفي الأصول : « فأهلكهم ، .

<sup>(</sup>٤) بىذرقونك ، أى يخفرونك .

الله عليه وسلم لأبى جَهْم بن حذيفة العبدرى ، وواحدة وهبها لحسان بن ثابت ، وأرسل إليه بثياب ، مع طُرَف من طرفهم (١٠).

قال ابن أبى مريم : قال ابن لَهيمــة : وكان اسم أخت مارية قيصر َ ا ويقال : سيرين <sup>(۲)</sup>.

قال ابنُ عبد الحسكم : وحدّثنا عبد الملك بن مسلمة ، عن ابن لَهيعة ، عن الأعرج ، قال : بعث المقوقس بمارية وأخيّها حنّة (٢٠) .

وأخرج ابن عبد الحسكم ، عن راشد بن سعد ، أنّ رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال : لو بقى إبراهيم ماتركت قِبْطيًّا إلّا وضعت عنه الجزية (٣) .

وأخرج ابنُ عبد الحسكم ، عن ابن مسعود ، قال : قلنا يارسول الله ، فيم نكفّنك؟ قال : في ثيابي هذه ، أو ثياب مصر <sup>(١)</sup>.

وأخرج الواقدى وأبو نعيم فى الدلائل عن المغيرة بن شعبة ، أنه لما خرج مع بنى مالك إلى المقوقس ، قال لهم : كيف خلصتم إلى من طائفتكم ، ومحمد وأصحابة بينى وبينكم؟ قالوا : لصقنا بالبحر ، وقد خفناه على ذلك ، قال : فكيف صنعتم فيما دعاكم إليه ؟ قالوا : لم يتبعه منا رجل واحد ، قال : ولمذاك ؟ قالوا : جاءنا بدين مجد دلا تدين به الآباء ، ولا يدين به الملك ، ونحن على ماكان عليه آباؤنا . قال : فكيف صنع قومه ؟ قال تبعه أحداثهم وقد لاقاه مَن خالفه من قومه وغيرهم من العرب فى مواطن ، مرة تكون عليهم الد برة ومرة تكون له . قال : ألا تخبرونى ، إلى ماذا يدعو ؟ قالوا : يدعو إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ، ونخلع ماكان يعبد الآباء ، ويدعو إلى الصلاة والزكاة ، قال : ألم وقت يمرف ، وعدد ينتهى إليه ؟ قالوا : يصاّون فى السلاة والزكاة ، قال : ألم وقت يمرف ، وعدد ينتهى إليه ؟ قالوا : يصاّون فى

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ٤٩ ، ٥٠ ، وذكر بعده : « فولدت مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إمراهيم، فسكان من أحب الناس إليه ، حتى مات فوجد به رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر ٥٦ . (٣) فتوح مصر ٥٣ . (١) فتوح مصر ٥٣ .

اليوم والليلة خس صاوات كلّها بمواقيت وعَدد ، ويؤدون من كلّ ما بلغ عشر بن منقالا ، وكل إبل بلغت خساً شاة ، ثم أخبره بصدقة الأموال كلّها، قال : أفرأيتم إن أخذها أين يضعها ؟ قال : يردّها على فقرائهم ، ويأمر بصلة الرّحم ووفاء المهد وتحريم الزنا والربا والخمر ، ولا يأ كل ماذبح لنبر اسم الله . قال : هو نبي مرسل إلى الناس كافة ، ولو أصاب القبط والرّوم تبعوه ، وقد أمرهم بذلك عيسى بن مريم ؛ وهذا الذي تصفونه منه بيئت به الأنبياء من قبل ، وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحد ، ويظهر دينه إلى منهى وقل : أنم في البحور ، قلنا : لو دخل النّاس كلّهم معه مادخلنا . فأفغض رأسه (الله وقال : أنم في اللعب 1 ثم قال : كيف نسبه في قومه ؟ قلنا : هو أوسطهم نسبا ، قال : كذلك الأنبياء ، تبعث في نسب قومها ، قال : فكيف صدق حديثه ؟ قلنا : يسمى كذلك الأنبياء ، تبعث في نسب قومها ، قال : ف كيف صدق حديثه ؟ قلنا : يسمى على الله ! ثم قال : انظروا في أموركم ، أثرو نه يصدق فيا بينكم وبينه ، ويكذب على الله ! ثم قال : فن تبعه ؟ قلنا : الأحداث ، قال : هم أتباع الأنبياء قبله ، قال : فا فعلت يهود يثرب ، فهم أهل التوراة ؟ قلنا : خالقوه ، فأوقع بهم فقتلهم وسباه ، وتفرقوا في يهود يثرب ، فهم أهل التوراة ؟ قلنا : خالقوه ، فأوقع بهم فقتلهم وسباه ، وتفرقوا في كل وجه ، قال : هم أمل التوراة ؟ قلنا : خالفوه ، فأوقع بهم فقتلهم وسباه ، وتفرقوا في كل وجه ، قال : هم أمل التوراة ؟ قلنا : خالفوه ، فأوقع بهم فقتلهم وسباه ، وتفرقوا في

قال المفيرة: فقمنا من عنده ، وقد سممنا كلاماً ذلَّانا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وخضَّعنا ، وقلنا : ملوك العجم يصدّ قونه و يخافونه على بعد أرجائهم منه ، ونحن أقرباؤه وجيرانه لم ندخل معه ، وقد جاءنا داعياً إلى منازلنا !

قال المغيرة: فأقمت بالإسكندرية لا أدّع كنيسة إلا دخلتها ، وسألت أساقفتها من قبطِها ورومها عمّا بجدون من صفة مجد صلى الله عليه وسلم ، وكان أسقف من القبط لم أر أحدا أشد اجتهادا منه ، فقلت : أخِبرنى ، هل بقى أحد من الأنبياء؟ قال : نعم ، هو آخر الأنبياء ، ليس بينه وبين عيسى نبى " ، قد أمِر عيسى باتباعه ، وهو النبى الأمى المربى ، اسمه أحمد ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، في عينيه حمرة ، وليس بالأبيض ولا

<sup>(</sup>١) أنفض رأسه : أى حركها .

بالآدم، بيم في شعره، ويلبس ماغَلُظ من الثياب، ويجتزئ بما اتى من الطعام ؛ سيفه على عاتقه، ولا يبالى مَن لاقى ، يباشر القتال بنفسه ومعه أصحابه يفدُونه بأنفسهم، هم أشد لله حبًا من آبائهم وأولادهم ، من حرَم يأتى ، وإلى حرَم يهاجر ، إلى أرض سباخونخل، يدين بدين إبراهيم . قلت : زدنى في صفته ، قال : يأتزر على وسطه ، ويفسل أطرافه ، يدين بدين إبراهيم قلت الأنبياء قبله . كان النبيّ يبعث إلى قومه ، و بُعيتُ هو إلى الناس كافة وجملت له الأرض مسجدا وطهورا : أينما أدركته الصلاة تيمتم وصلى وكان مَنْ قبله مشدّداً عامهم لا يصلون إلا في الكنائس والبيتع .

قال المغيرة : فو َعيتُ ذلك كلَّه من قوله وقول غيره ، ثمرجعت وأسلمت .

# ذكر بعث أبى بكر الصديق رضى الله عنه حاطبا إلى المقوقس

أخرج ابن عبد الحسكم ، عن عُلَى بن رباح اللخمى ، قال : بعث أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً إلى المقوقس بمصر ، فرر على ناحية قرى الشرقية ، فهانهم وأعطوه (١) ، فلم يزالوا على ذلك حتى دخلها عُرُو بن العاص ، فقاتلوه ، وانتقض ذلك العهد .

قال عبد الملك بن مسلمة وهي أو ل هدنة كانت بمصر (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتوح الصر: ﴿ وأُعطُوهُ ﴾ .

### ذكر فتح مصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قال ان عبد الحسكم: حدد ثنا عان بن صالح، أنبأنا ابن كميمة، عن عبيد الله بن أبي جمفر وعيّاش بن عباس القنباني وغيرها، يزيد بمضهم على بمض، قالوا: لما كانت سنه ثماني عشرة، وقدم عمر بن الخطاب الجابية، قام إليه عمرو بن العاص، فخلا به، وقال: بأمير المؤمنين، اثذن لى أن أحير إلى مصر، وحرّضه عليها، وقال: إنّك إن فتحمّها كانت قوة المسلمين وعوناً لم ؛ وهي أكثر الأرض أموالاً، وأعجزهم عن القتال والحرب. فتخوّف عمر بن الخطاب على المسلمين، وكره ذلك، فلم يزل عرو يعظم أمر ها عند عمر، ويخبره محالها، ويهو ن عليه فتحها، حتى ركن اذلك عمر، فعقد له على أربعة آلاف رجل، كلهم من عك ، ويقال: على ثلاثة آلاف وخسائة. فقال عمر: سر وأنامستخير الله في مسيرك، وسيأتي كتابي إليك سريعا إن شاء الله تعالى، فإن أدركك كتابي وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها، أو شيئاً من أرضها فانصرف، وإن أنت دخلها قبل أن يأتيك كتابي، فامض لوجهك، واستمن المؤه واستنصره.

فسار عمرو بن العاص من جَوْف الليل، ولم يشعر به أحد من الناس، واستخار عمر الله ؛ فكا أنه تخو ف على المسلمين في وجههم ذلك، فكتب إلى عمرو بن العاص أن ينصرف بمن معه من المسلمين: فأدك الكتاب عمراً وهو بر فَح ، فتخو ف عمرو بن العاص ؛ إن هو أخذ الكتاب وفتَحه أن يجد فيه الانصراف كا عهد إليه عمر ، فلم يأخذ الكتاب من الرسول ودافعه ، وسار كا هو ، حتى نزل قرية فيا بين رفح والعريش ، فسأل عنها فقيل: إنها من مصر ؛ فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين ، فقال عمرو :ألستم

تعلمون أن هذه القرية من مصر؟ قالوا: بلى ، فقال : فإن أمير المؤمنين عهد إلى ، وأمرنى إن لحقنى كتابه حتى دخلما أرض مصر؛ فسيرُ وا وامضوا على بركة الله .

فتقدم عرو بن الماص . فلما بلغ المقوقس قدوم عرو ، توجه إلى الفسطاط ، ف كان بحور على عرو الجيوش ، ف كان أول موضع قوتل فيه الفرَ ما ، قاتله الرّوم قتالا شديدا محوا من شهر ، ثم فتح الله على يديه . وكان بالإسكندرية أسقف للقبط ، يقال له أبو بنيامين (١) ، فلما بلغه قدوم عرو بن الماص ، كتب إلى القبط يملهم أنه لا يكون للروم دولة ، وأن ملكمم قد انقطع ، ويأمرهم بتلتى عمرو ، فيقال إن القبط الذين كانوا بالفر ماكانوا يومئذ لعمرو أعواما . ثم توجه عرو ؛ لا يُدَافع إلا بالأمر الخفيف ، حتى نزل القواصر . فنزل ومن معه ، فقال بعض القبط لبعض : الأمر الخفيف ، حتى نزل القواصر . فنزل ومن معه ، فقال بعض القبط لبعض : فأجابه رجل آخر منهم إن هؤلاء القوم لا يتوجهون إلى أحد إلا ظهروا عليه ، حتى يقتلوا فأجابه رجل آخر منهم إن هؤلاء القوم لا يتوجهون إلى أحد إلا ظهروا عليه ، حتى يقتلوا أخيرهم (٢) ، فتقدّم عرو لا يُدافع إلا بالأمر الخفيف ، حتى أتى بلبيس ، فقاتلوه بها نحوا من شهر ، حتى فتح الله عليه ، ثم مضى لا يُدافع إلا بالأمر الخفيف ، حتى أتى أم دُنين ، فقاتلوه مها قتالا شديدا .

وأبطأ عليه الفتح ، فكتب إلى عمر يستمدّه ، فأمدّه بأربعة آلاف ، تمام نمانية آلاف ، تمام نمانية آلاف ، فسار عمرو بمن معه حتى نزل على الحصن ، فحاصرهم بالقصر الذى يقال له بابليون حيناً ، وقاتلهم قتالاً شديدا ؛ يصبّحهم ويمسّيهم . فلما أبطأ عليه الفتح ، كتب إلى

<sup>(</sup>١) في الأصول : « ميامين ، ، وما أثبته من فتوح مصر .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر : ﴿ وَإِنَّا هُمْ فَي قَلْهُ ﴾ . (٣) ابن عبد الحسكم : ﴿ خيرِهُم ﴾ .

عر بن الخطاب يستمدّه ، فأمدّه عمر بأربعة آلاف رجل ، على كلّ ألف رجل منهم رجلٌ ، وكتب إليه : إنى قد أمددنك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم رجل مقام الألف : الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت ، ومسلمة بن مخلّد . واعلمأنّ معك اثنى عشراً لفا ، ولا يُغلب اثنا عشر ألفا من قلّة .

وكانوا قد خندقوا حول حصنهم ، وجعلوا للخندق أبوابًا ، وجعلوا سكك الحديد موتَدَة بأفنية الأبواب • فلما قدم للدد على عمرو بن الماص أتى إلى القصر ، ووضع عليه المنجنيق \_ وكان على القصر رجل من الروم يقال له الأعيرج والياً عليه ، وكان تحت يدى المقوقس ــ ودخل عمرو إلى صاحب الحصن، فتناظرا في شيء بما هم فيه ، فقال : أخرج واستشير أصحابي ، وقد كان صاحب الحصن أوصى الَّذي كان على الباب : إذا مرً به عمرو أن يلقي عليه صخرة فيقتله ، فمرّ عمرو وهو يريد الخروج برجل من العرب ، قَمَالَ : قد دخلت فانظر كيف تخرج ، فرجع عمرو إلى صاحب الحصن ، فقال : إنى أريد أن آتَيَك بنفر من أصحابي ، حتى يسمموا منك مثل الذي سمعت ، فقال المِنْج في نفسه : قتلُ جماعة أحب إلى من قتل واحمد ، فأرسل إلى الذي كان أمرَ م بقتسل عمرو ، ألَّا يتعرض له ، رجاء أن يأتي بأصحابه فيقتلهم . وخرج عمرو ، فلما أبطأ عليه الفتح ، قال الزبير : إنى أهب نفسى لله ، أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين ، فوضع سُلَمًا إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحام ، ثم صمد ، وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميما ، فما شعروا إلا والزُّ بير على رأس الحِصْن يـكبّر معه السيف ، وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو خوفًا من أن ينكسر . فلما اقتحم الزبير ، وتبعه مَن تبعه ، وكبر وكبر من معه، وأجابهم المسلمون من خارج، لم يشك أهل الحصن أنَّ العرب قد اقتحموا جميماً ، فهر بوا ، فَعَمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن فنتحوه ، واقتحم المسلمون الحصن ؛ فلما خاف المقوقسُ على نفسه ومَنْ معه ؛ حينئذ سأل عرو بن العاص

الصلح ، ودعاه إليه على أن يفرض العرب على القِبْط دينارين دينارين على كل رحل مهم ، فأجابه عمرو إلى ذلك (١) .

قال الليث بن سعد رضى الله عنه : وكان مكثهم على باب القصر حتى فتحوه سبعة أشهر .

قال ابن عبد الحسكم: وحدثنا عبان بن صالح، أحبرنا خالد بن تجبح ، عن يحيى بن أيوب وخالد بن حميد ، قالا : حدثنا خالد بن يزيد ، عن جماعة من النابعين ، بمضهم يزيد على بعض ، أن المسلمين لما حاصروا بابليون ، وكان به جماعة من الروم وأكابر القبط ورؤسائهم ، وعليهم المقوقس ، فقاتلوهم بها شهرا ، فلما رأى القوم الجد منهم على فتحه والحرص ، ورأوا من صبرهم على القتال ورغبيهم فيه ، خافوا أن يظهروا ، فتنحى المقوقس وجماعة من أكابر القبط ، وخرجوا من باب القصر القبلي ، ودومهم جماعة يقاتلون العرب ، فلحقوا بالجزيرة ، وأمروا بقطع الجشر ؛ وذلك في جَرْ ي النيل و تخلف الأعيرج في الحصن بعد المقوقس ، فلما خاف فتح الحصن ، ركب هو وأهل القوة والشرف ، وكانت سفهم ملصقة بالحصن ، ثم لحقوا بالمقوقس في الجزيرة .

فأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص: إنكم قوم قد و بَكِتم في بلادنا ، وألحتم على قتالنا ، وطال مقامكم في أرضنا ؛ وإنما أنتم عُصَبة بسيرة ، وقد أظلتكم الروم ، وجهزوا إليكم ، ومعهم من العدّة والسلاح ، وقد أحاط بكم هذا النّيل ، وإنما أنتم أسارَى في أيدينا ، فأرسلوا إلينا رجالاً منكم نسمع من كلامهم ؛ فلملّه أن يأتي الأمر فيا بيننا وبينكم على ما تحبّون ونحب ، وينقطع عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تنشأكم جموع الروم ، فلا ينفعنا المكلام ، ولا نقدر عليه ؛ ولعلكم أنْ تندموا إن كان الأمر

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۵۵ ـ ٦٣

مخالفا لطلِبتكم ورجائكم ، قايمت إلينا رجالا من أصحابكم نعاملهم على ما ترضى نحن وهم ، وما بهم من شيء .

فلما أتت (١) عمرو بن العاص رسل القوقس حبسهم عنده يومين وليلتين ، حتى خاف علمهم المقوقس ، فقال لأصحابه : أثرون أنهم يقتلون الرسل و يحبسونهم ، يستحلّون ذلك في دينهم! وإنما أراد عمرو بذلك أن يروًا حال المسلمين .

فرد عليهم عمرو مع رسله : أن ليس بينى وبينك إلا إحدى ثلاث خصال : إما أن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم مالناً ، وإن أبيتم أعطيتم الجزية عن بد وأنتم صاغرون ، وإما أن جاهدناكم بالصبر والقتال حتى بحكم الله بيننا وهو خير الحاكين .

فلما جاءت رسل المقوقس إليه ، قال : كيف رأيتموهم ؟ قالوا : رأينا قوماً الموت أحب إليهم من الحياة ، والتواضع أحب إليهم من الرّفعة ، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نَهمة ، وإنما جلوسهم على التراب ، وأكلهم على رُكبهم ، وأميرهم كواحد ونهم ، مايمرَف رفيعهم من وضيعهم ، ولا السيد فيهم من العبد ، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد ، ينسلون أطرافهم بالماء ، ويتخشّعون في صلاتهم .

ققال عند ذلك المقوقس: والذي يُحُلّف به ، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، ولا يقوى على قتال هؤلاء أحد ، ولئن لم ننتنج صلحتهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل، لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتُهم الأرض ، وقَوُوا على الخروج من موضعهم.

فرد إليهم المقوقس رسله ، وقال : ابعثوا إلينا رسلاً منكم نعاملهم ، ونتداعَى نحن وهم إلى ما عسى أنْ يكون فيه صلاح لنا ولكم .

فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر، واحدهم عبادة بن الصامت ، وهو أحد من أدرك

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ أَتُوا ﴾ ، وما أثبته من فتوح مصر .

الإسلام من المرب ، وطوله عشرة أشبار ، وأمره عمرو أن يكون متكلم القوم ، وألا يجيبهم إلى شيء دعوه إليه إلا إحدى هذه الثلاث الخصال ؛ فإن أمير المؤمنين قد تقدم في ذلك إلى شيء وأمرني ألّا أقبل شيئاً سوى خصلة من هذه الثلاث الخصال .

وكان عُبادة بن الصامت أسود، فلما ركبوا السفن إلى القوقس، ودخلوا عليه ، تقدم عُبادة ، فهابه المقوقس لسواده فقال : نحُوا عنى هذا الأسود، وقد موا غيره يسكلمنى ، فقالوا : إن هذا الأسود أفضلُنا رأيا وعلما ، وهو سيّدنا وخيرنا والمقدم علينا ، وإنّ نرجع جميعا إلى قوله ورأيه ، وقد أمره الأمير دوننا بما أمره به .

فقال المقوقس لكبادة : تقدّم باأسود ، وكلّمنى برفق؛ فإنى أهاب سوادك ، وإن اشتدّ على كلامُك ازددت كك هيبة . فتقدّم إليه عُبادة ، فقال : قد سمعتُ مقالتك ، وإنّ فيمن خافّت من أصحابى ألف رجل أسود كلّم أشدّ سواداً منى وأفظع منظرا ، ولو رأيتهم خافّت من أصحابى ألف رجل أسود كلّم أشدّ سواداً منى وأفظع منظرا ، ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم [منك (۱)] لى . وأنا قد ولّيتُ، وأدبر شبابى، وإنى مع ذلك بحمد الله ما أهابُ مائة رجل من عدوى لو استقبلونى جميعا، وكذلك أصحابى ؛ وذلك إنما رغبتنا وبغيتنا الجهاد فى الله تعالى ، واتباع رضوان الله ؛ وليس غزونا عدونا من حارب الله لرغبة فى الدّنيا ، ولا طلباً للاستكثار منها ؛ إلا أنّ الله قد أحل ذلك لنها ، وجمل ماغنمنا من ذلك حلالاً ، ومايبالى أحدُنا :أكان له قنطار من ذهب ، أم كان لا يملك إلا درهما الأنّ غاية أحدنا من الدّنيا أكلة بأكلهها ، يسدّ بهما جَوْعَته ، وشَمُلة يا تتحفُها (۱) ، فإن كان أحدنا لا يملك إلّا ذلك كفاه ، وإن كان له قنطار من ذهب ياتتحفُها (۱) ، فإن كان أحدنا لا يملك إلّا ذلك كفاه ، وإن كان له قنطار من ذهب انفقه فى طاعة الله، واقتصر على هذا الذى ييده (۲) لأن نعيم الدّنيا ورخاءها ليس برخاء، إلى النعيم والرّخاء فى الآخرة ، وبذلك أمر نا ربّنا ، وأمر به نبيّنا ، وعهد إلينا ألاتكون النعيم والرّخاء فى الآخرة ، وبذلك أمر نا ربّنا ، وأمر به نبيّنا ، وعهد إلينا ألاتكون

<sup>(</sup>١) من فتوح مصر . (٢) بعدها و فتوح مصر : « ويبلغة ماكان في أيدينا » .

همّةُ أحدنا من الدنيا إلا فيما 'يمسِك جَوْعته، ويستر عورته، وتكون همّته وشفله في رضا ربّه، وجهاد عدوه.

فلما سمع المقوقس ذلك منه ، قال لمَنْ حوله : هل سمعتُم مثل كلام هذا الرجل قطآ ا لقد هبتُ منظرَه ؛ وإنّ قولَه لأهيبُ عندى من منظره ؛ إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب الأرض (١) ؛ وما أظن ما كهم إلا سيغلبُ على الأرض كلّمها .

ثم أقبل المقوقس على عُبادة ، فقال : أيّها الرجل ، قد سممت مقالتك ، وماذكرت على من عنك وعن أصحابك ؛ ولعمرى مابلمتم مابلغتم إلا بما ذكرت ، ولا ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبّهم الدنيا ورغبتهم فيها ، وقد توجّه إلينا لقتال من جميع الروم ما لا يحصى عدده قوم معروفون بالنّجدة والشدّة ، بمن لا يبالى أحدهم مَن لتى ، ولامن قاتل ، وإنا لنعام أنّكم لن تقووا عليهم ، ولن تطيقوهم لضعف مح وقلتكم ، وقد أقتم بين أظهرنا أشهرا ، وأنتم في ضيق وشدّة من معاشكم وحالكم ، وعن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم ؛ ونحن نطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل وعلى منكم دينار بن دينار بن ولأميركم مائة دينار ، وخليفتكم ألف دينار ، فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم مالا قوت لكم به .

فقال عبادة بن الصامت رضى الله عنه : ياهذا ؛ لا تغرّن نفسك ولا أصحابك ؛ أما ماتخوّ فنا به من جَمْع الرّوم وعددهم وكثرتهم ، وأنّا لا نقوى عليهم ؛ فلمسرى ماهذا بالذى تخوّ فنا به ، ولا بالذى يـكسرنا عمّا نحن فيه ؛ إن كان ماقلتم حقّا فذلك والله أرغبُ ما يـكون فى قتالهم ، وأشد لمرصنا عليهم ؛ لأنّ ذلك أعذرُ لنا عند ربّنا إذا قدمنا عليه ، وإن قتلنا من آخرناكان أمكن لنا فى رضوانه وجَنّته ؛ ومامن شىء

<sup>(</sup>١) ط: ماللاد ،

أقر لأعيننا ، ولا أحب إلينا من ذلك ؛ وإنَّا منكم حيننذ على إحدى الحسنيين ؛ إمَّا أن تمظم لنا بذلك عنيمة الدُّنيا إن ظفر ما بـكم ، أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا ، وإنهـا لأحبّ الخصلة بن إلينابعد الاجتهاد منا ؛ وإن الله تعالى قال لنا في كتابه : ﴿ كُمْ مِنْ فِئْةً قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللهِ وَٱللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١) ، ومامنًا رجل إلا وهو يدعو ربَّه صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة ، وألَّا يردِّه إلى بلده ولا إلى أهله وولده ؛ وليس لأحد منّا هم في فيا خلَّفه، وقد استودع كلّ واحد منا ربّه أهلَه وولَده؛ وإمّا همُّنا ما أمامنا . وأُمَّا [ قولك ]: إنَّا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا ؛ فنحن في أوسع السُّعة لوكانت الدنيا كلَّم النا ، ما أردنا لأنفسنا منها أكثرَ مما نحن فيه ، فانظر الذي تريد فبينه انا ، فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منكم ، ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث ، فاختر أيُّها شئت ، ولا تُطمِع نفسَك في الباطل ؛ بذلك أمرني الأمير ، وبهـا أمره أمير المؤمنين ؛ وهو عَهْد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبْلُ إلينا . أمَّا إن أجبتم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره ، وهو دين أنبيائه ورسله وملائكته ، أمرنا الله أنْ نقاتل مَنْ خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه ، فإن فعل كان له مالنا وعليه ماعلينا ، وكان أخانا في دين الله ؟ فإن قبلتَ ذلك أنت وأصحابُك ، فقد سعِدْتم في الدنيا والآخرة ، ورجعنا عن قتالكم ، ولا نستحلُّ أذاكم ، ولا التعرُّضَ لَكُم ، وإن أبيتم إلا الجزية ، فأدُّوا إلينا الجزية عن بدٍّ وأنتم صاغرون ، نعاملُكم على شيء نرضَى بهنمن وأنتم في كل عام أبداً مابقينا وبقيتم ، ونقاتل عنكم من ناوأ كم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم ، ونقوم بذلك عنكم ؛ إذ كنتم في ذمتنا ، وكان لكم به عهد الله علينا ، وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا الحاكة بالسَّيْف حتى نموت من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٤٩ .

آخرنا ، أو نصيب مانريد منكم ؛ هذا ديننا الذى ندين الله به، ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره ، فانظروا لأنفسكم .

فقال له المقوقس: هذا بما لا يكون أبدا ، مانريدون إلّا أن تأخذونا لكم عبيدا ماكانت الدنيا .

فقال له عبادة: هو ذاك، فاخترماشئت.

فقال له القوقس: أفلا تجيبونا إلى خصلة غير هذه الخصال الثلاث؟

فرفع عبادة يديه ، وقال : لا وربّ السماء وربّ هذه الأرض وربّ كلّ شيء ، مالكم عندنا خصلة غيرها ، فاختاروا لأنفسكم .

فالتفت المقوقس عند ذلك إلى أصحابه ، فقال : قد فرغ القول فما ترون ؟ فقالوا : أو يرضى أحد بهذا الذل ! أما ما أرادوا من دخولنا في دينهم ؛ فهذا لا يكون أبدا ، ولا نترك دين المسيح بن مربم وندخل في دين لا نعرفه ، وأما ما أرادوا من أن يسبُوناً ويجعلونا عبيداً أبدا ، فالموت أيسر من ذلك ؛ لو رضوا منا أن أنضعف لهم ما أعطيناهم مراراً ، كان أهونَ علينا .

فقال المقوقس لمبادة : قد أبى القوم ، فما ترى ؟ فراجع صاحبك ، على أن نعطيَكم في مَرَّتكم هذه ماتمنيّتم وتنصرفون .

فقام عبادة وأصحابه ، فقال المقوقس لمن حوله عند ذلك :أطيمونى ، وأجيبوا القوم إلى خصلة من هذه الثلاث ، فوالله مالكم بهم طاقة ، وإن لم تجيبوا إليها طائمين لتجيبتهم إلى ماهو أعظم منها كارهين .

فقالوا: أى خصلة نجيبهم إليها؟ قال: إذاً أُخْبِرَكُم . . . أمّا دخولكم فى غير دينكم ، فلا آمركم به ؛ وأما قتالهم فأنا أعلم أنكم لن تقدروا عليهم ، ولن تصبروا صبرَهم ، ولابد من الثالثة (1) ؛ قالوا : فنكون لهم عبيدا أبدا ؟ قال : نعم تكونون عبيدا مُساطين (٢) في بلادكم ، آمنين على أنفسكم وأموالكم وذراريسكم خير لكم من أن تموتوا عن آخركم ، وتكونوا عبيدا ، وتباعوا وتمز قوا في البلاد مستعبدين أبدا ، أنتم وأهلوكم وذراريسكم . قالوا : فالموت أهون علينا .

وأمروا بقطع الجسر بين الفسطاط والجزيرة ، وبالقصر من جمع الروم والقبط جمع كثير \_ فألح المسلمون عند ذلك بالقةال على مَنْ فى القصر حتى ظفروا بهم ، وأمكن الله منهم ، فقيل منهم خلق كثير ، وأسر مَنْ أسر ، وانحازت السَّفن كلها إلى الجزيرة ، وصار المسلمون قد أحدق بهم الماءمن كل وجه ، لا يقدرون على أن ينفذوا ويتقدموا نحو الصَّعيد ، ولا إلى غير ذلك من المدائن والفرى ، والمقوقس يقول لأصحابه: ألم أعلم المدائن والفرى ، والمقوقس يقول لأصحابه: ألم أعلم هذا وأخافه عليكم ؟ ماتنتظرون ا فوالله لتجيبتهم إلى ما أرادوا طَوْعاً أو لتجيبتهم إلى ما أرادوا طَوْعاً أو لتجيبتهم إلى ما هو أعظم منه كرها ، فأطيعوني من قبل أن تندموا .

فلما رأوا منهم مارأوا ، وقال لهم المقوقس ماقال ، أذعنوا بالجزية ، ورضوا بذلك على صلح يكون بينهم يعرفونه . وأرسل المقوقس إلى عرو بن العاص: إلى لم أزل حريصاً على إجابتك إلى خصلة من تلك الخصال التي أرسلت إلى بهما ، فأبى ذلك على من حضر بى من الروم والقبط ، فلم يكن لى أن أفتات عليهم ، وقد عرفوا نصيحي لهم ، وحبي صلاحهم ، ورجموا إلى قولى ، فأعطني أماماً أجتمع أنا وأنت في نفر من أصحابي و نفر من أصحابي من أصحابك ، فإن استقام الأمر بيننا تم انا ذلك جميعا ؛ وإن لم يتم رجعنا إلى ما كنا عليه .

فاستشار عرو أصحابه في ذلك فقالوا : لا نجيبهم إلى شيء من الصلح ولا الجزية ،

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ الثلاثة ﴾ ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) ط: ﴿ مُسَلَّطُنَيْنَ ﴾ ، وما أثبته من فتوح مصر .

حتى يفتح الله علينا ، وتصير كلما لنا فيناً وغنيمة ، كا صار لنا القصر ومافيه ، فقال عمرو: قد علم ماعهد إلى أمير المؤمنين في عهده ، فإن إجابوا إلى خصلة من الخصال الثلاث التي عمد إلى فيها أجبهم إليها ، وقبلت مهم، مع ماقد حال الماء بيننا وبين مانريد من قتالم . فاجتمعوا على عهد بينهم ، واصطلحوا على أن يفرض على جميع مَنْ بمصر أعلاها وأسفلها من القبط ديناران ديناران عن كل نفس ، شريفهم ووضيمهم ، ومَنْ بلخ الحلم منهم ؛ ليس على الشيخ الفانى ، ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ، ولا على النساء شيء ، وعلى أن المسلمين عليهم النزل لجاعهم حيث نزلوا ، ومَنْ نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك ، كانت لم ضيافة ثلاثة أيام ، وأن لهم أرضهم وأموالم ، لا بعر ض لهم في شيء منها .

فشرط هذا كلَّه على القبط خاصة ، وأحصوا عدد القبط يؤمنذ خاصة مَنْ بلغ منهم الجزية ، وفرض عليهم الديناران ، ورفع ذلك عرفاؤهم بالأيمان المؤكدة ، فكان جميع مَنْ أحصى يومئذ بمصر فيما أحصوا وكتبوا أكثر من ستة آلاف ألف نفس ؛ فكانت فريضتهم يومئذ اثنى عشر ألف ألف دينار في كلّ سنة . وقيل : بلغت غلّهم ثمانية آلاف ألف .

وشرط المقوقس الروم أن يتخيروا ، فمن أحب منهم أن يقيم على مثل هذا أقام على هذا لازماً له ، مفتر َضاً عليه ممن أقام بالإسكندرية وما حو لها من أرض مصر كلمًا ، ومَن أراد الخروج منها إلى أرض الروم خرج ، وعلى أن المقوقس الخيار فى الروم خاصة ؛ حتى يكتب إلى ملك الروم يعلمه ما فعل ، فإن قبل ذلك ورضية جاز عليهم ؛ وإلا كانوا جميما على ما كانوا عليه .

وكتبوا به كتابا ، وكتب المقوقس إلى ملك الروم يعلمه على وجه الأمر كلـــه . فكتب إليــه ملك الروم يقبّح رأية وبعجزه ، ويردّ عليـــه ما فعل ، ويقول في كتابه : إنما أتاك من العرب اثنا عشر ألفا ، وبمصر مَنْ بها من كثرة عدد القبط ما لا يُحصى ؛ فإن كان الفيظ كرهوا القتال ، وأحبوا أداء الجزية إلى العرب واختاروهم علينا ، فإن عندك بمصر من الروم وبالإسكندرية ، ومَنْ معك أكثر من مائة ألف ، معهم العُدّة والقوة . والعرب وحالهم وضعفهم على ما قد رأيت ، فعجزت عن قتالم ، ورضيت أن تكون أنت ومن معك من الروم في حال القبط أذلاً ، ألا تقاتلهم أنت ومن معك من الروم حتى تموت ، أو تظهر عليهم ؛ فإنهم فيكم على قدر كثرتكم وقوتكم ، وعلى قدر قدتهم وضعفهم كأ كلة ، فناهضهم القتال ، ولا يكون لك رأى غير وعلى قدر قدتهم وضعفهم كأ كلة ، فناهضهم القتال ، ولا يكون لك رأى غير ذلك . وكتب ملك الروم بمثل ذلك كتابا إلى جماعة الروم .

فقال المقوقس لما أتاه كتاب ملك الروم: والله إنهم على قلنهم وضعفهم أقوى وأشد منا على كثرثنا وقوتنا، إن الرجل الواحد منهم ليعدل مائة رجل منا ؛ وذلك أنهم قوم الموت أحب إليهم من الحياة ، بقاتل الرجل منهم وهو مستقل ، ويتمنى الا يرجع إلى أهله ولا بلده ولا ولده ، ويرون أن لم أجراً عظيا فيمن قتلوا منا ، ويقولون: إنهم إن قُتلوا دخلوا الجنة ، وليس لم رغبة في الدنيا ، ولا لَذَة إلا على قدر 'بلغة العيش من الطعام واللباس ، ونحن قوم نكره الموت ، ونحب الحياة ولذنها ، فكيف نستقيم نحن وهؤلاء، وكيف صبر نا معهم ! واعلموا معشر الروم ؛ إلى والله لا أخرج مما دخلت فيه ، وصالحت العرب عليه ؛ وإنى لأعلم أن كم سترجمون غداً إلى قولى ورأ بي ، وتتمنون أن لو كذ م أطعتمونى ؛ وذلك أنى قد عاينت ورأيت ، وعرفت ما لم يعان الملك ولم يره ، ولم يعرفه ، ويحكم ا أما يرضى أحد كم أن يكون آمناً في دهره على نفسه وماله وولده ، بدينار من في السنة ا

ثم أقبل المقوقس إلى عمرو بن العاص ، فقال له : إنَّ الملك قد كره ما فعلت

وعجزنی، و کتب إلی و إلی جماعة الروم ألا برضی بمصالحتك ، وأمرهم بقتالك حتی يظفروا بك أو نظفر بهم ؛ ولم أكن لأخرج مما دخلت فيه وعاقدتك عليه ؛ وإنما سلطانی علی نفسی ومن أطاعنی ، وقد تم الصلح فيما بينك وبينهم ؛ ولم يأت من قبكهم نقض ، وأنا متم لك علی نفسی ، والقبط متمون لك علی الصلح الذی صالحتهم عليه وعاهدتهم ؛ وأما الروم فأنا منهم بری ، وأنا أطلب منك أن تسطينی ثلاث خصال .

قال له عرو: ما هن ؟ قال : لا تنقض (۱) بالقبط ، وأدخلني معهم وألزمني ما لزمهم ، وقد اجتمعت كلتي وكلتُهم على ما عاهدتك ، فهم متتون لك على ما تحب . وأما الثانية فإن سألك الروم بعد اليوم أن تصالحهم فلا تصالحهم حتى تجعلهم فيئا وعبيدا ، فإنهم أهل لذلك ؛ فإني نصحتهم فاستنشوني ، ونظرت لهم فاتهمولي . وأما النالثة ، أطلب إليك إن أنا مِت ، أن تأمرهم أن يدفنوني في أبي محنس الإسكندرية .

فأنع له عرو بن العاص ، وأجابه إلى ما طلب ، على أن يضمنوا له الجسرين جميعا ، ويقيموا له الأنزال والضِّيافة والأسواق والجسور ؛ ما بين الفُسطاط إلى الإسكندرية . فقعلوا وصارت لهم القِبْط أعواما ، كا جاء فى الحديث ، واستعدّت الروم وجاشت ، وقدم عليهم من أرض الروم جم عظيم .

ثم التقوا بسُلْطَيس ، فاقتتلوا بها قتالا شديدا ، ثم هزمهم الله ، ثم التقوا بالكر بون ، فاقتتلوا بها بضعة عشر يوما .

وكان عبد الله بن عمرو على المقدّمــة ، وحامل اللواء يومئذ وَردان مولى عمرو .

<sup>(</sup>١) فتوح مصر : ﴿ لَا تَنْفَسَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط : ﴿ حنش ﴾ ، سوابه من فتوح ،صر .

وصلى عرو يومئذ صلاة الخوف ، ثم فتح الله يومئذ على المسلمين ، وقتل مهم المسلمون مقتلة عظيمة ، واتبعوهم حتى بلغوا الإسكندرية ، فتحصن بها الروم ، وكانت عليهم حصون مبنية لا ترام ، حصن دون حصن ، فبزل المسلمون ما بين حُلوة إلى قصر فارس، إلى ما وراه ذلك ؛ ومعهم رؤساه القبط عد ونهم بما احتاجوا إليه من الأطعمة والعلوفة ، ورسل ملك الروم تختلف إلى الإسكندرية في المراكب بمادة الروم، وكان ملك الروم يقول : لئن ظفرت العرب على الإسكندرية ، إن ذلك انقطاع ملك الروم وهلاكهم ؛ لأنه ليس للروم كنائس أعظم من كنائس الإسكندرية ؛ وإنماكان عيد الروم حين غلبت العرب على الشام بالإسكندرية ، فقال الملك : لئن غلبوا على الإسكندرية القد هلكت الروم وانقطع مُلكمها . فأمر بجهازه ومصلحته لخروجه إلى الإسكندرية ، حتى يباشر قتالها بنفسه إعظاما لها ، وأمر ألا يتنخلف عنه أحد من الروم ، وقال : ما بقى الروم بعد الإسكندرية حرّ مة ، فلما فرغ من جهازه صرعه الله فأماته ، وكنى الله المسلمين مؤنته ،

وقال الليث بن سعد : مات هرقل في سنة عشرين ، فكسر الله بموته شوكة الروم ، فرجع كثير بمن قد توجّه إلى الإسكندرية ، وانتشرت المرب عند ذلك ، وألحّت بالقتال على أهل الإسكندرية ، فقاتلوهم قتالا شديدا ، وحاصروا الإسكندرية تسعة أشهر بعد موت هر قل ، وخمسة قبل ذلك ، وفتحت يوم الجمعة مستهل الحرت سنة عشرين (١).

\* \* \*

وقال ابن عبد الحكم : أنبأنا عثمان بن صالح ، عن ابن لَهيِمة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، قال : أقام عمرو بن الماص محاصراً الإسكندرية أشهرا ؛ فلما بلغ ذلك

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ٦٤ ــ ٧٦ مع اختصار وحذف وتداخل في الروايات .

عر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : ما أبطأ بفتحها إلا لما أحدثُو ا .

وأخرج ابن عبد الحسكم، عن زيد بن أسلم، قال: لما أبطأ على عمر الخطاب فتح مصر ، كتب إلى عمرو بن العاص : أمّا بعد ، فقد عجبت لإبطائه عن فتح مصر ؛ إنه منذ سنتين ؛ وما ذاك إلا لما أحدثم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدو كم ، وإنّ الله تبارك وتعالى لا ينصر قوماً إلا بصدق نيّاتهم ، وقد كنت وجهت اليك أربعة نفر ، وأعلمتك أنّ الرجل منهم مقام ألف رجل على ما كنت أعرف ، إلا أن يكون غيّرهم ما غيّرهم ؛ فإذا أتاك كتابى ، فاخطب الناس ، وحضّهم على قتال عدوهم ، ورغبهم فى الصبر والنية ، وقدّم أولئك الأربعة فى صدور الناس ، ومُر الناس عدوهم ، ورغبهم فى الصبر والنية ، وقدّم أولئك الأربعة فى صدور الناس ، ومُر الناس عمرة أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد ، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمة ، فإنّها ساعة تنزل الرحمة فيها ، ووقت الإجابة ، وليمتج الناس إلى الله ، ويسألوه النصر على عدوهم .

فلما أنى عمراً السكتاب ، جمع الناس ، وقرأ عليهم كتاب عمر ، ثم دعا أولئك النفر ، فقد مهم أمام الناس ، وأمر الناس أن يتطهر وا ، ويصلُّوا ركمتين ، ثم رغبوا إلى الله ثمالى ، ويسألوه النصر على عدوهم ، فقعلوا فقتح الله عليهم (١) .

قال ابن عبد الحكم: حدثنا أبى ، قال: لما أبطأ على عمرو بن الماص فتح الإسكندرية ، استلقى على ظهره ، ثم جلس فقال: إنى فمكرتُ في هذا الأمر ؛ فإنه لا يصلح آخرُ ، إلا مَن أصلح أوَّله من يومهم ذلك (٢) .

قال ابن عبد الحكم : وحدثنا عبد الملك بن مسلمة ، عن مالك بن أنس ، أن مصر فتحت سنة عشرين .

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۷۹.

قال: وحدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، قال: لما هزم الله الروم، وفتح الإسكندرية ، وهرب الروم في البروالبحر، خلّف عرو بن العاص بالإسكندرية الف رجل من أسحابه، ومضى عمرو ومَنْ معه في طلب مَنْ هرب من الروم في البرّ، فرجم مَن كان هرب من الروم في البحر إلى الإسكندرية ، فقتلوا مَن كان فيها من السلمين إلا مَن هرب منهم . وبلغ دلك عمرو بن العاص ، فكر واجعا ، ففتحها وأقام بها ، وكتب إلى عمر بن الخطاب : إن الله قد فتح علينا الإسكندرية عَنُوة بغير عقد ولا عهد . فكتب إليه عمر بن الخطاب يقبّح رأيه ، ويأمره ألا يجاوزها(١) .

قال: وحدثنا هانى من المتوكل ، حدثنا حزم بن إسماعيل المعافري ، قال: قُتُلِ من من المسلمين من حين كان من أمر الاسكنذرية ما كان ، إلى أن فُتِحت عنوة اثنان وعشرون رجلا (۲) .

وحدّ ثنا عثمان بن صالح ، عن ابن لَهيمة ، قال : بعث عمرو بن العاص معاوية ابن حُدّ يج وافداً إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، بشيراً له بالفتح ، فقال له معاوية : ألا تكتب معى كتابا ؟ قال له عمرو : وما تصنع بالكتاب ! ألست رجلاً عربياً تبلغ الرسالة ؛ وما رأيت وما حضرت ! فلما قدم على عمر ، وأخبره بفتح الإسكندرية ، خر عمر ساجدا ، وقال : الحمد لله (٢٠) .

وحدثنا إبراهيم بن سعد البَلوى ، قال : كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أمّا بعدُ ، فإنى فتحت مدينة لا أصِف ما فيها ، غير أنى أصبت فيها أربعة آلاف حمّام وأربعين ألف يهودى (٥) وأربعائة

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۸۰

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر ۸۱،۸۰ فتوح مصر ۸۱

<sup>(1)</sup> في ط: « متنة » ، وهو المـكان الصلب المرتفع ، وما أثبته من فتوح مصر .

<sup>(</sup>ه) بعدها في فتوح مصر : « عليهم الجزية » .

ملهي للماوك <sup>(١)</sup> .

وأخرج ابن عبد الحكم ، عن أبى قبيل . وحيوة بن شُرَيح ، قالا : لما فتح عمرو ابن العاص الإسكندرية ، وجد فيها اثنى عشر ألف بقال ببيعون البَقُل الأخضر (٢٠).

وأخرج عن محمد بن سعيد الهاشمى ، قال : ترحّل فى الليسلة التى دخل فيها عمرو بن العاص ـ سبعون العاص ـ سبعون ألف مهودى (٢٠) .

وأخرج عن إبراهيم بن سعد البكوى ، أن سبب فتح الإِسكندرية ، أن رجلاكان يقال له ابن بسّامة ، كان بوّابا ، فسأل عمرو بن العاص أن يؤمّنه على نفسه وأرضه وأهل بيته ، ويفتح له الباب ، فأجابه عمرو إلى ذلك ، ففتح له الباب فدخل(٢)

وأخرج عن حسين بن شُنى بن عبيد ، قال : كان بالإسكندرية ، فيما أحصى من الحمال اثنا عشر ديماساً ، أصفر ويماس منها يسم ألف مجلس ، كل مجلس منها يسم جماعة نفر . وكان عدة من بالإسكندرية من الروم سائتى ألف من الرجال ، فلحق بأرض الروم أهل القوّة ، وركبوا السفن ، وكان بها مائة مركب من الراكب الكبار ، مخسل فنها ثلاثون ألفا مع ما قدروا عليه من المال والمتاع والأهل ، وبقى من بقى من الأسارى ممن بلغ الخراج ، فأحصى يومئذ سمائة ألف سوى النساء والصبيان ، فاختلف الناس على عرو في قسمهم ، وكان أكثر الناس بريدون قسمها ، فقال عرو: لا أقدر أقسمها ، حتى أكتب إلى أمير المؤمنين ، فكتب إليه يعلمه بفتهما وشأنها ، ويعلمه أن المسلمين ، وقوة لم على قسمها ، فكتب إليه عمره ، وذرهم بكون خراجهم فيئاً للمسلمين ، وقوة لم على على عدوتم ، فأقرة ها عمرو ، وأحصى أهاما ، وفرض علمهم الخراج ، فكانت مصر جهاد عدوتم ، فأقرة ها عمرو ، وأحصى أهاما ، وفرض علمهم الخراج ، فكانت مصر

(۲) فتوح مصر ۸۲

<sup>(</sup>١) قتوح مصر ٨٢ .

<sup>(</sup>۳) فتوح مصر ۸۰

صلحاً كلم بفريضة دينارين دينارين على كل رجل ، لا بزاد على كل واحد منهم فى جزية رأسه أكثر من دينارين ، إلا أنه يلزم بقدر ما يتوسَّع فيه من الأرض والزرع إلا الإسكندرية ، فإنهم كانوا يؤدّون الخراج والجزية على قدر ما يرى مَنْ وليَهم ، لأن الإسكندرية فتحت عَنْوة بغير عهد ولا عقد ، ولم يكن لهم صلح ولا ذمّة (١) .

وأخرج ابنُ عبد الحسكم ، عن يزيد بن أبى حبيب ، قال : كانت قُرى من قرى مصر قاتلت و نقضوا ، فسبَوّا منها قرية يقال لها بَلْهيب ، وقرية يقال لها الخيس ، وقرية يقال لها سُلطَيْس ، وفر ق (٢٠ سباياهم بالمدينة وغيرها ، فردّهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى قراهم ، وصيّرهم وجماعة القبط أهل ذِمّة (٢٠ .

وأخرج عن يحيى بن أيوب ، أن أهل سُلَطَيْس ومَصِيل وبَلْهِيْب، ظاهروا الروم على المسلمين في جمع كان لهم ، فلما ظهر عايهم المسلمون استحاّوهم وقالوا : هؤلاء لنا في مع الإسكندرية ، فكتب عمرو بن العاص بذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكتب إليه عمر أن يجمل الإسكندرية وهؤلاء الثلاث قريات ذمّة للمسلمين ، ويضرب عليهم الخراج ، ويكون خراجهم وماصالح عليه القبط قوة المسلمين على عدوهم ، ولا يجملوا فيثاً ولا عبيدا . ففعلوا ذلك (1) .

وأخرج ابن عبد الحسكم ، عن هشام بن أبى رُقية اللخى ، أن عرو بن العاص رضى الله عنه لما فتح مصر قال لقبط مصر : مَن كتمنى كنزاً عنده فقدرتُ عليه قتلتُه ، وإنّ قبطيًا (٥) من أهل الصميد ، يقال له بُطْرس ، ذكر لعمرو أن عنده كنزاً ، فأرسل إليه فسأله ، فأنكر وجحد ، فحبسه في السجن ، وعرو يسأل عنه : هل يسممونه

 <sup>(</sup>٢) في الفتوح « فوقع » .

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۸۲

<sup>(؛)</sup> فتوح مصر ۸۳

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر ۸۲ ، ۸۳ .

<sup>(</sup>۵) فتوح مصر : ﴿ نبطيا ﴾ .

يسأل عن أحد ؟ فقالوا: لا، إنما سممناه يسأل عن راهب فى الطُّور ، فأرسل عمرو إلى بُطُرس ، فنزع خاتمه من يده ، ثم كتب إلى ذلك الراهب ، أن ابعث إلى بما عندك ، وختمه بخاتمة ، فجاه مرسوله بقلة شامية مختومة بالرصاص ، ففتحها عمرو ، فوجد فيها صحيفة مكتوبا فيها : ما لُكم تحت الفسقية السكبيرة ؛ فأرسل عمرو إلى الفسقية ، فجبس عنها المله ، ثم قلع منها البسلاط الذى تحتها ، فوجد فيها اثنين وخمسين إردبًا ذهبا مضروبة ، فضرب عمرو رأسه عند باب المسجد ، فأخرج القِبْط كنوزهم شفقة أن يسمى على أحد منهم فيقتل كا قتل بُطُرس (1) .

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ٨٧ .

# ذكر الخلاف بين العلماء في مصر : هل فنحت صلحاً أو عنوة؟

### فن قال إنها فتحت صاحا:

قال ابن عبد الحسكم : حدّ ثنى عنمان بن صالح ، أخبرنا اللّيث ، قال : كان يزيد بن أبي حبيب يقول : مصر كلّما صلح إلا الإسكندرية ، فإنها فتحت عَنْوة (١).

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، أنبأنا ابن لَهيمة ، عن يزيد بن أبي حبيب وابن وهب ، عن عرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عَوْن بن حِطّان ، أنّه كان لقر يّات من مصر \_ منهن أم دُنين \_ عَهْد (١) .

وأخرح عن يحيى بن أيوب وخالد بن حميد ، قالا : فتح الله أرضَ مصر كلما بصلح غيير الإسكندرية وثلاث قريات ظاهروا الرّوم على المسلمين : سُلَطيس، ومَصِيل، وبلميب (١).

### \* # #

### ومن قال إنها فتحت عنوة:

قال ابنُ عبد الحسكم : حدّ ثنا عبد الملك بن مسلمة وعمّان بن صالح ، قالا : أخبرنا ابنُ عبد الحسكم : من ابن هبيرة ، أنّ مصر فُتَيحتُ عَنْوة .

وقال: أخبرنا عبد الملك ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنم ، قال : سمعتُ أشياخنا يقولون : إنّ مصر فُتِحتْ عنوة بنير عهد ولا عقد .

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۸۷ .

وقال: أنبأنا عبد الملك ، حسد ثنا ابن لهيمة ، عن أبى الأسود ، عن عُروة ، أنّ مصر فُتيحتُ عَنْوة .

وقال: أنبأنا عبد اللك بن مسلمة ، عن ابن وهب ، عن داود بن عبدالله الحضرى أن أبا حيّان أبوب بن أبى المالية ، حدّثه عن أبيه ، أنّه سمع عمرو بن الماص يقول: لقد قمدت مقمدى هذا وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقد إلّا أهل أنطا بُلُس، فإن لهم عهدا يوفى لهم به (١).

حدّ ثنا عبدُ الملك ، حدّ ثنا ابنُ لَمِيعة، عن أبى قَنان به ، وزاد : إن شئت قتلتُ ، وإن شئت مُعت (١) .

وأخرج عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنّ عمرو بن الماص فتح مصر بغير عهد ولا عقد ، وأن عمر بن الخطاب جبس دَرّها وصَرّها أن يُخْرَج منه شيء ، نظراً للإسلام وأهله (٢) .

وأخرج عن زيد بن أسلم ، قال : كان تابوت لممر بن الخطاب فيه كلّ عهد كان بينه وبين أحد ممّن عاهده ، فلم يوجد فيه لأهل مصر عهد (٦٠).

وأخرج عن الصّلت بن أبى عاصم ، أنّه قرأ كتاب عمر بن عبد العزيز إلى حيّان بن شُرَيح : إنّ مصر فُتُحَتَّ عَنُوة بنير عهد ولا عقد .

وأخرج نحو ذلك عن أبى سلَمة بن عبد الرحمن وعراك بن مالك وسالم ابن عبد الله (1) .

وأخرج ابن عبد الحسكم ، ومحمد بن الربيع الجيزى في كتاب : مَنْ دخل مصر من الصحابة، من طرق عن عبدالله بن المغيرة بن أبي بُردة : سمعت سُفيان بن وهب الخولاني يقول:

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۸۹ (۲) وتوح مصر ۸۹

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر ٨٩ (١) فتوح مصر ٨٩

لما فتحنا مصر بنير عهد ، قام الزبير بن الموام ، فقال : ياعمرو أفسيتها ، فقال عمرو بن العاص : لا أفسيتها ، فقال الزبير : والله لتقسمتها كا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيْهر ، فقال عمرو : لم أكن لأحدث حدَثًا ، حتى أكتب بذلك إلى أمير المؤمنين . فكتب إليه عمر بن الخطاب : أقر ها حتى تغز و منها حَبَل الحبلة (١) .

قال محمد بن الربيع: لم يَرُو أهـلُ مصر عن الزبير بن العوام غير هـذا

\* \* \*

ومَنْ قال إن بمضها صلح وبعضها عنوة :

قال ابن عبد الحم : حدّثنا يحيى بن خالد ، عن رشدين بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، قال : كان فَتْح مصر بعضها بعهد وذمّة ، وبعضها عَنُوة ، فِعلما عمر بن الخطاب جميعا ذِمّة ، وحملهم على ذلك ؛ فضى ذلك فيهم إلى اليوم (٢) .

### فصــــــل

قد لخص القضاعي في كتابه الخطط قصة فتح مصر تلخيصا وجيزا فقال ، ومن خطه نقلت : أمّا قدم عمرو بن العاص رضى الله عنه من عند عمر رضى الله عنه ، كان أوّل مَوْضِع قوتل فيه الفرّما قتالا شديدا نحوا من شهر ، ثم فتح الله عليه . قال أبو عمر الكندى : وكان أوّل مَنْ شدّ على باب الحصن حتى اقتحمه أسيفع بن وعلة السّبئ وأتبعه المسلمون ، فكان الفتح . وتقدم عمرو ، لا يدافع إلا بالأمم الخفيف ، حتى أنى بلبيش ، فقاتلوه بها نحوا من شهر ، حتى فتح الله عليه ، ثم مضى لا يدافع إلّا بالأمم الخفيف ، على عرف الخفيف ؛ حتى أنى أم دُنين وهي المقس ، فقاتلوه بها قتالا شديد ، وكتب إلى عمر الخفيف ؛ حتى أنى أم دُنين وهي المقس ، فقاتلوه بها قتالا شديد ، وكتب إلى عمر

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۸۸ (۲) فتوح مصر ۸۰

يستمدة ، فأمدة النبي عشر ألفا ، فوصلوا إليه أرسالًا بتبع بعضهم بعضا ، وكان فيهم أربعة آلاف عليهم أربعة ، وهم الزّبير بن العوّام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلّد – وقيل : إنّ الرابع خارجة بن حُذافة دون مسلمة – ثم أحاط للسلمون بالحسن ، وأمير الحصن يومئذ المندفور الذي يقال له الأعيرج من قبل المقوقس بن قرقب اليوناني ، وكان المقوقس ينزل الإسكندرية وهو في سلطان هِرَقُل ، غير أنّه كان حاضر الحصن حين حاصره المسلمون ، ونصب عرو فُسطاطه في موضع الدّار المعروفة بإسرائيل التي على باب زقاق الزهرى ، ويقال في دار أبي الوزام التي في أوّل زقق الزّهرى ، ملاصقة لدار إسرائيل . وأقام المسلمون على باب الحصن محاصرين الروم سبعة أشهر .

ورأى الزبير خللا بما يلى دار آبى صالح الحرّانى الملاصقة لحمام بن نصر السراج عند سوق الحمام ، فنصب سلّما ، وأسنده إلى الحصن ، وقال : إنّى أهب نفسى لله عزّ وجلّ ، فن شاء أن يتبتنى فليتبعنى ، فتبعه جماعة حتى أوْفَى على الحصن ، فكبر وكبروا ، ونصب شرحبيل بن حسنة المرادى سلّما آخر بما يلى زقاق الزمامرة ، ويقال : إنّ السّم الذى صعد عليه الزبير كان موجوداً فى داره التى بسوق وَرْدان إلى أن وقع حريق فاحترق .

فلما رأى المقوقين أنّ العرب قد ظفروا بالحصن ، جلس فى سفنه هو وأهل القوة . وكانت ملصقة بباب الحصن الغربى ، فلحقوا بالجزيرة ، وقطعوا الجسر ، وتحصنوا هناك والنّيل حيننذ فى مَدَّه .

وقيل . إن الأعيرج خرج معهم . وقيل أقام في الحصن .

وسأل المقوقس فى الصّلح ، فبعث إليه عمرو بُعبادة بن الصامت ، فصالحَه المقوقس على القِبْط والرّوم ، على أنّ للروم الخيار فى الصلح إلى أن يوافي كتابُ ملِكمم ؛ فإن

رضى تم ذلك ، وإن سخط انتقض مابينه وبين الروم ؛ وأمّا القِبْط فبعير حيار . وكان الذى انعقد عليه الصّلح أن فرض على جميع مَنْ بمصر أعلاها وأسفلها من القبْط ديناران عن كل نفس فى كلّ سنة من البالغين؛ شريفهم ووضيعهم دون الشيوخ والأطفال والنساء، وعلى أن المسلمين عليهم النّزل<sup>(1)</sup> حيث نزلوا ، وضيافة ثلاثة أيام لـكلّ مَنْ نزل منهم ؛ وأن لم أرضهم وبلاده ، لا يعترضون فى شىء منها .

فُن قال إن مصر فتحت صلحا تعاقبهذا الصلح ، وقال: إنّ الأمر لم يتم إلا بما جرى بين عبادة بن الصامت وبين المقوقس ؛ وعلى ذلك أكثر العلماء من أهل مصر: منهم عُقبة بن عامر ويزيد بن أبى حبيب واللّيث بن سعد وغيرهم ، وذهب الذين قالوا إنها فتحت عَنْوة إلى أنّ الحصن فتح عَنْوة ؛ فكان حكم جميع الأرض كذلك .

ويمّن قال إنها فتتحت عنوة، عبيد الله بن المفيرة السبئيّ وعبد الله بن وهب ومالك ابن أنس وغيرهم .

وذهب بعضُهم إلى أن بعضها فتح عَنْوة وبعضها فتح صلحاً ، منهم ابن شهاب وابن لَهيمة ، وكان فتحها يوم الجمعة مستهل المحرّم سنة عشرين .

وذكر يزيد بن أبى حبيب أنّ عدد الجيش الذي كان مع عمرو بن العاص خمسة عشر ألفا وخمسمائة .

وذكر عبد الرحمن بن سعيد بن مقلاص (٢) ، أنّ الذين جرت سهامُهم في الحصن من المسلمين اثنا عشر ألفا و ثلاثمائة بعد مَنْ أصيب منهم في الحصار من القتل والوت .

ويقال إن الذين تُعتِلوا في مدّة هذا الحصار من المسلمين دفنوا في أصل الحصن.

ثم سار عمرو بن العاص إلى الإسكندرية في شهر ربيع الأول سنة عشرين - وقيل في جادى الآخرة - فأمر بفُسطاطه أن يقوض (٢) ، فإذا بيامة قدباضت في أعلام ، فقال :

<sup>(</sup>١) ط: ( النزل والضيانة ، . (٢) ح ، ط: «مقدام »

<sup>(</sup>٣) ح ، ط : د يعرض ، .

<sup>(</sup> ٩ \_ حس المحاصرة - ١ )

لقد تحرَّمَتْ بجواراً ، أقروا الفُسُطاط حتى يطير فراخها ، فأقرُّوا الفسطاط في موضعه ، فمذلك سُمّيت الفسطاط.

وذكر ابن قُتيبة ، أنَّ العرب تقول احكل مدينة فُسطاط ، ولذلك قيل لمصر : فسطاط . وقفل عمرو بن العاص من الإسكندرية بعــد افتتاحهــا والمقام مهــا في ذي الفعيدة سنة عشرين .

قال الليث: أقام عمرو بالإسكندرية في حصارها وفتحها ستــة أشهر ، ثم انتقل إلى الفسطاط، فأتخذها دارا . انتهى كلام القضاعي محروفه رحمه الله .

### ذكر الخطط

أخرج ابن عبد الحكم ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عمرو بن العاص لمَّا فتح الإسكندرية ورأى بيوتها ويناها مفروغا منها، هم أن يسكنها، وقال: مساكن قد كُفيناها،فكتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يستأذنه في ذلك ؛ فسأل عمر الرسول : هل يحول بيني وبين المسلمين ماء؟ قال: نع ياأميرَ المؤمنين ، إذا جرى النيل. فـكتب عر إلى عرو: إنى لا أحب أن تُنزل السلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف. فتحوّل عمرو بن العاص من الإسكندية إلى الفُسطاط (١).

وأخرج ابن عبد الحكم ، عن يز بد بن أبي حبيب ، أن عمر بن الخطاب ، كتب إلى سعد بن أبي وقاص ، وهو نازل بمدائن كسرى ، وإلى عامله بالبصرة وإلى عمرو بن الماص وهو نازل بالإسكندرية؛ ألَّا تجملوا بيني وبينكم ماء، متى أردت أنْ أركب إليكم راحلتي حتى أقدم عليكم قدمت . فتحول سعد من مدائن كسرى إلى السكوفة ، (۱) فتوح مصر ۱۱

وتحوّل صاحب البَصْرة من المسكان الذي كان فيه ، فنزل البصرة ، وتحسوّل عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفُسطاط (١) .

قال ابن عبد الحسكم: وحد ثنا أبى وسعيد بن عُفير ، أن عمرو بن العاص لمساأراد التوجه إلى الإسكندرية [ لقتال مَن بها من الرّوم] أمر ببزع فُسطاطه ، فإذا فيسه عام قدفر خ ، فقال : لقد تحرّم ، ما يمتحرّم، فأمر به فأقر ه كما هو ، وأوصى به صاحب القصر، فلما قفل المسلمون من الإسكندرية ، وقالوا : أين نبزل ؟ قال : الفسطاط له المسطاطه الذى كان خلفه ، \_ وكان مَضْرُ وباً فى موضع الدار التى تُعرَف اليوم بدار الحصى (٢) .

#### \* \* \*

وقال القضاعى: لمّا رجع عرو من الإسكندرية ، ونزل موضع فُسطاطه ، انضمت القبائل بعضها إلى بعض ، وتنافسو فى المواضع ، فولّى عرو على الخطط معاوية بن حُدّيج التَّجيبي وشريك بن سمى القطيفى : من مُراد ، وعرو بن مخزوم الخوالاني ، وحيويل ابن ناشرة المعافري ؛ فكانوا هم الذين أنزلوا النّاس ، وفصلوا بين القبائل ، وذلك فى سنة إحدى وعشرين . ذكره الكندى .

قال ابن عبد الحكم: وقد كان المسلمون حين اختطّوا تركوا بينهم وبين البحر والحصن فضاء لتفريق دوابّهم وتأديبها ، فلم يزل الأمر على ذلك حتى وَلِىَ معاوية بن أبى سفيان ، فأفطع فى الفضاء ، وبنيت به الدور قال : وأمّا الإسكندرية فلم يكر بها خطط ، وإنما كانت أخائذ، من أخذ منزلانزل فيه هو وبنو أبيه .

ثم أخرج عن يزيد بن أبي حبيب أن الزبير بن الموام اختطّ بالإسكندرية .

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۹۱ . (۲) من فتوح مصر (۳) فتوح مصر ۹۱

## ذكر بناء المسجد الجامع

قال ابنُ عبد الحكم : حدد ثنا عبد الملك بن مسلمة ، عن الليث بن سعد ، قال : بنى عمرو بن العاص المسجد ؛ وكان ماحوله حدائق وأعنابا ، فنصبوا الحبال حتى استقام لم ، ووضعوا أبديهم ، فلم يزل عرو قائما حتى وضعوا القيلة ؛ وإن عمراً وأسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوها واتخذوا فيه منبرا (١) .

وحد ثنا عبد الملك عن ابن لَهِيعة ، عن أبي تميم الجيشاني ، قال : كتب إليه عر ابن الخطاب رضى الله عنه : أمّا بعد ؛ فإنه بلغنى أنّك انخذت منبراً ترقى به على رقاب المسلمين ، أوما (٢) حسبُك أن تقوم قائما والمسلمون تحت عَقِبَيك الفرمت عليك لمّا كسرته (٣) .

وحد ثنا عبد ُ الملك ، أنبأنا ابن لميعة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الخير ، أنّ أبا مسلم اليافعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن لعمرو بن العاص ، فرأيته ببخر المسجد (1) .

وقال يزيد بن أبى حبيب : وقف على إقامة قبلة الجامع ثمانون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ·

قال ابن عبد الحكم: ثم إن مسلمة بن مخلّد الأنصارى زاد فى المسجد الجامع بمد بنيان عمرو له ومسلمة الذى كان أخذ أهل مصر ببنيان المنار للمساجد، كان أخد أهل مصر ببنيان المنار للمساجد، كان أخد أهل بذلك فى سنة ثلاث وخمسين ، فبُنيت المنار ، وكتب عليها اسمه ، ثم هدم عبد العزيز

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ٩٢ (٢) ط: ﴿ أَمَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر ۹۲ (۱) فتوح مصر ۹۲

ابن مروان المسجد في سنة سبع وسبعين وبناه . ثم كتب الوليد بن عبد الملك في حلافته إلى قرة بن شَريك العبسي، وهو يومئذ واليه على أهل مصر (١) فهدمه كلّه ، وبناه هذا البناء وزوّقه ، وذهّب رءوس العُمد التي هي في مجالس قيس ، وليس في المسجد عمود مذهّب الرأس إلافي مجالس قيس ، وحوّل قرة المنعر حين هدم المسجد إلى قيسارية العسل ، فكان الناس يصلون فيها الصلوات ، ومجمعون فيها المجلم ، حتى فرغ من بنيانه ، ثم زاد موسى بن عيسي الهاشمي بعد ذلك في مؤخره في سنة خمس وسبعين ومائة . ثم زاد عبد الله ابن طاهر في عرضه بكتاب المأمون بالإذن له في ذلك سنة ثلاث عشرة ومائتين ، وأدخل فيه دار الرمل ودورا أخرى من الخطط .

هذا ماذ كره ابن عبد الحكم (٢).

\* \* \*

وقال ابن فضل الله فى المسالك: مسجد عمرو بن العماص مسجد عظيم بمدينمة الفسطاط، بناه عمرو موضع فسطاطه وما جاوره، وموضع فسطاطه حيث الحراب والنبر وهو مسجد فسيح الأرجاء، مفروش بالرّخام الأبيض، وعمدُه كلّها رخام، ووقف عليه عانون من الصحابة، وصلّوا فيه، ولا يخلو من سكنى الصلحاء (٢٠).

(۲) فتوح مصر ۱۳۲،۱۴۱

<sup>(</sup>١) بعدها في فتوح مصر : « وكانت ولاية قرة بن شريك مصر سنة تسمين ، قدمها يوم الاثنين الثلاث عشرة لبلة خلت من شهر ربيع الأول .

<sup>(</sup>٣) مسالك الأبصار ٢٠٨٠١

# ذكر الدار التي بنيت لعمر برن الخطاب رضي الله عنه فأمر بجملها سوقا

أخرح ابن عبد الحمكم، عن أبى صالح العِفارى ، قال : كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضى الله عمما : إنا قد اختططنا لك دارا عند المسجد الجامع . فكتب إليه عمر : أنّى لرجل بالحجاز يكون له دار بمصر ا وأمره أن يجعلها سوقا للمسلمين .

قال ابن كميمة : هي دار الـبر كة ، فجملت سوقا ، فكان يباع فيها الرقيق (١٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۹۲

# ذكر أول من بني بمصر غرفة

قال ابن عبد الحسكم : حد ثنا شعيب بن الليث وعبد الله بن صالح ، عن الليث، عن بزيد بن أبي حبيب ، قال : أو ّل من بني غرفة بمصر خارجة بن حذافة ، فبلغ ذلك عر بن الخطاب رضى الله عنه ، فكتب إلى عمر و بن العاص : سلام عليك ، أما بعد فإنه بلغني أن خارجة بن حُذافة بني غُرفة ؛ وأراد أن يطّلع على عورات حيرانه ، فإذا أتاك كتابي هذا فاهد مما إن شاء الله. والسلام (۱).

\* \* \*

# ذكرحمّام الفأر

وقال ابن عبد ألحسكم: اختطّ عمرو بن العاص الحمّام التي يقال لها حمام الفار ، لأن حمامات الروم كانت ديماسات كبار ، فلمّا بني هذا الحمام ، ورأوا صغره ، قالوا : من يدخل هذا ! هذا حمّام الفار (٢) .

# ذكر اختطاط الجيزة

قال ابن عبد الحكم: حدثنا عمان بن صالح ، أنبأنا ابن لَهيمة ، عن يزيد بن أبي حبيب وابن هبيرة، قالا : لما اختطَّت القبائل استحبَّت َهُمْدان وما والاها الجــيزة، وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يعلمه بما صنع الله للمسلمين . وما فتح الله عليهم ، وما فعلوا(١) في خططهم ؛ وما استحبّت همدان وما والاها من النّزول بالجيزة . فَكُتُبِ إِلَيْهِ عَمْرٍ ، يَحَمَدُ اللهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ ذَلْكُ ، ويقول له : كيف رضيت أن تفرّ ق أصحابك، ولم يكن ينبعي لك أن ترضى لأحد من أصحابك أن يكون بينك و بينهم محر، لا تدري مايفجوهم ، فلعلك لا تقدر على غيامهم حين ينزل بهم ماتكره . فاجمعهم إليك فإن أبوا عليك ، وأعجمهم موضعهم ، فابن عليــه من في السلمين حصنا . فعرض ذلك عرو عليهم فأبوا ، وأعجبهم موضعهم بالجيزة ومَنْ والاهم على ذلك من رهطهم ؛ يافع (٢) وغيرها ، وأحبُّوا ماهنا لك ، قبني لمم عمرو بن العاص الحصن بالجيزة في سنة إحــدى وعشرين ، وفرغ من بنائه في سنة اثنتين وعشرين . قال غير ابن لَهَيعة من مشابخ أهل مصر : إن عمرو بن الماص لمَّا سأل أهل الجيزة أن ينضمُّوا إلىالفسطاط قالوا : متقدُّم (٣) قدَ مناه في سبيل الله ، ما كمنّا لنرحل منه إلى غيره ، فنزلت يافع بالجيزة ، فيها معرِّح ابن شهاب ، وهَمُدان، وذو أصبح ، فيهم أبو شمر بن أبرهة ، وطائفة من الحجر ، منهم علقمة بن جنادة أحد بني مالك بن الحجر ، وبرزوا إلى أرض الحرث والزرع .

وكان بين النبائل فضاء ، من القبيل إلى القبيل ، فلما قدمت الأمداد فى زمن عُمَان. ابن عفّان وما بعد ذلك، وكثر النّاس، وسع كلّ قوم لبنى أبيهم حتى كثر البُنيان، والتأم خطط الجيزة (١).

<sup>(</sup>١) ح ، ط : ﴿ صنعوا ﴾ ، وما أثبته من الأصل وابن عبد الحسيم .

<sup>(</sup>٢) في الفــاموس: يافع أبو قبيلة من رعين » ، وفي الأصول: ﴿ نافع » ، والصواب من أثبت > سي فتوح مصر .

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل وفي ح ، ط : ﴿ مقدم ، . ﴿ { } ) فتوح مصر ١٢٨ ، ١٢٩ .

# ذكر المقطم

قال ابن عبد الحسكم: حد ثنا عبد الله بن صااح ، عن الليث بن سعد ، قال : سأل المقوقس عمرو بن العاص أن يبيمه سفّح المقطم بسبعين ألف دينار ، فعجب عمرو من ذلك وقال : أكتب في ذلك إلى أمير المؤمنين ، فكتب في ذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : سله لم أعطاك به ماأعطاك وهي لا يُزدرع (٢) ولا يستنبط بهاماه ، ولا ينتفع بها . فسأله فقال : إنّا لنجد صفتها في الكتب ؛ إن فيها غراس الجنة . فكتب بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : إنا لا نعلم غراس الجنة إلا للمؤمنين ، فأقسر فيها من مات قبلك من المسلمين ، ولا تبعة بشيء . فكان أول من دُفن فيها رجل من المعافر ، يقال له عامر ، فقيل : عَمِرت (٢) .

حد ثنا هابى من المتوكل ، عن الله مهيمة ، أن المقوقس قال لعمرو : إنا لنجد في كتابنا أن مابين هذا الجبل وحيث نزلم ينبت فيه شجر الجنة ، فكتب بقوله إلى عمر الن الخطاب، فقال : صدق، فاجعلها مقبرة للمسلمين (٢) .

حد ثنا عَمَان من صالح ، عن ابن لهيمة ، عمن حدثه، قال : قُبر فيها ممن عرفنامن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس نفر : عمر و بن العاص ، وعبد الله بن حُذافة السّهمى ، وعبد الله بن الحارث بن جرّ ، الزّ بيدى ، وأبو بَصْرة الغفارى ، وعُقبة بن عامر الجهمى . وقال غير عمان : ومسلمة بن محلّد الأنصارى . قال ابن كميمة : والفطّم ما بين القصير

إلى مقطم الحجارة، ومابعد ذلك فن اليَحْموم (٢).

حدثنا سعيد بن عفير وعبد الله بن عياد ، قالا : حدثنا المفضّل بن فضالة ، عن أبيه قال : دخلنا على كمب الأحبار ، فقال لنا: ممن أنتم ؟ قلنا : من أهل مصر ، قال : ماتقولون (١) ح ، ط : « ترزع » . (٢) فتوح مصر ١٥١ ، ١٠٧ .

فى القُصير ؟ قانا: قُصير موسى قال : ليس بقُصير موسى ، ولكنه قُصَير عزيز مصر ، كان إذا جرى النيل يترفّع فيه ، وعلى ذلك إنه لمقدّس من الجبل إلى البحر (١) .

حد ثناهاني ابن المتوكل، عن ابن لهيمة ورشدين بن سعد، عن الحسن بن ثوبان، عن حسين بن شُفَى الأصبحى ،عن أبيه شُفى بن عبيد، أنّه لما قَدِم مصر \_ وأهل مصر اتخذوا مصلى بحذاء سافية أبى عَوْن التى عند العسكر \_ فقل : مالهم وضعوا مصلّاهم فى الجبل الملعون ، وتركوا الجبل المقدس (۱)!

حدّ ثنا أبو الأسود نصر بن عبد الجبار ، أنبأنا ابن لهيمة ، عن أبى قبيل ، أن رجلاً سأل كعبا عن جبل مصر ، فقال : إنّه لمقدّ س مابين القُصَير إلى اليَحْموم (١) .

وأخرج ابن عساكر فى تاريخه ، عن سفيان بن وهب الخولاني ، قال : بينها نحن نسير مع عمرو بن العاص فى سَفْح المقطم ، ومعنا المقوقس ، فقال له : يا مقوقس ، ما بال جبلكم هذا أقرع ، ليسعليه نبات ولا شجر ، على نحو من جبال الشام ! قال : ما أدرى ؛ ولكن الله أغنى أهله بهذا النيل عن ذلك ؛ والكنا نجد تحته ما هو خير من ذلك ، قال : وما هو ؟ قال : ليدفن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لا حساب عليهم ، فقال عمرو : اللهم الجعلنى منهم .

وقال الكندى : ذكر أسد بن موسى ، قال : شهدتُ جنازةً (٢) مع ابن لَهيمة ، فجلسنا حوله ، فرفع رأسه ، فنظر إلى الجبل ، فقال : إن عيسى عليه الصلاة والسلام مر بسفح هذا الجبل ، وأمّه إلى جانبه ، فقال : يا أماه ، هذه مقبرة أمّة محمد صلى الله عليه وسلم .

قال الكندى : وسأل عرو بن العاص المقوقس: ما بال جبلكم هذا أقرع ، ليس عليه نبات كجبال الشام ؟ فقال المقوقس : وجدنا في الكتب ، أنه كان أكثر الجبال شجرا و نباتا وفاكهة ، وكان ينزله المقطم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح ، فلما كانت شجرا و نباتا وفاكهة ، وكان ينزله المقطم بن مصر بن المينازة : الميت .

الليلة التي كلم الله فيها موسى ، أوحى الله تعالى إلى الجبال: إنى مكلم نبيًا من أنبيائي على جبل منكم ، فسمت الجبال وتشامحت إلا جبل بيت المقدس ، فإنه هبط وتصاعر ، قال : فأوحى الله إليه : لم فعلت ذلك ؟ فقال: إجلالاً لك يارب ، قال : فأمر الله الجبال أن يعطوه ؛ كل جبل منها مما عليه من النبت ، وجاد له المقطم بكل ما عليه من النبت ، وحاد له المقطم بكل ما عليه من النبت ، حتى بقى كا ترى ، فأوحى الله إليه : إنى معوضك على فعلك بشجر الجنة أو غرامها ، فكتب بذلك عمرو من العاص إلى عمر رضى الله عنهما ، فكتب إليه: إنى لا أعلم شجر فكتب بذلك عمرو من العاص إلى عمر رضى الله عنهما ، فكتب إليه: إنى لا أعلم شجر الجنة [ أو غراسها ] (١) لغير المسلمين ، فاجعله لهم مقبرة . فقعل ذلك عمرو ، فغضب المقوقس ، وقال لعمرو : ما على هذا صالحتنى ! فقطع له عمرو قطيعاً من نحو الحبش يدفن فيه النصارى .

قال الكندى : وروى ابن لهيمة عن عيَّاش بن عباس ، أن كعب الأحبار سأل رجلاً يريد السَّفر إلى مصر ، فقال له : أهد لى تربة من سَفْح مقطمها ؛ فأتاه منه بجراب . فلما حضرت كعباً الوفاة أمر به ففرش فى لحده تحت جنبه .

.

قد أفتى ابن الجمّيزى وغيره بهدم كلّ بناء بسفح المقطم ، وقالوا : إنّه وقُفْ من عمر على مو تى المسلمين .

وذكر ابن ُ الرِّفسة عن شيخه الظهير التَّزَمنتِيّ ، عن ابن الجَّبزي ، قال : جهدت مع الملك الصالح في هَدْم ما أُحْدِث بالقرافة من البناء ، فقال : أمرَ فعله والدى ، لا أزيله . قال : وهذا أمر قد عمّت به البلوى وطمّت ، ولقد تضاعف البناء حتى انتقل إلى

<sup>(</sup>۱) من ح ، ط

المباهاة (١) والبرّهة ، وسلّطت المراحيض على أموات المسلمين من الأشراف والأولياء وغيرهم.

وذكر أربابُ التاريخ ، أن العمارة من قبّة الإمام الشفعى رضى الله عنه إلى باب القرافة : إنما حدثت أيّام الناصر بن قلاوون ، وكانت فضاء ، فأحدث الأمير بلبغا التركاني تربة ، فتبعه الناس .

قال الفاكهى فىشرح الرسالة : ولا يجوز التضييق فيها ببناء يحرز (٢) به قبرا ولا غيره ، بل لا يجوز فى المقبرة الحجبَّسة غير الدفن فيها خاصة ؛ وقد أفتى مَن تقدم من أجلة العلماء رحمهم الله على ما بلغنى ممن أثق به بهدم ما بنى بقرافة مصر، و إلزام البَنا أبين فيها حمل النقض ، وإخراجه عنها إلى موضع غيرها .

وأخبرنى الشيخ الفقيه الجليل نجم الدين بن الرَّفَعة ، عن شيخه الفقيه المملامة ظهير الدين النزمنتيّ ، أنه دخل إلى صورة مسجد ُ بنى بقرافة مصر الصغرى ، فجلس فيه من غير أن يصلى تحية ، فقال له البانى : ألا تصلى تحية المسجد ا قال : لا ، لأنه غير مسجد ، فإن المسجد هو الأرض والأرض ، مسبلة لدفن المسلمين \_ أو كما قال .

وأخبرنى أبضا المذكور ، عن شيخه المذكور ، أنّ الشيخ بهاء الدين بن الجمّـيزى ، قال : جمدت مع الملك الصالح في هَدْم ما أُحدث بقرافة مصر من البناء ، فقال : أمر فعله والدى لا أزبله .

وإذا كان هذا قول ذلك الإمام وغيره فى ذلك الزمان قبل أن يبالنوا فى البناء ، والتفنن فيه ونبش القبور لذلك ، وتصويب (٢٦ المراحيض على أموات المسلمين من الأشراف والملاء والصالحين وغيرهم ؛ فكيف فى هذا الزمان ، وقد تضاعف ذلك جدًا حتى كأنهم لم

<sup>(</sup>٣) ح ، ط : ﴿ وَنَصْبِ ﴾ ، وما أثبته من الأصل .

يجدوا من البهاءفيها بدّاً ، وجاءوا فى ذلك شيئًا إدّا ، فيجبعلىولىّ الأمر أرشدهالله تعالى الأمر ('' بهدمها وتخريبها حتى يعود طولها عرضا وسماؤها أرضا .

وقال ابن ُ الحاج في المدخل : القرافة جعلها أمير ُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لدفن موتى المسلمين فيها، واستقر الأمر على ذلك ، فيمنع البناء فيها.

قال: وقد قال لى مَنْ أَتَى به وأسكن إلى قوله: إن الملك الظاهر – يعنى بيبرس – كان قد عزم على هدم ما فى القرافة من البناء كيف كان ، فوافقه الوزير فى ذلك ، وفند واحتال عليه بأن قال له: إن فيها مواضع للأمراء ، وأخاف أن تقع فتنة بسبب ذلك ، وأشار عليه أن يعمل فتاوى فى ذلك فيستفتى فيهاالفقهاء : هل مجوز هدمُها أم لا ؟ فإن قالوا بالجواز فعل الأمير ذلك مستندا إلى فتاويهم ، فلا يقع تشويش على أحد . فاستحسن بالجواز فعل الأمير ذلك مستندا إلى فتاويهم ، فلا يقع تشويش على أحد . فاستحسن الملك ذلك ، وأمره أن يفعل ما أشار به . قال : فأخذ الفتاوى ، وأعطاها لى ، وأمر نى أن أمشى على مَن فى الوقت من العلماء ، فشيت بها عليهم مثل الظهير الترّمنتي وابن أمشي على مَن فى الوقت ، فالحكل كتبوا خطوطهم ، واتفقوا على لسان واحد الجميزى ونظائرها فى الوقت ، فالحكل كتبوا خطوطهم ، واتفقوا على لسان واحد أنه يجب على ولى الأمر أن يهدم ذلك كله ، وبجب عليه أن يحكلف أسحابه رمى ترابها إلى الكيان ، ولم يختلف فى ذلك أحد منهم . قال : فأعطيت الفتاوى للوزير ، فيا أعرف ما صنع فيها ، وسكت على ذلك ، وسافر الملك الظاهر إلى الشام فى وقته ، فلم يرجم ، ومات بها .

فَهٰذَا إِجَمَاعَ مِن هُؤُلاء العلماء المَتَأْخَرِين ، فَكَيفَ يجوز البناء فيها 1 فعلى هذا فكلَّ مِنْ قعل ذلك فقد خالفهم .

 <sup>(</sup>١) ف الأصل : ﴿ إِلَىٰ الْأَمْرِ ﴾ .

## ذكر جبل يشكر

هو الذي عليه جامع أحمد بن طولون ، ويقال : إنه قطعة من الجبل للقدس ، و كار يشكر رجلا صالحا .

وقيل: إن الجبل الذكور يُستجاب فيه الدعا. . وكان يصلّى عليه النابعون والصالحون وقد أشار أهل الفلاح (١) على ابن طولون أنّه يبنى جامعه عليه .

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل، وفي ح، ط: « ابن الصلاح ، .

# ذكر فتوح الفَيّوم

قال ابن عبد الحيكم : حدّ ثنى سعيد بن عُفير وغيره ، قالوا(1): لما ثمّ الفتح للسلمون بمث عمر و جرائد الحيل إلى القرى التي حولها ، فأقامت الفيّوم سنة ، لم يمم المسلمون بها ولا مكانها (٢) حتى أتاهم آت ، فذكرها لهم ؛ فأرسل عمرو معه ربيعة بن حُبيش بن عَر فَطَة الصَّدَفَ ؛ فلما سلكوا في المُجابَة لم يروا شيئا ، فهمّوا بالانصراف ، فقالوا : لا تعجلوا ،سيروا ؛ فإن كان كذبافها أقدركم على مأردتم ! فلم يسيروا إلا قليلاحتى طلعلم سُواد الفيوم ، فهجموا عليها ؛ فلم يكن عندهم قتال ، وألقوا ما بأيديهم ، ويقال : بل خرج مالك بن ناعمة الصَّدَفي على فرسه [ وهو صاحب الأشقر ] (٢) ببعض الجابة ، ولا عِلْم له علم خلقها من الفيّوم ، فلمّا رأى سوادها ، رجم إلى عمرو ، فأخبره بذلك .

ويقال: بل بعث عمرو بن العاص قيس بن الحارث إلى الصعيد، فسار حتى أتى القيس، فنزل بها، وبه سُمّيت القَيْس، فراث (١) على عمرو خبره، فقال ربيعة بن حُبيش: كفيت . فركب فرسه، فأجاز عليه البحر \_ وكانت أنثى \_ فأناه بالحبر، ويقال: إنه أجاز من ناحية الشرقية حتى انتهى (١) إلى الفيوم (١).

<sup>(</sup>١) ح، ط: « قال » ، وما أثبته من الأصل وفتوح مصر .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر : « عكانها » . (٣) من فتوح مصر .

<sup>(</sup>١) رات ، أي أبطأ ؛ وفي ح ، ط : « فراس ، ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) ح، ط: د أني ، .

<sup>(</sup>٦) فتوح مصر ١٦٩ ، وفي آخره : « وكان يقال لفرسه الأعمى » .

# ذكر فتح برقة والنوبة

قال ابن عبد الحسكم: وبعث عمرو بن العاص نافع بن عبد القيس الفهرى - وكان نافع ألحا العاصى بن واثل لأمّه - فدخلت خيولهم (١) أرض النّو بة صوائف كصوائف (٢) الرّوم ، فلم يزل الأمرُ على ذلك حتى عُزِل عمرو بن العاص عن مصر ، ووليها (٢) عبد للله ابن سعد بن أبى سَرّح ، وصالحهم ، وذلك فى سنة إحدى وثلاثين ؛ على أن يؤدُّوا كلّ سنة المسلمين ثلاثمائة رأس وستين رأسا ، ولوالى البلد أربعين رأسا (١).

قال: وكان البربر بفلسطين ، وكان ملسكهم جالوت ؛ فلما قتله داود عليه الصلاة والسلام خرج البربر متوجّبين إلى المعرب : حتى انتهوا إلى لُوبية ومراقية \_ وها كُورتان من كُور مصر الغربية ممّا يشرب من السماء، ولا ينالهما النيل فتفرّقوا هنالك؛ فتقدّمت زَنَاتة ومغيلة (٥) إلى المغرب ، وسكنوا الجبال ، وتقدّمت لُواته ، فسكنت أرضَ أنطابُكُس ؛ وهي براقة ؛ وتفرّقت في هذا المغرب ، وانتشروا فيه ، ونزلت هَوّارة مدينة لَدة (٥).

فسار عمرو بن العاص فى الخيل حتى قدم بَرْقة ؛ فصالح أهلَها على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدونها إليه جِزْية ، على أن يبيعوا مَنْ أحبّوا من أبنائهم فى جِزْيتهم ولم يكن يدخل برقة بومئذ جابى خراج إنّما كانوا يبعثون بالجزية إذا جاء وقْسَها .

ووجّه عمرو بن العاص عُقْبةَ بن نافع : حتى بلغ زَويلة ، فصــــار مابين برقة وزُويلة للسلمين (٧) .

<sup>(</sup>١) ح، ط: « خيلهم » .

 <sup>(</sup>٢) الصائفة في الأصل غزوة الروم ؛ أنهم كانوا يغزون صيفا لمسكان البرد والثلج . وفي ح ، ط :
 طوائف كطوائف » ، تحريف .

<sup>(</sup>۳) فتوح مصر : « وأمر » (٤) فتوح مصر ۱۹۹ ، ۱۷۰ .

 <sup>(•)</sup> كذا و فتوصصر ، وفالأصل : « مثلة » ،وق ح ،ط : « وغوية » .

 <sup>(</sup>٦) بمدها في فتوح مصر : « وتزلت نفوسة إلى مدينة سبرت ، وجلا من كان بها من الروم من أجل
 ذلك ، وأنام الأفارق ــ وكانوا خدماً للروم ــ على صلح يؤدونه إلى من غلب على بلادهم » .

<sup>(</sup>۷) فتوح مصر ۱۷۱، ۱۷۱.

#### ذكر الجزية

قال ابن عبدالحسكم : كان عُرو بن العاص يبعث إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما بالجزية بعد حبس ما يحتاج إليه ؛ حدّثنا عثمان بن صالح ، عن ابن لَهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب قال : كانت فريضة مصر لحفر خُلُجِها وإقامة جسورها وبناء قناطرها وقطع جزائرها مائة ألف وعشرين ألفاء معهم الطور والمساحى والأداة ؛ يعتقبون ذلك، لا يدّعون ذلك شتاء ولا صيفا (۱).

حدّ ثنا عبدُ اللك بن مسلمة ، عن القاسم بن عبد الله ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن حر رضى الله عنهما ، قال : كتَب عر بن الخطاب أن يُخم فى رقاب أهل الدّمة بالرّ صاص ، ويُظهروا مناطِقَهم ويجزُ وا نواصيهم ، ويركبوا على الأكفُ (٢) عرضا، ولا يضر بُوا الجزية إلّا على من جرت عليه المؤامى ، ولا يضر بوا على النساء ولا على الولدان ] (٢) ، ولا يَدَعُوهم يتشبّهون بالسلمين فى ملبوسهم (١) .

حدّثنا عبد اللك ، عن الليث ن سعد ، قال : كانت وَ يُبة عمر بن الخطاب في ولاية عمر و بن الخطاب في ولاية عمر و بن العاص ستّة أمداد (٥) .

قال ابن عبد الحسكم : وكان عمرو بن العاص لمّا استوسق (١٦) له الأمر أقرّ قِبْطها على جباية الروم ؛ وكانت جبايتُهم بالتّعديل : إذا عُمرت القرية ، وكثر أهاما زيد عليهم ، وإنْ قلّ أهلُمها وخربت نُقصوا ، فيجتمع عُرَفاء كلّ قرية ورؤساؤها ، فيتناظرون في

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ١٥١ (٢) الإكاف : البرذعة ، وجمه أكب .

<sup>(</sup>٣) من فتوح مصر . (٤) فتوح مصر ١٥١ .

 <sup>(</sup>ه) في القاموس : « الويبة : اثنان أو أربعة وعشرون مدا » وإنظر فتوح مصر ١٥٣ .

<sup>(</sup>٦) استوسق له الأمر: اجتمع.

العمارة والخراب؛ حتى إذا أقرُّوا من القشم بالزيادة الصرفوا بتلك القسمة إلى الـــُمُور، ثم اجتمعوا هم ورؤساء القُرى ، فوزَّعوا ذلك على احتمال القرى وسعة المزارع ، ثم ترجم كلُّ قرية بقسمهم فيجمعون قسمَهم وخراج كلُّ قرية ومافيهـا من الأرض العـــامرة فيبدُرون وُنخِرجون من الأرض فَدادين لكنائسهم وحَمَاماتهم ومَعْدياتهم (١) من جملة الأرض، ثم يخرج منها عددُ الضِّيافة للمسلمين ويزول السلطان ؛ فإذا فرغوا نظرُ وا إلى مانى كلَّ قرية من الصنائم والأجراء ، فقسَّموا عليهم بقدر احمالهم ؛ فإن كانت فيهما جالية <sup>(٢)</sup> قسَّموا عليهـا بقــدر احتمالها ، وقل ما كانت إلا الرجل الشَّابِّ أو المتزوَّج ، ثم نظروا (٢٠ فيما بقي من الخراج فيقسمونه بينهم على عدد الأرض ، ثم يقسمون بين مَنْ بريد الزرع منهم على قَدْر طاقتهم ؛ فإن عجز أحدد وشكا ضعفاً عن زَرْع أرضه وزَّعُوا ماعِز عنه على ذوى الاحمال ، وإن كان مهم من يريد الزيادة أعطي ما عجز عنه أهلُ الضمف ؛ فإن تشاحُّوا قسموا ذلك على عِدَّتهم ، وكانت قسمتهم على قراريط : الدينار أربعة وعشرين قيراطا ، يقسمون الأرض على ذلك . وكذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: « إنَّـكمستفتحون أرضاً ′يذُكَّر فيها القيراطفاستوصوا بأهلما خيرا »، وجمل عليهم لكل فدان نصف إردب وويبتين من شعير إلا القُرط (١) ، فلم يكن عليه (٥) ضريبة ، والويبة يومئذ ستة أمداد <sup>(١)</sup> .

وحدّ ثنا عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح ، قالا : حدّ ثنا الليث بن سعد ، قال : لما ولي ابن رفاعة مصر خرج ليُتحصى عدّة أهلها ، وينظُر في تعديل الخراج عليهم ، فقام

<sup>(</sup>١)كذا في فتوح مصر والمقريزي ، وفي الأصل : ﴿ ومقدماتهم ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) فى القاموس: « الجالسة أهل الدمة ، لأن عمر أحلاهم عن جزيرة العرب » ، وفي ط :
 « الخالية » ، تحريف صوابه من فتوح مصر والأصل

۱۳۰ فتوح مصر : « ينظرون » . (۳) فتوح مصر : « ينظرون » .

<sup>(</sup>٤) ح ، ط: « الفبط ، تحريف . والقرط : علف الماشية .

<sup>(</sup>ه) ح، ط: « عليهم » ، وهو خطأً . (٦) فتوح مصر ١٥٢ ، ١٥٣ ، والقريزي ١ : ١٢٣

فى ذلك ستة أشهر بالصّعيد ، حتى بلغ أسوان ومعه جماعة من الأعوان والكتّاب بكفونه ذلك بجِدّ وتشمير وثلاثة أشهر بأسفل الأرض ، فأحصوا من القرى أكثر من عشرة آلاف قرية ، فلم يُحْصَ فيها فى أصغر قرية منها أقل من خمسائة بُحجمة من الرجال الذين يفرض عايهم الجزية (۱).

حدثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، أنَّ عَراً جَبَى مصر اثنى عشر ألف ألف، وجباها المقوقس قبله سنة عشرين ألفألف ، فعند ذلك كتب إليه عمر بن الخطاب: يسم الله الرحم الرحم .

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عرو بن الماص . سلام عليك ؛ فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أمّا بعد ؛ فإنّى فكرت في أمرك والذي أنت عليه ، فإذ أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة ، قد أعطى الله أهلما عُددا وجلّدا وقوة في بر ومحر، وأنّها قد عالجها الفراعنة ، وعملوا فيها عملاً محكّماً ، مع شدة عُتُوهم وكفرهم ، فمجبت من ذلك ؛ وأعجب مما عجبت ، أنها لا تؤدّى نصف ما كانت تؤدّيه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جُدوب ؛ ولقد أكثرت في مكانبتك في الذي على أرضك من الخراج ، وظننت أنّ ذلك سيأتينا على غير نزّ ر ، ورجوت أن تفيق فترفع إلى ذلك ؛ فإذا أنت تأتيني بمماريض تعبأ بها (٢) لا تو فق الذي في نفسى ؛ ولست أبالاً منك دون الذي فإذا أنت تأتيني بمماريض تعبأ بها (٢) لا تو فق الذي في نفسى ؛ ولست أبالاً منك دون الذي كنت مُضِيعًا نظناً (٢) إنّ الأمر لهلي غير كنت بمن غلق المام الماضي في رجاء أن تفيق ما تخدث به نفسك . وقد تركت أن أبتغي ذلك منك في المام الماضي في رجاء أن تفيق فترفع إلى ذلك ؛ وقد علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلا عمالك عمال السوء ، وما توالك

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ١٥١.

<sup>(</sup>٢) كذا ف القريزى ، وف الأصول : « تنتالها » . (٣) نطف الرجل ؛ إذا اتهم برية .

عليه وتلقّف ؛ أنخذوك كهفا . وعندى بإذن الله دوا. فيه شفا. عمّا أسألك عنه ؛ فلا تجزع أبا عبد الله أن يُؤخذ منك الحق وتعطاه ؛ فإن النّهز (١) يخرج الدّرّ ، والحق أبلج ، ودعنى وماعنه تناجلج ، فإنه قد بَرّح الخفاء . والسلام .

فكتب إليه عمرو بن العاص :

بسم الله الرحمن الرحيم .

لعبد الله عر أمير المؤمنين من عمرو بن الماص ؛ سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ أمّا بعد ، فقد بلغنى كتاب أمير المؤمنين فى الذى استبطأنى فيه من الخراج ، والذى ذكر فيه من عمل الفراعنة قبل ، وإعجابة من خراجها على أيديهم ، ونقص ذلك منها منذ كان الإسلام . ولَمرى للخراج يومئذ أوفر وأكثر ، والأرض أعير ، لأنّهم كانوا على كفرهم وعُتوِّهم أرغب فى عمارة أرضهم منا منذ كان الإسلام . وذكرت بأن النّهز بُحرج الدرّ ، فحلبتها حلباً قطع ذلك درَّها . وأكثرت فى كتابك ، وأنبت ، وعرضت وترَّبت (٢) ؛ وعلمت أن ذلك عن شى ، نخفيه على غير خير ؛ فجئت لمرى بالمفظمات المقذعات ؛ ولقد كان لك فيه من الصواب من القول رصين صارم بليغ صادق . وقد عملنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ؛ فكنا مجمد الله مؤدين لأماناتها ، على خار في المناتها ، فيمر ف حافظين لما عظم الله من حق أنمنا ، نرى غير ذلك قبيعاً ، والعمل به سيئا ، فيمر ف خلك لنا ويصدق فيه قبانا . مماذ الله من تلك الطمّ ، ومن شر الشّم ، والاجتراء على كتابك الذي م نقيض غملك ؛ فإن الله قد نز هنى عن تلك الطّم الدنية والرغبة فيها بعد كل من أنم ؛ فاقبض غملك ؛ فإن الله قد نز هنى عن تلك الطّم الدنية والرغبة فيها بعد كل من الدن الذيك من عمل أنها . والله بابن الخطاب ؛ لأنا حين بر اد ذلك متى أشد لنفسى غضبا ، ولها إنزاهاً وإكراماً . وما علمت من عمل

<sup>(</sup>١) نهز الـاقة: ضربها لتدر. (٢) التثريب: اللوم والتأنيب. وفي المريزي: « وأنيت » .

<sup>(</sup>٣) من فتوح مصر .

فكتب إليه عمر بن الخطاب (١):

من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ؛ سلام عليك ، فإنى أحَمد إليك الله الله الله إلا هو ؛ أمّا بعدُ ، فقد عجبتُ من كثرة كتبى إليك فى إبطائك بالخراج وكتابك إلى ببنيّات الطّرق (٢٠)؛ وقد علمتَ أنّى استُ أرضى منك إلا بالحقّ البيّن ؛ ولم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طُعمة ولا لقومك ؛ ولـكنى وجّهتُك لما رجوتُ من توفيرك الخراج ، وحسن سياستك ؛ فإذا أتاك كتابى هذا فاحمل الخراج ، فإنّا هو فى المسلمين ، وعندى مَنْ [قد (٢٠)] تعلم قوم محصورون . والسلام

فـكتب إليه عمرو بن العاص :

بسم الله الرحمن الرحيم .

لممر بن الخطاب من عمرو بن العاص ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ أمّا بعد ، فقد أتانى كتاب أمير الوّمنين يستبطئنى فى الخراج ، ويزعم أنّى أعند عن الحق ، وأنْكُب عن الطريق ؛ وإنّى والله ما أرغب عن صالح ماتعلم ؛ ولكن أهل الأرض استنظرونى إلى أن تُدْرِك عَلّمُم ؛ فنظرت للسلين ؛ فكان الرّفق بهم خيراً من أن يُخْرَق بهم ، فنصير إلى مالا غنى بهم عنه . والسلام . فلما استبطأ عربن الخطاب رضى الله عنه الخراج ، كتب إليه : أن ابعث إلى رجلا

<sup>(</sup>١) بعدها فى فتوح مصر : « كما وجدت فى كتاب أعطانيه يحيى بن عبدالله بن بكير عن عبيد الله بن أبى جعفر ، عن أبى ممهزوق التجبى ، عن أبى قيس مولى عمرو بن العاس » .

<sup>(</sup>٢) بنيات الطربق ف الأصل: الطرق الصغار تنشعب من الجادة .

<sup>(</sup>٣) من فتوح مصر .

من أهل مصر ؛ فبعث إليه رجلًا قديما من القِبْط ، فاستخبره عمر عن مصر وخراجها قبل الإسلام ، فقال : ياأمير المؤمنين ، كان لا يؤخذ منها شي ً إلّا بعد عمارتها ، وعاملك لا ينظر إلى العارة ، وإنما يأخذ ماظهر له ؛ كأنه لا يريدُها إلّا لعام واحد .

فمرف عمر ماقال : ، وقبل من عمرو ما كان يمتذر به <sup>(١)</sup> .

قال ابن عبد الحكم: حد ثنا هشام بن إسحاق العامرى قال: كتب عر بن الخطاب رضى الله عنه إلى عمرو بن العاص ، أن يسأل المقوقس عن مصر: من أبن تأتى عارتُها وخرابها ؟ فسأله عمرو ، فقال له المقوقس: تأتى عارتُها وخرابها من خمسة وجوه: أن يُستخرج الخراج (٢) فى إبّان واحد عند فراغ أهلها من زروعهم، ويُرْفع خراجها فى إبّان واحد عند فراغ أهلها من ذروعهم، ويُرْفع خراجها فى إبّان واحد عند فراغ أهلها من عصر كرومها ، وتُحفّر فى كلّ سنة خُلُجها ، وتُسد ترعهبا وجسورها ، ولا يُقبَل مَحْلُ أهلها \_ يريد البنى \_ فإذا فيل هذا فيها مُحرِت ، وإن عمل فيها بخلافه خربت (٢).

قال الليث بن سعد: [ إن عمراً جباها اثنى عشراً لف ألف. وقال غير الليث: وجباها المقوقس قبله بسنة وعشر ين ألف ألف. قال الليث] (1): وجباها عبدالله بن سعد حين استعمله عليها عثمان أربعة عشر ألف ألف، فقال عثمان لعمرو: يا أبا عبد الله ، دَرّت اللّقَحة (٥) بأكثر من دَرّها الأول ، قال عرو: أضررتم بولدها (١).

حدثنا شعيب بن الليث وعبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعـد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : كتَبعر بن الخطاب إلى عرو بن العاص : انظر مَن ْ قَبَلك عَمّن بايع

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۱۵۸ ــ ۱٦۱ والمقریزی ۱: ۱۲۳ ــ ۱۲۱ (۲) فتوح مصر : « خراجها »

<sup>(</sup>٣) شوح مصر ١٦١ . (٤) من فتوح مصر .

<sup>(</sup>٥) اللقعة : الناقة الحلوب . (٦) فتوح مصر ١٦١.

تحت الشجرة ، فأنم لهم العطاء مائتين ، وأتمّها لنفسك لإمرتك، وأتمّها لخارجة بن حدافة لشجاعته ، ولعمّان بن أبي العاص لصيافته (۱)

حدثنا سعيد بن عفير ، عن ابن كميمة ، قال: كان ديوان مصر في زمان مساوية أربعين ألفا ، وكان ممهم أربعة آلاف في مائتين ، فأعطى مسلمة بن مخسلًد أهل الديوان أعطياتهم وأعطيات عيالهم وأرزاقهم ونوائبهم ونوائب البلاد من الجسور وأرزاق الكتبة وحملان القمح إلى الحجاز ؛ وبعث إلى معاوية بسمائة ألف دينار فضلاً .

حدثنا هانى ، حد ثنا ضمام عن أبى قَبيل ، قال : كان معاوية بن أبى سفيان قدجهل على كل قبيلة من قبائل العرب رجلاً يصبح كل يوم، فيدور على المجالس فيقول: هل وُلد الليلة فيكم مولود ؟وهل نزل بكم نازل؟ فيقال:ولد لفلان غلام ولفلان جارية ؛فيقول: سمو هم، في كتب . ويقال : نزل بنا رجل من أهل اليمن بعياله فيسمو نه وعياله ، فإذا فرغ من القبائل كلمّا أتى الديوان .

### ذكر المكس على أهل النمة

قال ابن عبد الحكم: حدثنا سعيد بن عفير ، عن بن لهيمة ، عن ابن هُبيرة ، قال : دعا عمرو بن الماص خالد بن ثابت الفهمي ليجمله على المكس (٢٠) ، فاستعفاه ؛ فقال عمرو : ماتكره منه ؟ فقال : إن كعبا قال : لا تقرب المكس ؛ فإن صاحبه في النار ؛ فكان ربيمة بن شُرحبيل بن حَسنة على المكس (٢).

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۱۱۵،

<sup>(</sup>٢) المكس : الضريبة .

## ذكر القطائع

قال ابن عبد الحكم: حدّ ثنا يحيى بن خالد ، عن الليث بن سعد ، قال : لم يَبلننا أن عمر ابن الخطاب أقطع أحدا من الناس شيئا من أرض مصر إلا لابن سَنْدر ، فإنه أقطَعه أرض مُنْية الأصبغ ؛ فحاز لنفسه ألف فدان ؛ فلم تزل له حتى مات ؛ فاشتراها الأصبغ بن عبد العزيز من ورثته ؛ فليس بمصر قطيعة أقدم منها ولا أفضل (۱) .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لَهيمة ، عن عرو بن شُعيب ، عن أبيه عن جده ، أنه كان لز نباع البُخدامى غلام يقبل له سندر ، فوجده يقبل جارية له ، فجبه وجدَّع أذنيه وأنفه ، فأنى سندر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إلى زنباع ، فقمال : لا تحملوهم مالا يطيقون ، وأطعموهم عما تأكلون ، واكسوهم عما تلبسون ؛ فإن رضيم فأمسكوا ، وإن كرهموهم فبيموا ، ولا تعذّ بوا خَلْق الله ، ومن مُثلً به أو أحرق بالنار فبوحر ، وهو مولى الله ورسوله . فأعيق سندر ، فقال : أوس بى يارسول الله ، قال : أوسى بك كل مسلم ؛ فلما توكني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سندر إلى أبى بكر الله عنه حتى تُورُقي ، ثم أنى عر فقال : احفظ في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ، فعاله أبو بكر رضى الله عنه حتى تُورُقي ، ثم أنى عر فقال : احفظ في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ، فعاله أبو بكر ، وإلا فانظر أن رضيت أن تقيم عندى أجر بت عليك ما كان يُجري عليك أبو بكر ، وإلا فانظر أي المواضع أكتب إلى عرو ، قطع أي المواضع أكتب إلى عرو ، قطع أي المواضع أكتب إلى عرو ، قطع أن الساص : احفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ؛ فلما قدم على عمرو ، قطع ابن الساص : احفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ؛ فلما قدم على عمرو ، قطع ابن الساص : احفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ؛ فلما قدم على عمرو ، قطع ابن الساص : احفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ؛ فلما قدم على عمرو ، قطع نم الله أرضاً واسمة وداراً ، فجمل سندر بعيش فيها ، فلما مات سندر قبضت في مال الله غير أموالم

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۱۳۷

## ذكر مرتبَع الجند

قال ابن عبد الحكم: حدّ ثنا عبد الله بن صالح ،عن عبد الرحمن بن شريح ، عن أبى قبيل ، قال : كان النّاس يجتمعون بالفُسطاط إذا قفلوا ؛ فإذا حضر مرافق الرّيف خطب عمرو بن العاص بالنّاس ، فقال : قد حضر مرافق ريفكم ؛ فانصر فوا ، فإذا حض اللّبن ، واشتد العُود ، وكثر الذباب ، فحى (١) على فسطاطكم ، ولا أعلن ماجاء أحد قد أسمن نفسه ، وأهزل جواده (٢) .

حد ثنا أحمد بن عمرو ، أنبأ ناابن وهب ، عن ابن كميمة ، عن أبى يزيد بن أبى حبيب ، قال : كان عمرو يقول للناس إذا قفلوا من غزوهم : إنه قد حضر الرّبيع ، فمن أحبّ منكم أن يخرج بفرسه يُرْبِهُ فليفعل ؛ ولا أعلمن ماجا ، رجل قد أسمن نفسه وأهزل فرسه ؛ فإذا حض اللبن وكثر الذباب ، وقوى العُود ، فارجعوا إلى قَيْروانكم (٢) .

<sup>(</sup>١) ح ، ط : ﴿ جِيئُوا ، ، وما أثبته من فتوح مصر ٠

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٣) القيروان : معظم الجيش ؛ أصله بالعارسية : « كاروان » فعرب . والحبر في فتوح مصر ١٣٩ ، وفي رواية أخرى : « فحي على فساطيطكم » . (٤) من فتوح مصر .

وسلم ، ووعظ النَّاس ، وأمرهم ونهاهم ، ثم قال : يامعشرَ النَّاس إنه قد نزات الجوزاء ، وذكت الشَّمْرَى ، وأقلمت السماء ، وارتفع الوباء ، وقلَّ النداء ، وطاب المرعى،ووضمت الحوامل، ودَرَجت السَّخائل، وعلى الرَّاعي حسن النظر لرعيَّته، في َّ لَـكُم على بركة الله ريفكم، تنالوا من خيره ولبنه ، وخرافه وصيده ، وأرْ بِيُوا خيلكم وأسمنوها وصو نوها وأكرموها، فإنهاجُنتكم من عدوكم ،وبها مغانمكم وأثقالكم ، واستوصوا بمن جاورتموه من القِبْط خيرا ؛ حدثنا عمر أمير المؤمنين أنه سمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله سيفتح عليكم بعدى مصر ، فاستوصوا بقبطها خيرا ، فإنّ لكم منهم صهرا وذمّة»، فعفُّوا أيدبَكم وفروجَكم، وغضّوا أبصاركم، ولا أعلن ما أنى رجل قد أسمن جسمه ، وأهزل فرسه. واعلموا أتى معترض بالخيل كاعتراض الرجال ؟ فن أهزل فرسه من غير علَّة حططت ُ من فريضت قدر ذلك . واعلموا أنَّكُم في رباط إلى يُوم القيامة ، اكثرة الأعداء حولكم وتشوق قلوبهم إليكم وإلى دياركم ،معدن الزرع والمال ، والخير الواسع والبركة النامية . وحدثني عمر أمير المؤمنين ، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا فتح الله عليكم مصر ، فاتَّخذوا فيها جُنْدًا كثيفاً ، فذلك الجند أجناد الأرض » ، فقال له أبو بكر : ولم يارسول الله ؟ قال : « لأنَّهم وأزواجهم في رباط إلى بوم القيامة» ، فاحَمَدُوا الله معاشِرَ المسلمين على ماأولاكم ، فتمتَّمُوا في ريفكم ماطاب لكم ؛ فإذا يبس المُود وسخن العمود ، وكثر الذباب ، وحمض اللبن ، وصوّح البقل ، وانقطع الورد من الشجر ، فحي على فسطاطكم ، على بركة الله تعالى وعونه ولا يقدمَن أحد منكم ذو عيال على عياله إلا ومعه تحفة لعياله على ما أطاق من سَمته أو عسرته ؛ أفول قولي، هذا وأستنفر الله ، وأستحفظ الله عليكم .

قال: فحفظت ذلك عنه، فقال والدى: يابنى إنه يُجرِّى الناس إذا الصرفو إليه على الرّباطكا جَرّاهم على الريف والدّعة (١).

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ١٤٠ ـ ١٤٢ ، مع حذف وتصرف .

## ذكر بهى الجند عن الزرع

أخرج ابنُ عبد الحسكم ، عن عبدالله بن هُبيرة ، قال : إنّ عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر مناديَه أن يخرج إلى أمراء الأجناد يتقدّمون إلى الرعِيّة؛ أنّ عطاءهم قائم ، وأنّ رزق عيالهم سائل ، فلا يَزْ رعون [ ولا يُزارعون ] (١) .

قال ابن وهب: فأخبرنا (٢) شَريك بن عبدالرحمن الرادى ، قال : بلغنا أن شريك بن عبدالرحمن الرادى ، قال : بلغنا أن شريك بن عمرو بن العاص ، فقال : إنّه لا تعطونا ما يُحسبنا (١) ، أفتأذن لى فى الزرع ؟ قال : ماأقدر على ذلك ، فزرع شريك من غير إذن عمرو ، فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب (٥) يخبره أن شريكا حَرَث بأرض مصر فكتب إليه عمر : أن ابعث إلى به ، (لا فبعث به إليه ، فقال له عمر : لأجملنك نكالا لمن خلفك ، قال : أو تقبل منى ماقبل الله من العباد ؟ قال : وتفعل ؟ قال : نع ، فكتب إلى عمرو بن العاص : إن شريك ماقبل الله عنه و بن العاص : إن شريك ابن شمّى جاء في تاثبا . فقبلت منه (١)

<sup>(</sup>١) من فتوح مصر . ﴿ فَأَخْرَلُن ﴾ .

٣ ) في الأصول : ﴿ الفطني ، وما أثبته من فتوح مصر .

<sup>( ؛ )</sup> يحسينا ، أي يكفينا .

<sup>(</sup> ٥ ) فتوح مصر : ﴿ فَلَمَّا بِلَنَّمْ ذَلَكَ عَمْرًا ﴾ .

ر ٦-٣) كذا ورد الكلام مقتضا ، وفي فتوح مصر ١٦٧ : « فلما انتهى كتاب عمر إلى عمرو أقرأه شريكا ، فقال شريك لعمرو : قتاتي با عمرو ، فقال عمرو : ما أنا قتلتك ، أنت صنعت هذا بنفسك ، على له : إذ كان هذا من رأيك ، فأذن لى بالحروج إليه من غير كتاب ، ولك عهد الله أن أجمل يدى في يده ، فاذن له بالحروج ، فلما وقف على عمر على : تؤمنني يا أمير المؤمنين ؟ قال : ومن أى الأجناد أنت ؟ قال : من جند مصر ، قال : فلملك شريك بن سمى الفطيني ؟ قال : فهم يا أمير المؤمنين ، قال : لا جعلنك نكالا لمن خلفك ، قال : أو تقبل منى ما قبل الله من العباد ، قال : وتفعل ؟ قال : نعم ، فكتب إلى عمرو بن العاس : إن شريك بن سمى جاءنى تائباً فقبلت منه » .

## ذكر حفر خليج أمير المؤمنين

قال ابنُ عبد الحكم : حدّ ثنا عبد الله بن صالح وغيرُه ، عن اللّيث بن سعد ، أنّ النّاس بالمدينة أصامهم جَهدٌ شديد في خلافة عمر عام الرّ مادة (١) ، فكتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر :

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص: سلامٌ عليك ؛ أمّا بعدُ ؛ فَلَمَ بعدُ ؛ فَلَمَ بعدُ ؛ فَلَمَ ب فَلَمَنْرَى يَاعِمْرُو مَاتَبَالَى إِذَاشَبَعْتَ أَنْتَ وَمَن مَعْكَ، أَنْ أَهْلِكُ أَنَا وَمَنْ مَعَى ؛ فياغو ثام ، ثم ياغوثاء ! يردّد قوله .

فكتب إليه عمرو بن العاص:

لعبد الله عمر أمير للمؤمنين ، من عبد الله عمرو بن العاص ؛ أمّا بعــد فيالبّيك ثم يالبّيك ! قد بمثت اليك بمير أوّلُها عنــدك وآخرها عنــدى . والسلام عليك ورحمة الله

فبعث إليه بمير عظيمة ، فكان أوَّلُها بالمدينة وآخرها بمصر ، يتبَعُ بعضها بعضا ، فلمّا قدمت على عمر وسَّع بها على الناس (٢) .

وكتب إلى عمرو بن العاص يَقَدُّم عليه هو وجماعة من أهل مصر ، [ فقدموا عليه (٢) ]،

<sup>(</sup>١) قال صاحب اللمان : ﴿ عام الرمادة معروف ، سمى بذلك لأن الساس والأموال حملكوا فيله كثيراً . . . وقيل : هي أعوام جدب تتابعت على الناس في أيام عمر بن الحطاب، وفي حديث عمر ، أنه أخر الصدقة عام الرمادة ، وكانت سنة جدب وقحط ، فلم يأخذها منهم نحفيفا عنهم » .

<sup>(</sup>۲) بعدها في بتوح مصر : « ودفع إلى أهل كل بيت بالمدينة وما حولها بعيرا بما عليه من الطعام ، وبعث عبد الرحمن بن عرف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاس يقسمونها على الناس ، فدفعوا إلى أهل كل بيت بعيرا بما عليه من الطعام ، أن يأكلوا الطعام وينحروا البعير ، فيأكلوا لحمه ، ويتعموا بالوعاء الذي كان فيه الطعام لما أرادوا من لحاف وغيره ، فوسم الله عليه بذلك على الماس . علما رأى عمر ذلك حد الله وكتب . . . » .

<sup>(</sup>٣) من فتوح مصر .

فقال عمر : ياعمرو ؛ إن الله قد فتح على المسلمين مصر ، وهي كثيرة الخير والطعام ، وقد أُ لَقِيَ فَرُوعي لل أحببتُ من الرّفق بأهل الحرّمين ، والتوسعة عليهم (١) لل أخفِر خليجاً من نيلها حتى يسيل في البحر ، فهو أسهل لما تريد من حَمْل الطعام إلى المدينة ومكّة ؛ فإنّ حمله على الظهر يَبعُدُ ولا نبلغ معه ما تريد ؛ فانطلق أنت وأصحابك فتشاوروا في ذلك حتى يعتدل فيه رأيكم .

فانطلق عمرو ، فأخبر [ بذلك ] أن كان معه من أهل مصر فثمُّل ذلك عليهم ، وقالوا : نتخوّف أن يدخل في هـذا ضررٌ على أهل مصر ، فنرى أن تعظَّم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له : هذا أمر لا يعتدل ، ولا يكون، ولا نجد إليه سبيلاً .

فرجع عمرو بذلك إلى عمر ، فصحك حين رآم ، وقال : والذى نفسى بيده ، للكأتى أنظر إليك ياعمرو وإلى أصحابك حين أخبرتهم بما أمرت به من حفر الخليج ، فتقُل ذلك عليهم ، وقالوا : يدخل في هذا ضرر على أهل مصر ؛ فنرى بأن تعظّم ذلك على أمير المؤمنين ، وتقول له : هذا لا يعتدل ، ولا نجد إليه سبيلا .

فعجب عمرو من قول عمر ، وقال : صدقت والله يا أمير المؤمنين ، لقد كان الأس على ماذ كرت ، فقال عمر : انطلق ياعمرو بعزيمة متى حتى تجد في ذلك، ولا يأتى عليك الحول حتى تفرغ منه إن شاء الله تعالى . فانصرف عمرو ، وجمع لذلك من الفعلة ما بلغ منه ما أراد ، ثم احتفر الخليج الذي في حاشية الفسطاط ، الذي يقال له خليج أمير المؤمنين ، فساقه من النيل إلى القُرْم ؛ فلم يأت الحول حتى فرغ ، وجرت فيه السفن ، فحل فيه ما أراد من الطعام إلى المدينة ومكة ، فنفع الله بذلك أهل الحر مين ، ومُحمّى خليج أمير المؤمنين .

ثم لم يزل يُحْمَـل فيه الطعام ، حتى حُمِل فيه بعد عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ،

<sup>(</sup>١) بعدها في فتوح : و حين فتح الله عليهم مصر ، وجعلها قرة لهم ولجميع السلمين .

<sup>(</sup>٢) من فتوح مصر .

ثم ضيّعه الولاة بعد ذلك ، فتُرك وغلب عليه الرمل ، فانقطع ، وصار منتهاه إلى ذَنَب التّمساح من ناحية طحا القارم (١) .

قال ابن عبد الحكم: وحد تنى أخى عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم، حد ثنا ابن وهب، عن ابن أميمة ، عن محمد بن عبد الرحمن قال: حسبته ، عن عُبروة وأن عربن الخطاب قال لعمرو بن العاص حين قدم عليه : (أقد عرفت الذي أصاب العرب أو ويس جند من الأجناد أرجى عندى من أن ينيث الله بهم أهل الحجاز من جندك : فإن استطعت أن تحتال لهم حيلة حتى يُغيثهم الله ! فقال عمرو: [ما شئت باأمير المؤمنين أو القطع ذلك الخليج واستد ، وتركته التجار من أهل مصر قبل الإسلام، فلما فتحنا مصر ، انقطع ذلك الخليج واستد ، وتركته التجار ، فإن شئت أن تحفره فتنشى فيه السفن فيه الله عمرو ، وعالجه وجمل فيه السفن أبه الطعام إلى الحجاز فعلته ! قال عمر: نعم ، فحفره عمرو ، وعالجه وجمل فيه السفن (1).

حدثنا أبى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبى تجيح ، عن أبيه ، أنّ رجلا أنى عرو بن العاص من قبط مصر ، قال : أرأيتك إن دللتُك على مكان تجرى فيه السفن ، حتى تشهى إلى مكة والمدينة ، أتضع عنى الجزية وعن أهل بيتى ؟ قال: نعم ، فكتب إلى عر ، فكتب إليه أن افعل ؛ فلمّا قدمت السفن الحجاز خرج عمر حاجًا أومعتمرا ، فقال للناس : سبروا بناننظر إلى السفن التي سيّرها الله إلينا من أرض فرعون (٥٠) .

قال ابنُ زُولاق : وليس بمصر خليج إسلاميّ غيره . قال : وكان حُجّاج البحر يركبون فيه من ساحل تِنتيس يسيرون فيه ، ثم ينتقلون بالقُلزم إلى المراكب السكبار .

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۱۹۳ ، ۱۹۴ .

<sup>(</sup>۲-۲) فتوح مصر : « يا عمرو ، إن العرب قد تشاءمت بى ، وكادت أن تهلك على رجلى ، وقد عرفت الذي أصابها »

<sup>(</sup>٣) من فتوح مصر ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) فتوح مصر ١٦٦

## ذكر انتقاض عهد الإسكندرية وسببه

وذلك فى خلافة عُمان رضى الله عنه ، قال ابنُ عبد الحسكم : حدّ ثنا عُمان بن صالح، عن اللّبث بن سعد ، قال : عاش عُمر بن الخطاب بعد فتح مصر ثلاث سنين ، قدم عليه فيها عمرو قَدْمتَيْن ، استخلف فى إحداها زكريا بن جَهم العبدرى (٢) على الجند، ومجاهد ابن جُبير مولى بنى نوفل على الخراج ، فسأله عمر : مَن استخلف ؟ فذكر له مجاهد بن جبير ، فقال عمر : مولى ابنة (٦) غزوان ؟ قال : نعم ؛ إنه كاتب ، فقال عمر : إنّ القلم (١) ليرفع صاحبه . واستخلف فى القَدْمة الثانية عبد الله بن عمر .

حُدَّ ثنا عن حيوة بن شريح ، عن الحسن بن ثوبان ، عن هشام ، عن أبى رُقيّة قال : كان سبب نقض الإسكندرية العهد أنّ صاحب إخنا ، قدم على عمرو بن العاص ، ققال : أخيرنا ، ماعلى أحدنا من الجزية (٥) ؟ فقال عمرو (١) : لو أعطيتنى من الرّكُن إلى السقف ما أخبرتك ؛ إنما أنتم خِزانة لنا ؛ إن كُثر علينا كثرنا عليكم ، وإن خُفّ عنا عنم . فغضب صاحب إخنا ، نخرج إلى الروم ، فقدم بهم ، فهزمهم الله ، وأسر النبطى ، فأتى به إلى إلى عمرو فقال له الناس : اقتله ؛ قال : لا بل انطلق ؛ فجئنا عجيش آخر (٧) .

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۱۷۸ ، ۱۷۹ .

<sup>(</sup>٢) ط : ﴿ العبدي ﴾ ، وما أثبته من فتوح مصر .

<sup>(</sup>٣) ط: « بني » ، وصوابه من فتوح مصر ، قال : « وبنت غزوان هذه أخت عتبة بن غزوان ، وقد شهد بدراً » .

<sup>(</sup>٤) ح ، ط : « العلم » ، وما أثبته من الأصل وفتوح مصر ·

<sup>(</sup>٥) بَعْدُهَا فِي فَتُوحِ مُصِّرَ : ﴿ فَيُصِيرُ لَمَّا ﴾ ـ

 <sup>(</sup>٦) بمدها في فتوح مصر : « وهو يشير إلى ركن كسيسة » .

<sup>(</sup>۷) جوج مصر ۱۷۷ ، ۱۷۷ .

حدّثنا سمید بن سابق ، قال : كان اسمه طُلما ، وإن عمراً لمّا أَتَی به سَوَّرَه ، وتو ّجه وكساه برنس أرجوان ، وقال له : اثننا بمثل هؤلاء . فرضی بأداء الجزیة ، فقیل لطَلما: لو أتیت ملك الروم ! فقال : لو أتیته لقتلنی ، وقال : قتلت أصحابی<sup>(۱)</sup> .

حدثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : كانت الإسكندرية انتقضت وجاءت الروم ، وعليهم مَنْويل الْحَصَّى ۚ فَي المراكب ، حتى أرسى بالاسكندرية ، فأجابهم مَنْ بهما من الرّوم ؛ ولم يكن المقوقس تحرّك ولا نَـكَتْ ؛ وقد كان عَبَان من عَفَان رضى الله غنه عزل عمرو بن العاص ، وو لَّى عبد الله ابن سعد ؛ فلما نزلت الرَّوم بالإسكندريَّة ، سأل أهل مصر عبَّان أن يقرَّ عمراً حتى يفرغ من قتال الروم ؛ فإنَّ له ممرفةً بالحرب ، وهيبة في قلب المدوَّ ؛ ففعـل . وكان على الإسكندرية سُورها ؛ فحلف عرو بن العاص : لئن أظفره الله عليهم ليهدمن سورَها ؛ حتى يكون مثل بيت الزانية يُؤتَّى من كلِّ مكان . فخرج عليهم عمرو في البرِّ والبحر ، وضَوَى إلى المقوقس من أطاعه من القبِط؛ فأمَّا الروم فلم يطعه منهم أحد، فقال خارجة بن حذافة لممرو: ناهضهم القتال قبل أن يكثر مَدَدهم، ولا آمن أن تنتقض مصر كلهـا، فقال عمرو:لا ، ولـكن أدَّعُهم حتى يسيروا إلى ، فإنهم يصيبون مَن مَرُّوا به ، فيخزى الله بمفهم ببعض ، فخرجوا من الإسكندرية ، وممهم مَن نقض من أهل القرى ، فجعلوا ينزلون القرية ، فيشربون خمورها ، ويأكلون أطعمتها ، وينهبون (٢٣ ما مرُّوا به . فلم يتمرَّضْ لَمْ عمرو حتى بلغوا تَقْيُوس، فلقوهم في البرّ والبحرّ ، فبدأت الروم والقِبْط، فرموا بالنَّشاب في الماء رميًّا حتى أصاب النَّشاب يومئذ فرس عمرو في لَبَّته ، وهو في البرَّ ، فَمُقْر ، فَنزل عنه عمرو ، ثم خرجوا من البحر فاجتمعوا هم والذين فيالبرَّ ، فنضحوا المسلمين بالنشاب ؛ فاستأخر المسلمون عنهم شيئًا يسيرا وحملوا على المسلمين حملة ولى

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر : ﴿ وَيَمْهِمُونَ ﴾ .

السلون منها، وانهزم شريك بن سمى فى خيله . وكانت الروم قد جملت صفوف مورز يومئذ يطريق ممن جاه من أرض الروم على فرس له ، عليه سلاح مذهب ، فدعا إلى البراز ، فبرز إليه رجل من زُبيد، يقال له حَوْمل ، يكنى أبا مَذَ حِيج ، فاقتتلا طويلا بر محين يتطاردان ، ثم التى البطريق الرّمح ، وأخذ السيف ، وألتى حومل رمحه ، وأخذ سيفه ، وكان بعرف بالنّجدة ، وجعل عرو يصيح : أبا مذحيج ا فيجيبه : لبيك ا والناس على شاطىء النيل فى البرّ على تعبئتهم وصفوفهم ، فتجاولا ساعة بالسيفين ، ثم حل عليه البيطريق ، فاحتمله وكان نحيفاً من فاثبته طومل خنجرا كان فى منطقته أو فى ذراعمه ، فضرب نحر العلج أو تر قوته فأثبته (أ) ، فوقع عليه وأخذ سلّبه ، ثم مات حَوْمل بعد ذلك بأيام ، فر أنى عمرو يحمل سريره بين عودى نعشه حتى دفنه بالمقعلم ، ثم شدة بعد ذلك بأيام ، فر أنى عمرو يحمل سريره بين عودى نعشه حتى دفنه بالمقعلم ، ثم شدة المسلمون عليهم ، وقتِل مَنْوبل المَلْهِي واللهم المسلمون حتى ألحقوهم بالإسكندرية ، ففتح المشلمون عليهم ، وقتِل مَنْوبل المَلْهِين (٢) .

حد ثنا الهيم بن زياد ، أن عمرو بن العاص قتلهم حتى أمن فى مدينتهم ؛ فكلم فى ذلك ، فأمر برفع السيف عنهم ، وبنى فى ذلك الموضع الذى رفع فيسه السيف مسجدا ، وهو المسجد الذى بالإسكندرية يقال له مسجد الرسمة ـ وإنما سمى مسجد الرسمة لرفع عمرو السيف هناك \_ وهدم سورها كله . وجم عمرو ما أصابه منهم ، فجاءه أهل تلك القرى ممن لم يكن نقض ، فقالوا : قد كنا على صلحنا ، وقد مر علينا هؤلاء اللصوص ، فأخذوا متاعنا ودوابنا ، وهو قائم فى يديك . فرد عليهم عمرو ما كان لم من متساع عرفوه ، وأقاموا عليه البينة (٢) .

<sup>(</sup>١) أثبته ، أي جعله لاحراك به . ﴿ ٢) فتوح مصر ١٧٦ ، ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) فتبوح مصر ٧٦ .

<sup>(</sup> ۱۱ \_ حسن المحاضرة \_ ۲)

رجم إلى حديث يزيد بن أبى حبيب . قال: فلما هزم الله الرّوم ،أراد عمان عمرا أن يكونَ على الحرب وعبد الله بن سعد على الخراج ، فقال عمرو : أنا إذا كاسك البقرة بقر نيها وآخر ُ يحلبها ! فأبى عمرو (١) .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابنُ وَهْب ، عن موسى بن على ، عن أبيه ، عن عرو بن العاص ، أنّه فتح الإسكندرية الفتحة الأخيرة عَنْوة قسر "ا فى خلافة عمان بمد موت عمر بن الخطاب (٢) .

حدّ ثنا عبد الملك ، حدّ ثنا ابن لَميعة ، قال : كانفتح ُ الإسكندرية الأو ّلسنة إحدى وعشرين، وفتحها الآخر سنة خمسوعشرين (٢٠) .

قال ثمير بن كميمة : وأقام عمرو بعد فتح الإسكندرية شهرا ، ثم عزله عمان رضى الله عنه ، وولى عبد الله بن سعد ؛ وكان عمر بن الخطاب ولى عبد الله بن سعد من الصّعيد إلى الفيوم ، فكتب عمان بن عفان ، إلى عبد الله بن سَرَح يؤمّره على مصر كلها . الصّعيد إلى الفيوم ، فكتب عمان بن عفان ، إلى عبد الله بن هرقل ، فقالوا : فترك الإسكندرية فلما كان سنة خسو ثلاثين مشت الرّوم إلى قسطنطين بن هرقل ، فقالوا : فترك الإسكندرية في أيدى العرب ، وهي مدينتنا الكبرى ، فقال : ماأصنع بكم ؟ ماتقدرون أن "كمالكوا ساعة إذا لقيم العرب اقالوا : فاخرج على أنا بموت. فتبايموا على ذلك ، خرج في ألف مركب يريد الإسكندرية ، فسار في أيام غالبة (١) من الربح ، فبعث الله عليهم ريحاً ففر قهم ، إلا قسطنطين نجا بمركبه ، فألقته الربح بسق لية فسألوه عن أمره فأخبرهم ، فقالوا شأمت (١) النصرانية ، وأفنيت رجالها ، لو دخل العرب علينا لم نجد من يردّه ، فقال : خرجنامقتدرين ، فأصابنا هذا ، فصنعوا له الحام ، ودخلوا عليه ، فقال : ويلكم ا تذهب رجالكم ، وتقتلون فأصابنا هذا ، فصنعوا له الحام ، ودخلوا عليه ، فقال : ويلكم ا تذهب رجالكم ، وتقتلون ملككم اقالوا : كأنه غرق معهم ثم قتلوه ، وخلوا مَن كان معهم في للركب (١) .

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۱۷۸ ، ۱۷۸ (۲) فتوح مصر ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر ١٧٨ ، وبعده : « بينهما أربع سنين » . ﴿ وَ) ح ، ط : « عالمية » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل . ﴿ شَتْتَ ﴾ ، وما أثبته من ط . ﴿ (٦) فتوح مصر ١٩١٠ .

## ذكر رابطة الإسكندرية

أخرج ابن عبد الحكم ، عن يزيد بن أبى حبيب وعبد الله بن هبيرة ، قالا : لما استقامت البلاد ، وفتيح الله على المسلمين الإسكندرية ، قطع عمرو بن العاص من أصحابه لرباط الاسكندرية رُبْع النّاس خاصة ؛ الرّبع يقيمون ستة أشهر (١) والربع في السواحل، والنصف الثاني مقيمون معه .

قال غيرها: وكان عمر بن الخطاب يبعث كلّ سنة غازية من أهل للدينة تُرابط بالإسكندرية ، فكانت الولاة لا تغفلها ، وتكشف رابطتها (٢) ، ولا تأمن الروم عليها . وكتب عثمان إلى عبد الله بن سعد : قد علمت كيف كان هم أمير المؤمنين بالإسكندرية ، وقد نقضت الرّوم مرتبن ، فألزم الإسكندرية رابطتها ، ثم أُجْرِ عليهم أرزا قهم ، وأُغقِب منهم في كلّ ستة أشهر (٢) .

وأخرج عن أبى قبيل ،أن عتبة من أبى سفيان عقد لعلقمة بن يزيد الفُطَيق على الإسكندرية ، وبعث معه اثنى عشر ألفا ، فكتب علقمة إلى معاوية يشكو عُتبة حين غدر به وعن معه . فكتب إليه معاوية إتى : قد أمددتك بعشرة آلاف من أهل الشام وبخمسة آلاف من أهل للدينة ، فكان فيها سبعة وعشرون ألفا (1)

وأخرج ابن حِبّان فى الضعفاء، من طريق عبد لللك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه ،عن حدّ ه ، عن على مرفوعا : « أربعة أبواب من الجنة مفتّحة فى الدنيا : الإسكندرية ، وعَسْقلان ، وحُدّة » .

<sup>(</sup>١) بعدها في فتوح مصر : ﴿ ثُم يَعْقِبُهُم مِنْ فَتَوْحِ مَصَرَ شَاتِيةَ سَنَّةَ أَشْهُر ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) الفتوح : « فَــكاتب الولاة : لا تغفلها وتــكنف » .

<sup>(</sup>٤) فتوح مصر ۱۹۲ ،

وأخرج ابن ُ الجوزي في الموضمات من طريق عمرو بن صُبيح ، عن أبان ، عن أُنس مرفوعا: ﴿ يَحُوُّ لَا اللَّهُ يُومُ القيامة ثلاثة قرى من رَبِّر جَدَّة خُفْرًا. : عَسْقَلاتِ ، والإسكندرية ، وقزوين » .

وقال ابن الجوزى : عرو بن صبيح يضع على الثقات .

وقال الكندى في فضائل مصر : قال أحمد بن صالح ، قال لى سفيمان بن عيينة : يامصرى ، أن تسكن ؟ قلت : أسكن الفسطاط ، قال : أتأتى الإسكندرية؟ قلت : نم ، قال لى : تلك كنانة الله يحمِل فيها خير سهامه .

وقال عبــد الله بن مرزوق الصَّــدَفَّ : لمَّا نُعَىَ إلى َّ ابن عمى خالد بن يزيد \_ وكان تُورُقَى بالإسكندرية \_ لقيني موسى بن على بن رباح وعبد الله بن لهيمة والليث بن سعد متفرَّقين ، كلَّهم يقولون: أليس مات بالإسكندرية افأقول: بلي ،فيقولون: هو حيَّ عند الله يرزق، وبُجرى عليــه أجر َ رباطــه ما قامت الدنيــا ، وله أجر شهيــد حتى يحشر على ذلك .

# ذكر وسيم

وأخرج ابن عبد الحكم، من طريق ابن لَهيمة ، عن بكر بن سوادة ، عن أبي عُطّيف، عن حاطب بن أبي بلتمة ،أن عمر بن الخطاب قال: يقاتلكم أهل الأنداس بوسيم ، حتى يبلغ الدم أُنْنَ (١) الخيل، ثم ينهزمون (٢) .

<sup>(</sup>١) الثغن : جمع ثنة ؛ وهي الشعرات التي في مؤخر رسنم الدابة ؛ وفي ح ، ط : ﴿ مَنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر ۲۱۷ .

### ذكر مايقع بمصر قرب الساعة

أخرج الحاكم في المستدرك ، وصحَّحه من حديث عبد الله بن صالح : حدَّثني الليث، حمد ثني أبو قَبيل ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنَّ رجلًا من أعداء المسلمين بالأندلس ، يقال له ذو العرف ، يحمع من قَبائل المشركين جمَّعًا عظيما ؛ بعر ف مَنْ بالأنداس أن لا طاقة لمم به ، فيهرب أهلُ القوَّة من المسلمين في السُّفن ، فيجيزون إلى طَنْجة ، ويبقىضَعَفة الناسوجاعتُهم ، ليس لهم سفن يجيزون عليها ، فيبعث الله جلَّ وعلا وينشر لهم في البحر ، فيجير الوَّعِل ، لايغطِّي الماء أظلافه ، فيراه الناس فيقولون : الوعِل، الوعِل ا أتَّبعوه ، فيجيز الناس على أثره كلَّهم ، ثم يصير البحر على ما كان عليه ، ويجيز المدوّ في المراكب ؛ فإذا حبسهم أهلُ إفريقيّة هربوا كلُّهم من إفريقيّة ، ومعهم مَنْ كان بالأندلس من السلمين ، حتى يدخلوا الفُسطاط ، ويقبل ذلك العدوّ حتى ينزلوا فيما بين تَرْ نُوطُ إِلَى الْأَهْرَامُ ، مُسَيْرَةً خُسَةً بُرُدُ ، فَيْمَلِّئُونَ مَاهَنَاكُ شُرًّا ، فَتَخْرَجُ إليهم راية المسلمين على الجسر ، فينصرهم الله عليهم ، فيهزمونهم ويقتلونهم إلى لوبية ، مسيرة عشر ليال ، ويستوقدُ أهلُ الفُسْطاط بعَجَلهم وأداتهم (١) سبع سنين ، وينقلب ذو العُرْف من القتل، ومعه كتاب لا ينظر فيه إلّا وهو منهزم، فيجد فيه ذكر الإسلام، وأنَّه يؤمر فيمه بالدخول في السلم ، فيسأل الأمان على نفسه وعلى من أجابه إلى الإسلام من قومه ، فيُسلِم ، ثم يأتى العامَ الثاني رجلُ من الحبشة يقـال له أنيس ، وقد جم جماً عظيما ، فيهرب السلمون منهم من أسوان حتى لايبقى فيها ولا فيا دونها أحدٌ من المسلمين، إلا دخل الفُسطاط، فينزل أنيس بجيشه منف، فيخرج إليهم راية المسلمين على الجسر، فينصرهم الله عليهم ، فيقتلونهم ويأسِرونهم ، حتى يباع الأسود بعباءة .

قال الحاكم: صحيح موقوف .

<sup>(</sup>١) ح ، ط : د وأدواتهم ، .

## ذكر من دخل مصر من الصحابة رضي الله عنهم

قد ألف الإمام محمد بن الربيع الجيزى فى ذلك كتابا فى مجلد ، ذكر فيه مائة ونيّفاً وأربعين صحابيا ، وقد فاته مثل ماذكر أو أكثر ، وقد ألقت فى ذلك تأليفاً الطيفا ، استوعبت فيه ماذكره ، وزدت عليه مافاته من تاريخ ابن عبد الحسكم ، وتاريخ ابن بونس وطبقات ابن سعد ، وتجريد الذهبى ، وغيرها ؛ فزاد (۱) فى المدّة على ثلاثمائة ؛ وها أنا أسوق كتابى للذكور بر مّته ، ليستفاد ، وهو هذا :

در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة

# بسم الله ألرحمن الرحيم

الحد لله حمدا كثيرا ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد البموث بشيرا و مذيرا ، وبعد فقد ألّف الإمام محمد بن الربيع الجيزى الذى والده صاحب الإمام الشافعي رضى الله عنه كتاباً فيمن دخل مصر من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في مجلد ، فأورد منه (۱) مائة ونيّفاً وأربعين رجلا ، وأورد فيه أحاديثهم ، ومارواه أهل مصر ، وقد فاته جماعة لم يذكرهم ؛ ذكر بعضهم ابن عبد الحسكم في فتوح مصر ، وبعضهم ابن يونس في تاريخ مصر ، وبعضهم ابن سعد في طبقاته . وقد أردت أن ألخص كتاب محمد بن الربيع الجيزى ، وأخم إليه مافاته مرفوعا عليه صورة (ك) ، وأرتبه على حروف المعجم ، وأزيد التراجم ، فأذكر الاسم والكنية واللقب ، واسم الأب والجد والنسب والسن و الوفاة ، التراجم ، فأذكر الاسم والكنية واللقب ، واسم الأب والجد والنسب والسن و الوفاة ،

<sup>(</sup>١) ح: ﴿ فَرُدْتُ ﴾ .

« دَرّ السِحَابة فيمن دخـل مصر من الصحـابة » ، والله أسأل التوفيق إنّه ولى الإجابة وإليه الإنابة :

#### (حرف الممزة)

١ - أبرهة بن شُرَ - بيل بن أبر كهة بن الصباح الجيرى . صحابي . قال الرشاطي في الأنساب: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ، ففرش له رداءه . وكان بالشام ، وكان يُعد من الحكاء ، وله رواية .

وقع فى مرآة الزمان ، عن الهيثم أنّ عمرو بن العاص بعثُه إلى الفَرَما ، ففتحما بعــد مافرغ من أمر الفسطاط .

٢ - أبيض بن حمّال - بالحاء المهملة - بن مَر ثد (١) ابن ذى لحُيان - بضم اللام - المأربي (٢) السّدَئيّ . قال ابنُ الرّبيع الجيزيّ : أخبرني يحيى بن عمّان أنه شهد فتح مصر . قال البخاريّ وابن السّكن : له صحبة وأحاديث تعدّ في أهل البين ، وروى الطّبرانيّ أنه وفد على أبي بكر رضى الله تعالى عنه لما انتقض عليب مُحمّال البين (٢) . وروى حديثة أصحابُ السّنن الأربعة وابن حبّان ، وروى أنّ أبيض بن حَمّال ، كان بوجهه حزازة ، وهي القُوباء ، فالتقمت أنفة ، فسح النبيّ صلى الله عليه وسلم على وجهه ، فلم يُمّسِ ذلك اليوم وبه أثر (١) :

٣ ــ أبيض . غير منسوب (ك) . كان اسمه أسود، فغيّره النّبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) ط: « مرابد ، ، وما أثبته من الأصل والإصابة .

<sup>(</sup>٢) ط : ﴿ المازنَى ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٣) الحبر بكماله كما في الإسابة : « روى الطبراني أنه وفد على أبي بكر لما انتقض عليــه عمـــال اليمن ، فأقرء أبو بكر على ما صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة ، ثم انتقض ذلك بعد أبي بكر وصار إلى الصدقة » .

<sup>(</sup>٤) الإسابة ١ : ٢٨ .

بأبيض. قال ابنُ بونس: له ذكر فيمن دخل (١) مصر؛ وروى من طريق ابن لَهبمة عن بَكْر بن سوادة ، عن سهل بن سعد ، قال : كان رجل يسمى أسود ، فسما النبيّ صلى الله عليه وسلم أبيض قال الطَّبَر انيّ : تفرّد به ابن لَهبعة .

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة : لا أدرى هو أبيض بن حَمَّال ، أو غيره (٢)!

٤ أبيض بن هنى بن مساوية أبو هبيرة (ك). قال فى الإصابة : أدرك النبى صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر، ذكره ابن منده فى تاريخه ، واستدركه أبو موسى وذكره ابن الحكلي فى الجمرة (٦) .

ه \_ أبى بن عارة \_ بكسر العين ، وقيل بضمها . أحد من صلّى للقبلتين ، ذكره ابن عبد الحم فيمن دخل مصر من الصحابة ، وقال : لأهل مصر عنه حديث واحد ، ذكر ابن السكلي أنّ أباه عمارة أدرك خالد بن سنان الذي يقال له إنه كان نبيًا (1) .

وقال الرِّتَى فَى التَّهْذَيب : مدنى ، سكن مصر ، له صحبة وحديث فى السح على انُلِقَين .

٦ - أجمد - بالجيم - بن عُجْيَان - بجيم ومثناة تحتية بوزن عَمَان ، وقيل بوزن عَلَيان (ك) . همداني وقد على النبي صلى الله عليه وسلموشهد فتح مصر ؛ ذكره ابن يونس، وقال : لا أعلم له رواية ، وخُطّته معروفة بجيزة مصر .

قال في الإصابة : وضبطه ابن العربيّ بالحاء المهملة ، فوهم (٥٠) .

<sup>(</sup>٣) الإسابة ١ : ٢٩ .

<sup>(:)</sup> الإصابة : « ابن الـكلي عن أبيه ، أنه أدركه ، وأن أباه عمارة ، ابن عبدالحـ ٣١٠ .

<sup>(</sup>٥) الإسابة ١: ٣٤١ .

٧ ــ الأحب بن مالك بن سعد الله . ذكره ابن الربيسع فيمن دخلها بمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تُعرف له رواية .

وقال في الإصابة: سمّاه ابن الدباغ « أحب. » ؛ والصواب « لاحب » (١). وسيأتي .

٨ ــ أحر بن قَطَن الهمداني (ك) . قال في الإصابة : شهد فتح مصر ؛ يقال له سحبة ،
 خ كرم ابن ما كولا عن ان يونس (٢) .

٩ ـ أدم بن حظرة اللّغمى الر شدى ، من بنى راشدة ، ابن أذّ بن جديلة بن علم (ك) .

قال ابنُ ما كولا: هو سجابي ، ذكره سعيد بن عُنير في أهل مصر ، ولم يقع له رواية . وذكره ابن يونس<sup>(۲)</sup> .

معت الأرقم بن حفيتة التجيبي (ك) . من بني نصر بن معاوية ، قال ابن منده : سمعت ابن يونس يقول : إنه شهد فتح مصر ، وعِداده (ئ) في الصحابة (٥) .

۱۱ ــ أسمد بن عطية بن عبيدة القُضاعيّ البلويّ <sup>(ك)</sup> . ذكره ابن يونس ، وقال : يا يع تحت الشجرة ، وشهد فتحمصر . له ذكر، وليست له رواية <sup>(١)</sup> .

١٢ \_ امرؤ القيس بن الفاحر بن الطّماح الخولاني أبو شر حبيل . شهد فتح مصر

<sup>(</sup>١) الإمانة ٣: ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الإسابة ١: ٣٠ . (٣) الإسابة ١: ٠٠٠

<sup>(</sup>٤) طُ : ﴿ وَعَدُهُ ﴾ ، وسوابه من الأسل والإسابة .

<sup>( • )</sup> الإصابة ١ : ٢٣ . وَهُمُــَاكَ : • وروى مَنْ طريق عبدالله بن الأرقم بن حمينة عن أبيسه ، أنه تخاصم هو وابنه إلى عمر » .

<sup>(</sup>٦) الإسابة ١: ١ ه .

. وله ذكر في الصحابة ، قاله ابن مَنْده (١) .

١٣ ــ أوْس بن عمرو بن عبد القارى (ك) . نزيل مصر . قال القُضاعي في الخطط:
له صحبة ، ذكره في الإصابة (٢) .

11 - إياس بن البكير - ويقال ابن أبى البكير - بن عبد ياليل بن ثابت (٢) البيثى (٤). قال ابن الربيع: بدرى شهد فتح مصر، ولأهل مصر عنه حديث واحد، أخبرنيه مقدم ابن داود ؛ حدثنا أبو الأسود نصر بن عبد الجبار ، عن ابن لَهيمة ، عن عيّاش بن عباس ، عن عيسى بن موسى ، عن إياس بن البكير ، أن رُسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ مات يوم الجمعة ، كتب الله له أجر شهيد ، وَوُقِيَ فتنة القبر » .

وقال ابنُ يونس : شهد فتح مصر ، ومات سنة أربع وثلاثين . واستشهد أخوه عاقل ببدر ، وأخوهم خالد يوم الرِّجيع ، وأخوهم عامر باليمامة .

قال ابنُ إستعاق : لا يُعسلم أربعـة إخوة شهدوا بدراً غــير إياس وإخوته وهاجروا جيما<sup>(١)</sup> .

١٥ ـ إياس بن عبد الأسد القارى (ك) . حليف بنى زُهرة ، ذ كره سعيد بن عُقير ، فيمن شهد فتح مصر من الصحابة ، واختط بها دارا . أخرجه ابن مَنْده ، وذ كره أيضا ابن عبد الحكم (٥) .

١٦ ــ أيمن بن خريم ــ بالمعجمة ثم الراء ــ بن الأخرم بن شدّاد بن عمرو بن فاتك الأسدى (٢) . قال المبرَّد في السكامل: له صحبة (١)

وقال الَمَّ زبانى : يقال له صحبة <sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) الإصابة ١ : ٧٨ ؛ وقال : لم أر في تاريخ ابن يونس التصريح بأنه من الصحابة .

<sup>(</sup>٢) الإصابة ١ : ٨٨ (٣) الإصابة : و نابشب ، .

٤) الإصابة ١ : ١٠٠ (٥) فتوح مصر ١٠٠ : ١١٧

٦) الكامل: ٣٠: ٣٠

<sup>(</sup>٧) الفلر فهارس معجم الشعراء للمرزباني ٥٦٨ .

وقال ابنُ عبد البرّ : أسلم يُوم الفتح وهو غلام بَفَعَة (١).

وقال ابن السكن : يقال له صحبة . وأخرج له الترمذي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم . عليه وسلم واستغربه ، وقال : لا نمرف لأيمن سماعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال الصّولى": كان أبين يسمى خليــل الخلفاء ، لإعجابهم به وبحديثــه لفصاحته وعلمه .

وكان به وَضَح ينيره بزعفران ، فكان عبد العزيز بن مروان ـ وهو أمير مصر ـ يُو كان به وَضَح ينيره بزعفران ، فكان عبد العزيز بن مروان ـ وهو أمير مصر يح في أنّه يُو كله ، ويحتمل مابه من الوصَح لإعجابه به ؛ كذا نقله في الإصابة ؛ وهو صريح في أنّه كان بمصر .

وقال المِزَى (٢) في المهذيب: ذكره ابن منده وغيره في الصحابة ، وكناه أبوعطية: الشاءر ؛ وقال: شامي مخلتف في سحبته .

ومن شعره في قتل عثمان :

إِنَّ الدِّبنِ تُولُّواْ قَتْلُهُ سَفِّهَا لَهُوا أَثَامًا وَخُسَرَانًا وَمَا رَجُوا

١٧ ـ الأكدر بن حمام بن عامر بن صعب اللّحمى (ك). قال في الإصابة: له إدراك.
 قال سعيد بن عُفير: شهد فتح مصر هو وأبوه.

وقال أبو عمر الكندى فى كتاب الخندق: حدّثنى يحيى بن أبى معاوية بن خلف ابن ربيعة ؛ عن أبيه ، حدثنى الوليد بن سلمان ، قال : كان أ كُذَر عَلَوبًا ، وكان ذا دين وفضل وفقه فى الدين ، وجالس الصحابة ، وروى عنهم . وهو صاحب الفريضة

<sup>(</sup>١) الاستيماب ١ : ١٩٢ ، وفيه : « غلام يفاع » ، ويقال : غلام يافع ويفسة ؛ إذا كارب المشرق .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «المزنى» ، تمريف؛ وهو الحافظ المزى يوسف بن عبد الرحن القضاعي محدث الديار الشامية في عصره؛ وصاحب كتاب تهذيب السكمال في أسماء الرجال .

التى تسمى الأكدرية (١) ، وكان ممن سار إلى عَمَان ؛ وكان معاوية يتألف قومه به ، وكان بكرمه ؛ ويدفع إليه عطاءه ، ويرفع مجلسه ؛ فلمّا حاصر مَرْوانَ أهل مصر ، أجلب عليه الأكدر بقومه ، وحاربه بكلّ أمر يكرهه ؛ فلما صالح مروان أهل مصر ، علم أنّ الأكدر سيعود إلى فعلاته ؛ فألّب عليه قوماً من أهل الشام ، فادّعوا عليه قتل رجل منهم . فدعاه ، فأقاموا عليه الشهادة ، فأمر بقتله . قال : فحد ثنى موسى بن على ابن رباح ، عن أبيه ، قال : كنت وافقاً بباب مَرْوان ، حين دُعى الأكدر ، فجاء ولم بَدْر فيم دُعى له ، فما كان بأسرع من أن قُتل ، فتنادى الجند : قتل الأكدر ، قتل الأكدر المناق أحد حتى لبس سلاحَه ، وحضروا باب مَرْوان وهم زيادة على قتل الأكدر الله إنسان ؛ فأغلق مروان بابه خوفاً ، فمضوا وذهب دم الأكدر هدرا .

وروى أبو عمر الكندى من طريق ابن لهيمة ، قال : مرض الأكدر بن حمام بالمدينة ليالى عثمان ، فجاء على بن أبى طالب رضى الله عنه عائداً ، فقال : كيف تجدك ؟ قال : بأبى أنت يا أمير المؤمنين ! قال : كلا تتعيشن زمانا ، ويغدر بك غادر ، وتصير إلى الجنة إن شاء الله نعالى .

وقال ابنُ أبى شَيْبة: حدّثنا وكيم عن سفيان ، قال : قلت للأعمش : لِمَ سَمّيتُم الفريضة الأكدريّة ؟ قال : طَرَحها عبد الملك بن مروان على رَجُل يقال له الأكدر ، وكان ينظر فى الفرائض ، فأخطأ فيها .

قال فى الإصابة : لملَّه طرحها عليه قديما ؛ وعبد الملك يطلب العلم بالمدينة ، وإلا فالأكدر قُتِل قبل أنْ كِلَى عبد الملك الخِلافة .

وروى ابنُ المنذر في التفسير عن ابن جريج (٢) في قوله نمالي : ﴿ لَمْ ۚ يَمْسَمُمُ

<sup>(</sup>١) في اللَّمَانَ : «الأكدرية : مَمَالَة في الفرائض ، وهي زوح وأم وجد وأخت لأب وأم، .

<sup>(</sup>٢) و الإصابة : د عن على بن المبارك ، عن زيد بن المبارك ، عن محمد بن ثور ، عن ابن جريح ، .

سُولًا ﴾ (١)، قال : قدم رجل من المشركين من بدر ، فأخبر أهل مكة بخيل محمد ، فرعبوا فجلسوا فقال :

- \* نَفُرت قلوصي من خيول محمد \*
- \* وكتيبة منثورة كالسجد \*

زعوا أنه الأكدر بن حمام ؛ أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة في قسم المخضرمين ؛ وهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُسلم إلا بعد وفاته ؛ وهم سحابة في قول ابن عبد البرّ وطائفة (٢٠) .

\* \* \*

#### ﴿ حرف الباء ﴾

۱۸ - بُحر - بضم أوله وضم المهملة أيضا - بن ضُبُع (٢) -بضمتين أيضا - بن أنسة (١) ابن يحمد الرّعيني . قال ابن يونس : وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهد فتح مصر . وقال في ترجمة حفيده مروان بن جعفر بن خليفة بن بُحُر : كان شاعراً ، وهو القائل :

وجدّى الذى عاطى الرّسول يمينه وحنَّتْ إليه ِ مِن بعيد رواحـــلُهُ
قال : وحفيده الآخر أبو بكر بن محمّد [ بن بُحُرُ ] ، ولى مراكب دسياط فى خلافة عمر بن عبد العزيز . ذكره ابن يونس (٥٠) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) الإَسَاية ١: ١٢٠ (٣) ط: وأضبع ، تحريف .

<sup>(</sup>١) كذا في الإسابة . (٥) الإسابة ١ : ١٤٣٠ .

١٩ ـ برتاً بن الأسود بن عبد شمس القُضاعي (ك) . قال ابن يونس : له مجبة ، شهد فتح مصر وقتل يوم فتح الإسكندرية (١).

٢٠ \_ بِرْح \_ بكسر أوله وسكون الراء بعدها مهملة \_ بن عشكر (ك) ، بضم المين المهملة وسكون السين المهملة وضم الكاف بعدها راء . كذا ضبطه ابن ما كولا ،ونسبه الى قُضاعة .

وقال المنذرى : كان السُّلَفيُّ يقول : عُسْكُل بلام.

وقال ابن عبد الحكم: يقال: ابن حُسْكُل ، والصواب عسكل.

قال ابن يونس: له وفادة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد فتح مصر واختطّ بها، وسكنها وهو معروف من أهل البَصْرة <sup>(٢)</sup> .

٢١ ـ بُسْر ـ بضم أوله وسكون المهملة ـ بن أرطاة ، أو ابن أبي أرطاة . قال ابن حِبَان : وهو الصواب . وقال في الإصابة : وهو الأصحّ.

واسم أبى أرطاة عمير بن عويمر القرشيّ العامري أبو عبد الرحمن ، مختلف في صحبته ، وصحّح أنه له صحبة أهـل الشام وابن حبان والدّ ارقطني .

قال ابنُ يونس: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد فتح مصر، واختطّ بها ، وكان من شيعة معاوية (٢)، شهد صِغَين معه ، وولى البحرين له ، ووسوس فى آخر أيامه .

وقال ابن السّـكن : مات وهو خَر ف (١) .

(٤) الإصابة : « ووسوس فى آغَر أيامه » .

<sup>(</sup>١) الإمنابة ١ : ١ بيرا. (٢) الإصابة ١: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) بعدها فيا نقله النحجر في الإصابة : «وكان وجهه إلى النمين والحجاز فيأول سنة أربعين ، وأمره أن ينظر من كان و طاعة على فيوقع بهم ، فقعل ذلك ، .

وقال ابن حِبّان : كان يلى لمعاوية الأعمال ، وكان إذا دعا ربما استحسب له (۱) قال ابن الربيع وابن السكن : مات أيام معاوية بدمشق .

وقال خليفة وابن حِبّان : مات في أيّام عبد الملك بن مروان بالمدينة .

وقال المسموديّ : مات في خلافة الوليد سنة ست وثمانين .

وقال الواقدي : ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين .

وقال يحيي بن مَعين : مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير .

وقال ابنُ الرّبيع: ولأهل مصر عنه حديث واحد وحكاية . ثم روى من طريق ابن لَميعة عن يزيد بن أبى حبيب ، قال : كان بُسْر إذا ركب البحر قال : أنت بحر وأنا بسر ، على وعليك الطاعة لله ، سيروا على بركة الله .

وقال المِزَّى فى المهذيب: لم يرو عن النبى صلى الله عليه وسلم سوى حديثين: حديث: « لا تقطموا الأيدى فى الغزو » (٢) ، أخرجه أبو داود والنَّر مذى والنسأنى وحديث [ فى الدعاء ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: « اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها ، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » ] (٢)

۲۲ ــ بشر بن ربيعة الخثمين ، ويقال الغنوى (ك) . قال أبو حانم : مصرى له صحمة .

وقال ابن السكن : عداده في أهل الشام (١) .

وقال ابن الربيع: دخل مصر ؛ روى حديثه أحمد والبخارى في التاريخ والطَّبَر انى وابن السَّكن وغيرهم ، من طريق المندر بن المفيرة المعاَفرى ، عن عبيد الله بن بشر بن ربيعة الفَنوَى عن أبيه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لتفتحن القسطنطينية ،

<sup>(</sup>١) الإصابة ١ : ١٥٢ . (٢) الاستيمات « المازي » .

<sup>(</sup>٣) زادة من الاستيماب .

<sup>(</sup>٤) الإصابة ١ : ١٦١ باسم ﴿ بشير العنوى ، •

ولنم الأمير أميرها ، ولنم الجيش ذلك جيشها » . قال عبيد الله : فدعانى مسلمة بن عبد اللك ، فسألنى، فحدثته بهذا الحديث ، فغزا القسطنطينية .

۲۳ \_ بَشِير \_ بغتج أوله وكسر المعجمة \_ بن جابر بن عُراب \_ بضم المهملة \_ العبسى (ك). قال ابن يونس: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر ولا تعرف له رواية .

وقال في الإصابة : ضبطه ابنُ السَّمعانيُّ بتنحتية ثم بمهملة ، مصغر (١) .

٢٤ \_ بَصَرَةً (٢) الغِفاري (ك). قال في الإصابةله: ولأبيه صحبة ، معدود فيمن فزل مصر .

أخرج حديث مالك والأربعة بسند سحيح .

وقال ابن حِبّان : يقال إن له صحبة <sup>(۲)</sup> .

وقال المزى فى النهذيب: له عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث واحد ، رواه عنه أبو هريرة ، وهو حديث: « لا تُعْمَل المَطَى ۖ إِلَّا إِلَى ثلاثة مساجد ،

قلت: قد ذكره ابن سمد أيضا فيمن نزل مصر من الصَّحابة ، وقال : هو وأبوه وابنه صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورووا عنه .

وقال الذَّهبي في التجريد : هو وأبوه صحابتيان نزلا بمصر .

٢٥ – بلاً ل بن حارث بن عصم (١) بن سعيد بن قُرَة المُزنى ، أبو عبد الرحمن . من أهل المدينة ، أقطمه النبي صلى الله عليه وسلم المعقيق ، وكان صاحب لواء مُزينة يوم الفتح ، وكان بسكن وراء المدينة ، ثم تحول إلى البصرة ، ذكره ابن سَعْد فى الطبقة الثالثة من الماجرين (٥) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ١ : ١٦٢ .

٢)كذا صبط بالفتح في النقريب . (٣)الإصابة ١ : ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) ط: و عامم ، ، صوابه من الأصل الإصابة .

<sup>(</sup>٠) تقله في الإصابة ١ : ١٦٨ .

وقال ابن الربيع: شهد فتح مصر ، وتُوفَّى سنة ستين ، وهو ابن ثمانين سنة .

٢٦ ـ بدر بن عامر اللهـذلى (ك) . ذكر أبو الفرج الأصهالى أنه شاعر غيرم ، وأسلم فيمن أسلم فى عهد عمر ، وتزل هو وابن عمّة مصر ، وأورد له فى ذلك ماراً (١) .

ذكره في الإصابة في قسم المخضرمين (٢).

\* \* \*

### ﴿ حرف التاء ﴾

٧٧ - تميم بن أوس بن حارثة الدارى ، أبو رُقيمة .. بقاف مصغر .. من مشاهير صحابة، أسلم سنة تسم، هو وأخوه نعيم ، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجسّاسة الدجال؛ فحدّث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على المنبر، وعدّ ذلك من مناقبه ؛ أورده أهل الحديث أصلا لرواية الأكابر عن الأصاغر ؛ وكان نصرانيًا من علماء على الكتاب .

قال أبو نُسيم : وكان راهب أهل عصره ، وعابد فلسطين ، وغزامع النبيّ صلى الله لليه وسلم . وهو أول من قَصّ ، وذلك فى فلافة عمر .

قال ابن الربيع: شهد فتح مصر ؛ ولأهل مصر عنه حديث واحد ، وسكن السطين بعد قتل عبان ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه بها قربة عينون . مات سنة أربعين (۲) .

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٠ : ١٦٧ ، وأورد شعره مع أبي العيال الهذل . (٢) الإصابة٢ : ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ١: ١٨٦ .

٢٨ - تميم بن إياس بن البكير الليثي (ك) . تقدم والده (١) ؛ ذكره ابن يو نس ،
 وقال : شهد فتح مصر ، وقتِل بها مع من استشهد .

وقال فى الإصابة : و كان ذلك سنة عشرين ؛ ومقتضاه أن يكون ولد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم .

٢٩ - تُبيع بن عام الحمري أبو عبيدة، ابن امرأة كعب الأحبار (ك). قال في الإصابة في قسم المخضر مين: أدرك الجاهلية (٢).

وذكره خليفة في الطبقة الأولى من أهل الشام .

وذكره أبو بكر البغدادى فى الطبقة العليا من أهل حِمْص الّتى تلى الصحابة . قال : وكان رجلاً دليلا للنبى صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام، فلم يُسِلم، حتى تُوفّى النبى صلى الله عليه وسلم ،

قال ابن يونس : مات بالإسكندرية سنة إحدى ومائة .

\* \* \*

### (حرف الثــاء)

٣٠ ثابت بن الحارث \_، ويقال ابن حارثة \_ الأنصاري . (ك) قال الذهبي في التجريد : يعد في الملح المارث بن يزيد .

وقال البنويّ : لا أعلم له غير حديث واحد .

قال في الإصابة : بل له حديثان آخران ، والثلاثة من طريق ابن لَمِيعة عن الحارث ابن يزيد عنه (٢) .

وقال الحسيني : مصري شهد بدراً .

<sup>(</sup>١) برقم٤ اس ١٧٠ (٢) الإصابة ١ : ١٨٩ . ابن سعد ٧ : ٢٥٢. (٣) الإصابة ١ : ١٩٢ ـ

۳۱ ــ ثابت بن رويفع ــ ويقال رفيع ــ الأنصاري (الـ) . قال ابن أبي حاتم: ثابت بن رُويفع، له صحبة ، محمت أبي يقول : هو شامي . وهو عندي رُويفع بن ثابت .

وقال ابن ُ السَّكن : نزل مصر .

وروى البخارى فى تاريخه وابن مَنْده وابن السكن من طريق الحسن البصرى ، قال : أخبرنى ثابت بن رُويفع من أهل مصر ــ وكان يؤمَّر على السرايا ــ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إيا كم والغُلول (١٠) ، الحديث (٢٠) .

وقال ابن يونس: ثابت بن رُويفع بن ثابت بن السّكن الأنصاري ، روى عن ابن أبي مُليكة البَلوي ، روى عنه يزيد بن أبي حَبيب ، وقد روى الحسن البصري عن ثابت بن رويفع، هذا ، فإن أباه معروف الصحبة في المصريين .

وقال البخارى فى كتاب الصحابة: ثابت بن رُويفع بن ثابت الأنصارى المصرى وقال البخارى فى كتاب الصحابة: ثابت بن رُويفع بن ثابت الأنصارى المسرى وكات يؤمّر على السرايا ؛ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث: « إيّا كم والغُلول في المصريين ».

٣٣ ـ ثابت بن طريف المُرادي (ك) . قال في الأصابة : شهد فتح مصر ، وله صحبة فرد ابن منده عن ابن يونس (٢٠) .

٣٣ ــ ثابت بن النعمان بن أميّة بن اص، القيس أبو حَيّة (ك) . شهد فتح مصر . قاله (١٠) ابن البرقي وابن يونس : وليس هو البدري ، ووهم ابن مَنْده فوحّدها .

٣٤ ــ ثابت مولى الأخنس بن شريق (ك) . قال فى الإصابة : ذكر عبدان أنّه شهد بدرا، ولا تُعرف له رواية ، وقد شهد فتح مصر . أخرجه أبو موسى (٥) .

<sup>(</sup>١) ساقط من ط . (٢) الإسانة ١ : ١٩٤ ، ١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ١ : ٢٠٧ ، وقال : « وهو عن أدرك الجاهلية » .

 <sup>(</sup>٤) كذا ف الإصابة ؛ وهو الصواب ، وف الأصول : « قال » .

<sup>(</sup>ه) الإسابة ١ : ١٩٩

وقال الذهبيّ في التجريد : مهاجر شهد فتح مصر .

٣٥ ـ ثملية الأنصاري ، والد عبد الرحن . نزبل مصري ، روى عنه ابنه عبد الرحن حديثا في السرقة . أخرجه ابن ماجه . فاله في الإصابة (١) .

٣٦ \_ ثملبة بن أبى رُقيّة اللخميّ . شهد فتح مصر ، ذكره ابن يونس، وأخرجه (٢) ابن مَنْده .

٣٧ - نوبان بن يحدُد - ويقال ابن جحدر - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أهل السّراة ، أصابه سِباء فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ، من أهل السّراة ، أصابه سِباء فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ، فخرج إلى الشام ، فنزل الرملة ، ثم انتقل إلى حمص ، فأقام بها إلى أن مات بها سنة أربع و خمسين . قال ابن كثير : وبقال : إنه توفّى بمصر .

وقال ابن الرَّبيع : شهد فتــح مصر واختطَّ بها ، ولهم عنه حديث واحد .

وروى ابن السكن عن ثوبان ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأهله، فقلت: أنا مِن ُ أهل البيت ؟ فقال في الثالثة : نعم ، مالم تقم على باب سُدّة ، أو تأتى أميرا تسأله .

وروى أبو داود عن ثوبات ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تكفّل لى ألا يســـأل الناس وأتــكفّل له بالجنة ؟ » ، فقال ثوبان : أنا ، فــكان لا يسأل أحدا شدتًا .

٣٨ ـ ثمامة الرّدمانيّ، مولاهم (ك). قال في الإصابة: له إدراك، شهد مع مولاه خارجة بن عراك فتح مصر صحبـة عرو بن العاص، ذكره ابن يونس<sup>(٦)</sup>.

٣٩ ــ ثمامة بن أبى ثمامة بكر الجذامي أبو سوادة (ك) . قال فى التجريد : له ذكر فى تاريخ مصر وصحبة (1) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ١: ٢٠٣ (٢) الإصابة ١: ٢٠٥ . (٣) الإصابة ١: ٢٠٧ .

<sup>(؛)</sup> الإصابة ١: ٥٠٠ .

# (حرف الجيم)

٤٠ جابر بن أسامة الجمنى . يكنى أبا سعاد (ك) . نزل مصر ، ومات بها ، قاله ابن يونس (١) .

١٤ ـ جابر بن عبد الله بن عرو بن حرام الأنصارى ، يكنى أبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الرحمن وأبا محمد ، أحد المحترين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، روى مسلم عنه ، أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة (٢) .

وفي مصنّف وكيم ، عن هشام بن عروة ، قال : كان لجابر بن عبد الله حَلْقة في السجد النبوي ، يؤخذ عنه العلم .

قال ابن الربيع: قدم مصر على عُقبة بن عامر \_ ويقال على عبد الله بن أنيس \_ يسأله عن حديث القصاص، وذلك في أيام مسلمة بن مُحلَّد . ولأهل مصر عنه نحو عشرة أحاديث.

أخرج البنوى ، عن قتادة ، قال : كان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا بالمدينة جابر ، بعد أن عمى .

قىل ابن ُ حِبّان : مات بعد أن عمى سنة ثمان وسبمين ـ وقيل سنة سبع ، وقيل سنة أربع ، وقيل سنة . أربع ، وقيل سنة .

\* ذكر الحديث الذي رحل فيه جابر بن عبد الله إلى مصر:

قال ابن عبد الحميم: حدثنا عبدالله بن يوسف، حدثنا سعيد بن عبدالعز بز التنوخى قال ابن عبد الحميم عبد الله على مصر، فقال له : أرسِل قال : قدم جابر بن عبد الله على مسلمة بن مخلد ، وهو أمير على مصر، فقال له : أرسِل إلى عُقبة بن عامر الجهنى حتى أسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إليه (٢) .

<sup>(</sup>١) الإسابة ١ : ٢١٢ (٢) الإسابة ١ : ٢١٤ - (٣) فتوح مصر ٢٧٥ -

وقال ابن الربيع : حدَّثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، حدَّثني عمى آبن وهب، حدثني محمد بن مسلم الطائني ، عن القاسم بن عبد الواحد ، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل ابن أبي طالب ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : كان عبد الله بن أنيس الْجُهِيّ - وكَانَ عِداده في الأنصار - يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا في في القصاص . قال جابر بن عبدالله : فخرجت إلى السوق ، فاشتريت بميراً ، ثم شددتُ عليه رَحْلاً ، ثم سرت إليه شهرا ، فلما قدمت عليه مصر ، سألت عنه ؛ حتى وقفت على بابه، فسلَّمت، فخرج إلى غلام أسود، فقال: مَنْ أنت؟ قلت: جابر بن عبد الله، فدخل عليه فذكر ذلك ، فقال : قل له : أصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فخرج الغلام، فقال ذلك ، فقلت : نعم ، فخرج إلى والتزمني والتزمته ، فقيال : ماجاء بك يا أخى ؟ قلت : حديث تحدّث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القِصاص ، لم يبقَ أحدٌ يمدَّث به عن رسول الله غيرك، أردتُ أنْ أسمعه منك قبل أن تموت أو أموت، قال : نم ، سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : إذا كان يوم القيامة حَشَر الله النَّاس حفاةً عراة غُرْلاً بُهْماً ، ثم جلس على كرسيه تبارك وتعالى ، ثم ينادى بصوت يسمعهُ مَنْ بَعُدُ كَمَا يسممه مَنْ قَرُب يقول : أنا الملك الديّان ، لا ظلم اليوم ؛ لا ينبغي لأحد من أهل الجنَّة يدخل الجنَّة ، ولا ينبغي لأحد من أهل النَّار يدخل النار عنده مظلمة ، حتى لطمة بيد » ، قيل : يارسول الله ، فـكيف ؛ وإنمـا نأنى الله يوم القيامة حُفاة عراة غُرْلاً (١) بُهما؟ قال: من الحسنات والسيئات، قال له بعض القوم: ما البُهم؟ قال: سألتُ عنها جابر بن عبد الله فقال: الّذين لا شيء معهم.

قال ابن الربيـم : وحـدّثنا على بن الحسن ، بن الربيـم بن إسحـــاق ،

<sup>(</sup>١) غرلا ، أي قلفا .

عن أحمد بن يحيى بن دريد ، عن أبى نُسم ، عن ابنِ المبارك ، عن داود ، عن . عبد الرحمن العطار ، عن القاسم بن عبد الواحد بن محمد بن عقيـل ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : سرت إلى عبد الله بن أبى أنيس وهو بمصر أسأله عن حديث . . . ثم ذكر ه (١) .

27 - جابر بن ماجد (٢) الصَّدَفق . قال ابنُ يونس : وفد كُلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، وشهد فتح مصر ؛ وروى ابنُ لَهيمة ، عن عبد الرحمن بن قيس بن جابرالصَّدفيّ، عن أبيه ، عن جَدِّه مرفوعاً ، قال : « سيكون بعدى خلفاء ، وبعد الخلفاء أمماء ، وبعد الأمماء ملوك ، وبعد الملوك جبابرة ، وبعد الجبابرة يخرج رجل من أهل بيتي ، علاً الأرض عَدْلاً كا مئت جورا ؛ ثم يكون من بعده القحطاني ؛ والذي نفس محد بيده ماهو بدونه » .

قال فى الإصابة : وقد خالفف فيه الأوزاعى ، فرواه عن قيس بن جابر ، عن أبيه ، عن جده ؛ فعلى هذا فالرواية لماجد ، والد جابر ، ويكون الضمير فى رواية ابن لَم يعة فى قوله : « عن جده » يعود إلى قيس . انتهى .

قلت : قال ابن الربيع : جابر الصَّدَف ، ويقال : قيس الصدفى ، وأورد الحديث من طريق ابن لَم يعة ، عن عبد الرحن بن جابر بن قيس ، عن أبيه عن جد ، ثم قال : روى عبدالرحن بن قيس بن جابر . والله أعلم .

٤٣ ـ جابر بن ياسر بن عَوِيص \_ بمهملتين بوزن قدير \_ الرّعيني الفتباني . قال ابن منده : له ذكر في الصحابة . وقال ابن يونس : شهد فتح مصر ؛ وهو جدّ عباس ابن جابر ، لا يعرف له حديث .

<sup>(</sup>١) الاستيماب ٢١٩

25 - جاحل أبو محمد الصّدف . روى ابن منده من طريق بن وهب ي حدثنا أبو الأشيم مؤذن مسجد دمياط ، عن شرحبيل بن يزيد ، عن محمد بن مسلم بن جاحل ، عن أبيه ، عن جَدّه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : «إنّ أحصام لهذا الترآن من أمتى منافقوهم » ، قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وذكره أبو نُديم ، فقال : ليست له صحبة ؛ ولم بذكره أحمد من المتقدّمين ولا من المتأخّرين .

قال فى الإصابة: وقد ذكره محمد بن الرّبيع الجبزى فى تاريخ الصحابة الّذين نزلوا مصر، وقال: لا نعرف له حضور الفتح، ولا خُطّة بمصر، وللمصرّبين عنه حديث واحد، وذكره.

وذكره أيضا ابنُ يونس وابن زيد ؛ فلابن منده فيهم أسوة (١) . انتهى قلت : قال ابن الرّبيع : ولم يرو عنه غير أهل مصر فيما أعلم .

ده ـ جِبَارة ـ بالكسر والتخفيف ـ بن زُرارة البلوى . قال ابن يونس : صحب النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وشهد فتح مصر ، وليست له رواية .

وقال ابنُ الرّبيع : بايع تحت الشجرة ، وشهد فتح مصر ، وكان اسمه حبارة ، فسهاه النبيّ <sup>(۲)</sup> جبارة .

٤٦ - جبر بن عبد الله القبطى ، مولى بنى غفار ، ويقال مولى أبى بصرة الفقارى . قال فى الإصابة : حكى ابنُ يونس عن الحسن بن على بن خلف بن قديد ، أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الحسن : وقد رأيتُ بعض ولده بمصر (٢) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ١ : ٢١٧ . (٢) الإصابة ١

<sup>(</sup>٣) الإصابة ١: ٢٢٢.

قال فى التجريد : قال سعيد بن عُفَير : والقِبْط تفتخر بأنَّ منهم مَنْ صحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم .

وقال هاني بن المنذر : مات سنة ثلاث وستين .

وذكر ابنُ ماكولا جبر بن أنس بن سعد بن عبد الله من عبد ياليل بن حرام بن غِفار الغفاري ، وقال : وهو جَبْر بن عبد الله القِبْطيّ . انتهى .

قلت : وفى فتوح عبد الحسكم مانصة : تزعم القبط أن رجلا منهم قد صحب رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على إلله وسلم بمارية وأختها وما أهدى معهما .

٤٧ \_ جبلة بن عمرو بن ثملبة بن أسيد الأنصاري ، أخو أبي مسعود البدري . ذكره الطبراني فيمن شهد صِفِين مع على في الصحابة .

وروى البخارى فى تاريخه وابنُ السّكن من طريق بكير بن الأشج ، عن سليان بن يسار ، أنهم كانوا فى غَزوة بالمغرب مع معاوية بن حُدَيج ، فنقل القاس ومعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يرد ذلك غير جَبلة بن عرو الأنصارى . ورواه ابن منده وابنُ الربيع من طريق خالد بن أبى عمران ، عن سليان بن يسار ، أنّه سئل عن النقل فى الفَرْ و ، فقال : لم أر أحدا يعطيه ، غير ابن حُدَيج (١) ، نقلنا فى إفريقية الثلث بعد الخمس ، ومعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين ناس كثير ، فأبى جبلة بن عرو الأنصارى أن يأخذ منه شيئا (٢) .

وقال في التجريد : شهد أحُداً ، وشهد فتح مصر ، وشهد صِفّين ، وغزا إفريقيّــة

<sup>(</sup>١) في الإصابة : « يعني معاوية » . (٢) الإصابة ١ : ٢٢٠

مع معاوية بن حُدَيج سنة خمسين . وكان فاضلا من فقهاء الصحابة . قاله ابن عبد البر . وقال : روى عنه من أهل المدينة ثابت بن عبيد وسليمان بن يسار .

وقال ابنُ سيرين : كان بمصر رجلٌ من الأنصار يقال له جَبَلة ، صحابي جم بين امرأة رجل وابنته من غيرها .

٤٨ - جُدْرة - بضم ثم سكون - ن سبرة النّقني . قال ابنُ يونس: له صحبة ، وشهد فتح مصر (١) .

٤٩ - جُدَيع بن نُذَيْر (٢) - بالتصغير فيهما - المرادى الكعبى . قال ابنُ يونس في تاريخ مصر : له صحبة ، وخدم النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا أعلم له رواية ؛ وهو جد أبى ظبيان عبد الرحن بن مالك (٢) .

٥٠ ـ جرهـ د بن خويلد بن بحرة الأسلى أبو عبـ د الرحمن . كان من أهل الصُّمّة .

قال ابنُ الربيع: شهد فتح مصر ، روى الطبرانى عن جرهد أنّه أكل بيدهالشمال ، فقال ابنُ الربيع : شهد فقت مصر ، وى الطبرانى » ، فقال : إنّها مصابة ، فنفث عليها فما شكا حتى مات .

قال الواقدى : كانت له صُحبة وله دار بالمدينة ، ومات بها فى آخر خلافة يزيد . وقال غيرُه : مات سنة إحدى وستين (٢) .

١٥ - جَمْمُ الخير بن خليبة بن ساجى بن موهب الصَّدَق (ك). بايع تحت الشجرة ،
 وكساه النبي صلى الله عليه وسلم قميصة ونعليه ، وأعطاه من شعره . قال ابن يونس :
 شهد فتح مصر .

<sup>(</sup>١) الإسابة ١: ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) ط: د نذير ، ، تحريف . (٣) الإسابة ٢ : ٢٣٠

<sup>(</sup>٤) الإماية ١: ٢٣٦.

ووهم ابنُ عبد البر حيث قال: إنه قَتِل في الرَّدَّة التصحيف وقع له ؛ نبّه عليمه في الإصابة (١).

٥٢ - جميل بن مَعْمر بن حبيب الجمعى (ك). قال المبرّد في الكامل (٢): له صحبة ، وكان قاضياً لعمر بن الخطاب ، ولا نسب بينه وبين جميل العذرى الشاعر ، المشهور صاحب 'بثَينة ، وهو الذي أخبر قريشاً بإسلام عمر حين أخبره ، واستكتمه ، ثم أسلم ، وشهد فتح مكّة وحُنينا .

قال ابنُ يونس: وشهد فتح مصر، ومات فى أيام عمر، وحزن عليمه حزنا شديدا، وقارب المائة، فإنّه شهد فتح الفيجَار (٢) وهو رجل؛ وكان أبوه من كبار الصحابة (١).

٥٣ - جنادح بن ميمون . قال ابن منده عن ابن يونس : يُعد في الصحابة ،
 وشهد فتح مصر (٥) .

٥٤ - جُنادة بن أمية الأزدى ، أبو عبد الله الشامى . مختلف فى صحبته . قال فى الإصابة : وقد روى حديثين صحيحين دالين على صحة صحبته ، قال : ولم يصح عندى السم أبيه (١) :

وقال ابنُ يونس: كان من الصحابة ، شهد فتحمصر ، وروى عنه أهلها ، وولى البحر لماوية . وكذا قال ابن الربيع .

قال خليفة : مات سنة ثمانين ، وقال فى التَّجريد : له صحبة ، شهد فتح مصر واسم أبيه كثير .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٢٧٧ ، والإصابة ١ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢ : ٤٩ ، قال : « وكان خاصا بعمر بن الحطاب » .

<sup>(</sup>٣) ط: « النجار » ، تحريف . (٤) الإصابة ١ : ٢٤٦ .

<sup>( • )</sup> الاسابة ١ : ٢٤٧ (٦)

٥٥ \_ جُنادة بن مالك الأزدى (ك) قال في التّجريد: بزل مصر . قال : وقد قال ابن سعد : إنه غير جُنادة بن أبي أميّة ، وتابعه على ذلك ابن عبد البّر .

زاد في الإصابة : وفرتق بينهما أيضا أبو حاتم وغير واحد .

وأنكر عبد الغنى بن سرور القدسى على أبى نُسيم الجمع بينهما ، قال : وجمع بينهما أيضا ابن السَّكن وابن منده ، والذى يظهر أنه وهم (١) .

٥٦ \_ جَناب بن مَر ثد أبو هانى الرُّعيني (ك) . أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبايع مُعاذاً بالمِن ثم شهد فتح مصر . ذكره ابن يونس وغيره . وأورده في الإصابة في قسم المخضر مين (٢) .

\* \* \*

# ﴿حرف الحاء﴾

٥٧ \_ حابس من ربيعة التميميّ . قال ابنُ حِبّان : له صحبة . وقال ابن السّـكن : يعدّ في المصريين ، وروى عنه ابنه حيّة \_ بتشديد التحتية \_ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : المين حقّ . رواه أحمد والبخاريّ في تاريخه ، والترمذي ، وابن خزيمة (٢) .

٥٨ \_ حابس بن سعيد الثمالي (ك) ، ذكره عبد الصمد بن سعيد الحصي في تسمية مَن أَرَّل محمص من الصحابة ، قال : وكان مجمص ، ثم ارتحل إلى مصر .

٥٥ \_ الحارث بن تُبيع ارعيني . ذكر عبد الفني بن سعيد، عن ابن يونس أنه

<sup>(</sup>١) الاسابة ١ : ٢٤٨ ، والاستيماب ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الامانة ١ : ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الاصابة ١ : ٢٧١ ، الاستيماب ٢٨٠ ؟ قال : ﴿ فِي إسناد حديثه اضطراب يختلف فيه على بن يحى بن كثير » .

وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم شهد فتح مصر وأبوه ، ضبطه عبد الننى بضم الفَوْقية ، وابن ما كولا بفتحها(١) .

مع معبد بن العباس بن عبد المطلب (٢٠) . ذكره خليفة بن خياط فيمن نزل مصر من الصحابة ، قال : وقتِل بإفريقية

11 \_ الحارث بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن عبد البر : له رواية . وأمّه حُجيلة بنت جندب الميلالية ؛ وقيل أمّ ولد، غضب أبو معليه العبّاس ، فطرده إلى الشام، فسار إلى الزبير بمصر ، فقدم به الزئبير على العباس ، وشفع له . قاله ابن الكلبي وغيره (٢٠) .

۱۲ ـ حاطب بن أبى بَلْتمة \_ بفتح الموحدة والفوقية والمهملة ولام ساكنة \_ ابن عمرو بن عمير اللّخمى . شهد بدرا، ودخل مصر رسولا من النبى صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ، ثم ورد عليه أيضا رسولاً من أبى بكر . روى مسلم عن جابر ، أن عبداً لحاطب بن أبى بَلْتمة ، جاء بشكو حاطباً ، فقال : يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار ، فقال : « لا ، إنه شهد بدرا والله كبية » ، مات سنة ثلاثين ، وله خمس وستون سنة .

قال ابنُ عبد البرّ: لا أعلم له غير حدَّث واحد: « مَنَ زارنى بعد موتى ... » الحديث ، ووجد له ثلاثة أحاديث غيره (١) .

٦٣ ـ حِبَّان ــ بَكُسر أوله على المشهور ، وقيــل بفتحها وهو بالموحدة ، وقيل بالتحتانية ــ ابن بُحّ ــ بضم الموحدة بعدها مهملة مشدّدة . أنصارى . ذكره ابنُ الربيع ،

<sup>(</sup>١) الأسابة ١: ٢٧٤ ، والاستبعاب ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الاسابة ١ . . . (٣) الاسابة ١ : ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٤) الاسابة ١: ٢٩٩، والاستيماب ٣١٢.

وقال: لأهل مصر عنه حديث واحد . وله عند الطَّبرانيّ حديثان .

وقال في التجريد : له وفادة ، وشهد فتح مصر .

عه ... حِبّان ... بالكسر وموحّدة .. ابن أبي جَبَلة . قال في الإصابة : له إدراك . قال ابن يونس : بعثه عمر من الخطاب إلى أهل مصر يفقّههم (١) .

وذكره ابن حِبَّان في ثقات التابعين . وقال غيره : مات بإفريقيّة .

مهد عبيب بن أوس \_ أو ابن أبى أوس ـ النَّقَفِيّ ، ذكره ابن يُونس فيمن شهد فتح مصر . قال في الإصابة: فدل على أنّ له إدراكاً ، ولم يبق من تُقيف في حَجّة الوداع أحد إلا وقد أسلم ، وشهدها فيكون صحابيًا (٢٠) .

وقد ذكره ابن حبّان في ثفات التابمين .

٦٦ \_ الحجاج بن خُلَى السُّلني ّ \_ بضم أوله وفتح اللام وفاء <sup>(ك)</sup> . قال ابن يونس : له صعبة<sup>(٢)</sup> فيما قيل ، ولا أعلم له رواية .

۱۷ ــ حذیفــة بن عُبید المُرادی (ك) . قال فی التجرید : أدرك الجاهلیّة ، وشهد فتح مصر .

زاد في الإصابة: ولا تعرف له رواية فيما ذكره ابن منده ، عن ابن يونس(،).

١٨ - حِزَام بن عوف البَاوِي . من بنى جُمَل ، قال فى الإصابة : بكسر أوله (٥) وزاى . ذكره ابن الربيع فيمن نزل مصر من الصحابة ، وحكى عن سعيد بن عُفير أنه بمن بايم تحت الشجرة فى رهط من قومه .

وقال في التجريد : بالراء ، له صحبة ، وشهد فتح مصر . قاله ابن يونس .

<sup>(</sup>١) الاسابة ١ : ١١٢ (٢) الاسابة ١ : ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) الاسابة ١: ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) الأسابة ٢ : ٣٧٤ (٥) الأسابة ١ . . .

٩٩ \_ حرملة بن سَلَمى (ك) . من بنى بُرْد . قال فى الإصابة : له (١) إدر اك ، شهد فتح مصر ذكره الكندى .

٧٠ - حَسان بن أسد (٢) - وفي التجريد: ابن سعيد - الحَجَري (ك) . ذكر ابن يونس أنه له صحية ، وأنه شهد فتح مصر .

٧١ - الحسكم بن الصلت بن تخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي (ك) . قال فى التجريد: شهد فتح مصر ، وشهد خيبر ، وكان من رجال قريش ، استخافه محمد بن أبي حُذيفة على مصر لما سار إلى عمرو بن العاص بالعريش ، وله حديث أخرجه أبو موسى من طريق ابن وهب عن حَرْملة بن عمران ، عن عبد العزيز بن حِبّان ، أبو موسى من طريق ابن وهب عن حَرْملة بن عمران ، عن عبد العزيز بن حِبّان ، عن الحسكم بن الصلت ، رفعه : « لا تقدّموا بين أيديكم في صلاتكم ، وعلى جنائز كم سفهاء كم » (٢٠) .

٧٧ \_ مُحرة \_ بضم أوله وبالراء \_ ابن عبد كلال بن عربب الرّعيني (ك) . أدرك الجاهلية ، وسمع من عمر ، وذكره أبو زُرْعة في الطبقة العليا الّتي تلي الصّحابة .

وقال ابن ٔ یونس : شهد فتح مصر ، وروی عنه رشدان بن سعد وغیر ُه ، ووثقه ابن ٔ حِبّان .

٧٣ - حزة بن عمر والأسلى المدنى أبو صالح . وقيل : أبو محمد . قال ابن ُ الرَّ بيم : شهد فتح مصر .

وفى المهذيب للمزّى أنه الذى بشّر كعب بن مالك بتوبة الله عليه . مات سنة إحدى وستين ، وله إحدى وسبعون سنة . حديثه فى الصحيحين .

<sup>(</sup>١) الاصابة ١ : ٣٧٥ . ٢٠ . (٢) والاصابة : « أسعد » .

<sup>(</sup>٣) الاسابة ١ : ٣٤٤ . (٤) الاستيماب ٢٧٥ .

٧٤ - تُحَمَّيل ــ بالتصغير ــ بن بَصْرة بن أبى بَصْرة الفِفارى (ك) . ذكره ابن سعد فيمن نزل من الصحابة ، وقال صحِب النبى صــلى الله عليه وسلم مع أبيه وحَدّه . وروى عنه (١)

وذكره البخارى فى تاريخ الصحابة ، وقال : حديثه فى المصريّين . قال : ويقال جميل ، وهو وَهْم .

وقال على بن المدينى : سألتُ شيخًا من بنى غِفار ، فقلت له : هل يعرف فيكم جميل بن مُصرة ؟ قلته بفتح الجيم ، فقال : صحفت يا شيخ ، والله إنماهو حُمَيل ، بالتصغير والمهملة ، وهو جَدّ هذا الغلام ــ وأشار إلى غلام معه .

٧٥ ــ حنظلة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم . دخل مصر ، كذا ذكر. ابن الرّبيم ولم يزدّ عليه .

قلت: فى الصحابة جماعة يسمَّون بهذا الاسم ، وأقربهم إلى هذا حنظلة الثقّنى ، أحد مَنْ نزل جِمْس ، روى عنه غُطيف بن الحارث<sup>(٢)</sup> ، أو حنظلة بن الطُّفيل السَّلَمَى ، أحد الأمراء فى فتوح الشام<sup>(٢)</sup> .

٧٦ ـ حيّان ـ بالتحتية ـ ابن كرر البلَوى . شهد فتح مصر ، وله صحبة (<sup>١)</sup> . قاله ابن ُ يو نس .

٧٧ - حُيَّى - بتحتيتين مصفر - بن حرام اللّيثي . قال ابن الربيع : لأهل مصر عنه حديث واحد ، وذكره ابن بونس في تاريخ مصر ، وقال : له صحبة .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٧ : ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ذكره فى الإسابة ١ : ٣٥٨ ، وقال: « حنظلة بن أبى الثقنى، ذكره عبد الصمد بن سعيد فيمن نزل حمل من الصحابة » .

<sup>(</sup>٣) الإسابة ١ : ٣٦ . (٤) الإسابة ١ : ٣٦٤ .

وقال ان ُ السَّكن: له صحبة، عداده في المصريين.

وقال القضاعي في الخطط: يقال إن له صحبة . وقال في التجريد: نزل بالشّام (1) .

٧٨ حَيْوِيل بن ناشرة بن عبد عامر السّكَنفي أبو ناشرة . قال في الإصابة : أدرك النيّ صلى الله عليه وسلم ، ولم يره، وشهد فتح مصر وصِفيّن مع معاوية ، وهو جد قرة بن عبد الرحن بن حيويل (٢) .

٧٩ \_ حَيْوة بن مَر ثد التَّجيبيّ ، ثم الأندونيّ . قال في الإصابة : له إدراك، وشهد فتح مصر ، ولا أعلم له رواية (٢) .

\* \* 4

## ﴿حرف الخياء ﴾

مصر ، واختط بها . وكان على شروط عمرو بن العاص ، فشهد معه فتح مصر ، واختط بها . وكان على العاص ، فشهد معه فتح مصر ، واختط بها . وكان على شروط عمرو بن العاص ، فحصل لعمرو ليلة مغص ، فاستخلفه على الصلاة ، فقتله الخارجي الذي انتدب لقتل عمرو ، وهو يظنة عمرا ، وقال : أردت عمراً وأراد الله خارجة نا ، وذلك ليلة قتِل على بن أبى طالب ، وفيه يقول الشاعر :

فليتَهَا إذ فَدَتْ عَمْرًا بخارِجة فدتْ عليًّا بَمَنْ شاءت من البَشرِ له حديث واحد في الوتْر . قال ابن الربيع : لم يرو عنه غيرُ المصريين . قال في المرآة ؛ وله من الولد : عبدالرحن وأبان (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ١: ٣٦٦.

<sup>(</sup>۲) الإصابة ۲: ۳۸۳ قال: « وكان أعور ، أصيبت عينــه يوم دنقلة ســة (حدى وثلاثين مع ابن أبي سرح » .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ١ : ٣٨٣ . (٤ .. ٤) ساقط من ح ، ط .

<sup>(</sup>٥) انظر الاستبعاب ٤١٨ ، والإصابة ١ : ٣٩٩ .

<sup>(</sup> ۱۳ \_ حسن المحاضرة \_ ۲ )

٨١ ـ خالد بن ثابت بن ظاعن العَجْلانى الفَهْمِى . قال ابن ُ يونس : شهد فتح مصر ، وولِيَ بحر مصر سنسة إحدى وخمسين ، وأغزاء مسلمة بن مخلّد إفريقيّة سنة أ بم وخمسين .

قال في الإصابة: ذكرته اعمادا على أنهم كانوا لا يؤمِّرون في الفتوح إلَّا الصحابة (١).

۸۲ ــ خالد بن العنبس. صحابی و خل مصر، ولا تُمرف له روایة ، کذا قاله ابن الربیع . وذ کرسعید بن عفیر أنّه من کلی ، وأنّه بایع تحت الشجرة ، وشهد فتح مصر. وذ کره ابن یونس أیضا . و تعقب مناطای علی ابن الأثیر فی نقله ایاه عن ابن الربیع الجیزی ، بأنه لیس فی کتاب ابن الربیع .

قلت: ليس كا زعم ، بل هو في آخر كتابه كا سبقت عبارته أول الترجمة (٢٠) .

٨٣ \_ خرشة بن الحارث \_ ويقال له : ابن الحرّ \_ المحاربيّ الأزدى من قال ابن السَّكن : له صحبة ، نزل مصر

وذكره ابن سعد فيمن نزل مصر من الصحابة <sup>(٣)</sup> .

وذكره ابنُ الربيع، وقال : لأهل مصر عنه حديث واحد .

وقال في التجريد : له وفادة ، وشهد فتح مصر .

وقال فى الإصابة: الراجح ابن الحارث، وأمّا خرشة بن الحرّ فرجل آخر تابعى ، وقد فرّق بينهما البخارى وابن حبّان (١٠).

وقال اُلحسيني في رجال السند: خَرشة بن الحارث أبو الحارث المرادي ، تزل مصر (٥) له صحبة ورواية عند يزيد بن أبي حبيب .

٨٤ - خزيمة بن الحارث (ك). مصرى له صحبة ، حديثه عن ابن كميعة ، عن يزيد

<sup>(</sup>١) الإصابة ١: ١٠؛ (٢) الإصابة ١: ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧: ١٠٥٠ (٤) الإصابة ١: ٢٢٢ . (٥) ط: و مصرى ٢ .

ابن أبي حبيب ، قاله ابن عبد البر وتبعه في التجريد .

قال في الإصابة : أظنَّه وهما نشأ عن تصحيف ، وإيما هو خرشة بن الحارث(١) .

٨٥ ـ خليد المصرى (ك) . قال بكر بن عبد الله المزنى : إن رجلا يقال له خُليد ، له صحبة كان بمصر ، كذا في التجريد تبعا لعبدان والباوردى .

قال في الإصابة : وهو غلط نشأ عن تصحيف ؛ والمحفوظ أنه مسلمة بن مخلّد ، روى عنه بزيد بن أبي حبيب ، قاله ابن لهيمة (٢) .

٨٦ خارجة بن عقال <sup>(٦)</sup> الر عيني الر مادي . قال في الإصابة: له إدراك، شهد فتح مصر (١) .

٨٧ ـ خيار بن مر ثد التُجيبيّ ثم الأندوني (ك). قال في الإصابة: له إدراك. قال ابن يونس: شهدفتح مصر، وكان رئيسا فيهم.

قلت : أخشى أن بكون تصحَّف بحَيْوة بن مرثد السابق .

\* \* \*

#### ﴿ حرف الدال ﴾

٨٨ - دِحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبيّ. من مشاهير الصحابة ، أول مشاهده الخندق ـ وقيل أُحُد ـ وكان 'يضرَب به المثل في حسن الصورة ، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على صُورته . روى العجليّ في تاريخه ، عن عوانة بن الحكم قال : أجمل الناس مَن عن كان جبريل ينزل على صورته .

<sup>(</sup>١) الإصابة ١: ٢٦٦. (٢) الإصابة . . .

<sup>(</sup>٣) ط: د عراك . . (٤) الإصابة ١: ٥٠١

وعن ابن عباس: كان دِحْية إذا قدم المدينة لم يبق مُعْصِرُ (١) إلا خرجت تنظر إليه. ذكره ابن قتيبة في الغريب.

وهو رسول النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى قيصر . قال ابن البرق : له حديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم (٢).

وقال فى الإصابة: اجتمع لنا عنه نحو ستة أحاديث (٢) . قال ابن الربيع: شهد فتح مصر ، وقد نزل دمشق وسكّن المزّة، وعاش إلى خلافة معاوية .

٨٩ ــ دمّون (ك) قال في الإصابة: رفيق المغيرة بن شعبة في سفَرِه إلى المقوقس بمصر، وله ممه قصّة في قتل المغيرة ورفيقة وأحذه أسلامهم، ومجيئه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقبل منه الإسلام (١)، ولم يتمرّض للمال. ذكره الوقديّ.

٩٠ ـ دبلم بن هوشع الجيشاني الجميري \_ ويقال: هو ابن أبي ديلم، ويقال: ابن فيروز \_ قال في الإصابة: صحابي ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشر بة وغير ذلك، و نزل مصر ، فروى عنه أهلُها .

قال ابن بونس: كان أو ل وافد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من عند مُماذ بن جَبل من الله عليه وسلم من عند مُماذ بن جَبل من المين ، وشهد فتح مصر وروى عنه أبو الخير مرثد . وقد ذكر جماعة أنه يكنى أبا وهب، وردّه ابن بونس بأن تلك كنية رجل آخر، جيشانى تابعى ، وصو به فى الإصابة وصوبأن اسم أبى الصحابي هوشع. وقال: إن أبا الخير مرثد المصرى تفرر د بالروايه عنه .

وذكر ان ُ الربيع أنه من موالى بني هاشم ، قال : ولأهل مصر عنه حديث واحد. وقال بعضهم في اسمه : دليم ، قال في الإصابة : والصواب ديثلم (٥٠) .

<sup>(</sup>١) العصر : الرأة للغت شيامها وأدركت .

<sup>(</sup>٢) الاستيم ١٠١٠ . (٣) الإصابة ١ : ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الإصابة ١ : ٤٦٠ ، وفي ط : ﴿ ديمون ﴾ ، وصوابه من الأصل وح والإصابة .

<sup>(</sup>ه) الإصابة ١: ٢٦١، ٢٢١.

### ﴿حرف الذال ﴾

٩١ \_ ذو قَرَّ بات (<sup>1)</sup> \_ بفتحات \_ الحميرى ذكره ابن عبد الحكم فيمن دخل مصر من الصحابة (١) .

وقال ابن يونس: يقال إن له صحبة ، وقال ابن منده: اختلف في صحبته. وقال في التجريد: الصحيح أنه لا صحبة له.

\* \* \*

#### ﴿ حرف الراء ﴾

٩٢ ــ رافع بن ثابت (ك) . أكل مع النبيّ صلى الله عليه وسلم رُطبا . نزل مصر ، كذا في التجريد .

قال فى الإصابة : هو رويفع بن ثابت ، فرق بينهما ابن منده ، وها واحـــد قاله أبو نميم (٢) .

٩٣ \_ رافع بن مالك (ك): ذكره الكندى فيمن دخل مصر من الصحابة.

والذى فى الإصابة بهذا الاسمرافع بن مالك بن العجلاني الزّرَق ، شهد المقبة ، وكان أحد النقياء .

٩٤ ــ ربيعة بن زُرْعة الحضرمى (ك) . من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ، شهد فتح مصر ، قاله ابن يونس؟ ذكره في التجريد والإصابة (٢٠) .

٥٥ \_ ربيعة بن شُرَحبيل بن حسنة . قال ابنُ الربيع : صحابي شهد فتح مصر، ولا بعرف له حديث .

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ٣١٧ ، وفيه : « قرنات » ، والإصابة ١ : ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة ١: ١٨٣، ٧٠٠٠ -

<sup>(</sup>٣) الإصابة ١: ١٩٥٠.

وقال فى التجريدة: له رواية ، شهد فتح مصر ، وروى عنه ابنه جعفر . وقال ابن يونس: يقال إن عمرو بن العاص استعملَه على بعض العمل.

97 \_ ربيعة بن عِباد الدّبلق. قال ابن الرّبيع: ذكره الواقدى قيمن دخل مصرمن الصحابة لفزو الدرب قال في الإصابة: وأبوه بكسر المهملة وتخفيف الموحدة على الصواب؛ ويقال بالفتح والتشديد. قال ابن عبد البرّ: عُمّر ربيعة طويلا. وذكر خليفة وابن سعد أنه مات في خلافة الوليد (١).

٩٧ ــ ربيعة بن الفراس ــ ويقال: الفارسي (ك). قال في التجريد وألإصابة: يعد في المصريين، روى عنه زياد بن نعيم، وذكره ابن يونس (٢).

٩٨ ــ رشيد بن مالك أبو عَميرة المزنى ــ بفتح المين ــ من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، ذكر في أهل مصر ، ولأهل مصر عنه حديث .

قاله ابن الربيع وابن بونس ، وكذا فى النجريد والإصابة (٢) .

99 \_ رشدان المصرى (أ) . كذا ذكره البخارى في كتاب الصحابة ولم يزد عليه ، قال في الإصابة : رشدان الجهني ، له صحبة . قال البخارى : روى ابن السكن عنه أنه كان يدعى في الجاهلية غَيّان \_ بعني بغين معجمة وتحتانية مشددة \_ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بل أنت رشدان (1) .

۱۰۰ ـ ركب المصرى . كذا ذكره البخارى في كتاب الصحابة ولم يزد عليه . وقال عباس الدّوري : له صحمة ·

<sup>(</sup>١) الإستيماب ٤٩٢ ، آلاصابة ١ : ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة ١ : ١٩٨ . (٣)

<sup>(</sup>٤) الإصابة ١ : ٢ . ه .

وقال ابن عبد البرّ: كندى ، له حديث حسن ، وليس بمشهور في الصحابة ، وقد أجموا على ذكره فيهم ، روى عنه نصيح المبسى .

وقال ابن منده : لا يعرف له صحبة . وقال البغوى " : لا أدرى أسمم من النبي صلى الله عليه وسلم أولا ، وقال ابن حِبّان : يقال إن له صحبة ، وذكره ابن الربيع (١) .

۱۰۱ ــ رويفع بن ثابت بن السّــكن البخارى الأنصارى . نزل مصر ، وولّاه معاوية على طرابلس سنة ست وأربعين ، فغزا فريقيّة .

قال ابن يونس: توفَّى ببرقة ، وهو أمير عليها من قِبَل مسلمة بن مخسلًد سنة ست وخمسين . وقال فى التجريد : يعد فى المصريين ، له صحبة ورواية ، روى عنه جماعة .

وقال ابن الربيع : شهد فتح مصر ، واختطّ بهما ، ولأهما مصر عنه نحو عشرة أحاديث <sup>(۲)</sup> .

\* \* \*

#### ﴿ حرف الزاى ﴾

الأسدى أبو عبد الله مع الله عليه وسلم وابنُ عمّته صفية ، وأحــد العشرة المشهود لهم عبد الله من أسلام الله عليه وسلم وابنُ عمّته صفية ، وأحــد العشرة المشهود لهم بالجنة ، وأحد أعلام السادة السالفين البدريين ، أسلم وله اثنتا عشرة سنة ــ وقيل عماني سنين ــ وهاجر الهجرتين .

قال عروة : وكان الزّ بير طويلا ، تخطّ رجلاه الأرض إذا ركب . أخرجه الزبير ابن بكار .

<sup>(</sup>١) الاستيمان ٧٠٥ ، الإصابة ١ : ٥٠٨ . (٢) الإصابة ١ : ٧٠٠ .

وكان له ألف مملوك يؤدّون إليه الخراج ، وكان لا يُدخل بيته منها شيئا، يتصدّق به كلّه . أخرجه يمقوب بن سفيان .

قال ابن الربيع: شهد فَتَح مصر، واختطّ بها، ولأهل مصر عنه حديث واحد، قتِل راجعا من وَقعة الجمل بوادى السباع فى جمادى الأولى سنة ست وثلاثين، وله ست أو سبع وستون سنة (۱).

107 - زهير بن قيس البَلَوِي أبو شداد (ك) . قال ابن يونس : يقال له صحبة ، شهد فتح مصر ، وندبه عبدُ العزيز بن مروان وهو أمير على مصر إلى برقة ، نخاطبه بشيء [يكرهه] (٢) ، فأجابه زهير : تقول لرجل جَمَع ما أنزل الله على نبيه قبل أن يجتمع أبواك هذا ! ونهض إلى برقة فلتى الروم فى عدد قليل ، فقاتل حتى قبّل، وذلك سنة سبعين (٦) .

قال في التجريد : روى عنه سويد بن قيس التُّجيبيّ فقط .

المهد فقح المهد المهدائي المهدائي الفي المهدة المهدلة المهدد المهدد فقح مصر ، ولأهل مصر عنه حديث واحد . وقال في التّجريد : بابع ، وحديثه في الأذان في جامع التّرمذي ، نزل بمصر .

وقال البخارى : قال بعصهم : زياد بن حارثة ، وزياد بن الحارث أصح .

وقال ابن سعد : نزل بمصر ، روى عنه المصريون (١) .

۱۰۵ ــ زياد الغِفارى (<sup>ك)</sup> . قال فى التَّجريد تبعا لابن عبد البرّ : مصرى لمصحبة ، روى عنه يزيد بن نعيم (<sup>ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) الإصابة ١: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) من ح ، ط . (٣) الإصابة ١ : ٣٧ ه .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧ : ٣٠٠ ، الإسابة ١ : ٣٨٠ .

<sup>( )</sup> الاستيماك ٢٤ ه

وقال فى الإصابة: يعد فى أهل مصر ، أخرج حديثة ابنُ أبى خيثمة وابن السَّكَان من طريق زيد بن عمرو ، عن يزيد بن نعيم: سمعتُ زيادا الغفارى على المنبر فى الفُسطاط، يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: « مَنْ تقرَّب إلى الله شبراً تقرَّب إليه ذراعا...» الحديث (١).

۱۰۹ ــ زياد بن قائد اللخمى (ك) . قال فى الإصابة فى قسم المخضرمين : شهد فتح مصر ، وعاش إلى أن رئى الأكدر بن حمام لما قتل فى جمادى الآخرة سنة خمس وستين ومروان يومئذ بمصر ، ذكره أبوعمر الكندى(٢).

١٠٧ ــ زياد بن نعيم الحضر مي (ك). قال في التّجريد: مصري ، قيل له صحبة .
 وقال في الإصابة: ذكره أبنُ أبى خَيْشَمة والبغوى في الصّحابة (٣) .

۱۰۸ ــ زیاد آن جمهور اللخمی (ك) . قال فی التهذیب : شهد فتح مصر ، ونزل فلسطین ، روی عنه ابناه (ن) .

١٠٩ ــ زبيد بن عبد الخولاني (ك) . قال في الإصابة : له إدراك ، شهد فتح مصر ،
 ثم شهد صِفّين مع معاوية ، وكانت معه الرّاية ، فلما تُقتِل عمّار تحوّل إلى عسكر على .
 ذكره ابنُ يونس ومن تبعه (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإصابة ١ : ٤١ ه . (٢) الإصابة ١ : ٢٤ه

<sup>(</sup>٣) الْإِصَابَة ١ : ١ ؛ ٥ وتهذيب التهــذيب ٣ : ٣٦٥ ؛ واسمه هماك : • زياد بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن عمرو الحضرمي » .

<sup>. •</sup> ١٠٠٠ . (٥) الإصابة ١ : ١ • ٥٠ . (٥) الإصابة ١ : ١ • ٥٠ .

### (حرف السين)

١١٠ \_ السَّائب بن خلاَّد بن سُويد الأنصاريُّ . قال ابنُ الربيع : شهد فتح مصر ، وقدم على عُقْبة ، فاستذكره حديث : « من ستر عورة . . . » ، الذي رحل فيــــــه السائب بن خلّاد إلى مصر .

قال ابن عبد الحكم: ذكر يحيى بن حسان، عن ابن لَهِيمة، عن يزيد بن أبي حبيب، قال : إنَّ السائب بن خلاَّد الأبصاريُّ قدم على عُقبة بن عامر الْجَهنيُّ ، فقال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الستر شيئًا ؟ فقال عُقْبة : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من ستر مسلما ستره الله » ، فقال : أنت سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ، قال: فراح. ولم يقدم من للدينة إلَّا لذلك. أخرجه محمد ابن الربيم الجيزي (١).

وحدَّ ثنا عبدُ الله بن صالح ، حدَّ ثنا يحي بن أيوب ، عن عيَّاش بن عباس القتَّباني ، عن وهب بن عبد الله المَافري ، قال : قدم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار على مسلَمة بن مخلَّد [ فألفاه نائماً ، فقال : أيقظوه ، فقالوا : بل تنزل حتى يستيقظ ، قال : لستُ فاعلا ، فأيقظو ا مسلمة ] ، (٢) فخرج مسلمة ، فقال : انزل ، فقال : لا ، حتى ترسل إلى عُقْبة بن عامر ، فأرسل إليه ، وأتاه ، فقال : هل سمعت رسول الله صلى الله عليمه وسلم يقول : « مَنْ وجد مسلما على عورة فسترها فكأنمــا أحيا مو ، ودةً من قبرها ؟ ، قال عقبة: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك (٢) .

وقال محمد بن الربيع: أخبرني يحيي بن عمان بن صالح، أنبأنا يوسف بن عبدالأعلى،

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۲۷۵ (٢) من فنوح مصر .

<sup>(</sup>٣) فتوح ٢٧٥ ؛ ونهاية الحبر هناك : ﴿ فَقَالَ عَقْبَةَ : أَخْبَرْنَا أَبُو حَادٌ ، قَدْ سَمَعَتْ رَسُولُ اللّه صلىالله عليه وسلم يقول ذلك . ولم يسم يميين أبوب الرجل. .

أخبرى عبد الجبّار بن عمر ، أن وسلم بن أبي حرّة ، حدّثه عن رجل من أهل قباء ، أنه قدم مصر على مسلمة بن مخلّد ، فضرب عليه الباب ، واستأذن عليه ، فخرج مسلمة إليه ، فقال : انزل ، فقال : لا ، ولكن أرسل ومي إلى فلان \_ رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : حسبت أنه قال : سُرّق \_ فذهب إليه في قرية ، فقال له : هل تذكر علسا كنتُ أنا وأنتَ فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس ممنا أحد غيرنا ؟ علسا كنتُ أنا وأنتَ فيه مع متعتة يقول ؟ قل : سمعته يقول : « من اطّلع من أخيه على عورة ثم سترها جملها الله له يوم القيامة حجابا من النار » ، قال : كنت أعرف ذلك ؟ ولكني أوهمت ، فكرهت أن أحدّث به على غير ما كان . ثم ركب على صدر راحلته ثم رجع .

الفتح ، ولأهل مصر عنه حديث واحد من طريق ابن آميعة ، عن أبى قبيل ، عن رجل الفتح ، ولأهل مصر عنه حديث واحد من طريق ابن آميعة ، عن أبى قبيل ، عن رجل من بنى غفار ، حدّثه أن أمه أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه تميعة ، قال : فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم تميعتى ، وقال : ما اسم ابنك ؟ قالت : السائب ، فقال السي صلى الله عليه وسلم : بل سمة عبد الله ، فقلت : أنجيب بكلتبهما ؟ فقال : لا والله ؛ ما كنت لأجيب إلا على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى سمانى (١) .

۱۱۲ \_ السائب بن هشام بن عمرو العامرى (ك) . قال فى التجريد : يقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد فتح مصر ، وولى القضاء بها لمسلمة بن مخلّد ، وكان حبانا وأبوه صحابى .

<sup>(</sup>١) الإسابة ٢: ١٢.

۱۱۳ ـ سَخدور ـ بسين مهملة ثم خاه معجمة ، وقيل: بشين معجمة ثم حام مهملة ـ بن مالك الحضرى أبو علقمة <sup>(ك)</sup>. قال فى التجريد: له صحبة ، شهد فتح مصر ، ذكره ابن يونس. وهو الذى حضّهم على حرب مروال لما قصد مصر.

١١٤ ـ سُرَق بن أُسَيْد ـ ويقال : أَسَد ـ أَلِجهني ، ويقال له الدَّيلي ، ويقال : الأنصاري . نزل مصر والإسكندرية . ذكره ابنُ الرّبيع وابن سعد ؛ وأخرج عن عبد الرحمن السُّلماني ، قال : كنت بمصر ، فقال لي رجل : ألا أدلك على رجل من أصحاب النبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قلت : بلَّى ، فأشار إلى رجل ، فجئته فقلت : مَنْ أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا سُرِّق ، فقلت : سبحان الله ! ينبغي لك ألَّا تُسمَّى بهذا الاسم ، وأنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليمه وسلم ؛ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمَّاني سُرَّفًا ، فلم أَدَع ذلك أبداً ؛ فقلت : ولمَ سمَّاك سُرَّفًا ؟ قال : قدم رجلْ من البادية ببعيرين له يبيمُهما ، فابتعبُهما منه ، وقلتُ : انطلق معي حتَّى أُعْطِيكَ حقَّهما ، فدخلتُ بيتي، ثمّ خرجتُ من خلف بيتي، وقضيت بثمن البعيرين حاجةً لي، وتغيّبتُ حتى ظننتُ أن الأعرابي قد خرج، فخرجت فإذا الأعرابي مقيم، فأخذني فقد مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره الخبر ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : « ما حَمَلك على ما صنعتَ ؟ قات : قضيتُ بشمنهما حاجةً يا رسول الله ، قال : فاقضيه ، قلتُ : ليس عندى ، قال : «أنت سُر ق ،اذهب به يا أعرابي ، فبعه حتى تستوفي حقَّك» ، فجعل النَّاس يسومونه بشيء، فيلتفت إليهم، فيقول: ما تريدون؟ قال: وماذا تريد ا تريد أن نفتديَه منك ؛ قال : فو الله ما منكم أحد أحوجُ إليه منَّى ؛ اذهب فقد أعتقتُك. أخرجه الحاكم في السندرك وصحيحه (٢) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢ : ١٦ وفيه : ﴿ سَخْدُور ﴾ .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧ : ١٠٤ ، الإصابة ٢ : ١٩ .

۱۱۵ ــ سعد بن أبى وقاص ، واسمــه مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي ً أبو إسحاق الزّهرسي .

أحد العشرة ، فارس الإسلام ، وسابع سبعة فى الإسلام وصاحب الدعوة الحجابَة ، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك .

قال الربيع: شهد فتح مصر ، ووردها رسولًا من قِبَل عُمَان . ولأهل مصر عنه حديث واحد . مات بالعقيق وحمِل إلى المدينة ، فدُ فِن بالبَقيع سنة خمس وخمسين وقيل : سنة ست ، وقيل سبع ، وله بضع وسبعون سنة ؛ وهو آخر العشرة وفاة (۱) .

۱۱۹ ــ سعد بن سِنان الكِندى (ك · قال فى التَّجربد : روى عنه ابنهُ . ذكره ابن يونس (۲) .

۱۱۷ ــ سعد بن مالك بن الأقيصر بن مالك بن قُريع ، أبو السكنود الأزدى . قال ابن يونس : له وفادة على النبي صلى الله عايه وسلم ، وشهد فتح مصر . ومن ولده اليوم بقية بمصر ، وروى عنه ابنه الأشيم (٢) .

۱۱۸ ــ سعید بن یزید الأزدی · ذکره ابن سعد فیمن نزل مصر من الصحابة ، ولم یزد علیه (۱) .

وقال في التجريد : مصرى ، روى عنه أبو الخير اليزني ، وزعم أن له صحبة .

۱۱۹ ــ سفیان بن هانی ٔ بن جــیر ، أبو سالم الجیشانی (<sup>(۱)</sup> . قال فی التجرید : مصری ، وله روایة .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢: ٢٠ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الإسابة ٣ : ٣٩ ، واسمه هناك : « سعد الكندى والدسنان » .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢: ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧ : ٢ . ه ، الإصابة ٢ : ٠ ٠ .

قال ابن يونس: شهد فتح مصر، ومات بالإسكندرية، زمن عمر بن عبد المريز ابن مرثوان (۱).

۱۲۰ ــ سفيان من وهب آلخو لانى ، أبو أيمن . له صحبة ورواية ووفادة . شهد حيجة الوداع وفتح مصر وإفريقية ، وسكن المغرب . قال ابن الربيم : لم يرو عنه غير ُ أهل مصر فيا أعلم . ولهم عنده حديثان . مات سنة إحدى وتسمين (۲) .

۱۲۱ ــ سلامة بن قيصر الحضر مى ــ وقيل : سلمة . قال ابن الرّ بيع : شهد فتح مصر ، ولأهلها عنه حديث واحد<sup>(۲)</sup> .

۱۲۲ ــ سلــكان بن مالك . قال ابن الربيع : ذكره الواقدى فيمن دخل مصر من الصحابة لغزو المغرب .

قال في التجريد : هو من الصحابة الذين دخلوا مصر (١) .

۱۲۳ ــ سَلْم بن نذير <sup>(ك)</sup>. قال فى التجريد : مصرى ، روى عنـــه يزيد بن أبى حبيب (°).

175 ـ سلمة بن الأكوع (ك) ـ وهو سلمة بن عمرو ، ويقال : ابن وهب ـ بن الأكوع ،واسم الأكوع ،واسم الأكوع ،واسم الأكوع ،واسم الأكوع ،واسم الأكوع ،واسم الأكوع بنان بن عبد الله بن قشير الأسلمي أبو مسلم إياس . بايع تحت الشجرة . قال ابن الربيع : ذكره الواقدي فيمن دخل مصر لغزو المغرب . مات بالمدينة سنة سبع وسبعين ، وهو ابن ثمانين سنة ، وكان شجاعا راميا ، وكان يسبق الفرس شدًا على قدميه (١) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الإسابة ٢: ٦٥ (٣) الإسابة ٢: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) الإسابة ٢ : ٩٥ (٥) الإسابة ٢

<sup>(</sup>٦) الإصابة ٢: ١٦ ، ١٥

مولاه يقبّل جارية له ، فخصاه وجدّعه ، فأنى النبى صلى الله عليــه وسلم ، فأعتقه . سكن مصر فى خلافة عر ، وأقطع بها منية الأصبغ . قال ابن عبد الحــكم : يقال سندر بن سندر ، والله أعلم بالصواب .

قال ابن أبى الربيع : لأهل مصر عنه حديثان ، ثم أوردهما، وأحدهما من طريق يزيد ابن أبى حبيب ، عن ربيعة بن لقيط عن عبد الله من سندر ، عن أبيه ؛ أنه كان عبداً لزنباع . . . الحديث ؛ وهذا تصريح بأن له أبناء : فالظاهر أنه ولد له قبل الخصى ؛ فيكون صحابيًا أيضًا (1) .

۱۲۱ \_ سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى الساعدى للدنى أبو العباس، وقيل: أبو يحيى . قال ابن الربيع: قدم مصر بعد الفتح على مسلمة بن مخلَّد ؛ ولأهل مصر عنه أحاديث ؛ مات سنة إحدى وتسعين ، وقيل : سنة ثمان وثمانين ؛ وهو ابن مائة سنة ؛ وهو آخر من مات من الصحابة بالمدنيه (۲) .

۱۲۷ \_ سهل بن أبى سهل(ك). روى عنه سعيد بن أبى هلال ، عداده فى المصريين ، قاله فى التجريد<sup>(۲)</sup> .

۱۲۸ ــ سيف بن مالك الرّعينيّ الجيشانيّ (ك) . قال في التجريد : أسلم في حياة النبيّ صــلى الله عليــه وسلم ، ونزل مصر .

\* \* \*

(٢) الإصابة ٢: ٨٧.

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢ : ٨٣ -

<sup>(</sup>٣) الإسابة ٢: ١٣١

### (حرف الشين)

۱۲۹ ـ شَبَتْ بن سعد بن مالك البلَوى . شهد فتح مصر ، وله صحبة ، روى عنه أبان ؛ قاله فى التجريد . وذكره ابن الربيع ، عن سعيد بن عفير . ويقال فيه : شعث ، ويقال : شيبة (۱) .

۱۳۰ \_ شخدور بن مالك . تقدم في الحرف قبله<sup>(۲)</sup> .

181 - شرَ حبيل بن حسنة - وهي أمه - واسم أبيه عبد الله بن المطاع الكندى . وقيل النميمي . أبو عبد الله (ك) . حليف بني زهرة ، أحد أمراء أجناد الشام ؛ وهو من مهاجرة الحبشة ؛ ذكره ابن عبد الحكم فيمن شهد فتح مصر ، ولأهلها عنه حديث واحد ؛ لكن في تهذيب المزي (٣) أنه مات بالشام سنة ثماني عشرة ، وهو ابن سبم وستين سنة ؛ وهذا يقدح فيا قاله ابن عبد الحكم (١) .

۱۳۲ شریح بن أبرهة (<sup>۵)</sup> . قال فی التجرید : له صحبة ، قدم مصر ؛ روی عنه محمد بن وداعة الیمامی ، وذکره ابن قائع (۵) .

١٣٣ \_ شريح اليافعي (ك). قال في التجريد: له محبه ، قدم مصر ، وشهد فتحما (١٠) . ١٣٤ \_ شريك بن أبي الأعقل التَّجيبي الشاعر . قال في التجريد : قال ابن يونس :

<sup>(</sup>١) الإسابة ١ : ١٣٥ ، وفي حاشية الأصل والإسابة : « ضبطـه ابن ماكولا بفتح أوله وثانيــه وآخره مثلثة » .

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٢: ١٦، ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢ : ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : « المرنى » تحريف .

<sup>(</sup>٥) الإصابة ٢ : ١٤١ ، تهـ ذيب التهذيب ، واسمه هناك :

شرحبل بن عبدالله .

<sup>(</sup>٦) الإصابة ٢ : ١٤٣ (٤) الإصابة ٢ : ١٦٦ .

وفد على رسول اللهصلى عليه وسلم ، وشهد فتح مصر (١).

۱۳۵ ــ شريك بن سُمَى الفُطيني الْمُرادى (ك) . قال فى التجريد : له وفادة ، وكان على مقدّمة عمرو بن العاص ليوم فتح مصر (١) .

١٣٦ \_ شُفَى بن ماتم الأصبحى المصرى (ك). قيل: له صحبة ؛ والأصح أنه تابعى . مات سنة خمس ومائة . (٢)

۱۳۷ ــ شهاب . قال فی القجرید : نزل مصر، روی عنه جابر بن عبد الله ، وسار إلیه یسأله عن حدیث (۲) .

\* \* \*

## ﴿حرف الصاد﴾

١٣٨ \_ صالح القبطى <sup>(ك)</sup> . قال فى التجريد : نزل مصر ، ثم سارمن مصر إلى المدينة مع مارية القبطيّة .

۱۳۹ \_ صحار بن صخر \_ وقيل ابن عياش ، وقيل ابن عباس \_ العبدى قال ابن الربيع : شهد فتح مصر ، روى عنه ابناه : عبد الرحمن وجعفر . نزل البصرة ، وكان من الفصحاء ، سأله معاوية عن البلاغة فقال : لا تخطىء ولا تبطئ .

قال في المهذيب: وكان فيمن طلب بدم عمان (١) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢: ١٤٨. (٢) الإصابة ١: ١٦٧ -

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢ : ه ه ١ ، وهماك : « ذكره البخارى في الصحابة فقال : رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سكن مصر ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الحديث . ثم ذكر عن طريق مسلم عن أبي الذيال عن أبي سفيان : سم جابر بن عبدالله يحدث عن شهاب : رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل مصر ، أنه سمم النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من ستر على مؤمن عورة ف كا ثما أحيا ميتاً » .

<sup>(</sup>٤) الإسابة ٢: ١٧١.

۱٤٠ ــ صلة بن الحارث الغفارى ". قال فى التجريد: مصرى له صحبة .وذكر ابن الرّبيع ، وأورد له أثر ا (١) .

\* \* \*

### ﴿حرف الضاد﴾

۱٤١ ــ ضمرة بن الحصين بن ثعلبة البَلَوِى . قال ابن الربيع : شهد فتح مصر ، وبايـم تحت الشجرة .

وقيل في التجريد: صحابي نزل مصر (٢).

\* \* \*

#### ﴿حرف العين ﴾

١٤٣ ـ عامر بن عبد الله بن جهيزة (١٤ الحو لاني (ك) . قال في التجريد : له صحبة ، شهد فتح مصر . قاله ابن يونس (٥) .

١٤٤ ـ عامر بن عرو بن حُذافة أبو بلال التُجيبيّ . قال في التجريد: صحابيّ شهد فتح مصر<sup>(١)</sup> .

١٤٥ ــ عائذ بن تعلبة من وبرة البلوي . قال ابن الربيع : بايع تحت الشجرة ،

(٢) الإسابة ٢ : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>١) ، الإصابة ٢ : ١٩٢ ، ١٩٦

<sup>(</sup>٣) الإمانة ٢ : ٢٦٩ (٤) الإمانة د جهم ، .

<sup>(</sup>ه) الإصابة ٢: ١٤٥ . ٢٤٥ (٦) الإصابة ٢

واختطّ بمصر واستشهد بالبرلّس. وقال فى التجريد: شهد فتــــمــــر، واستشهد سنة ثلاث وخمسين (١).

187 ـ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجي أبو الوليد : شهـــد العَقَبَتْين، وكان أحد النقباء، وشهد بدراً وسائر المشاهد، وكان من سادات الصحابة.

وقال ابن الرّبيع : شهد فنح مصر ، ولأهلما عنه عشرة أحاديث . قال : ومات بفلسطين سنة أرىم وثلاثين ، وله اثنتان وسبمون سنة .

قال فى التَهذبب: مات بالشّام فى حلافة معاوية ، وأمّه أَسْلَمَت أيضا ، وبايَمْت ، واسمُها قُرَّة العين بنت عبّاد بن فضلة الخزرجيّة ؛ وليس فى الصحابيّات مَن مُسمَّى بهــذا الاسم سواها (٢٠) .

الدنى معد الله بن أنيس الجهنى ـ قال ابن الربيم : ويقال ابن أنيسة ـ أبو يحيى المدنى معدد الله بن أنيس الجهنى ـ قال ابن الربيم : ويقال ابن أنيسة ـ أبو يحيى المدنى معلى الأنصار ، شهد العَقَبة مع السَّبمين من الأنصار ، وأحداً وما بمدها من المشاهد ، ولقبه النبى صلى الله عليه وسلم سرّية وحداً من نزل مصر ، ورحَل إليه جابر المشاهد ، ولقبه النبى صلى الله عليه وسلم سرّية وحداً مناوية سنة أربع وخسين .

وفر ق الذهبي في النجريد بين الثلاثة ، فذ كر عبد الله بن أنيسَة الجهني حليف الأنصار، وعبدالله بن أنيس السُّلَيمي، وعبدالله بن أبي أنيس، رحل إليه جابر في حديث القصاص، فجملهم ثلاثة (١٤).

۱٤٨ ــ عبدالله بن بُرَير بن ربيعــة . قال الذّهبيّ : قدِم مصر ، وروى عنــه أبو عبد الرحن الجبليّ . ذكره ابن يونس<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢ : ٢٥٣ . ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في الإصابة: قلت: وحديث جابر عند أحمد وغيره من طريق عبىداقة بن محمد من عقيل بن أبي طالب عن حابر ، قال : بلغني حديث في القصاص ، وصاحبه بغزة ، فرحلت إليه مسيرة شهر ، . (٤) الإصابة ٢: ٢٧٣ .

قال ابنُ الرَّ بيع : لأهل مصر عنه عشرون حديثا (٢).

الله بن خدافة بن قيس بن عدى القُرنني السَّهْمَى أبو حُسذافة . أسلم قديماً ، وهاجر إلى الحبشة ، وقيل إنه شهد بَذْراً ، وكانت فيه دُعابة . قال ابن الرّبيم : هو من الصحابة البدريَّين الذّين دَخَلُوا مصر ، ولا روّاية لأهل مصر عنه .

قال أبو نُميم : مات بمصر فى خلافة عُمَان . وذكر ابن أبى تَجيح وابن لَمهِمة أيضا أنه مات بمصر . وقال يحيى بن عُمان · هَــذَا وهُم ؛ وإنّمــا الّذى مات بها خَارجــة ابن حُذافة (٣) .

101 \_ عبد الله بن حَوِالله الأزدى ، أبو حواله . له صُحْبة ورواية . قال ابن الرّبيع : شهد فتح مصر ، ولأهلما عنه حديث واحد ' ؛ نزل الأردن سنة ثمان وخمسين ، وهو ابن اثنتين وسبمين سنة (١) .

10۲ ــ عبد الله بن الزُّبير بن العَوَّام ؛ أمير المؤمنين . أبو بكر وأبو خَبيب . أمّه أسماء بنت أبى بكر الصديق . هاجرت به حَمَّلاً ، فولدته بعد الهجرة بعشر بن يوما . وهو أوّل مولود ولد فى الإسلام بالمدينة . وكان فصيحاً ذا لَسانة وشجاعة ، وكان أطلس لا مُحَية له .

قال ابنُ الربيع: قدم مصر فى خـلافة عِمَان ، وشهد إفريقيّة ، ولأهل مصر عنه حديث واحد ، بُويم له بالخلافة بمد موت يزيد بن معاوية سنة أربع وستين ،

<sup>(</sup>١) ح، ط: ﴿ جرم ﴾ ، تحريف ﴿ ﴿ ﴾ ) الإصابة ٢ : ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٢ : ٢٨٧ . (٤) . ٢٨٧ . (٢)

وغاب على أهل الحجاز والممن والعراق ومصر وأكثر الشام ؛ فأفام في الخلافة تسع سنين ؛ إلى أن قتله الحجّاج سنة ثلاث وسبمين (١) .

الحارث القرشيّ العامريّ أبو يحيى . قل ابن سعد : أسلم قديماً ، وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى . ثم افتتن ، وخرج من المدينة يريد مكة مرتدًّا ، فأهدر رسول الله عليه وسلم الوحى . ثم افتتن ، وخرج من المدينة يريد مكة مرتدًّا ، فأهدر رسول الله عليه وسلم دمه يوم الفتح ، فحاء عثمان بن عفان إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فاستأمّنه فأمّنه ، وكان أخاه من الرّضاعة ، وسأل منه المبايعة ، فبايعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على الإسلام ، وقال : الإسلام يحبُ ما قبله ، ولاه عثمان بن عفان مصرر بعد عرو بن العاص ، فنزلها وابتنى بها داراً ، فلم يزل والياً بها حتى مصرر بعد عرو بن العاص ، فنزلها وابتنى بها داراً ، فلم يزل والياً بها حتى مثان .

قال ابن الرسبيع: شهد فَتَحَ مصر، ولأهلِما عنه حديث واحد ، ولم يروعنه غير أهل مصر في في الذي رواه في قصة أهل مصر في أعلم في أعلم في أعلم في أهل مصر في أعلم في أعلم في أهل مصر في أعلم في أعلم في أعلم في أعلم في أولانين أو الحديث الذي رواه في قصة السكن حواء (٢٠).

النبيّ عبد الله بن سعد (ك) . قال ابن سعد في الطبقات : رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم . سكن مصر ؛ له حديث في مؤاكلة الحائض (٢) .

الذهبيّ تقدّمني إلى ما فطنت إليه ، فقال في التجريد : عبد الله بن سَنْدر ، أبو الأسود الله من سَنْدر ، أبو الأسود الجذاميّ صحابيّ ، ولأبيه صُعبة أيضا ، روى عنه المصربون (٥) .

<sup>(</sup>١) الإسابة ٢ : ٢٠١ .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲ : ٤٩٦ ، الاستيماب ٩١٨ ، الإصابة ۲ : ٣٠٨ . قال : « وقال البغوى : له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد وحرفه » .

<sup>(</sup>٣) طُبِقَاتِ ابن سعد ٧ : أ ٥٠١ ؛ والحـديث هناك : « سألت رسول الله صلى الله عليــه وسلم عن عن مواكلة الحائض ، فقال : واكلها » . ( ؛ ) س ٢٠٧ ( ه ) الإصابة ٣ : ٢١٤ .

١٥٦ ـ عبد الله بن شُفيّ الرّعيني (ك). قال في التجريد: له وفادة، ثم رجم إلى اليمن مع معاذ ، وشهد فتح مصر (١).

١٥٧ \_ عبد الله بن شمر \_ ويقال : شمر ان \_ الخو لاني . قال في التجريد : له صحبة، شهد فتح مصر (٢) .

١٥٨ ـ عبد الله من عباس بن عبد المطلب ، أبو العباس، ابن عمَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم . كان يسمَّى البَحْر لسعة علمِه . قال ابن الرَّبيع ، دخل مصر في خلافة عثمان ، وشهد فتح المغرب، ولأهل مصرعنه أحاديثُ . مات بالطائف، سنة ثمان وستين ، وهو ابن إحدى \_ أو اثنتين \_ وسبمين . قال مسلم : مارأيت مثل بني أم ٓ واحــدة أشرافا وُلِدُوا في دارٍ واحدة ، أَبْعَدَ قبوراً من بني العباس : عبد الله بالطائف ، وعبيد الله بالشَّام ، والفَضْل بالمدينــة ، ومعبد وعــبد الرحمن بإفريقيَّة ، وقُمَّ بــَمْرُقَنْد ، وكثير باليَّنْبَع .

وقيل: إنَّ الفصل بأُجْنَادين ، وعبد الله باليمن (٢٠).

١٥٩ \_ عبد الله بن عُدَيْس البَلَوِي ، أخو عبد الرحمن . قال في التجريد : نزل مصر، ويقال: إنه بابع تحت الشجرة .

وذكره ابن الربيع ، وقال : لا يعرف له رواية عن النبيّ صلى الله عليه وسلم (\*) . ١٦٠ ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن . قال !بن الرّبيع : شهد فتح مصر واختبط بهسا دار البركة ، ولهم عنه أحاديث . مات بمكة سنة ثلاث وسبعين ، - وقيل سنة أربع - وله من العمر أربع وثمانون سنة ، وقيل : سبعة وثمانون سنة (٥)

r17: r(1) (٢) الإسابة ٢: ٣١٧.

۲۲۳ : ۲ تراسیاً (۳) (٤) الإساية ٢: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) الإسابة ٢: ٣٣٦

۱۶۱ \_ عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو محمّد . أسلم قبل أبيه ، وكان أضفر منه بإحدى عشرة .

قال ابن ارتبيع : شهد فتح مصر ، واختطّ بها ، ولأهلها عنـه أكثرُ من مائة حديث .

قال: ومات \_ فيها ذكره ابن عبد الحسكم \_ بمصر ، وقيل: بالشام ، وقيل: بعَسْر ، وقيل: بعَسْمُ للن ، ويقال: بعَسْمُ الله عبد الحسكي وستين ، وله اثنتان وسبسون سنة . وحسكي ابن سعد أنه توقّى بمصر ، ودفن بداره سنة سبع وسبعين في خلافة عبد لللك .

المرابع عبد الله بن عَنَمَة \_ بفتح المهملة والنون ، وقيل بإسكانها \_ المزنى (ك) . قال في التَجريد : شهد فتج مصر ، وله صحبة . أخرجه ابن يونس (١) .

۱۶۳ ــ عبد الله الغِفارى (ك) ، قال فى التجريد : كان اسمه السائيب ، فنيّره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، له حديث فى تاريخ مصر (٢) .

١٦٤ ــ عبد الله بن قيس القَيني َ (ك) . قال في التجريد : له صحبة ، وشهد فتح مصر ، وتوُفَّ سنة نسم وأربعين (٣) .

١٦٥ عبد الله بن مالك الغافق . روى عنه ثعلبة بن أبى الكنود بمصر .
 كذا في التجريد (١٤) .

۱۹۹ – عبد الله بن المستورد الأسدى (ك) . قال فى التجريد : مصرى ؛ جاء ذكره فى حديث لا يصح . روى عنه موسى بن وردان : « أصحابى أمان لأمّتى » (٥) . فى حديث لا يصح . روى عنه موسى بن وردان : « أصحابى أمان لأمّتى » (١٦٧ – عبد الله بن هشام بن زهرة التيمى . جدّ زهرة بن سعيد . شهد فتح مصر ،

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢: ٣٤٣.

٠ ٣٥٣ : ٢ تاب (٣) الإسابة ٢ : ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الإسابة ٢ : ٢ . ٣٥٦ (٥) الإسابة ٢ : ٣٠٨ .

وله خُطّة ، ولأهل مصر عنه حديت واحد ، وهو قول عمر : « لأنت أحبّ إلى َ الله من نفسي ... » . الحديث ؛ وله عنه حكايات .

وقال فى التجريد : ولد سنة أربع ، وله رواية (١) .

١٦٨ ـ عبد الرحمن بن أبى مكر الصديق أبو محمد . شقيق عائشة أم المؤمنين .
 هاجر قبل الفتح .

قال ابن الرّببع: دخل مصر فی سبب أخيه محمد ، ولأهـل مصر عنه حديث. واحد . مات بمَـكّة سنة ثلاث و خمسين . وقيل سنة خمس أو ست<sup>(۱)</sup> .

١٦٩٠ ــ عبد الرحمن بن شُرَحبيل بن حسنة ، أخو ربيعة . قال فى التّجريد : له رواية .
 وشهد فتح مصر . وكذا قاله ابن الربيع .

۱۷۰ ــ عبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب (ك) ، ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولد على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وقتِل بإفريقيَّة .

الا عبد الرحمن بن عُدَيْس بن عمرو البَاوِي . قال ابن الربيع : شهد فتح مصر ، ولم عنه حديث واحد ، متنه : « بخرج أناس من أمتى بمر قون من الدين كا يمر أن السهم من الرمية ، فيقتَلُونَ بجبل لبنان \_ أوالخليل » . لم يرو عنه غير أهل مصر . توفَّى بالشام سنة ست وثلاثين .

وقال فى التجريد : بايم تحت الشجرة ؛ روى عنه جماعة . وكان أحــد الجيش القادم من مصر لحصار عثمان (٢٠) .

١٧٢ \_ عبد الرحمن بن عسيلة الصالحي (ك) . ذكره ابن منده في الطبقة الأولى من.

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢: ٣٦٩ (٢) الإصابة ٢: ٣٨٤

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٢: ٣٠٤.

· التابعين من أهل مصر . ورُوى عنه ، أمه قال : ما فاتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخيس ليال ، توفّى وأنا بالجحفة ، فقدمت على أصحابه متوافرين . وذكره جماعة في الصحابة . قال في التهذيب : مختلف في صحبته .

التجريد: عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، شقيق عبد الله وحفصة. قال في التجريد: أدرك النبوّة. وفي طبقات ابن سعد: أنه كان بمصر غازيا (١).

وقال فى التجريد : أسلم فى زمن النبى صلى الله عليمه وسلم ، وصحب معاذا . وقال بعضهم : وقد مع جعفر إذ هاجر إلى الحبشة .

وقال في المهذيب: محتلف في صحبته ، مات سنة ثمان وسبمين (٢) .

۱۷۵ \_ عبد الرحمن بن معاوية . قال فى التجريد : قيل : له صحبة ، ولا يصح ، وروى عنه سويد بن قيس (۲).

١٧٦ ــ عبد رُضا الخولاني (ك) ، بضم الراء وفتح الضاد ، ضبطه ابن ماكولا . يكني أبا مكنف . قال في التجريد : له وفادة .

۱۷۷ ــ عبد العزيز بن سخبرة الغافق . قال ابن الرّبيع : شهد فتح مصر ، هو وابنه شفعة ، وكان اسمه عبد العزيز . قاله الذهبى شفعة ، وكان اسمه عبد العزين ، فسمّاه النبى صلى الله عليه وسلم عبد العزيز . قاله الذهبى في تجريده (۲) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢ : ه٠٠ ، وقبه : ﴿ عبد الرحمٰ الأكبر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الإسابة ٢ . ١٠ . و (٣) الإسابة ٢ . ١٠ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢: ٢٠٤.

۱۷۸ ـ عبید بن قشیر (<sup>ک)</sup> ـ قال فی التجرید : مصری ، روی عنـه لمیمة !بن عقبة .

۱۷۹ ــ عبيد بن محمد (<sup>ك)</sup> ، أبو أميّة للَمَافرى . قال فى القجريد : شهد فتح مصر ، له صحبة ؛ ويقال : إنّه أوّل من قرأ الفرآن بمصر (۱) .

۱۸۰ ـ عبيد بن عمر بن صالح الرُّعَيني (ك) . قال في التجربد : صحابي ، شهد فتح مصر . قاله ابن يونس (۲) .

۱۸۱ ـ عُبَيد بن النُّدَر ـ بضم النونوفتح الدال المهملة ـ السُّلَمَى . قال ابنُ الرّبيع : شهد فتّح مصر ، ولأهلها عنه حديث واحد .

وقال فى التهذيب : شامى ، له صحبة ورواية . مات سنة أربع وثمانين ؛ حديثه فى سنن ان ماجه .

۱۸۲ ـ عثمان بن عفان أمير المؤمنين أبو عمر الأموى . قال ابن الرّبيع : دخل مصر في الجاهلية للتجارة ، وصار إلى الإسكندرية (<sup>۱۲)</sup> .

المهمى السهمى السهمى التجريد : شهد فتح مصر مع أبيه ، وهو أول من قضى بمصر ، وكان شريفا سريًا . قيل : له صحبة ، قاله ان يونس .

وقال في مرآة الزمان: هو أوّل من بني بمضر داراً للضيافة للناس('').

۱۸۶ ـ مجرى بن مانع السكسكي . قال فى التجريد : صحابى ، نزل مصر ، ولا رواية له <sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢ : ٢٩ ؛ ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢: ٥٥٥ . (٤) الإصابة ٢: ٧٠٥ .

<sup>(</sup>٠) الإسابة ٢ : ٨ ه ٤ .

۱۸۵ ـ عدى بن عميرة ـ بفتح أوله ـ الكندى ، أبو زُرارة . قال ابن الربيم : شهد فتح مصر ، ولهم عنه حديث . روى عنه ابنه عَدِى . قال الوافدى : مات بالكوفة سنة أربعين (١) .

۱۸٦ \_ العُرُس \_ بضم أوّله وسكون الراء \_ بن عَميرة الكندى . أخو الذى قبله . قال ابن الربيع : شهد فتْح مصر ، ولأهل مصر عنه حديثان . رُوَى عنه ابنُ أخيه عدى وغيره (٢) .

۱۸۷ \_ عُرُّوة الفقيم التميميّ . أبو غاضرة . قال البخاريّ : حديثه في المصريين . روى عنه ابنه غاضرة (٣) .

۱۸۸ \_ عسجدی بن مانع السّـکسکی (ش) . قال فی التجرید : شهد فتح مصر . قاله ابن یونس .

قلت : تقدم مجرى بن مانع ؛ فالظاهر أنهما واحد ، وأحد الاثنين مصحف.

۱۸۹ \_ عقبة بن بحرة الكندى ، ثم التّجيبي المصرى . صحب أبا بكر ؛ وكانت معه راية كِنْدة يوم اليَرْموك . ذكره في النجريد .

۱۹۰ \_ عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف المكى . أبو سروعة ابن مسلمة الفتح . قبل ابن الربيع : شهد فتح مصر ؛ وهو الذى شرب بها مع عبد الرحمن بن عمر الخمر . وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وليس لأهل مصر عنه شيء (1) .

قلت: حديثه في البخاري والسنن.

<sup>(</sup>١) الإسابة ٢ : ٣٣٤ . (٢) الإسابة ٢ : ٢٦٦

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢: ٧١١. (٤) الإصابة ٢: ٨١١

۱۹۱ ــ عقبة بن الحارث الفهرى ، أمير المفرب لمعاوية ويزيد . قال فى التجريد : قال ابن يونس : يقال له صحبة ، ولم يفتح .

197 - عقبة بن عاس بن عبس الجُهنيّ . أبو عمرو ؟ أحد مشاهير الصحابة . قال في التجريد : كان مقر ثا فصيحاً في التجريد : كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن . وقال في العبر : كان مقر ثا فصيحاً مفوّها من فقهاء الصحابة . قال الذهبيّ : صحابيّ شهد فتح مصر ، ويقال : فتح أُدُداً (١)

۱۹۳ - عقبة بن كريم الأنصارى . ذكره ابن عبد الحسكم فيمن دخل مصر من الصحابة ، قال ابن الربيس : لأهسل مصر عنه نحو مائة حديث ؛ مات بمصر سنة ثمان و خمسين (۲) .

198 - عُقَّبة بن نافع الفهرى . أمير المفرب ، قال فى التجريد : ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه فيمن شهد مصر من الصحابة ، ولا يُعرف له حديث .

وقال الذهبيّ أيضا: عقبة بن رافع ، وقيل: ابن نافع \_ بن عبد القيس بن. قيط القرشيّ الفهريّ الأمير ، شهد فتح مصر ، ووليّ إمرة المغرب ، استشهد بإفريقية .

قال ابن كثير : اختطَ القيروان ، ولم يزل بها إلى سنة اثنتين وستين ، فغزا قوماً ن العربر ، فقتِل شهيدا .

قال ابن عبد الحسكم : حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا الليث بن سعد ، أن مبة بن نافع غزا إفريقية ، فأتى وادى القيروان ، فبات عليه هو وأصحابه ؛ حتى إذا فيا أصبح وقف على رأس الوادى ، فقال : يا أهل الوادى ؛ اظمنوا فإنا نازلون ، قال.

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢: ٢٨٤

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر ۱۰۹

ذلك ثلاث مرات، فجملت الحيّات تنساب والعقارب وغيرها ، ممّا لا يُمرف من الدوابّ، تخرج ذاهبةً ، وهم قيام ينظرون إليها من حين أصبحوا حتى أوجعتهم الشمس ؛ وحتى لم يروا منها شيئًا، فنزلوا الوادى عند ذلك .

قال الليث: فحدثني زياد بن مجلان أن أهل إفريقية أقامو ا بعد ذلك أربعين سنة ، ولو التمست حية أو عقر با بألف دينار ماوجدت (١) .

١٩٥ \_ عِكْرِمة بن عبيد الخولاني (ك) . قال في التجريد : له ذكر في الصحابة ، شهد فقيح مصر (٢) .

۱۹۹ ــ العلاء بن أبى عبدالرحن بن يزيد بن أنيس الفهرى (ك). قال ابن عبد الحكم: يزعمون أنه قدرأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقدم مصر بعد موت أبيه هو وأخوه ، وعاد إلى المدينة فقتل بالحرة . انتهى (٢) .

وقال فى التجربد : رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ونزل مصر ، وتُرك له بها عقب (١) .

۱۹۷ \_ علَسَة بن عدى البلوى . قال فى التجريد : بايع تحت الشجرة ونزل مصر ، روى عنه ابنه الوليد وغيره (٥) .

۱۹۸ ــ علقمة بن جُنادة الأزدى (ك) الحجرى . قال: الذهبي صحابي شهد فتح مصر ، وولى البحر لمعاوية . توفى سنة تسع وخمسين (٦) .

١٩٩ \_ عَلْقمة ن رمثة البلوى". قال البخارى : حديثه فى المصريين وقال ابن الربيع : شهد فتح مصر ، ولأهلها عنه حديث واحد .

<sup>(</sup>١) الاصابة ٣ : ٨٠ (٢) الاصابة ٢ : ٤٩٠ .

<sup>(</sup>۳) فتوح مصر ۳۱۳

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وق ح ، ط ، « ونزل له عقبا » .

<sup>(</sup>a) الاصابة ٢ : ٩٤ : ٩٤ . (٦) الاصابة ٢ : ٩٩٤ .

قال الذهبيّ : بايع تحت الشجرة (١) .

وقال الحسيني في رجال السند: مصرى له صحبة ورواية ، روى عنـــه زهير بن قيس البلوي .

۲۰۰ \_علقمة بن سمى الخولاني (ك). قال الذهبي : صحابي ، شهد فتحمصر ، ولا يُعرف له رواية (۲) .

٢٠١ ــ علقمه بن بزيدالمرادى شم النُطيني . قال الذهبي : وله وفادة ، وشهد فتح مصر ، وولى الإسكندرية زمن معاوية (٢) .

٢٠٢ - عمار بن ياسر المبسى أبو اليقظان . أحد السابقين الأو لين . قال ابن الربيع : دخل مصر رسولاً ،ن قبَل عثمان بن عفان وصار إلى صَقَلِّية ، ولأهل مصر عنه حدبث واحد. قبّل بصفين سنة سبم وثلاثين ، وهو ابن ثلاث وتسمين سنة ، بتقديم الناء على السبن (١٠) .

٢٠٣ - عمارة ويقال عمار - بن شبيب السّبَأى .قال فى التجريد : قدم مصر ، (٥)
 وى عنه أبو عبد الرحمن الشّيبانى الجبكيّ . حديثه فى الترمذى .

قال ابن موسَل : الحديث مرسَل .

وقال في المهذيب: مختلف في صحبته (٦).

٢٠٤ - عمر بن الخطاب أمير المؤمنين . رأيت ُ في بعض الكتب أنه دخل مصر

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ٣٠٢ (٢) الاصابة ٢: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) الاصابة ٢: ٠٠٠ (٤) الاصابة ٢: ٥٠٠ ، ٢٠٥.

 <sup>(\*) ،</sup> ضبطه في التقريب: « بفتح المهملة والموحدة وهمزة مقصورة » .

<sup>(</sup>٦) الاصابة ٢ : ٨ - ٥ ، تهذيب التهذيب ٧ : ٨ - ٨ .

فى الجاهليّة ، ورأى بها الخيام تضرب ؛ ولم أقف على ما يصحّح ذلك فى كلام أحد مرف أهل الحديث (١).

٢٠٥ ـ عرو بن مالك الأنصارى . قال فى التجريد: نزل مصر ، روى عنه يزيد بن
 ألى حبيب ، عن لهيمة عن عقبة عنه (٢) .

٢٠٦ ــ عمرو بن الحمِق بن كاهن بن حبيب اُلخزاعيّ . قال البخاريّ : حديثه في المصر بين . وقال ابن الربيع : دخل مصر في خلافة عثمان ، ولهم عنه حديث في الجند الغربي (<sup>(7)</sup> .

وقال فى المهـذبب: بايـع فى حجّة الوداع، وصحب بعـد ذلك، وقتل باكرّة (١٠).

وقال ابن سعد: كان فيمن سار إلى عثمان ، وأعان على قتله ، ثم قتله عبد الرحمن بن أمّ الحكم (٥٠) .

وعن الشعبيّ قال : أوَّل رأس حُمِل في الإسلام رأس عمرو بن الحمِق .

وقال ابن كثير: أسلم قبل الفتح وهاجر، وكان من جملة مَنْ أعان حُجْر بن عدى فتطلبه زياد، فهرب إلى الموصل، فبعث معاوية إلى نائبها، فوجدوه قد اختفى فى غار فنهشته حية، فمات، فقطع رأسه، وبُعث به إلى معاوية، فطيف به فى الشام وغيرها، فكان أوّل رأس طيف به. قال: وورد فى حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له أن يمتمه الله بشبابه، فبقى عمانين سنة لا تُرى فى لحيته شعرة بيضاء.

<sup>(</sup>١) الإسابة ٢: ١٣٥ (٢) الإسابة ٣

<sup>(</sup>٣) الأِصابة ٢ : ٢٦ ه (٤) تهذيب التهذيب ٨ : ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٦ : ٢٥

۲۰۷ عمرو بن سعید بن العاص بن أميّة الأموى آبو أميّة العروف بالأشدق. قال ابن كثير: يقال إنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه حديثين . دخل مصرمع مَرْوان، وقتله عبد الملك سنة سع وستين . وقيل سنة سبعين (۱) .

٢٠٨ ـ عروبن شغو اليافعي (ك). قال الذهبيّ : شهد فتح مصر ، وعدّ في الصحابة .

٢٠٩ \_ عرو بن العاص ابن وائل السّهمى أبو عبد الله ، وقيل أبو محمد . أمير مصر وصاحب فتحما ، أسلم بأرض الحبشة عند النجاشى ، ثم قدم فى صفر سنة ثمان ، ومات مصر اليلة عيد الفِطْر سنة ثلاث وأربعين وهو ابن تسمين سنة .

وقال ابن الجوزى : عاش نحو مائة سنة ، ودفن بالقطّم في ناحية الفَحّ ؛ وكان طريق الناس إلى الحجاز .

قال ابن الربيع : لأهل مصر عنه نحو عشرة أحاديث ، وقد روى الترمذى عن طاحة بن عبيد الله : « إن عمر و بن العاص من صالحي قريش» (٢).

۲۱۰ ـ عمرو بن مُرَّة الجهنيَّ : قال ابنُ الربيع : شهد فتح مصر ، ولهم عنه حديث روى عنه عيسى بن طلحة (۲) .

وقال فى المهذيب: يكنى أباطلحة ،أسلم قديما ، وشهد المشاهد ،وكان قو الا بالحق. مات فى خلافة عبدالملك<sup>(٤)</sup> .

٢١١ ــ عمرو الجنيّ . قال في التجريد : روى عنه عثمان بن صالح المصريّ : قال :

<sup>(</sup>١) الإسابة ٢: ٣١٥

<sup>(</sup>٣) الإسابة ٣: ٢ ، ٣ . (٢)

<sup>(</sup>٤) الإصابة ٣: ١٦

وأوردناه اقتداء بأبى موسى؛ لأن البحن آمنوا برسول صلى الله عليهوسلم وهو مرسل إليهم (١)

٢١٢ ــ عير بن وهب الجمحى أبو أمية (ك) . ذكره ابن عبد الحكم فيمن شهد فتح مصر (٢) .

قال الذهبيّ : من أبطال قريش قدم المدينة ليغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم . ٢١٣ ــ عنبسة بن عدى أبو الوليد البَلوِيّ . بايع تحت الشجرة ، وشهد فتح مصر ، ورجع إلى الحجاز .قاله ابن الربيع وابن يونس والذهبيّ .

۲۱۵ ـ عنیس بن ثعلبة بن هلال بن عنبس البَلَوِی ً. له صحبة ، بایع تحت الشجرة ، وشهد فتح مصر . ذکره ابن الربیع وابن یونس (۲) .

داه عوف بن مالك الأشجعيّ الغطفانيّ . شهد فتح مكة .قال الواقديّ : شهد فتح خيبر ، وكانت راية أشجع معه يوم الفتح ، وتحول إلى الشام، ومات سنه ثلاث وسيعين .

قال ابن الرسبيع : دخل مصر مع معاوية ، ولأهلها عنه حديثان (٤).

٢١٦ ــ عوف بن نَجُوة ــ بالنون والجيم ــ قال في التجريد : شهد فتـــح مصر ولا رواية له (٥٠) .

۲۱۷ \_ عياض بن سميد الأزدى الحجرى . قال في التجريد : شهد فتح مصر ، ولم يرو شيئًا (١) .

\* \* \*

<sup>(1)</sup> الإصابة ٣ : ٢٥ (٢) فتوح مصر ١٠٨ (٣) الإصابة ٣ : ٣٣ (٤) الإصابة ٣ : ٣٤ . (۵) الإصابة ٣ : ٢٣ (٦) الإصابة ٣ : ٨ :

#### ﴿حرف الغين﴾

۲۱۸ ـ غرفة بن الحارث الكندى ، أبو الحارث اليمانى . شهد فتح مصر ولهم عنه حديث . وقال الذهبي : سكن مصر ، وهو نقل حديث في سنن أبي داود (١) .

وقال المزى : له صحبة ووفادة ورواية . وقال البخارى في كتاب الصحابة : كـندى حديثه في المصريين (٢) .

٢١٩ ـ غنى بن قُطَيب (ك). قال فى التجريد: شهد فتح مصر ، وذكر فى الصحابة، ولا نمرف له رواية . قاله ابن يونس<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

#### ﴿حرف الفياء﴾

محد. مضالة بن عبيد الله بن نافد بن قيس الأنصاري الأوسى أبو محمد. شهد أحُدا والحديبيّة ، وولى قضاء دِمشق لمعاوية . قال ابن الربيع : شهد فتح مصر ولأهلها عنه نحو عشرين حديثاً. مات سنة ثلاث وخمسين ، وقيل سنة خمس وخمسين (1).

٢٢١ ـ فضالة اللَّهِنيِّ. قال البخاري في كتاب الصحابة: حديثه في المصريين (٥٠).

وقال فى المهذيب :له صحبة ورواية ، وفى اسم أبيه خلاف ؛ روى عنه ابنه عبد الله وأبو حرب بن أبى الأسود (٢٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣: ١٨٢ (٢) تهذيب التهذيب ٢٤٤٠٨

<sup>(</sup>٣) الإسابة ٣: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) الإصابة ٣: ٢٠١ (٥) الإصابة ٣

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ٨: ٢٦٨ .

# ﴿ حرف القاف ﴾

مصر (۱) من قال الله عند المسلمة عند المس

۲۲۳ ــ قيس بن ثور الكندى السكوني". نزل عِمْص ، روى عنه سُويد بن قيس المصرى (<sup>(7)</sup>).

7۲٤ \_قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى أبو عبد الله . صحابى من زُ قادالصحابة و كرمائهم. قال ابنالربيع : شهدفتح مصر ، واختط بها ، ولهم عنه أحاديث . قال أنس : كان قيس بن سعد بن عبادة من النبى صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشُرطة من الأمير . أخرجه البخارى ، ولي إمرة مصر في خلافة على بن أبي طالب ، ومات بالمدينة سنة تسع وخسين ، وكان سيدا كريماً ممدوحاً شجاعاً مطاعاً . قالت له عجوز : أشكو إليك قلة الجرذان ، فقال : ماأحسن هذه الكناية الماشوا بينها خبزاً ولحاً وسمناً وتمراً . وكانت له صحفة يُدار بها حيث دار ، وينادى له مناد : هاسوا إلى اللحم والتريد . وكان أبوه وجد من قبله يَفعلان كفعله . وكان مديد القامة جداً ، كتب ملك الروم إلى معاوية ، أن ابعث من قبله يَفعلان كفعله . وكان مديد القامة جداً ، كتب ملك الروم إلى معاوية ، أن ابعث رجل في المجبش ، فوضعت على أنف أطول رجل من العرب ، فأخذ سراويل قيس ، فوضعت على أنف أطول رجل في الجبش ، فوضعت على أنف أطول رجل في المجبش ، فوضعت على أنف أطول رجل في المهرب ، فأخذ سراويل قيس ، فوضعت على أنف أطول رجل في الجبش ، فوضعت على أنف أطول رجل في المهرب ، فأخذ سراويل قيس ، فوضعت على أنف أطول رجل في المجبش ، فوضعت على أنف أطول رجل في المحرب ، فوضعت على أنف أطول رجل في المحرب ، فوضعت على أنف أطول رجل في المحرب ، فوضع به المحرب ، فوضع به كورب المحرب ، فوضع به المحرب ، فوضع به كورب المحرب المحرب ، فوضع به كورب المحرب ، فوضع به كورب المحرب ، فوضع به كورب المحرب المحرب ، فوضع به ك

وفى رواية : إنّ ملك الروم بمث برجُلين من جيشه ، يزعم أنّ أحدهما أقوى الرّوم، والآخر أطول الروم ، وقال : إنّ كان فى جيشك مَنْ يفوقهما ؛ هذا فى قو ته ، وهذا

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣: ٢١٦ (٢) الإصابة ٣: ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٣ : ٢٥٨ (٤) ساقط من ح ، ط .

في طوله ، بعثت إليك من الأسارى كذا وكذا ؛ وإن لم يكن في جيشك مَن يشبهها فهادنى ثلاث سنين ، فدعا للقوى بمحمد بن الحنفية ، فجلس وأعطى الرومى بده ، فاجتهد الرومى بكل مايقدر عليه من القوة أن يزيله عن مكانه ، أو يحر كه ليقيمه ؛ فلم يجد إلى ذلك سبيلا ، ثم جلس الرومى ، وأعطى ابن الحنفية بده ، فما لبث أن أقامه سريعا ورفعه إلى المواء ، ثم ألقاه إلى الأرض . فسر بذلك معاوية سروراً عظيا، ودعابسراويل قيس بن سعد ، وأعطاها الرومى الطويل فلبسها ، فبلغت إلى ثديبه ، وأطرافها تخط الأرض ، فاعترف الرومى بالغلب ، وبعث ملكهم عما كان التزمه لمعاوية .

قال محمد بن الربيع: أدرك الإسلام عشرة ، طول كل ّ رجل منهم عشرة أشبار ؟ عُبادة بن الصامت ، وسعد بن مُعاذ ، وقيس بن سعد بن عُبادة ، وجرير بن عبد الله البَجليّ ، وعدى ّ بن حاتم الطائى ّ ، وعمرو بن معدى كرب الزُّ بيدى ّ ، والأشعث بن قيس الكندى ، ولبيدبن ربيعة ، وأبو زبيد الطائى ، وعامر بن الطفيل ويقال : طلحة (١) ابن خوبلد .

ولي الدهبي : ولي العاص بن قيس بن عدى السهمي . قال الذهبي : ولي قضاء مصر لعمر بن الخطاب ، وهو من مسلمة الفتح (٢٠) .

۲۲٦ ــ قَيْس بن عدى السهمى اللخمى الرّاشدى (ك) . ذكره الذهبي في التجريد ، عال : ولا أعلم له صحبة ، لكنه شريف ،شهد فتح مصر . وكان طليعة لعمر و بن العاص ؛ وكان عن شيّعه إلى مصر (٢) .

٢٢٧ ـ قيسبَة ـ بتحتانية مثناة ساكنة ، ثم مهمهلة مفتوحة ثم موحّدة ـ بن كلئوم .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣: ٢٣٩ (٢) الإصابة ٣: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) - ، ط: « على » ، وصوابه من ا الإصابة ٣ : ٥ : ٢

ذكره ابن الرّبيع فيمن دخل مصر من الصحابة . وقال الذهبيّ :له وفادة ، وشهد فتح مصر ، عداده في كندة ، وكان شريفاً مطاعا في قومه (١) .

\* \* \*

### ﴿ حرف الكاف ﴾

٢٢٨ \_ كثير بن أبى كثير الأزدى . قال الذهبي :له صحبة، نزل مصر ،وروى عنه عُقْبة ابن مسلم .

وقال ابن الربيع : لهم عنه حديث .

٢٢٩ ـ كر يَب بن أبرهة بن الصباح الأصبحى العامرى أبو رشدين . ذكره ابن عبد البرق في الصحابة ، وقال : لم نجد له رواية إلا عن الصحابة ، شهد الجابية ، وولى رابطة الإسكندرية لعبد العزيز بن مروان ، ومات بمصر سنة ثمان وسبمين ، وقيل خس ، وقيل سبم وسبمين (٢) .

٢٣٠ \_ كعب بن عاصم الأشعرى (ك) ؟ أبو مالك. شامى ، وقيل : نزل مصر ، كذا في التجريد .

وقال فى المهذيب : كعب بن عاصم ، له صعبة ورواية ، روى عنه جابر وأم الدرداء ؛ والصحيح أنه غير أبى مالك الأشعرى الذى يَرْوى عنه الشاميّون ، فإن ذاك مشهور بكنيته، مختلف فى اسمه . وقال البَنوى: سكن مصر (٢٠).

٢٣١ ـ كعب بن عدى بن حَنظلة التّنوخي ؛ من أهل الحيرة ، قال ابن الربيع : شهد فتح مصر ، ولهم عنه حديث (١) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢ : ٣٠٣ . (٢) الإصابة ٣ : ٢٩٥ . الاستيماب ١٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الإسانة ٣: ٠٨٠ ، تهذيب التهذيب ٨: ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الاستيماب ١٣٢٢.

وقال الذهبي : كان شريك عمر في الجاهلية ، فأرسله سنة خمس عشرة إلى المقوقس، ثم روى عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسمع كلامه وقراءته وصلاته ، ومات قبل أن يُسلم ، فأسلم بعده . قال : فهو على هذا من التّابعين الّذين حديثهم موصول (۱) .

قلت: الأثر أخرجه ابن الربيع من وجه آخر ، وفيه التصريح بأنه أسلم فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد سقته فى قصة المقوقس .

٢٣٢ ــ كعب بن يسار بن ضِنّة العبسى المخزوى · قال ابنُ الربيع : لأهل مصر عنه حديث .

وقال الذهبيّ : شهد فتح مصر ، ووليّ القضاء .

وقال سعيد بن عفير : وهو أوّل قاض بمصر ، وكان قاضياً في الجاهلية : وأما عمار ابن سعد التُّجيبيّ ، فروى أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص ليوليه القضاء ، فقال كعب: لا والله ، لا ينجيني الله من ذلك في الجاهلية ثم أعود إليه ؛ وأبى أن يقبل (٢٠) .

\* \* \*

# ﴿ حرف اللام ﴾

٢٣٣ ــ لبــدة بن كعب (ك) أبو تَرِيس ــ بمثناة من فوق ثم را، وآخره مهملة، بوزت عظيم . قال في التجريد : حج في الجاهليّة ، وصلّى خلف ابن عمر . عِدادُه في المصريين (٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣: ٢٨٢. (٢) الإصابة ٣: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) الْإِصابة ١: ٣١٤.

٢٣٤ ـ لبيد بن عُقْبة التَّجيبي (ك)، قال الذهبي: نزل مصر ، وشهد فتحها، عِداده في الصحابة ، ولم يرو (١) .

وشهد  $^{(1)}$ . قال الذهبيّ ذكر في الصحابة ، وشهد فتح مصر  $^{(2)}$  .

٢٣٦ ــ لقيط بن عدى اللخمى (ك). قال الذهبيّ: من الصحابة للمدودين بمصر ، كان على كين جيش عمرو بن العاص وقت فتح مصر (٦) .

٢٣٧ ــ ليشرح بن لحى ، أبو محمد الرُّعيني (ك) . قال الذهبي : مكتوب في الصحابة ، ممهد فتح مصر (١) :

#### \* \* \*

# ﴿ حرف الميم ﴾

٢٣٨ ــ مأبور الخصى . قال الذهبي : أهداه المقوقس مع مارية وسيرين . قاله مصمب (ه) .

۲۳۹ ــ مالك بن زاهر ــ وقيل أزهر ــ ذكره ابن الربيع فيمَنْ دخل مصر من الصحابة ، قال : ولهم عنه حديث .

وقال في التجريد: أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم (١٦).

من عدر و بن العاص، فكان أو ل النّاس صعودا للحصن (٢٤٠). على المعال ، شهد فتتح مِصْر مع عمر و بن العاص، فكان أو ل النّاس صعودا للحصن (٢٤).

<sup>(</sup>۱) الإسابة ۳۰۷: ۳۰۳

<sup>-</sup> ٣١٣ : ٣ الإصابة ٣ : ٣١٣ -

 <sup>(•)</sup> الإصابة ٣ : ٥ ، ١٥ ، وفيه : «القبطى الخصى قريب مارية » .

<sup>(</sup>٦) الإصابة ٣: ٣٠٤ . (٧) الإصابة ٣: ٦٠٠ .

٢٤١ \_ مالك بن عبد الله \_ ويقال ابن عبدة \_ المَعافري (ك). قال فى التجريد : مصرى له أحاديث فى مصنف ابن أبي عاصم (١) .

٢٤٢ ــ مالك بن عتاهية بن حَرَّب الكندى التَّجيبي . قال ابنُ الربيع : شهد فتح مصر ولهم عنه حديث . قال الذهبي : مصرى له حديث واحد في مسند أحمد . وقال الحسيني : له صحبة ورواية ، عِداده في أهل مصر ، وبها كان سكناه (٢٢) .

٢٤٣ ــ مالك بن قدامة . ذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة ، وقال: بانه النبي صلى الله عليه وسلم .

وذكر ابن وزير أنه من أهل مصر . انتهى .

وهو أنصاري أوسي بدري ، اسم أمه عرفجة (٢) .

٢٤٤ ــ مالك بن هُبيرة بن خالد الكندى السَّكونى التَّجيبيّ . قال ابنُ الربيم : شهد فتح مصر ، ولهم عنه حديث .

قال في التّهذيب : له صحبة ورواية .

وقال الذهبيّ : عِداده في المصريين ، روى عنه مر ثد اليزنيّ ، وولى حمَّص سنة أثنتين وخسين ، وكان من أمرائها . مات زمن مروان بن الحسكم (؛) .

٢٤٥ ــ مالك بن هدم التَّجيبي (ك) · قال في التجريد : مصرى ، روى عنه ربيعة بن لتيط ، له حديث (٥) .

٢٤٦ ــ مبرّح بن شهاب بن الحارث اليافعيّ ــ ويقال الرُّعينيّ ــ أحد وفد رُعَين .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٣ : ٣٢٨ . (٣) الإصابة ٣ : ٣٣٣ -

<sup>(</sup>٤) الإصابة ٣ : ٣٣٧ . (٥) الإصابة ٣ : ٣٣٧

قال فى التجريد : نزل مصر ، وكان على ميسرة عمرو بن العاص يوم دحل مصر ، وخُطَّته بالجيزة معروفة (١) .

٢٤٧ \_ محمد بن إياس بن البكير (ك). قال ابن منده: له إدر ال (٢) .

۲٤٨ ـ محمد بن بشير الأنصاري . قال ابن الربيع : شهد فتح مصر . وقال في التجريد : له حـديث في ذم البناء ، روى عنه ابن يحيى (٢) .

٢٤٩ ـ محمد بن أبى بكر الصديق . ولد فى حَجّة الوداع فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ، وولى إمرة مصر من قبل على ، وقتل بها سنة عمان وثلاثين (١) .

٢٥٠ ــ محمد بن جابر بن غراب. قال الذهبي : يعد في الصحابة ، شهد فتح مصر.
 قاله ابن يوس (٥) .

۲۰۱ ـ محمد بن أبى حبيب المصرى ذكره ان ُ الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة ، وروى له حديثاً من رواية عبدالله بن السعدى ، مَتْنه : « لا تنقطع الهجرة ماقو تل الكفار ». قال ابن أبى حاتم : روى عنه أبو إدريس الجوالاني أيضا (٢) .

٢٥٢ ــ محمد بن أبى حُديمة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو القاسم (ك). قال فى التجريد : ولد بالحبشة ، أقام بمصر مدة ، وكان أحد المستنفرين على عثمان رضى الله أمالى عنه ، ولما بلغه حصر عثمان تغلّب على مصر ، وأخرج منها عبد الله بن أبى سَرْح ، وصلّى بالناس فيها ، ثم تُقِل سنة ست وثلاثين . وقيل بعدها ، وهو ابن خال معاوية (٧) .

٢٥٣ \_ محمد بن عُلية القرشي (ك): قال في التجريد: عِداده في المصريين (١):

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣: ٣٣٩ (٢) الإصابة ٣: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٣:١٠٣ (٤) الإصابة ٣:١٠٥٤.

<sup>(</sup>٥) الإصابة ٣: ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) الإصابة ٣ : ٣٥٣ ، وهناك : ﴿ مُحَدُّ بَنْ حَبِيبُ النَّصَرَى ، ويقال : المصرى ، .

<sup>(</sup>٧) الإصابة ٣:٣٥٣.

<sup>(</sup> ٨ ) الإصابة ٣ : ٣٦٠ ، وضبط أباه : « بضم المهملة وسكون اللام » .

٢٥٤ ــ محمد بن عمرو بن العاص السهمي (ك) : قال العدّوي: له صحبة، توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وله حديث ذكره في النجريد (١) .

مصر رسولاً من عرب الله عرب الله عرب الله عدى الأنصاري الأوسى الحارثي الخارثي الموسى الحارثي الموسى الحارثي الموسى المؤلفة السلم الموسى الله عليه وسلم في بعض غزواته . قال ابن الربيع : قدم مصر رسولاً من عمر إلى عمرو بن العاص ، يقاسمه ماله . مات بالمدينة في صفر سنة ثلاث وأربعين ، وله سبع وسبعون سنة (٢) .

٢٥٦ ــ محمود بن ربيعة الأنصاري (ك): قال في التّجريد: يخرّج حديثه على المصريين والخراسانيين، ذكره ابن عبد البر<sup>(٦)</sup>.

به ٢٥٧ ــ تَحْمِيَة بن جزء الزُّبيديّ . حليف بني بُجَمَح ، وهو ابن عمّ عبد الله بن الحارث بن جزء من مهاجرة الحبشة . قال ابنُ الربيع : شهد فتح مصر .

وقال ابن سعد : تحوَّل إلى مصر ، فنزلها ( أ .

٢٥٨ ــ مَرْوان بن الحسكم بن أبى العاص الأموى أبو عبد الملك ، ويقال أبو الحسكم ، ويقال أبو القاسم . قال ابن كثير : صحابي عند طائفة كثيرة ، لأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتوفَّى وله ثماني سنين .

وقال غيره: مختَلف في صحبته ، ولد بعد الهجرة بسنتين أو نحوهما ، ولم يحصُلُ له رواية ، لأنه خرج مع أبيه إلى الطائف ، فأقام بها ، ودخل مصر ، وكان كاتباً لعمان ، وبُويم له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد ، فأقام تسعة أشهر ، ومات بدمشق في رمضان سنة خمس وستين .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣: ٢٦١\_ ٥٠٥ (٢) الإصابة ٣: ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٣ : ٣٦٦ ، الاستيعاب .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٤ : ١٩٨ ، ٧ : ٩٧ ، ١ الإصابة ٣ : ٣٦٩ .

قال ابن عساكر: وذكر سميد بن عفير أنه مات حين انصرف من مصر بالصّيرة، ويقال بلد<sup>(۱)</sup>.

٢٥٩ ــ المستورد بن سلامة بن عمرر الفِهْرِى (اللهُ قال ابن يونس: هو صحابى ، شهد فتح مصر ، واختطّ بها ، وتوفّى بالإسكندرية سنة خمس وأربعين ، روى عنه على بن رباح وأبو عبد الرحمن الجيلى . ذكره فى التجريد .

۲۹۰ \_ المستورد (۲) بن شدّاد بن عمر و القرشيّ الفياريّ. صحابيّ نزل الـكوفة ثم مصر، روى عنه جماعة .كذا ذكره في التجريد بعد ذكره الذي قبله .

وذكر ابنُ الربيع هــذا فقط ، وقال : شهد فتح مصر ، واختطّ بها ، ولهم عنه أحادث (۲) .

٢٦١ ـ مسروح بن سندر الخصى . مولى زِنْباَع بن رَوْح الجذامي . قال الذهبي : له صحبة ، نزل مصر ، وهو أبو الأسود، سماه ابن يونس (١) .

٢٦٢ \_ مسعود بن الأسود البلَوى \_ وقيل العَدَوى (ك) . قال الذهبي : بايع تحت الشحرة، بعد في المصريين ، وغزا إفريقيه (٥) .

٣٦٣ \_ مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم الأنصارى البخارى أبو محمد . بدرى ، ذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة . قال الذهبي : قيل إنه شهد صفين مع على (١) .

٢٦٤ ــ مسلمة بن مخلد ــ بوزن محمد ــ بن الصامت الأنصاري الزُّرَق أبو معمر .
 ولد عام الهجرة . قال ابن الربيع : شهد فتح مصر ، واختط بها ، ولهم عنه حديثان ، مات

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣ : ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٣ : ٢٨٧ (٤) الإصابة ٣ : ٢٨٧

<sup>(</sup>٠) الإصابة ٢: ٣٨٩ (٦) الإصابة ٣: ٥٠٠

بمصر سنة اثنتين وستين ، وقيل مات بالإسكندرية (١) .

وقال ابن سمد: مات بالمدينة ، تحوّل من مصر إليها ، وقد ولى إمرة مصر زمن معاوية (٢) .

قال الذهبيّ : له صحبة ورواية يسيرة .

وقال ابن كثير: مات بمصر في ذي القعدة (٣).

٢٦٥ ــ المسور بن مخرمة بن نَوْفل الزُّهرى أبو عبد الرحمن . له ولأبيه صحبة ، وأمّه عانكة أخت عبد الرحمن بن عوف . قال ابن الربيع : دخل مصر لغزو المغرب . مات سنة أربع وستين (١) .

٢٦٦ \_ المسيّب بن حَزْن بن أبى وهب المخزومى (ك) . والد سَعِيد بن المسيّب ، وله ولأبيه صحبة ورواية ، ذكره الواقدى فيمن دخـــــــل مصر لغزو المغرب . قاله ابن عبد الحسكم (٥) .

۲٦٧ \_ مُطِم بن عبيد البَلَوِيّ . قال ابنُ الرّ بيع : شهد فتح مصر . وقال الذهبيّ : مصريّ له صحبة ، وروى عنه ربيعة بن لَقيط (١) .

٢٦٨ ــ المطلّب بن أبى وداعة الحارث بن ضُبيرة القرشيّ ، أبو عبد الله السهميّ . له ولأبيه صحبة ، وهما من مُسلمة الفتح . قال ابن الربيع : دخل مصر لفزو المغرب ، فما ذكره الواقديّ (٧) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣ : ٣٩٨ (٢) طبقات أبن سعد ٧ : ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٨ : ٢١٧ (٤) الإصابة ٣ : ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٥) الإصابة ٣: ٠٠٠ ، فتوح مصر ٣١٩ .

<sup>(</sup>٦) الإماية ٣ : ٤٠٤ ، وفيه : « مطعم بن عبدة » .

<sup>(</sup>٧) الإسابة ٣: ٥٠٠ .

٢٦٩ \_ معاذ بن أنس اُلجهني . قال ابنُ الربيع : شهد فتح مصر ، ولهم عنه ستة وأربعون حديثا .

> قال المزّى : اله صحبة ورواية ، لم يروِّ عنه سوى ابنه سهل فقط<sup>(۱)</sup> . وقال ابن سعد والذهى : سكن مصر ، روى عنه ابنه أحاديث كثيرة <sup>(۲)</sup>

٢٧٠ \_ معاوية بن حُدَيج السَّكُوني التُّحييّ ، وقيل الكندي ، وقيل الحولاني .

قال ابن الربيع: شهد فتح مصر، وهو الوافد على عمر بفتح الإسكندرية (٣).

وقال البخاري : تزل مصر ، ومات قبل عبد الله بن عمر .

وقال الذهبي : يعدُّ في المصريِّين ،مشهور ، وهو قاتل محمد بن أبي بكر .

وقال المزّى : ذكر البخارى وأبو حاتم ، وغير واحد. له صحبة ووفادة وروايه .

وقال ابن كثير : مات بمصر سنة اثنتين وخمسين<sup>(؛)</sup> .

٢٧١ ــ معاوية بن أبي سفيان صَخْر بن حرب الأموى أمير المؤمنين أبو يزيد .

قال ابن الربيع: دخل مصر، وبله غلى سَلْمَنْت من كُورعين شمس، ورجع من ثمت. ولهم عنه حديثات. مات بدمشق فى رجب سنة ست وستين، وله اثنتان وثمانون سنة (٥٠).

۲۷۲ ــ معبد بن العباس بن عبد المطّلب (ك) ، ابن عمّ النبي صلى الله عليــه وسلم . ذكره ابن عبد الحــكم فيمن دخل مصر لغزو المغرب (٦) .

قال الذهبي : ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، واستُشهد بإفريقية في زمن عثمان شائًا .

<sup>(</sup>١) مهذيب المهذيب ١٠: ١٨٦ . (٢) طبقات ابن سعد ٧ : ٢ ٠ ٥ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٣: ٤١١ ، قال : « حديم ، عهملة ثم جم مصمرا » .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ٨ : ٦٠ (٥) الإسابة ٣ : ٤١٢ .

<sup>(</sup>٦) فتوح مصر ٠٠٠

٢٧٣ ــ معن بن حَرَّملة المدلجيّ ــ ويقال حرملة بن معن ــ له صحبة . قال ابن يونس : معن أصح (١) .

٢٧٤ \_ معيقيب بن أبى فاطمة الدّوسى . أسلم قديماً ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدرا ، وكان على خاتم النبى صلى الله عليه وسلم ، واستعمله أبو بكر وعمر على بيت للمال ، نزل به الجذام ، فعالجه بأمر عمر بالحنظل ، فوقف .

قال المتجلى : لم يُدِتُلَ أحد من الصّحابة إلا رجلان ؛ هذا بالجذام ، وأنس بن مالك بالوضّح .

قال ابن الربيع : شهد فتح مصر ، مات سنة أربعين في خلافة عمان (٢) .

مشاهير الصحابة ، وأحد الزّهاد ، وأحد الأمراء ، دخل مصر فى الجاهليّة ، واجتمع المقوق . أحد المقوق ، أحد الأمراء ، دخل مصر فى الجاهليّة ، واجتمع المقوق ، وذا كره بأس النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع ، فأسلم عام الخندق ، وأول مشاهده اكلدّيبية . مات فى رمضان سنة خمسين عن سبعين سنة (٢٠) .

قال ابن سعد : كان يقال له مغيرة الرأى . وقال الشعبي : القضاة أربعة : أبو بكر ، وعر ، وابن مسعود ، وأبو موسى . والزهاد أربعة : معاوية ، وعر ، والمفيرة ، وزياد . وقال : سمعت الغيرة يقول : ما غلبني أحدث . وقال قبيصة بن جابر : صحبت الغيرة بن شعبة ، فلو أنّ مدينة ما نمانية أبواب لا يُخرج منها إلا بمكر ، لخرج المفيرة من أبوابها كلما . وكانت إحدى عينيه أصيبت يوم اليرموك . وقيل : بل نظر إلى الشمس وهي كاسفة فذهب ضوء عينه (1) .

٢٧٦ ـ المقداد بن الأسود ـ وليس الأسود أباه ، وإنما تبتاه الأسود بن عبد يغوث

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣: ٢٩٤ . (٢) الإسابة ٣: ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٣: ٣٢: ٠ . ٤٣٢ . (٤) طبقات ان سعد ٦: ٢٠ .

وهو صغير ، فعرف به ؛ واسم أبيه عرو بن ثعلبة الكندى \_ أبو معبد . أحد السابقين ، شهد أحداً وبدراً والمشاهد كلم ا ، ولم يثبت أنه شهد بدراً فارس غيره . قال ابن الربيع : شهد فتح مصر ، ولهم عنه حديثان ، مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ، وله محو سبمين سنة . أخرج ابن الربيع ، عن يزيد بن أبى حبيب ، أن المقداد بن الأسود غزا مع عبد الله ابن سعد إفريقية ، فلما رجعوا قال عبد الله بن سعد للمقداد فى دار بناها : كيف ترى بنيان هذه الدار ؟ فقال له المقداد : إن كان من مال الله فقد أفسدت ، وإن كان من مالك فقد أسرفت ، وإن كان من مالك .

٣٧٧ \_ المنيذر الأسلمى \_ ويقال المنذر \_ قال ابنُ الربيع : دخل مصر ، ولهم عنه حديث ، وسكن إفريقيّة . وقال ابنُ يونس : له صحبة ، كان بإفريقيّة روى عنه أبو عبد الرّحمن الجيلى . قال عبد الملك بن حبيب : دخل الأندلسَ من الصحابة مُنذر الإفريقيّ (٢).

۲۷۸ ــ مهاجر، مولی أم المؤمنین أم سلمة ، یکنی أبا حذیفة . قال ابن الربیم : دخل مصر ، وسکن الصعید ، ولهم عنه حدیث . وکان یقول : خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم خمس سنین ، لم یقل لشیء صنعته : لم صنعته ؟ ولم یقل لشیء ترکته : لم ترکته ؟ روی عنه بکیر جدّ بحیی بن عبد الله بن بُکیر ، ولم یرو عنه غیر أهل مصر (۲) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣: ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الإسابة ٣: ٥٤٥ .

#### ﴿ حرف النون ﴾

۲۷۹ ناشرة بن سمى اليزنى المصرى (ك) . أدرك زمن النبي صلّى الله عليه وسلم ، وروى عن عمرو أبى عبيد وغيرها (١) .

۲۸۰ ـ نبیه بن صؤاب المهری ، ذكره ابن یونس فیمن دخل مصر من الصحابة ،
 وقال : إنه أحد من أسس الجامع .

وقال الذهبي : له وقادة ، وكان أحدَ الأربعة الذين أقاموا قبلة مصر ، وقد شهد فتحها ، روى عنه عبدُ الملك بن أبى رابطة ، ويزيد بن أبى حبيب ، وعبد العزيز بن مليك ، وداود بن عبد الله الحضرى (٢)

٢٨١ ــ النَّمَان بن جزء بن النمان بن قيس العُطيق (ك) . قال في التجريد : له وفادة ، وشهد فتح مصر . ذكره ابن يونس (٣) .

٢٨٢ ــ نعيم بن خَبّاب العامري . من وفد نجيب ، ذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة . وقال الذهبي : له وفادة ، وذكره ابن يونس وابن ماكولا (١٠) .

\* \* \*

#### ﴿حرف الهاء﴾

۲۸۳ \_ هانی ٔ بن جَزْء بن النّعمان المرادی ّ <sup>(ك)</sup> . قال الذّهبی : له وفادة ، وشهد فتح مصر <sup>(ه)</sup> .

٢٨٤ ـ هُبيب بن مُغْفِل . قال ابنُ الربيع : شهد فتح مصر ، واختط بها ،

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣: ٠٥٠ (٢) الإصابة ٣: ٢٢ ه .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٣ : ٣٠ (٤) الإصابة ٣ : ٢٥ ه .

<sup>(</sup>٥) الإسابة ٢: ٧٢٥

ولم عنه حدیث ، وإلیه ینسب وادی مُبَیب ؛ لأنه كان اعتزل فی فتنة عُمان هناك، و توفّی به .

وقال الحسيني في رجال المسند : كان بالحبشة ثم أسلم ، وهاجر وشهد فتح مضر ، ثم سكنها ، وحديثه عندهم في جر الإزار .

وقال الذهبيّ : قيل لأبيه مغفِل لأنَّه أغفل سِمَة إبله .

٢٨٥ ــ هوذة بن عرفطة الحميري". قال في التجريد: له وفادة ، وشهد فتح مصر (٢٠).

\* \* \*

# ﴿ حرف الواو ﴾

۲۸۹ ـ واقد بن الحارث الأنصارى <sup>(ك)</sup>. قال الذهبى : له صحبة، عِداده فى أهل مصر، روى عنه قيس بن وكيم <sup>(۱)</sup> .

٢٨٧ ـ وهب بن مُغْفِل الغِفارى" ، نزيل مصر .روى عنه أبو قَبيل المعَافري" . كذا ذكره الذهبيّ في التِجريد .

قلت : أخشى أن يكون هو هُبيب بن مُنفل السابق .

\* \* \*

#### (حرف لا)

٢٨٨ ــ لاحب بن مالك بن سعد الله البَلَوِى مَّ . صحابى ، بايم تحت الشجرة ، وشهد فتح مصر ، ولا رواية له . قاله ابن الربيع وابن يُونس والذهبي (١٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الإسابة فتوح مصر ؛ ٩ . (٣) الإسابة ٣ : ٩ ه . (٣) الإسابة ٣ : ٩ ه . ( ١٦ ـ حسن المحاضرة \_ ٢ )

#### ﴿ حرف الياء ﴾

۲۸۹ ـ يزيد بن أنيس بن عبد الله أبو عبد الرحمن الفهرى . قال ابنُ الربيع : شهد فتح مصر ، واحتط بها ، ولم يرو إلا حديثاً واحدا فى غزوة حُنين ، رواه عنه غير أهلُ مصر .

وقال الذهبيّ : شهد فتح مصر ، وشهد حُنينا ، وله حديث . مات بالشام <sup>(۱)</sup> . ٢٩٠ ـ يزيد بن عبد الله بن الجرّاح <sup>(ك)</sup> . أخو أبى عُبيدة . قال الذهبيّ : له محبة ورواية ، تزوّج بمصر نصرانية <sup>(۲)</sup> .

۲۹۱ ـ يزيد بن أبى زياد ـ أو ابن زياد ـ الأسلميّ . قال الذهبيّ: تزلمصر، وروى عنه أبو قَبِيل (۲).

٢٩٢ ــ يعقوب القِبْطيّ ، مولى أبى مذكور. الأنصاريّ . قال الذهبيّ : أعنقه عن دبر ، فاشتراه نعيم بن النحام ، والقصة في الصّحيح . ومات في أيام ابن الزبير (١٠) .

\* \* \*

# باب الكنى

۲۹۳ ــ أبو الأسود مَر ْثَد بن جابر العبـــدى ّ <sup>(ك)</sup> . له وفادة . ذكره ابنُ يونس والذهبيّ <sup>(۵)</sup> .

٢٩٤ ـ أبو الأعور السُّلَمَى عمرو بن سفيان ، حليف بنى عبد شمس . قال ابنُ الربيع: قدم مصر مع مَرْوان بن الحسكم ، ولهم عنه حديث .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٣: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٣: ٦٢ . (٣) الإصابة ٣

<sup>(</sup>٤) الإصابة ٣ : ٣٧٠ . (٥) انظر الإصابة ٣ : ٣٧٧ ، ١٦٥ .

. وقال أبو حاتم : لا تصح له صحبة <sup>(١)</sup> .

۲۹۵ \_ أبو أمامة الباهليّ صُدَى بن مجلان (ك) . من مشاهير الصحابة . قال الذّهبيّ : ثمّ سكن مصر ، سكن حُمْص . قال ابن عيينة : كان آخر مَنْ مات بالشام من الصحابة ، وكانت وفاته سنة ست وثمانين ، وهو ابن إحدى وتسمين سنة (٢) .

٢٩٦ ــ أبو أيوب الأنصارى، خالد بن زيد بن كليب : حضر العَقَبة وبَدْرَاوالمشاهد كُلّم . قال ابنُ الرّبيع : شهد فتح مصر ، وغزا بحرها ، ولهم عنه نحو عشرين حــديثاً . مات بالقسطنطينية غازياً مع يزيد بن معاوية في سنة اثنتين و خمسين ، وقبره هناك يَسْتَسْقِي به الرّوم إذا قيحِطوا (٢) .

۲۹۷ ــ أبو بُرُّدة الأنصاريّ الأوسىّ الظّفريّ . روى عنــه ابنه معتَّب . كذا فى التجريد .

وقال ابن سعد فی الطبقات : صحابی نزل مصر . ثم روی له حدیثاً من روایة ابنه مُتّب أو منیث ، عنه (<sup>4)</sup> .

٢٩٨ ـ أبو بَصرة الفِفارى . اسمه تُحَييل ـ بالحاء المهملة مصفر ـ بن بَصرة بن وقاص . له صحبة ورواية . قال ابن الربيع : شهد فتح مصر ، واختطّ بها ، ولهم عنه عشرة أحاديث ، وكانت وفاته بمصر ، ودفن بالقطم . قاله ابن سعد (٥) .

۲۹۹ ــ أبو ثور الفهمى . قال ابنُ عبد البرّ : صحابى لا يعرف أحدُ اسمه، حديثه عند أهل مصر . وقال ابنُ أبى حاتم : سئِل أبو زُرْعة عن أبى ثور الفهمى : مااسمه ؟ فقال : لا أعرف اسمه. وله صحبة . قال ابنُ الربيع : شهد فتح مصر ، ولهم عنه حديث .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٤: ٩.

<sup>(</sup>۲) الإسابه ٤:٠١ ١٠: ١٠)

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٧ : ٠٠٠ ، الإصابة ٤ : ١٩ (٥) ابن سعد ٧

وقال الذّهبي: له صحبة ، وحديثه عند المصريّين ، روى عنه يزيد بن عمرو (١) .
٣٠٠ \_ أبو جَبْر.قال ابنُ الرّبيع: بدرى ، أخبرنى يحيى بن عَمَان بذلك ، وأنه دخل مصر (٢) .

٣٠١ أبو جمعة الأنصاري السباعي \_ وقيل الكناني \_ حبيب بن سباع ، وقيل ابن وهب ، وقيل اجنيد بن سبع ، له صحبة ورواية . قال ابن الربيع: شهد فتح مصر ، ولهم عنه حديث .

وقال ابن سعد : كان بالشَّام ، ثم تحوَّل إلى مصر فنزلها (٢) .

٣٠٢ \_ أبو جندب المُتَقِيّ (ك) . قال الذهبيّ : صحابي ٌ نزل مصر (١) .

٣٠٣ \_ أبوحمّاد \_ أو أبو حامد \_ الأنصارى ّ <sup>(ك)</sup> .قال الذهبيّ : له صحبة ، وحديثه عند المصربيّن مقرون بعُقْبة بن عامر ، من طريق ابن لَهيمة <sup>(٥)</sup> .

٣٠٤ ـ أبو خراش السُّلميّ . ذكره ابن سعد فيمن نزل مصر من الصحابة ، وأورد له حديثا من حديث عران بن أبي أنس عنه مرفوعا : « من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه » (٦) .

وقال الذهبيّ في القجريد : أبو خـراش السُّلميّ أو الأسلميّ ، له حــديث، واسمه حَدْرد (٧) .

. ٣٠٥ أبوالدرداء عُويمر بن عامر ـ ويقال: ابن مالك ـ الأنصاريّ الخزرجيّ . السلم يوم بدر ، وشهد أحُداً ، فأبلى يومئذ ، وقد ألحقه عمر رضى الله تعالى عنه بالبدريّين

<sup>(</sup>١) الاستيماب ١٦١٨ ، الإصابة : ٢٠ . (٢) . . .

<sup>( &</sup>quot; ) ابن سمد ٧ : ٨ . ه ، الإصابة ٤ : ٣٢ (٤) الإصابة ٤ : ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) الإصابة ٤ : ٦ ؛ (٦) طبقات ابن سعد ٧ : ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧) الإصابة ٤: ١٥.

في العطاء . قال ابن الربيع : شهد فتح مصر ، ولهم عنسه خمسة أحاديث ، مات سنة اثنتين وثلاثين (١) .

أخرج أبو نُعيم ، عن محمد بن يزيد الرّحَبّى، قال : قيل لأبى الدردا. : مالك لاتشعر، فإنه ليس رجل له بيت في الأنصار إلا وقد قال شعرا! قال : وأنا قلت ، فاسمموا :

يريدُ المرء أن يُمْطَى مُنَامُ وَيَأْبَى اللهُ إلا ما أرَادَا يقول المره: فائدتى وأهـــلى وتقوى الله أفضَلُ مااستفادا ٢٠٠ـ أبو درّة البلّوى . له صحبة ، ذكره ابن يونس (٢).

٣٠٧ ـ أبو ذرّ الغفارى جُندب بن جُنادة . وقيل : يزيد بن عبد الله ، وقيل : يربر بن جُنادة ، وقيل : جندب بن سَكَن ، وقيل : خلف بن عبدالله . أسلم قديماً بمكّة ، وكان من فُضلاء الصحابة و نبلائهم وقر ائهم . قال ابن الربيع : شهد فتح مصر ، واختط بها ، ولهم عنه عشرون حديثا، وقد سكن مصر مدة ، ثم خرج منها لمّا رأى انين يتنازعان في موضع لبنة ، كما أمر م رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . مات بالرّ بَذة في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين

٣٠٨ ــ أبو ذُو يب المُذلى الشاعر، خويلد بن خالد. قال الذهبي في التجريد : كان مسلماً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يره . وقدم وشهد السقيفة ومبايعة أبى بكر والصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودفنة ، وكان أشعر هذيل . قال ابن كثير : توفّى غازيا بإفريقية في خلافة عثمان (١) .

٣٠٩ ـ أبو رافع القِبْطَى مولَى النبي صلى الله عليه وسلم ، اسمه أسلَم ، وقيل : إبراهيم ، وقيل صالح ، شهد أحُـداً والخندق ومابعـدها . قال ابنُ الربيع : شهد فتح

<sup>(</sup>١) الإصابة ؛ : ٦٠ ، وانظرهأيضا فءويمر٣٦:٣

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٤ : ٦٠ ، وهو هناك : د أبو درة الباوى ، .

<sup>(</sup>٣) الإسابة ٤: ٦٣

مصر ، واختطّ مها ، ولهم عنه حديث . مات بالمدينة بعد عثمان بيسير (١) .

٣١٠ ــ أبو رِمْثة البلَوى (<sup>ك)</sup>. قال الذهبي : سكن مصر ، ومات بإفريقيّة ، وحديثه عند المصر يّين .

وقال فى التهذيب :قيل اسمه رفاعة بن يثربي ، وقيل بالعكس . له صحبة ورواية . حديثه فى المسند والسنن <sup>(۲)</sup> .

٣١١ ــ أبو الرّمداء البلَوِيّ . قال ابنُ الربيع : شهد فتح مصر ، ولهم عنه حديث . وقال الذهبيّ : له صحبة اسمه ياسر <sup>(٣)</sup> .

٣١٢ - أبو رهم السماعيّ -،وقيل السَّمَعيّ بفتحتين . اسمه أحزاب بن أسيد، بالفتح وقيل بالضمّ ، وقيل ابن أسد الظهريّ بالكسر وقيل بالفتح (ك) . مختلف في صحبته ، قال ابن يونس : أدرك الجاهائيّة ، وعداده في التابعين ، وكذا ذكره في التابعين البخاريّ وابن حِبّان . وقال أبو حاتم : ليست له صحبة .

وذكره ابن أبي خيشة وابن سعد في الصحابة فيمن نزل الشام منهم (١).

٣١٣ ـ أبو ريحانة الأزدى . اسمه شمغون ـ بالغين المعجمة ، وقيل بالمهملة ـ ابن زيد ، حليف الأنصار . له صحبة ورواية ، شهد فتحمِصر ، ولهم عنه حديثان أو ثلاثة (٥٠) .

٣١٤ ـ أبوالزّعراء (ك). قال الذّهبيّ : مصرى له صحبة ، روى عنه أبو عبد الرحمن الجيليّ في الأئمة الفاضلين ، وذكره ابنُ الربيع فيمن دخل مصر من الصّحابة ، ولهم عنه حديث (٦).

٣١٥ \_ أبو زَمْمة البَلْوِي . قال الذهبي : اسمه عبد \_ وقيل عبيد \_ بن أرقم . بابع

<sup>(</sup>١) الإصابة ٤ : ١٨

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٤: ٧١ . (٤) أن سعد ٧: ٣٨ ، الإصابة ٤: ٧٢ .

<sup>(</sup>ه) الإصابة ٢: ١٥٢ ، ٤: ٧٣ .

نحت الشجرة ، ونزل مصر ، وغزا إفريقيَّة مع معاوية بن حُدَيج . وقال ابنُ الربيع : شهد فتح مصر ، ولهم عنه حديث في الَّذي قتل تسمة وتسمين نفسا وسأل : هل لِي من توبة ؟ ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره ، ومات بإفريقيّة .

قال: ويقال: اسمه مسمود بن الأسود (١).

٣١٦ \_ أبو الزهراء البَلَوِيّ . قال الذهبيّ : صحابيّ ، شهد فتح مصر (٢) .

٣١٧ \_ أبو زيد الغافق . روى عنه عمرو بن شُر حبيل . عِداده فى المصريّين، كذا فى التجريد .

٣١٨ \_ أبو سُعاد ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . سكن مصر، كذا في طبقات ابن سعد ، لم يزد عليه (٣) .

وقال ابن الربيع: أبو سعيد، ويقال: أبو سعاد، واسمه عبد الله بن بشر، ذكر فيمن دخل مصر من الصحابة. وقال الذهبيّ: أبو سعاد الجهنيّ، قيل هو عُقْبة بن عامر، وليس بشيء، أو لعقبة كنيتان، ثم قال: أبو سعاد، نزل حِمْص، قيـل: اسمه جابر ابن أبي أسامة (١).

٣١٩ ــ أبو سمد الخير الأنماري (ك) . ذكره ابنُ سعد في الصَّحابة الذين نزلوا مصر ، وأورد له حديثاً من رواية قيس بن الحارث العامري عنه .

وقال الذهبي : اسميه عامر بن سعد ، ويقال أبو سعيد الخير ، شامي ، له حديث في الشفاعة وفي الوضوء ، روى عنه قيس بن الحارث وعبادة بن سيء (٥) .

٣٢٠ \_ أبو سعيد الإسكندري (ك) . له حديث في السحور ، كذا في التّجريد.

<sup>(</sup>١) الإصابة ٤: ٧٧ (٢) الإصابة ٤: ٧٧

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٧: ٥٠٥، الإصابة ٤: ٨٠ (٤) الإصابة ٤: ٨٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٧ : ٢ . ٥ والإصابة ٤ : ٨٩ .

٣٢١ \_ أبو الشَّموس البَلَوِي (ك) قال ابنُ سعد : صحب النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ونزل مصر .

وقال في التجريد: شهد تبوكا ، وله حديث أورده البخاري في تاريخه (١).

٣٢٢ \_ أبو صِرْمة الأنصارى ، اسمه مالك بن قيس بن مالك ، ويقال لبابة بن قيس ، وقيل قيس ، وكان قيس بن مالك . قال ابن عبد البر : لم يختلفوا فى شهوده بدرا وما بمدها ، وكان شاعراً محسنا . قال ابن الربيع : شهد فتح مصر (٢) .

٣٢٣ \_ أبو ضُبيس البلوى . قال الذهبي : مصرى له صحبة . وقال ابن الربيع : دخل مصر لفزو المغرب (٣) .

٣٢٤ ــ أبو عبد الرحمن الجهنى . قال الذهبى : يعد في المصريين ، روى عنه مرثد ابن عبد الله البيزنى حديثين حسنين . وذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة ، وقال : لهم عنه حديثان (1) .

٣٢٥ أبو عبد الرحمن الفِهرى . قال الذهبي : اسمه عبيد، وقيل يزيد بن أنيس ، شهد حُنينا ، وقد تقدم في حرف الياء (٥) .

٣٣٦ \_ أبو عبد الرحمن القَيْنَى ، ذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة ، وقال : لهم عنه حديث .

وقال الذهبي : ذكره الطبراني في الصحابة ، ويقال فيه : أبو عبد الله القيني ، روى عنه أبو عبد الرحمن الخبُلي (٢٠) .

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٤ : ٤ ٥٠٠ ، ٧ : ١٠٥ الإصابة ٤ : ١٠٣٠

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ١٦٩١ الإصابة ٤: ١٠٩. (٣) الإصابة ٣: ١١١.

<sup>(</sup>٤) الإصابة ٤ : ١٢٨ (٥) انظر ص ٢٤٧ ، والإصابة ٤ : ١٢٨ -

<sup>(</sup>٦) الإصابة ٤: ١٢٨

٣٢٧ ــ أبو عثمان الأصبحى (ك). قال الذهبي : اعتمر في الجاهلية ، روى عنه أبو قبيل المافري . نزل مصر .

٣٢٨ \_ أبوعطية المزنى (ك). قال في التجريد . عِداده في المصريين، تفر د بحديثه بكر ان سوادة (١) .

٣٢٩ \_ أبو عميرة المزنى ، هو رشيد بن مالك ، تقدم (٢٠).

٣٣٠ ـ أبو فاطمة الدوسي (ك) الأزدى قال ابنُ الربيع : شهد فتح مصر : واختط بها ، ولهم عنه حديث .

وقال فى التّهذيب: اسمه أَ نَيْس ، وقيل عبد الله بن أنيس ، نزل الشام ، وشهد فتح مصر (٢) .

٣٣١ \_ أبو فاطمة الضمرى (ك) . ذكره فى النجريد عقب الأوّل ، وقال : مصرى ، روى عنه كثير بن مرة وأبو عبد الرحمن الخبلي (١) .

٣٣٢ \_ أبو فاطمة الأشعرى كعب بن عاصم . قال ابن ُ الرّبيع : شهد فتح مصر ، ولم عنه حديث ، وقد تقدّم أن الصحيح أن أبا مالك غير كعب بن عاصم ، وقد اختُلف في اسمه ، فقيل الحارث ، وقيل عبيد وقيل عبيد الله ، وقيل عمر و . مات في خلافة عر (٥) .

۳۳۳ \_ أبو مالك . نزل مصر روى عنه سنان بن سعد ، والصّعيح عن أنس بن مالك. كذا في التجريد (٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٤: ١ ٣٤. (٢) انظر الإصابة ١: ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٤: ٣ ٥ ١ ، تهذيب التهذيب ١٢ : ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الإصابة ٤: ٣٥١ (٥) الإصابة ٤: ١٥١

<sup>(</sup>٦) الإسابة ٤: ٢٧١

٣٣٤ ــ أبوالمبتذل خلف . روى عنه حى المعافرى، له صحبة ، ونزل إفريقيّة ، وقيل : أبو المنيذر كذا في التجريد (١) .

٣٣٥ ــ أبو مسلم الغافقيّ ـ ذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة ، قال : ولهم عنه حديث (٢) .

٣٣٦ ـ أبو مِكْنَف (ك) ، قال في التجريد : له وفادة ، وشهد فتح مصر (٦) .

٣٣٧ ـ أبو مُلكية البلَوى · ذكره ابن الربيع فيمن دخل مصرمن الصحابة ، وقال: لهم عنه ثلاثة أحاديث . وقال الذهبيّ: نزل مصر له صحبة ، روى عنه على بن رباح .

٣٣٨ ـ أبو منصور الفارسيّ . قال الذهبيّ : نزل مصر ، روى عنه دُويد بن نافع ، خرّ جه أبو يعلى ، وقيل : هو تابعي (١) .

٣٣٩ ـ أبو موسى الغافق مالك بن عبادة ـ ويقال ابن عبد الله ـ من حلفـاء بنى عبد الله ـ من حلفـاء بنى عبد الدار ، قال ابن ُ الربيع : خدم النبى صلى الله عليه وسلم ، وشهد فتح مصر ، ولهم عنه ثلاثة أحادث .

وقال الحسيني في رجال السند: صحابيّ ، عِدادٍ، في المصريين .

وقال الذهبيّ في التجريد: مصريّ ، له صحبة . توفي سنة ثمان وخمسين (٥) .

<sup>(</sup>١) الإصابة . . .

<sup>(</sup>٢) انظر الإصابة : ١٨٠ (٣) الإصابة ؟ : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الإصابة ٤ : ١٨٦ (٥) الإصابة ٤ : ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) الإصابة ٤ : ٢٠٠ .

عم م تميم الدّ ارى وأخوه لأمّه . قال ابن الربيع : دحل مصر ، ولهم عنه حديث (١) . ٣٤٣ أبو الهيثم . ذكره ابن الربيع فيمن دحل مصر من الصحابة . وقال الذهبي : روى عنه ابن لهيمة عن بكر بن سواد عنه ، في معجم الطبراني (٢) .

٣٤٣\_ أبو وحوح البلويّ . ذكره ابنُ الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة ، ولمم عنه حديث (٢) .

٣٤٤ \_ أيو اليَقظان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكره ابن سعد فيمن دخل مصر من الصحابة ، وأورد من طريق أبى عُشانة أنه سمع أبا اليقظان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « أبشر ُوا فوالله لأنتم أشد حبًّالرسول الله صلى الله عليه وسلم و م تروه من عامة من رآه » (١٠) .

قلت: أبو اليقظان هـذا هو عمّار بن ياسر ، وهي كنيته ؛ وقد تفطن لذلك ابن الربيع ، فأورد هذا الأثر في ترجمة عمار من طرق صرّح في بعضها بقول أبي عُشانة: سممت أبا اليقظان عمّار بن ياسر بصَقَلِيّة (٥) يقول ، فذ كره . وقد كنت أتعجب من ابن سعد ، كيف يخفي عليه ؛ هذا حتى رأيته خفي على الذهبي أيضا ، فقال في التجريد في آخر الكنى : أبو اليقظان ، ذكره البخارى ، في الصحابة ، وقد سكن مصر ، روى عنه أبو عُشانه فقط ، هذه عبارته ، وهي أبجوبة كبرى :

\* \* \*

(٢) الإصابة ٤ : ٢١٠

<sup>(</sup>١) الإصابة ؛ : ٢٠٩

<sup>(؛)</sup> طبقات ابن سعد ۷ : ۰۰۳

<sup>(</sup>٣) الإسابة ؛ : ٢١٣

<sup>(</sup>ه) ط: د صقیلة » تحریف .

#### ﴿ باب المهمات ﴾

٣٤٥ ـ رجل من صُداء ، ذكره ابن الربيع بعد ماذكر ابن زياد (١) بن الحارث الصدائي وحِبّان بن مح الصدائي (٢) ، قال : ولم عنه حديث واحد ، ثم أخرج من طريق أبي عبد الله بن جزء ، عن أبي بكر بن سوادة ، عن رجل من صداء ، قال : أتينا النبي صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا ، فبايعناه و ترك منا رجلا لم يبايعه ، فقلنا : بايعه يارسول الله فقال : ان أبايعه ، حتى ينزع التي عليه ، إنه من كان عليه مثل الذي عليه كان مشركا ما كانت عليه . قال : فنظرنا ، فإذا في عَضده سير فيه شيء من لحا شجرة .

٣٤٦ ــ أبو جــدَيع المرادى . قال ابنُ الربيع : ذكر ابن وزير وعبد العزيز بن ميسرة أنه كان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأنّه كان من أهل مصر .

\* \* \*

# ﴿ باب النساء ﴾

٣٤٧ ـ مارية بنت شمعون القِبْطية، أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم . من أهل حَفْن من كورة أنصينا ، أهداهاله المقوقس ، فاستولدها السيد إبراهيم سيد الصديقين . م ابن عبد الحكم : ماتت مارية في الحرم سنة خمس عشرة ، وصلى عليها عمر بن الحطاب ، فنت بالبَقيع . وقال ابن عبد البر : ماتت سنة ست عشرة (٢) .

<sup>(</sup>١) ط: « اين زياد » ، وصواب من الأصل والإصابة .

<sup>(</sup>٢) انظر الاصابة ٥ : ٤٠٤ ترجمة حبان بن ع ، و ١ : ٣٨ ه ترجمة الحارث بن زياد .

<sup>(</sup>٣) الإسابة ٤: ٣٩١

٣٤٨ ـ سيرين أخت مارية ، أهداها المقوقس لرسول الله صلى الله عليسه وسلم ، فوهبها لحسان بن ثابت ، فولدت له عبد الرحمن ، روى عنها ابنها ، ولها حديثان . وسيرين بالسين للهملة ، كا ذكره ان عبد البر والذهبي ؛ وقيل: اسم أخت مارية حسنة . قاله الأعرج ، وقيل قيصر ، فاله ابن لهيمة . وقد ورد أن المقوقس أهدى له ثلاث جوار ؛ فامل هذا اسم الثالثة ، وقد وهبها لأبي جهم بن حذيفة العبدى ، فولدت له زكريا الذى كان خليفة عمرو بن العاص على مصر (١) .

٣٤٩ ــ أم زكريا ، الجارية التي أهداها المقوقس ، قد شرح أسها (٢) .

محابية قال صلى الله عبد الله نبيه بن الحجاج (ك) . امرأة عمرو بن العاص . صحابية قال صلى الله عليه وسلم : هنعم أهل عبد الله ، وأبوعبد الله ، وأم عبد الله » الظاهر أنها كانت بمصر مع زُوْجها ، وهو مقيم بها أميرا عشر سنين (٢) .

٣٥١ \_ أم ذرّ ، زوجة أبى ذرّ النفارى (ك) . صحابية معروفة ، وقد سكن زوجهــا أبو ذرّ فى مصر مدّة .

قلت: فالظاهر أنها كانت معه ، فإنّها كانت تنتقل معه حيث انتقل، ولها رواية عن أبى ذرّ فى السند، روى الأشتر النخميّ عنها<sup>(١)</sup> .

٣٥٢ \_ فاضلة الأنصارية <sup>(ك)</sup> . امرأة ابن أنيس الجهني . صحابيّة، لها حديث . كذا في التحريد .

قلت : والظاهر أنهاكانت بمصر مع زوجها حين أقام بها<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) الاصابة ٤: ٣٣١.

<sup>(</sup>۲) . . . . (۲)

<sup>(</sup>٤) الاصابة : ٣: ٣ : (٥) الاصابة : ٣٦٥ .

٣٥٣ ــ سَوْدَة بنت أبى صُبيس الجهنيّة . قال الذهبيّ : لما ولأبيها صحبة ، بايمت بعد الفتح .

قلت : وأبوها كان بمصر ، فلملَّها كانت معه .

\* \* \*

### تنبيـــه

المقوقس صاحب الإسكندرية ذكره ابن مَنده وأبو نُعيم في كتابيهما في الصحابة وابن قانع في معجم الصحابة ، وأورده الذهبي في التجريد ، قال : ولا مدخل له في الصحابة فما زال نصرانيًّا قال : واسمه جريج .

\* \* \*

### خاتمـــــة

قال ابن الربيع : ذكر ابن وزير أنه دخل مصر مع عمروبن العاص من بليّ ممّن بايت ممّن بايت عمّن الشجرة مائة رجل ، والمقلّل يقول : سبعون رجلا .

وأخرج ابن عبد الحكم ، عن سليان بن يسارقال : غزونا إفريقية مع ابن حُديج ، ومعنا بشركثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار .

\* \* \*

هذا آخر الكتاب. وقال الحافظ الشمس الداوردى تلميذ المؤلف:قال مؤلفه رحمه الله تمالى : فرغت من تحريره يوم الأحد مستهل الحرم سنة ثمان وثما بين وثما مائة .

## ذكر من كان بمصر من مشاهير التابمين الذين رووا الحديث\*

۱ \_ إياس بن عامر الفافق المصري (د، م) . عن على وعُقبة بن عامر ، وعنه ابن أخيه موسى بن أيوب . قال ابن يونس : وفد على على ، وشهد ممه مشاهده (١) .

۲ \_ حسان بن گریب از ٔعینی الحنیری ، أبو کر یب المصری (حد، ت) . عن عر (۲) وعلی . شهد فتح مصر ، وثقه ابن ٔ حِبّان (۲) .

٣ ـ سُلَيم بن عَبَرَ النجيبيّ [ يأتي ] (١) . في المجتهدين ، وكدا جمــلة من التابعين وأتباعهم .

(\*) اعتاد مصنفو كتب الرحال من المحدثين أن يضعوا رموزا للكتب التي وردت بهما أحاديثهم ؛ وها هي ذي الرموزكما أوردها السيوطي في صدر كتابه الجامع الصغير :

هذا ، وقد وضعت هذه الرموز في النسخة المخطوطة ( الأصــل ) فوق العلم المترحم له . ووضعت في هذه الطبعة بين قوسين عند آخر العلم ، وقبل الترحمة. وتما يلاحط أن هذه الرموز لم توصم إطلاقا في حميم النسح الطبوعة من قبل . كما أن بعص الرمور سقطت من نسخة الأصل .

<sup>(</sup>خ) البيخارى ، (م) لمسلم ، (ق) لهما ، (د) لأبي داود ، (ت) المترمذى ، (ب) النسائى ، (م) لابن ماجه ، (٤) لهؤلاء الأربعة ، (٣) لهم إلا ابن ماجه (حم) لأحد و مسده ، (عم ، لاسه عسدالله و زوائده ، (ك ) للجاكم ؛ وإن كان و مستدركه أطلقت ؛ وإلا بينته ، (حد) البيخارى و الأدب ، (غ) له و التاريح ، (حب) لابن حبان و صحيحه ، (طب) الطراني و الحكيم ، (طس) له في الأوسط ، (طس) له في الصغيم ، (ص) السهيد بن مصور و سده ، (ش) لابن أبي شيمة ، (عب) لعبد الرازق و الجامم ، (ع) لأبي يعلى و مسده ، (قط) الدار قطى ، فإن كان و السن أطلقت والا بينته ، (فر) الديلمي و مسند الفردوس ، (حل) لأبي نعيم في الحلية ، (هم) السهق و شعب الإعدان ، (هق) له في السن ، (عد) لابن عدى و ال كامل ، (عق) المقيل و الضعاء (خط) الخطيب ، فإن كان و التاريخ أطلقت والا بينته .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١: ٣٨٦.

<sup>(</sup>۲) كذا ق ح وهو الصواب ، وق تهذيب التهذيب : « روى عن عمرين الحطاف وأن مسعود وعلى وأبي جيرة وأبي خريف .

<sup>(</sup>٣) تهذيب المهذيب ٢ : ٢٠٢ . (٤) من ٢ ، ط٠

٤ ــ عبد الله بن زُرَيْر الغافق المصرى (د،ت). عن عمرو. قال العِجلى :مصرى تابعى ثقة. مات سنة ثمانين (١).

ه ــ زياد بن ربيعة بن نُعيم الحضر مى المصرى (د، ت). عن ابن عمر وأبى ذَرَ. وثقه العجليّ . مات سنة خمس ونسمين (٢) .

٦ ـ شقيق بن ثور بن عنبر السدوسى المصرى (ت). عن أبيه وعمان وعلى ومعاوية . وثقه ابن حِبّان . مات سنة أربع وستين (٢) .

٧ ـ شيبان بن أميّة ـ ويقال بن قيس. القيّباني (١) أبو حُذيفة المصرى (د) .
 عن رويفع بن ثابت وأبي عميرة المُزني ، وعنه بَـكُر بن سَوادة وشُكِيمُ القِنْباني . قال في المهذيب : فيه جهالة (٥) .

٨ ـ قيس من سُمَى التَّجِيبي (حم). شهد فتح مصر، وروى عن عمرو بن العاص
 وعنه سُويد بن قيس. ليس بمشهور (١٦).

٩ ــ كثير بن قَلْب الصَّدَفِيّ الأعرج (حم). عن عُقْبة بن عامر وأبي فاطمة الدَّوْسِيّ (٧).

١٠ ــ أبو قيس مولى عمرو بن العاص (خ). عنه وعن أمِّ سَلَمة . وثقه ابنُ حِبَّان.
 مات سنة أربع و خمسين (٨) .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٥ : ٢١٦ . (٢) تهذيب التهذيب ٣ : ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) تَهذيب التَهذيب ٤ : ٣٦١ .

<sup>(</sup>٤) القتباني ، كذا ضبطه في التقريب : « بكسر الغاف وسكون المثناة بعدها موحدة » .

<sup>(</sup>ه) تهذيب التهذيب ٤: ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٦) ورد له رواية في فتوح مصر لابن عبد الحسكم ص١٨١ ، عن قيس بن سمى ؛ كما ورد له ذكر أيضًا في ص٢٥٢ .

<sup>(</sup>٧) تهذيبالتهذيب ٨ : ٢٠٥ ، وتقريبالتهذيب ٢ : ١٣٣، وفيهما : (كثير بن قليب) ، بالتصفير.

<sup>(</sup>٨) تهذيب التهذيب ١٢ : ٢٠٧ .

. ١١ \_ أبوالأزهر المصرى (م) . عن عمر وحُذيفة وسلمان : وعنه عبدالله بن أبي جمفر المصرى وغيره (١) . المصرى وغيره (١) .

۱۷ \_ أسلم بن يزيد أبو عمران التَّجيبيّ المصريّ (<sup>۲)</sup> . عن أبي أبوب وعُقْبة بن عامر وعنه يزيد بن أبي حَبيب . وثقة النَّسائيّ . كان وجيها بمصر في أبّامه ، وكانت الأمراء بسألونه (<sup>۲)</sup> في حوائجهم (<sup>۲)</sup> .

١٣ ـ أبمامة بن شَفى الهمداني أبوعلى المصرى (م، د، ب، مه). بزيل الإسكندرية.
 عن عُقبة بن عامر وفَصالة بن عُبيد. وثقة النَّسائي . مات قبل العشرين ومائة (١٠).

18 ــ الحارث بن يزيد الحضرى أبوعبد الكريم المصرى . (م، د، ، ، ه) .عن جُبير بن ُنفَيْر وعبد الرحمن بن حُجَيرة . وعنه الأوزاعي والليث . قال الليث : كان يصلّى كلّ يوم سمّائة ركعة . مات ببرقة سنة ثلاثين ومائة ، وله مائة سنة . قاله الذّهي في التّجريد (٥) .

10 \_ الحسكم بن عبد الله البَلَوِيّ المصريّ . عن على بن رباح ، وعنه يزيد بن ابي حبيب . وثقة ابنُ مَعين (٢) .

١٦ أبو عُشَاءة المَعافري حي بن يومن المصري (د، س، ق). عن ابن عمرو
 وعقبة بن عامر . وثقة أحمد ويحيى ، وابن حِبّان وغيرهم. ماتسنة ثمانى عشرة ومائة (٧) .

<sup>(</sup>۱) اسمه صالح بن درهم الباهلي للصرى ؛ ذكر صاحب تهذيب التهذيب في موضعه في ٤ : ٣٨٨ ، كما ذكر و أيضا في الكني ١٢ : ٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ ليبالون ، ، والصواب ما أثبته من ح ، ط .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ١ : ٢٦٥ . (٤) تهذيب التهذيب ٢ : ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٢ : ١٦٣ . (٦) تهذيب التهذيب ٢ : ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب ١٢: ١٦٧ .

١٧ \_ داود السراج الثقِّفيّ المصرى (د) . عن أبي سميد اُلخدْريّ . وعنه قتادة . وثقّه ابن حِبّان .

۱۸ ــ دُخَين بن عاص الخيجرى أبو ليلى المصرى (د،ه). كاتب عُقبة بن عامر .
 عنه وعن بكر بن سوادة وعد م . و ثقه ابن حِبان ، قتله الروم سنة اثنتين ومائة (۱) .

١٩ \_ زهير بن قيس البَلوِي للصرى (حم) .عن علقمة بن رمثة البِلَوِي ، وعنه سُويد ابن قَيْس (٢) .

٢٠ ــ زياد بن نافع التَّجبي المصرى . (ح) .عن عُلَى بن رباح ، وعنه بكر بن سوادة . وشَّة ان ُ حبّان (٢٠ .

۲۱ ــ سالم بنأ بي سالم سفيان بن هابي الجيشاني المصري (م ، ، ، ه ) . عن أبيه وابن عرو ، وعنه ابنه عبد الله ويزيد بن أبي حبيب. وثقة ابن ُ حِبّان (١) .

٢٢ ــ سليم بن جُبَير المصرى أبو يونس (م، د، ن). عن مولاه، عن أبى هريرة وأبى أُسَيد الساعدى . وثقة النسائي . مات سنة ثلاث وعشرين ومائة (٥) .

۲۳ \_ سمید بن الصّلت بن یعقوب المصری (حم) . أرسل عن سُهیل بن بیضا ۱۰وروی عن ابن عباس وغیره ، وعنه محمد بن إبراهیم التیمی و بکر بن سوادة . وثقة ابن ُ حِبّان . قال البخاری وأبو حاتم : هو سَمید \_ بفتح أوله \_ وقال ابن أبی عاصم فی کستاب الاّحاد والمثانی : سُمید بالضّم . قال الحسینی : وهو الصواب (۲) .

٣٤ ـ سُليان بن عمرو بن عُبيد الليثيّ العُتُواريّ . أبو الهيثم المصريّ (خ، ١٠) . عن

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٣ : ٢٠٧ ، ودخين مصفر ، والحجرى ، بفتح الحاء وسكون الجيم : منسوب إلى حجر بن ذى رعين ، وفي ح ، ط : « دخر » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر لابن عند الحيكم ٢٠٢ ، ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٣ : ٣٨٨ . (٤) تهديب التهذيب ٣ : ٣٥٥

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٤: ١٦٦ .

أبي سعيد وأبي هريرة وأبي بصرة الغفاري . وعنه در الج وغيره . وثقة ابن مَعين (١) . وثقه در الميد وأبي عرو بن عرو . وثقه در المين الميد بن قيس التُجيبي المصري (د، ت، ه) . عن ابن عمرو بن عمرو . وثقه ابن حبّان (٢) .

٢٦ \_ شُيمْ بن بيتان القِتباني الباوي المصرى (د، ن) عن أبيه ورويفع س ثابت .
 وثقه ابن معين وغيره (٣) .

٧٧ \_ صالح بن خَيُوان \_ بفتح المعجمة ، وقيل بالمهملة \_ السّبئيّ المصريّ ( خ ) . عن ابن عمر وعقبة بن عامر والثابت بن خلاد . وثقه ابن حبّان (١) .

٢٨ \_ عباس بن جُليد \_ بالجيم ، مصفر \_ الحجرى المصرى (د، ن) . عن ابن عمر
 وعبد الله بن الحارث الزُّ بيدى . وثقه العجلي وأبو زُرْعة . مات قريبا من سنة مائة (٥) .

۲۹ ــ: عبدالله بن رافع اَلحضرمي المصرى أبو سلمة . (غ) . عن أبي هريرة ، وعنه سلمان بن راشد . ذكره ابن ُ حِبّان في الثقات (۱) .

س عبدُ الله بن أبي مُورَة الزّوفي المرادي (د،ن،ه) . شهد فتح مصر ، واختطّ بها . روى عن خارجة بن حذافة حديث الوِرْثر ، وعنه عبد الله بن راشد ورزين بن عبد الله الزّوفي (۷) .

٣١ ـ عبد الله بن مُنين اليَحصبيّ المصريّ (د، ه) .عن ابن عمرو، وعنه الحارث بن سميد المُنَقّ (١) .

٣٢ \_ عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الله الحُبلي (٩) المصري (خ١٠) .عن ابن

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٤ : ٢١٢ (٢) تهذيب التهذيب ٤ : ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٤: ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٤ : ٣٨٨ ، وقد سقطت هذه الترجة من الأصل .

<sup>(</sup>ه) تهذيب التهذيب ٥ : ٢٠٦ (١) تهذيب التهذيب ٥ : ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٧) تَهذيبُ التَّهذيبُ ٢ : ٢٠ ٢ (٨) تقريب التهذيب ١ : ١ ٥ ٤ ٠

<sup>(</sup>٩) بضم المهملة والموحدة .

مسمود وأبى ذرّ وأبى أبوت وجابر وعدّه . مات بإفريقيّة سنة ماثة (١) .

٣٣ \_ عبدالرحمن بن جبير المصرى المؤذن (٣) . عن أبى الدرداء وعدة . مات سنة سبع وتسعين (٢) .

٣٤ ـ عبد الرحمن بن زغب الإيادي . عن عبد الله بن حَوالة ، وعنه ضمرة بن حبيب . قال الحاكم في المستدرك : في تابعي أهل مِصر .

٣٥ ـ عبد الرحمن بن رافع التَّنُوخي أبو الجهم المصري ( د ، ت ، ن) . قاضي إفريقية ، عن ابن عرو وغيره ، وعنه ابنه إبراهيم ، وبكر بن سوادة . قال البحاري : في حديثه بمض مناكير (٢) .

٣٦ \_ عبد الرحمن بن شِماسة المهرى المصرى (م ، ن ) . عن أبي ذر وزيد بن ثابت وعائشة . مات بعد المائة (١٠) .

٣٧ \_ عبد الرحمن بن عبد الله العافق ( د،م) أمير الأنداس . عن ابن عمر ، وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . قال ابن مَعين : لا أعرفه . وقال ابن يونس: قتلته الروم الأندلس سنة خمس عشرة ومائة (٥٠) .

٣٨ \_ عبد الرحمن بن وعلة السّبَقّ المصرى" (ع). عن ابن عمر وابن عباس، وعنه أبو الخير اليَزني "(١).

٣٩ ـ عبد العزيزن مَرْ وان بن الحكم الأموى (د). أمير مصر. عن أبيه وأبي هريرة وعُقْبة بن عامر. وعنه ابنه عمر أمير المؤمنين ، والزّ هرى وطائفة. وثقّهُ النّسائيّ

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٦ : ١٠٤ . (٢) تهذيب التهذيب ٦ : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهديب٢ : ١٦٨ .

<sup>(؛)</sup> في حاشية الأصل: ﴿ شَمَاسَةُ ، بَكُسُرُ المُعْمَةُ وَتَخْفَيْكُ اللَّمِ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) تهذيب التهديب ٦ : ٢١٧ (٦) تهذيب التهذيب ٦ : ٢٩٣ .

وابن سمد . مات سنة اثنتين ــ وقيل خمس ــ وتمانين (١) .

٤٠ عبد العزيز بن أبى الصعبة التيمى مولاهم المصرى (س ، م) . عن أبيه ،
 وأبى أفلح المنداني ، وعنه بزيد بن أبى حبيب · وثقه ابن حِبّان (٢٠) .

٤١ \_ عبيد بن ثمامة المرادي المصرى ( د ). عن عبد الله بن المخارث بن جزء، وعنه عبد الله بن أبي كريمة (٢) .

٤٢ \_ عمّار بن سَفد التُّجيبي . شهد فتح مصر . عن عمرو بن العاص وأبى الدرداء ،
 وعنه الضحاك بن شُرحبيل . مات سنة خمس ومائة (١) .

عن أبي سعيد المحداني أبوعلي الجنبي المصري (٣) . عن أبي سعيد المحدري وفضالة بن عبيد ، وثقه ابن مَعين (٥) .

عمرو بن الوليد بن عَبَدةَ المصرى (د) . عن ابن عمرو وقيس بن سعد ، وعنه يزيد بن أبي حَبيب . شهد فتح مصر . ومات سنة مائة وثقه ابن حِبّان .

وعده عبدالرحمن عبد الله المعافريّ المصريّ (د،م) . عن ابن عمر ، وعنه عبدالرحمن ابن زياد بن أنم . ضمّفه ابنُ معين .

٤٦ \_ عيسى بن هـــلال الصَّدَفَى المصرى . عن ابن عمرو ، وعنه درَّاج . وثقه ابن حبّان .

٤٧ ــ قيصر التَّجيبيّ للصرى . عن ابن عمرو ، وعنــه يزيد بن أبى حبيب ومكحول . وثقه ابن حبّان وأبو حاتم .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٦ : ٣٠٦ . (٢) تهذيب التهيب ٦ : ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٧ : ٦١. (٤) تهذيب التهذيب ٧ : ٢٠٢ -

<sup>(</sup>ه) تهذيب التهذيب ٨ : ٩٠ . (٦) تهذيب التهذيب ٨ : ١١٦٠ .

٤٨ ـ كليب بن ذُهل الحضرميّ المصريّ (د) . عن عبيد بن جبر ، وعنه يزيد بن
 أبي حبيب . وثقه ابن حِبّان .

٤٩ ــ لهيمة بن عُقبة الحصرميّ (م) ــ والد عبد الله ــ المصريّ . عن سفيان بن وهــ الصحابيّ، وعنه يزيد بن أبي حبيب وغيره . وثقه ابن حِبّان . مات سنة مائة (١).
 ٥٥ ــ مالك بن سعد التُّجيبيّ (حم) . عن ابن عباس ، وعنه مالك بن جبر الزياديّ .
 قال أبو زُرعة : مصريّ لا بأس به . وثقه ابن حبّان .

٥١ ـ محمد بن هدية الصّدفي (حم) . عن ابن عمرو ، وعنه شراحيل المعافرى . وثقه ابن حِبّان . وقال ابن يونس : ليس له غير حديث واحد (٢) .

٥٢ ــ مسلم بن مخشى الُدلجى أبو معاوية المصرى (د،ن،م) . عن ابن الفراسى ، وعنه بكر بن سوادة . وثقه ابنُ حِبّان (٢) .

٥٣ ــ مسلم بن يسار المصرى أبو عمان الطّنبذى (م، د، ت). عن ان عمر وأبى
 هربرة مات بإفريقية زمن هشام بن عبد الملك (٤).

٥٤ ـ المفيرة بن أبي بُردة العبدري المصرى . عن أبي هريرة ، وعنه سعيد بن مسلمة الخزومي . و ثقه النسائي وغيره (٥) .

٥٥ ــ المغيره بن مهيك الحيمري المصري . عن عُقْبة بن عامر ، وعنه عُمان بن ابن نعيم الرّعيني (٦) .

٥٦ ــ منصور بن سعيد بن الأصبَغ الكابي المصرى (د) . عن دِحية ، وعنه أبو الخير مَرثد . قال العِجْلِي : تابعي ثقِة (٢) .

<sup>(</sup>١) تهديب التهذيب ٨ : ٨ ه ٤ .

<sup>(</sup>٤) تهديب التهذيب ١٤١٠ . (٥) تهذيب التهذيب ٢٥٦ . ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٦) تهديب التهذيب ۲۷۱:۱۰ . (۷) تهذيب التهذيب ۲۷۱:۱۰ . ۳۰۷ .

٥٧ ــ ناعم بن أُحَيْل المُمداني أبو عبد الله المصرى ( ؛ ) مُولى أمّ سلمة . عنها وعن عنمان وعلى وابن عمر وابن عباس ، وعنه الأعرج ويزيد بن أبي حبيب (١) .

 ۵۸ ـ هشام بن أبى رقية المصرى . عن ابن عمرو ، وعقبة بن عامر ومسلمة بن غلد ، وعنه عمرو بن الحارث وغيره . وثقه ابن حِبّان (۲۲) .

٥٩ ــ الهيم بن شَنِي الرّعَيني المصرى أبو الحصين ( د، ن، م) . عن ابن عرو ،
 وأبي ريحانة ، وعنه يزيد بن أبي حبيب (٦) .

٩٠ ــ الوليدبن قيس بن الأخرم التَّجِيبيّ المصريّ (د،ن) . عن أبي سعيد الله دري المحديث المعدد الله وسالم بن غَيلان ويزيد بن أبي حبيب . وثقه ابن حبيان (١٠) . .

٦١ ــ يزيد بن رَباَح أبو فراس المصرى (م، م) · عن مولاه ابن عمرو وابن عمر وأمّ سلة ، وغنه الزّ هرى وبكر بن سوادة . مات سنة تسمين (٥) .

٦٢ \_ يزيد بن صُبْح المصرى .عن عُقْبة بن عامر ، وعنه عمرو بن الحارث وجماعة . وثقه ابن حبّان (١) .

٦٣ \_ أَبُو أَفْلِح الْمُمُدَّانَى المُصرى (د،ن، م). عن عبد الله بن زُرَير الفافقي ،وعنه بكر بن سوادة وغيره (٧).

٦٤ \_ أبوالخطاب المصرى (ت) . عن أبي سعيد اُلخدري ، وعنه أبوالخير اليّزني .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١٠ : ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد الحسكم في فتوح مصر ٢٥٦ ، وذكر حديثا رواه عن عبدالله بن عمرو ، وهو : « لا طائر ولا عدوى ولا هامة ولا جد والمين حق » .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ١١ : ٩٨ ، وقال : « شنى ، بفتح الشين المعجمة وتخفيف الفاء ، ضبطه الدار قطى، وقال : من ضم الشين وثقل فقدوهم » .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ١١ : ١٤٦ - (٥) مهذيب التهذيب ١١ : ٣٢٤ -

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ١١ : ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٧) تهـــذيب التهــذيب ١٣ : ١٣ ، وفي الأصل : « أبو مليح » ، وأثبت ما في ح ، ط وتهذيب التهذيب .

قال السَّائي : لاأعرفه (١)

مصر . عن الحارث الخولاني المصرى . شهد فتح مصر . عن أبي حرّ ، وعنه يزيد بن أبي حبيب (٢) .

٦٦ \_ أبو عامر عبــد الله بن جابر الحجرى المصرى (د.ن). عن أبي رَمِحــانة الأزدى ، وعنه الهينم بن شَنِيَ الرُّعيني وعبد الملك بن عبد الله الخُولاني (٢٠).

ابيه وأخيسه عياض وابن عمرو ، عنه عبد السكريم بن الحمارث وغسيره . وثقه ابن حبان (١٠٠) . أبيه وأخيسه عياض وابن عمرو ، عنه عبد السكريم بن الحمارث وغسيره . وثقه ابن حبان (١٠) .

٦٨ ـ أبو عياش المَافريّ المصريّ (د،ه) . عن جابر وأبي هربرة ، وعنه يزيد بن أبي حَبيب وغيره ، لا يُعرّ ف اسمُهُ (٥) .

٦٩ \_ أبو الميم كثير المصرى" (د،ت). مولى عُقْبة بن عامر. عن مولاه، وعنه كعب بن عَلْقمة َ التَّنُوخي (د).

٧٠ ـ بزيد الخولاني المصري الكبير . (ن) . عن فضالة بن عبيد ، وعنه عطاء بن دينار .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تهديب التهديب ١٢ : ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) مهديب التهذيب ١٢: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) تهديب التهذيب ١٢ : ١٤٥ ؛ ونقل عن ابن يونس أنه قال : « من حجر الأزد » .

<sup>(</sup>٤) تهديب التهديب ١٢ : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ١٩٤ : ١٩٤

<sup>(</sup>٦) تهديب التهديب ١٢ : ٢٧٠ .

### ومن صنار التابعين طبقة قتادة والزّهريّ

٧١ \_ إسحاق بن أُسَيْد الأنصارى اُلخراسابى (د،ه) . نزيل مصر . عن نافعوعطام، وعنه الليث وطائية . قال الذهبي : ليّن (١) .

٧٧ ــ إسماعيل بن يحيى المَافريّ المصريّ (د) .عن سهل بن معاذ ، وعنه عبد الله ابن سلمان الطويل . في حديثه نَــكارة (۲) .

٧٣ \_ بكر من عمرو المعافري المصري (ع) . إمام جامعها ، عن عِكْرِمَة وبُكير بن الأشج ، وعنه ابن لَهيمة . ماث في حلافة المنصور (٢) .

٧٤ \_ ثبّات بن ميمون المصرى (قد) .عن ثعلب الأسلميّ ونافع مولى ابن عمر ، وعنه عمرو بن الحارث (١٤) .

العزيز الأموى المصرى (د، ر، م). مولى عبد العزيز الأموى المصرى (د، ر، م). مولى عبد العزيز ابن مروان. عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وحنش الصّنعاني ، وعنه عمرو بن الحارث والايث. قال ابن يونس: كان عمر بن عبد العزيز قد جعل إليه القصص بالإسكندرية. مات سنة عشرين ومائة (٥).

٧٦ \_ الحارث بن سعيد العُتَق المصرى (د،ه). عن عبد الله بن مُنين ، وعنه نافع
 ابن يزيد وابن لَهيعة . مجهول (١٦).

<sup>(</sup>١) نهذيب النهذيب ١ : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهديب ١ : ٣٣٦ ، ميزان الاعتدال ١ : ٢٥٤ ، وقال : ﴿ فيه جهالة ، .

<sup>(</sup>٣) سمذيب النهديد ١ : ١٥٥ ، ميزان الاعتدال ١ : ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٢ : ٢١ . قال في التقريب : ﴿ ثبات ، بفتح المثلثة والموحدة الثقيلة ، وقيــل : الخففة آخره مثناة ﴾ .

<sup>(</sup>ه) مهذيب التهذيب ٢: ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) تهديب التهديب ٢ : ١٤١ . والعنقى ، ضبطمه في اللبماب : « مالضم والفتح وقاف » وقال : « نسبة إلى المتقين والعنقاء » .

٧٧ ــ الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري (م، ت، ن) العابد. مولى قيس بن سعد بن عُبادة، والد الفقيه عرو ، عن سهل بن سعد وعبد الرحمن بن شماسة ، وعنه ابنه عرو والليث . وثقه ابن مَعين وغير ُم (١) .

٧٨ ـ حِبّان بن أبى جَبَــلة المصرى القرشى (نخ) . عن أبن عباس وابن عُمر وعَمِرو بن العاص وابنه ، وعنــه موسى بن على بن رباح . مات بإفريقيّــة سنة اثنتين وعشر بن ومائة (٢) .

٧٩ ـ حجاج بن شد اد الصنعاني المصرى (د) عن أبي صالح الففاري ، وعنه حَيْوة بن شُريح وعِدة . وثقه ابن حِبان . ومات سنة تسم وعشرين وماثة (٦) .

٠٨٠ حُكيم بن عبد الله بن قيس بن تخرمة بن المطلب المطلبي المصرى (١) . عن ابن عُمر وَعامر بن سمد ، وعنه يزيد بن أبي حبيب والليث . مات سنة ثماني عشرة ومائة .

٨١ - حُكيم بن عبـ د الرحمن المصرى أبو غَسّان (ند) . عن الحسن البصرى .
 وعنه الليث .

٨٢ - درّاج بن سممان أبو السّمة المصرى القاص ( ٤ ) . مولى عبدالله بن عمرو بن العاص . يقال : اسمه عبد الرحمن ، ودرّاج لقب . عن عبد الله بن الحارث بن جزء ، وعنه الليث . مات سنة ست وعشر بن وماثة (٤) .

٨٣ ـ خمير بن مالك الكلاعيّ الحميريّ (م). قاضي الإسكندرية. عن ابن عرو ، قال الدّ ار قطني : عِداده في المصر بين .

(٣) تهذيب التهذيب ٢ : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد الحسير ف فتوح مصر ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٢ : ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٣ : ٢٠٨ .

٨٤ ــ راسد بن جَنْدل اليافعي (حم) . عن حبيب بن أوس الثَّقَفيّ ، وعنه يزيد بن أبي حبيب . وثَقه ان حِبّان ، وقال : يروى المراسيل (١) .

٨٥ \_ راشد التَّقَفَى (حم) . مولى حبيب بن أوس . عن مولاه ، وعنه يزيد بن أبى حبيب . وثقه ابن حِبَان ، وقال : يروى المراسيل .

٨٦ ربيعة بن سُليم التُّجيبي المصري (ن). عن حَلَش الصَّنْساني ، وبشر بن
 عبيد الله ، وعنه بحيى بن أيوب وابن لَهيعة . ونقه ابن حِبَان (٢٠) .

٨٧ ــ ربيعة بن سيف المعافري الإسكندراني (٣). عن فضالة بن عبيد ، وعنه اللَّيث. قال الدّ ارقطني : مصري صالح. تُو فَي قل حدود عشرين ومائة (٣).

٨٨ ــ ربيعة بن لفيط التُّجيبيّ المصرى (حم) . عن عبــد الله بن حَوالة ومالك بن هُبيرة ، وعنه يزيد بن أبي حبيب وغيره . وثقه ابن حِبّان .

٨٩ ــ زِبّان بن عبدالمهزيز بن مَرْوان الأموى (حم) . عن أخيه عمر بن عبدالمهزيز، وعنه أسامة بن زيد والليث . قال ابنُ حِبّان فى الثقات : يروِى المراسيل ، وكان أحد الفُرْسان . قتل ببو صير مع مَرْوان الحمار سنة اثنتين وثلاث وماثة .

٩٠ ــ زاهر بن معبد بن عبدالله بن هشام التنيمى أبو عتبل (حم، ٤) . نزيل مصر،
 عن جدم، وله سحبة، وعن ابن عمرو بن الزبير. مات بالإسكندرية سنة خمس وثلاثين
 ومائة عن سنّ عالية، وذكر أنه كان من الأبدال.

٩١ ــ زياد بن عبيد الحميري المصري (ع) . عن رُويفع بن ثابت وعُقبة بن عامر ،
 وعنه حيوة بن شُريح . ذكره ابنُ حِبّان في الثقات (١) .

٩٢ \_ سعد بن سنان \_ ويقال سنان بن سعد ، ويقال سعيد بن سنان \_ الكندى

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٣: ٢٠٠ . ٢٢٠ . (٢)

<sup>(</sup>٣) تهذيب النهدب ٣: ٢٠٥ . (٤) تهذيب التهذيب ٣: ٣٧٩ .

المصرى (د، ت، م). عن أنس وغيره، وعنه يزيد بن أبي حبيب فقط. قال النّسائي للسري بثقة (١).

٩٣ ــ سلمان بن راشد المصرى (ع) . عن عبد الله بن رافع الحضرى، وعنه خالد ابن يزيد وسعيد بن أبى هلال . ذكره ابن حِبّان في الثقات (٢٠) .

٩٤ ــ سليمان بن زياد الحضرمى المصرى ( م ) . عن عبد الله بن الحارث بن جزء ، وعنه ابنه غوث وابنُ لَهيعة . وثقه ابنُ مَعِين ، وقال أبو حاتم : شيخ صحيح الحديث .

٩٥ ــ سهل بن معاذ بن أنس الجهني (د، ت، م). شامي نزل مصر. عن أبيه،
 وعنه الليث وثَوْر بن يزيد. وثقه ابنُ حِبّان (٦٠).

٩٦ \_ سويد الجُذَامَى (حم) . عن أبي عُشَّانة المعافري ، وعنه ابنه معروف .

٩٧ ــ سيّار بن عبدالرحمن الصّدفيّ المصريّ ( د ، م ) عن حنش الصّنعاني وعِكْرمة،
 وعنه ابن لَهيمة واللّيث . وثقه ابن حِبّان ، وضمّفه ابنُ مَعِين (<sup>١)</sup> .

۹۸ ــ صالح بن أبى غريب قُلَيب بن حَرْمل الحضرمى (د، ن، م). عن خلاّد ابن السائب . وعنه كثير بن مرّة ، وعنه حَيْوة بن شُريح واللّيث . وثقه ابن حبّان.

٩٩ \_ عامر بن يحيى المعاَفرى أبو خُنيس<sup>(۵)</sup> المصرى (م، ت، م) . عن ابن <sup>ع</sup>ر، وفضالة بن عبيد ، وعنه الليث . مات قبل عشرين ومائة <sup>(١)</sup> .

١٠٠ ــ عبد الله بن ثعلبة الحضرى المصرى (د) . عن عبد الرحمان بن حُجيرة .
 وتقه ابن حِبّان (٧) .

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ۳: ۲۷۱ . (۲) تهذيب ۱۹۲: ۴

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٤ : ٧٥٨ . (٤) تهذيب التهذيب ٤ . ٢٩١٠ -

<sup>(</sup>٥) بضم المعجمة ثم ن .

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ٥ : ٨٤ ، (٧) تهذيب التهذيب ٥ : ١٦٦ -

١٠١ \_ عبدالله بن راشد الزَّ وْفِي (١) أبو الضَّحاك المصرى (د، ن، م) . عن عبد الله ابن أبي مرَّة ، وعنه يزيد بن حَبيب . وثقه ابنُ حِبّان (٢) .

۱۰۲ \_ عبد الله بن مالك بن حُذافة ( د ، ر، ) . حجازى تزل مصر . عن أم العالية منت سُبَيع ، وعنه كشير بن فرقد فقط<sup>(٣)</sup> .

الم الجيشاني وقبيصة من هبيرة السَّنْتِي (١) الحضري أبو هبيرة المصري (٣) . عن أبي الجيشاني وقبيصة من ذؤيب . مات سنة ست وعشرين ومائة (٥) .

المابدأبو الحارث (؛) . عبد الكريم بن الحارث الحضرميّ المصريّ العابدأبو الحارث (؛) . عن المستورد بن شداد وعنه الليث . قال ابن يُونس : كان من العبّاد المحتهدبن . مات سرقة سنة ست وثلاثين ومائة (٦) .

١٠٥ \_ عَمَانَ بِن نُعْمِ الرّعيني المصرى" ( م ) . عن المغيرة بن نَهِيك ، وعنه ابن لَهِيمة فقط . قال في النهذيب : فيه نظر (٧) .

۱۰۹ ــ عطاء بن دینـــار الهُـــذلی آبو الرّیان المصری (د،ن). عن أبی یز بد الخولانی ، وعنه حَیْوة بن شُریح . وثقه أحمد . مات سنة ست وعشرین ومائة (۸) .

١٠٧ \_ عقبة بن مسلم التُّجيبيّ أبو محمد القاص المصريّ (٣). إمام جامعها ، عن ابن عمر وابن عمرو ، وعنه حُيوة بن شُريح . وثقه العِجليّ . مات قريباً من سنة عشرين وماثة (٩).

(ع) مهذب المذب : « السائي » .

(٦) تهذيب التهذيب ٦ : ٣٧١ .

<sup>(</sup>١) صبطه ق لب اللباب : بفتح الزاي المجمة وسكون الواو وفاء » نسبة إلى زوف ، بطن من مراد .

<sup>(</sup>۲) تهذيب التهذيب ٥ : • ۲٠٠٠

<sup>(</sup>٣) تهذیب اتهذیب ه : ۳۸۰

<sup>(</sup>ه) تهديب التهذيب ٦ : ٦١ .

<sup>(</sup>٧) تهديب التهذيب ٧ : ١٥٦ . (٨) تهذيب التهديب ٧ : ١٦٨٠ ٠

<sup>(</sup>٩) تهذيب المذيب ٧ : ٢٤٩ -

۱۰۸ ــ عمر بن السائب المصرى ، مولى بنى زهرة (د) . عن أسامة بن زيد ، وعنه ابن لَهيمة واللّيث . وثقه ابن حِبّان (۱)

ا ١٠٩ ـ عمرو بن جابر الحضرميّ أبو زُرعة المصريّ (ت، م). عن جابر بن عبد الله وسهل بن سعد، وعنه ابنهُ عمران وابنُ لَهيمة. قال النَّسَائيّ : ليس بثقة.

۱۱۰ \_ عمران بن أبي أنس العــامري المصري (٣) . عن أبي هريرة وسلمان الأغر ، وعنه ابنه عبد الحميد ويزيد بن أبي حبيب . مات سنة سبع عشرة ومائة (٢).

ابن عمر وأبي هريرة ، وعنه ابنُ لَهيمة وعبد السكريم بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب . ذكر ابن حِبّان في الثقات (٢٠) .

۱۱۲ \_ قيس بن سالم المَعافري أبو جزرة المصرى (س). عن عمر بن عبد العزير وأبي أمامة بن سهل بن حبيب، وعنه بكر بن مُضر والليث ويحيى بن أيوب . ذكره ابنُ حبّان في النّقات (١) .

السيّب، السيّب، علقمة بن كعب التّنوخِيّ المِصريّ (٣) . عن سعيد بن المسيّب، وعنه الليث . مات سنة ثلاثين ومائة (٥) .

۱۱۶ – مشرح بن هاعان المعافري أبو المصعب المصري (د، ت، م). عن عُقبة ابن عامر، وعنه الليث. وثقه ابنُ مَمين، وقال ابن حِبّان : يروى عن عُقبة مناكيره لا يتابع عليها. مات قريبا من سنة عشرين ومائة (٢).

١١٥ ــ موسى بن وردان المصرى القاص أبو عمرو (٣). عن جابر وأبي سعيد

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢ : ١٥٠ . (٢) تهذيب التهذيب ٨ : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٨ : ١٥٦ . (٤) تهذيب التهذيب ٨ : ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٨: ٣٦٦ . (٦) تهذيب التهذيب ١٠: ١٠٥٠ .

وأبى هريرة ، وعنه ابنه سعيد ، والليث وابن لهيمة . وثقه أبو داود والمجلّ ، وضَّفه أبو داود والمجلّ ، وضَّفه أبو حاتم ، وقال الدار قطنى : لا بأس به . مات سنة سبع عشر ة ومائة (١) .

۱۱۹ ــ و اهب بن عبدا لله المعافريّ المصريّ ( ؛ ) . عن ابن عمر وأبي هريرة ، وعنه ابن لم و أبي هريرة ، وعنه ابن لم و ثقه ابن حِمّان. مات سنة سبع و ثلاثين ببرقة (٢) .

۱۱۷ ــ وفاء بن شُريح الصَّدفيّ المصرى ( د ) .عن سهل بنسعد والمستورد بنشدّ اد، وعنه بكر بن سوادة وزيادة بن نُعيم . وثقه ابن حِبّان .

۱۱۸ – يزيد سعرو المعافري المصري (د، ب، م). عن ابن عمرو، وعنه اللّيث وابن لهيمة . قال أبو حاتم : لا بأس به (۳) .

المُعْتُو المُعْتُو المُعْتُو المُعْدِينُ قِيسِ المطلبيّ المُعْرِينَ ( ت ، د ، ن ) . عن أبى الهيثم المُعْتُو ارئ ومحمد بن عمرو بن حَلْحَلَة ، وعنه الليث ويزيد بن أبى حبيب. وثقة ابن حِبّان (١٠) . ١٢٠ ــ أبو طعمة هلال مولى عمر بن عبد العزيز القارئ ( د، م) . عن ابن عمر ، ومولاه وعنه ابن لهيمة . شامى سكن مصر ، ضعقه أبو أحمد الحاكم ، ووثقه غيره (٥) .

الم الله الله ( د ) . عن الضحاك وعطاء ، وعنه حَيْوة بن شُريح وابن لَهِيعة . وثقه ابن حِبّان (٢) .

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب ۱۱ : ۱۰۸ ۰

<sup>(؛)</sup> تهذيب المذيب ١١ : ٣٥٨ .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١٢: ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ۱۰ : ۳۷٦.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ١١ - ٣٠١ - ٣٠١

<sup>(</sup>ه) تهذيب النهذيب ١٢ :١٣٧٠

# طبقة أخرى أصغر من التي قبلهـــا وهي طبقة الأعش وأبو حنيفة

۱۲۲ ــ إبراهيم بن نشيط الوعلاني (د، ن، ه) . دخل على عبد الله بن العارث بن حَرْء ، وروى عن نافع والزّهري ، وعنه الليث وابن وهب . وثقه أبو زُرْعة وغيره . مات سنة إحدى ــ أو اثنتين ــ وستين ومائة . وقال الذهبي : مصري تابعي ، غزا القسطنطينية زمن سلمان (۱) .

۱۲۳ \_ بشير بن أبى عمرو الخولاني المصرى أبو الفتح (عم) . عن عِكْر مة والوليد ابن قيس التَّجيبي . وعنه حَيْوة بن شُريح وابن لهيمــة والليث. قال أبو زُرعة : مصرى ثقة (٢) .

۱۲۶ – جعفر بن ربيعة الكندى أبو شُرحبيل المصرى (ع). رأى عبد الله بن الحارث بن جزء ، وروى عن الأعرج ، وعنه الليث . قال أحمد : كان شيخاً من أصحاب الحديث . ثقة . مات سنة ست وثلاثين ومائة (۲) .

ابن صاحب الشافعيّ . عن عبد الرحمن بن شماسة ، وعنه المبارك وابن وَهْب. وثقه أحد ويَحيى () .

۱۲۱ ــ حسان بن عبد الله المصرى (ن) . عن سعيد بن أبى هلال ، وعنه حَيوة بن شُريح وغيره . وثقه ابن حِبّان (۵) .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١ : ١٧٥ . ١٧٥ تهذيب التهذيب ١٦٦:١

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٢ : ٩٠ . (٤) تهذيب التهذيب ٢ : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>ه) تهذيب المهذيب ٢ : ٢٥٠ .

۱۲۷ ــ الحسن بن ثوبان الهَوْزَنِيّ المصرى أبو ثوبان (م) . عن عِــكُرمة ، وعنه الليث . وثقه ابن حبّان ـ قال ابن ُ يونس : كان له عبادة وفضل . مات سنة أربم وخمسين ومائة (۱) .

۱۲۸ ــ حفص بن الوليد بن سيف الحضرى أبو بكر المصرى ( ن ) . أمير مصر . عن الزهرى ، وعنسه الليث . وثقه ابنُ حِبّان . استُشهد بمصر فى شوال سنة ثمان وعشر بن ومائة (۲) .

۱۲۹ \_ حميد بن زياد أبو صَخر المدنى الخراط (م، د، ن، م). سكن مصر. عن نافع والمقبري ، وعنه ابن وهب وجماعة (۲).

١٣٠ \_ حميد بن زياد الأصبحي . مصري . حكى عن عمر بن عبد المزيز (١٠) .

۱۳۱ \_ حميد بن هاني أبو هاني الخولاني المصرى (؛) . عن أبى عبد الرحمن الخبل وعلى بن رباح ، وعنه ابن لَهبعة واللّيث وابن وهب . مات سنة اثنتين وأربعين ومائة (ه) .

۱۳۲ \_ حنین بن أبی حکیم المصری . عن علی بن رباح ومکحول ونافع . وعنــه اللیث وابن لَمیمة . وثقه ابن حِبّان <sup>(۱)</sup> .

۱۳۳ - حيى بن عبد الله بن شريح المعاَفرى الخبلى أبو عبد الله المصرى ( ؛ ) . عن أبى عبد الرحمن الخبلى . وعنه الليث وابن لَهيمة وابن وهب : قال ابن مدين : ليس به بأس ، وضمَفه النَّسائي . وقال أحمد : أحاديثه مناكير . مات سنة ثمالات وأربعين ومائة (٧) .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢ : ٢ ٥٩ . (٢) تهذيب التهذيب ٢ : ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٣ : ١ ٤ . (٤) تهذيب التهذيب ٣ : ٢ ٤ .

<sup>(</sup>٠) تهذيب التهذيب ٣ : ٠٠ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب ٣: ٧٧ .

<sup>(</sup> ۱۸ \_ حسن المحاضرة \_ ۱ )

۱۳۶ ـ دُوبِد بن نافع أبو عيسى الشامى ( د ، ن ، ه ) . نزل مصر . ويقال ذُوبِد.عن أبى صالح السّمان والزُهرى ، وعنه ابنه عبد الله والليث . قال ابنُ حِبّات : مستقيم الحديث (١) .

١٣٥ ـ راشد بن يحيى ـ ويقال ابن عبد الله أو يحيى ــ المَافريّ (حم) ، عن أبي عبد الرحمن الخبليّ ، وعنه ابن لَهنمة وعبد الرحمن بن زياد الإفريقيّ .

١٣٦ \_ رُزَيق الثَّقْنَى . عن عبد الرحمٰن بن شِماسة ، وعنه ابن لَهيمة . مجهول .

۱۳۷ ــ زَمَان بن فائد المصرى أبو جوين الحمزاوى (د، ب، م) . عن سهل بن معاذ بن الس، وعنه اللّيث وان لهيمة . قال أحمد : أحاديثه مناكير . قال أبو حاتم : صالح مات سنة خمس و خمسين ومائة (۲) .

١٣٨ \_ زيادة بن محمد الأنصاري ( د ) . عن محمد بن كعب القُرظي ، وعنه اللّيث وابن لَهِيمة . قال البخاري وغيره : منكر الحديث.

١٣٩ \_ سالم بن غيلان التُجيبيّ المصرى (٣). عن يزيد بن أبي حبيب، وعن ابن لَمِيعة وابن وهب. قال أحمدوغيره: ليس به بأس.

۱٤٠ \_ سعيد بن أبى هلال اللَّيني أبو العلاء المصرى (٣، م) . عن نافع وعدّة، وعنه اللَّيت . مات سنة تسع وأربعين ومائة (٢) .

ا ۱۶۱ ــ سعيد بن يزيد الحيرى القِتْبانى أبو شجاع الإسكندرانى (٣) . عن خالد بن أبى عمران ودرّاج ، وعنه الليث . قال ابن يونس : كان من العبّاد . ثقة فى الحديث . ماتسنة أربم وخمسين ومائة (١٤) .

ابن لهيمة . وثقه ابن حِبّان (٥) . عن أبو عمّد المصرى (د) . عن أبى قُلابة ، وعنه ابن لهيمة . وثقه ابن حِبّان (٥) .

<sup>(</sup>١) مهذيب المهديب ٣ : ٢١٤ . (٧) تهذيب النهذيب ٣٠٨ . ٣٠٨

<sup>(</sup>٣) تهديب التهذيب ٤: ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب المهذيب ٤: ٣٢٠.

۱۶۳ ـ شُرخبيل بن شَريك المَعافريّ أبو محمد المصريّ (م، د، م). عن أبي . عبد الرحمن الحُبُليّ . وعنه اللّيث وأبو لَهيعة (١) .

۱٤٤ ــ الضّحاك بن شُرحبَيل بن عبدالله الفَافق المصرى ( د ، م ) . عن ابن عمر وأبى هريرة وزيد بنأسلم ، وعنه ابن لَهيمة وحَيْوة بن شُريح . وثقه ابن حِبّان (٢).

معد المقبريّ ، وعنه الليث وابن وهب . وثقه أبو زُرْعة وغيره (٢) . من المعيد الميث وابن وهب . وثقه أبو زُرْعة وغيره (٢) .

١٤٦ \_ عبد الله بن جُنادة المَعافريّ المصريّ (حم) . عن أبي عبد الرحمن الـُلـُبليّ ، وعنه يحيي بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب . وثقّه ابنُ حِبّان .

۱٤٧ ــ عبد الله بن سلمان بن زُرْعة الحِمْيريّ أبو حمزة المصريّ الطويل ( د ٧، ) عن نافع ، وعنه اللّيث ومفضّل بن فَضالة ، وثقه ابنُ حِبّان (٤) .

١٤٨ عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر الفَهمى أبو خالد (خ، م، ت، ن).
 أمير مصر، عن الزُّهرى ، وعنه الليث. قال ابن يونس: كان ثَبَتاً في الحديث. مات سنة سبم وعشرين ومائة (٥).

المحن بن زياد بن أنهم الشّعباني الإفريق (د، ن، م). قاضى إفريقية . عداده في أهل مصر . عن أبيه وأبي عبد الرحمن الخُبُلي ، وعنه ابن المباركوابن وهب . رواه أحمد وغيره . وقال التّرمذي : رأيت البخاري يقوى (١) أمره ، ويقول ، هو مقارب الحديث . مات سنة ست وخسين ومائة (٧) .

مصرى من أبى الزُّ بير المكيّ ، وعنه أبو مصرى من أبى الزُّ بير المكيّ ، وعنه أبو شُرَيح ، كذا وقع فى نسخ ابن ماجه ، والصواب : عبد الله . قاله المزّى وغيره .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٤ : ٣٢٣ . (٢) تهذيب التهذيب ٤ : ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٥ : ١٦ . (٤) تهذيب التهذيب ٥ : ٢٤٠٠

<sup>(</sup>ه) تهذيب المهذيب ٦: ١٦٥.

<sup>(</sup>٦)كذا ق ح ، ط وهو الصواب ، وفي الأصل : يقول ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب ٦ : ١٧٣ .

ا ۱۵۱ ـ عبد الجليل بن ُحميد البحصبي أبو مالك المصري ( ٥ ) . عن الزُّهري وأيوب السَّخْتياني ، وعنه الن وهب وآخرون . قال النَّسائي : ليس له نأس . ماتسنة عان وأربعين ومائة (١) .

۱۵۲ \_ عبد الرحيم بن ميمون المزكى (د،ن،ن). تزيل مصر أبو مرحوم المعافرى . عن سهل بن معاد وعلى بن رَباح ، وعنه سعيد بن أبى أيوب وابن لَهيمة . ضقفه ابن معين . وقال ابن ما كولا : زاهد ، يعرف بالإجادة والفضل . مات سنة ثلاث وأربعين ومائة (٢).

ابن الحارت بن جزء، وعمد ابن لهيمة وطائفة . قال أبو حاتم : صدوق ، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة (٣٠).

۱۵۶ ــ عبيد بن سَوِيَة بن أبى سوية الأنصاري المصري (د) . عن عبد الرحمن ابن حُجيرة ، وعنه حَيْوة بن شُريح وجماعه . مات سنة خمس وثلاثين ومائة (١) .

١٥٥ \_ عميرة بن أبى ناجية الرُّعينيّ أبو يحيى المصرى ( u ) . عن أبيه وبكّر بن سوادة . وعنه ابن لَهِيمة واللّبث . ونقه النّسائيّ (٥٠ .

107 ــ العلاء بن كثير الإسكندراني ( ن ) . مولى قريش أبو محمد . عن توبة بن عمر الحضر مي وسعيد بن السيب ، وعنه بكر بن مُضر وحَيُّوة بن شريح والليث . قال أبو زُرعة : مصرى ثقة . وقال ابن بونس : كان مستجاب الدّعوة . مات بالإسكندرية سنة أربع وأربعين ومائة (٢) .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٦ : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٦ : ١٠٦ . (٣) تهذيب المهذيب ٧ : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٢ : ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) تهديب التهذيب ٨: ١٩٠.

الأشج وأبي عبد الرحمن الخُبليّ . وعنه ابناه : عمرو وعبد الله ، وحيّوة بن شريح والليث (١٠) .

١٥٨ ــ قُباتُ بن رُزَيْن اللخمي أبو هاشم المصرى (ن). عن عِكْرِمَة وعلى بن رَباح، وعنه ابن لَهيمة وعِدّة. وثقه ابن حبّان. وقال أحمد: لا بأس به (٢).

١٥٩ ــ قرّة بن عبد الرحمن بن حَيوثيل (٢) المعافريّ أبو عمد المصريّ (٤). عن أبيه والزُّهريّ . وعنه الأوزاعيّ والليث (٤) .

۱٦٠ ــ قيس بن الحجّاج بن خلى الـكَلاعي الحثيري المصري (ت، م) عن حَنَّش الصَّنماني وأبي عبد الرّحمن الخبُــلي ، وعنه ابنُ لهيمة والليث ، وثقه ابنُ حبَان (٥) .

۱۲۱ ــ مالك بن خير الزبادي المصرى (حم) . عن مالك بن سعد التُجيبيّ وأبي قَبيل المَافريّ . وعنه حَيْوة بن شُريح وابنُ وهب . وثقه ابن حبّان .

۱۹۳ \_ محمد بن يزيد بن أبى زياد النَّقَنِيِّ (د، ت، م). نزيل مصر . عن أبيه ونافع، وعنه يزيد بن أبى حبيب وعِدَّة . قال أبو حاتم : مجهول (٧) .

١٦٤ \_ معروف بن سميد التَّجيبيّ اللِصريّ ( م ) . عن يزيد بن أبي حبيب،وعنه بقية وأبو مطيع . وثَقَه ابن حِبّان .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٨ : ١٩٧ - (٢) مهذيب المهذيب ٨ : ٣٤٢ .

 <sup>(</sup>٣) ضبطه في التقريب : ﴿ عَهِمَلَةُ مَفْتُوحَةً تَحْتَانَيْةً وَزَنَ حِبْرُئِيلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الهذيب ٨ : ٣٧٢ . (٥) تهذيب التهذيب ٨ : ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ٩ : ٢٧٤ . (٧) تهذيب التهذيب ٩ : ٢٤٠٠

۱۹۵ ــ معروف من سوید اُلجذای آبو.سَلَمَة المصری ( د ، م ) . عن آبیه وعلی بر رباح وأبی عُشّانة ، وعنه ابنُ اَلمِیمَة وابن وَهْب . وثقه ابنُ حِبّان (۱) .

١٦٦ ــ موسى بنأيوب بن عامرالغافق المصرى (د، ب).عن أبيه إباس وعِكْرمة، وعنه الليث وابنُ أَمِيمة . وثقه بحيي وأبو داود وابن المديني (٢) .

۱۹۷\_ أبو معن المصرى عبد الواحد بن أبى موسى الإسكندراني ( ن ) . عن أبى عَقيل زُهرة بن مُعبد ويزيد بن أبى حَبيب ، وعنه ابن المبارك وغيرُه . وكان عامداً ناسكاً (٢) .

١٦٨ \_ ابن حرشف الأزدى . لعله تميم . عن القاسم بن عبد الرحمن ، وعنه عمرو بن الحارث المصرى (١) .

- ١٦٩ ـ أبو يزيدا للخو لانى المصرى الصغير. عن سيّار الصَّدَفَ ، وعنه ابنهومروان الطَّاطرى ، وأثنى عليه خيراً (٥) .

<sup>(</sup>١) تهذب النهذيب ١٠ : ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب المهذيب ١٠ : ٣٣٦ . (٣) تهذيب المهذيب ٢٤٣ . ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٢١ : ٢٩٠ . (٥) تهذيب النهذيب ٢٢ : ٢٧٩ .

## ذكر مشاهير أتباع التابمين الذي خرّج لهم أصحاب الكتب الستة من أهل مصر

١٧٠ - عمروبن الحرث ، حَيْوَة بن شُريح ، يَحيى بن أيوب النافق . بكر بن مُضَر ،
 اللّيث بن سعد بن لَهيعة ، المفضّل بن فَضَالة . يأتون .

ا ۱۷۱ ـ جابر بن إسماعيل الحضرميّ المصرميّ (م،د،ن،ه) . عن حُبيّ بن عبدالله وعُقَيل بن خالد . وعنه وهب . وثقه ابن ُ حِبّان (۱) .

١٧٢ \_ الحسكم بن عَبدة الشَّيباني \_ ويقال الرُّعيني \_ أبو عبدة البَصْرِي . نزل مصر . عن أبي هارون العَبَدِي وأبوب السَّخْتِيالي ، وعنه ابنه وجاعة . ضعفه الأزدي (٢٦) .

۱۷۳ ـ خالد بن حميد أبو ُحميد المهرى المصرى الإسكندرانى (م) . عن بكر بن عرو المعافرى وأبي عُقَيل زهرة بن مَعْبد ، وعنه ابن ُ وهب وعبد الله بن صالح ، كاتب الليث ، وآخر من حد ث (۲) عنه بمصر (١) .

١٧٤ ــ روح بن جَناح المصرى . ذكره ابن حِبّان فى الثقّات . مات بالإسكندريّة سنة تسع وستين ومائة (٥) .

۱۷۵ ــ خلاّد بن سُلمان الحضّر مى أبو سلمان المصرى (ن) . عن نافع ، وعنه ابن ُ وهب . وثقه ابن الجُنيد . وقال ابن يونس : كان من الخالفين (٢) . مات سنة ثمان وسبعين ومائة (٧) .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢ : ٣٧ . (٢) تهذيب التهذيب ٢ : ٣٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: ( حديث » ، صوامه من ح ، ط .

<sup>(</sup>ه) تهذيب التهذيب ٣: ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب ٣: ١٧٢.

۱۷۹ \_ سعيد بن عبد الرحمن المصرى (د) . عن سهل بن أبي أمامَة ، وعنه ابن وهب وغيره . وتَقَه ابن ُ حِبّان (۱) .

۱۷۷ ــ سمیدبن ایی أیوب مِقْلاص انگراعی أبو یحیی المصری (د) . عن یزید بن أبی حبیب ، وعنه ابن و هب . مات سنة إحدی وستین ومائة ، وقد نیت عن الستین (۲) .

۱۷۸ \_ ضِمام بن إسماعيل المصرى (تخ) . عن أبى قَبيل المعافرى . قال أبو حاتم : كان صدوقا متعبداً . وقال فى المبر : هو من مشاهير المحد ثين . مات بالإسكندرية سنة خمس وثمانين ومائة (٢٠) .

۱۷۹ \_ طَيْسان الإسكندرانيّ (حم) . عن أبي شَر احيل، عن بلال، عن أبيه ، وعنه الهيم بن خارجَه . مجهول كشيخِه .

۱۸۰ \_ عاصم بن حکیم (د) . عن موسی بن علی بن رَباح ،وعنه ابن و هب و ضمرة ابن ربیمة . و ثقه ابن حبّان (۱) .

۱۸۱ - عبد الله بن سُوید بن حِبَان أبو سلیمان المصری (د) . عن عَیاش الفِتْبانی ، وعنه ابن و هب و سمید بن أبی مربم و بحی بن بُکیر . ذكره ابن حِبّان فی الثقات (٥٠) .
۱۸۲ - عبد الله بن طَریف أبوخُر يمّة المصری (ن) . عن عبدالـكريم بن الحارث، وعنه ابن و هب . مجهول (٢٠) .

<sup>(</sup>١) نهذيب المهذيب ٤: ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) تهديب المهديب ٤ : ١٥٨ . (٤) تهديب المهذيب ٥ : ٠ ٤ .

<sup>(</sup>٥) مهذيب التهذيب ٥ : ٢٤٨ ، وقال : ﴿ مَانَ سَنَةَ اثْنَتِينَ وَمَائَّةً ﴾ .

<sup>(</sup>٦) تهديب التهذيب ٥ : ٢٦٨ .

۱۸۳ \_ عبد الله بن المسيّب أبو السّواد المصرى (د) . عن عكرمة ،وعنه ابن وهب. وثقه ابنُ حِبّان .

۱۸۶ ــ عبدالله بن عيّاش بن عباس القِنْبَاني المصري (م، م) . عن أبيه والزهري، وعنه اللّيث و ابن وهب . مات سنة سبمين ومائة (۱).

۱۸۵ ــ عبد الرحمن من سلسان الحجرى الرُّعيني المصرى ( ، ، ن ) . عن عمرو من أبي عمرو ويزيد بن عبد الله بن الهاد ، وعنه ابن وهب فقط. قال ابنُ يونس : ثقة ،وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث (۲).

۱۸۶ ـ عبد الرحمن بن شُر يح بن عبد الله المَعافرى أبوسُر يح الإسكندراني (سے). عن أبى الزُّبير ، وعنه ابن وهب . مات سنة سبع وستين ومائةِ (۲۰).

۱۸۷ ــ عبر بن مالك الشرعبى المَعافرى المصرى (م، د، م). عن عبيد الله بن أبى جَمْفر ويزيد بن عبد الله بن الهاد، وعنه ابن لهيمة وابن وهب. قال أبو زُرْعة: صالح الحديث (٤).

۱۸۸ ـ عياش بن عُقبة الحضرى المصرى (د، ں، ر) . عن موسى بن وَرْدان، وعنه ابن المبارك . قال النَّسائي والدّار قطني : ليس به بأس (ه).

۱۸۹ \_ عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن الفهرى المدّنى (م، د، ن، م). نزيل مصر. عن الزُّهرى ، وعنه ابن لَمهيمة والليث (٢).

ا الماضى بن محمد المصرى الغافق . عن مالك وغيره ، وعنه ابن وهب فَقَطُ . قال أبو حاتم : لا أعرفه ، وحديثه باطل (٧) .

<sup>(</sup>۱) مهدیب التهذیب ه : ۳۵۰ . ۳۵۰ . (۲) مهدیب التهذیب ۲ . ۲۸۷ .

<sup>(</sup>٣) نهذيب التهديب ٦ : ١٩٣ . (٤)

<sup>(</sup>٥) تهديب التهذيب ٨ : ١٩٨ . (٦) نهذيب النهذيب ٨ : ٢٠١ .

<sup>(</sup>۷) نهدیب التهذیب ۲: ۱۰

۱۹۱ \_ موسى بن سلمة بن أبى مريم المصرى (ن) . عن داود بن أبى هند ، وعنه ابن أبي هند ، وعنه ابن أبي الحسكم وابنُ وهب . وثقه ابن حِبّان (۱) .

۱۹۲ ــ موسى بن على بن أبى رَ بَاح اللَّهْمَى . أمير مصر أبو عبد الرحمن ، عن أبيه ، والزُّهرى ، وعنه أسامة بن زيد اللَّيْمَ وابن المبارك واللَّيث . وثقه يحيى والعِيجْلَى والنَّسْائِي وأبو حانم . مات بالإسكندرية سنة ثلاث وستين ومائة (٢).

۱۹۳ \_ نافع بن بزید السکلاعی آبو بزید المصری (خ،م، د، ن، م). عن حَیْوَةَ ابن شُریح وهشام بن عُروة، وعنسه بَقیّة وسعید بن الحسكم. مات سنة ثمان وستین ومائة (۳).

۱۹۶ \_ الوليدبن المُغيرة المَعافرى المصرى أبو العباس (مد) . عن مشرحبن هاعان، وعنه ابنُ وهب وعبد الله بن يوسف التَّنيسى . ذكره ابن حِبّان فى الثقات . مات فى ذكره ابن حِبّان فى الثقات . مات فى ذى القعدة سنة اثنتين وسبعين ومائة (١٠) .

۱۹۵ ـ يميى بن أزهر المصرى (د) . عن أفلح بن ُحميـد وعمّار بن سعد . وعنه ابن وهب وَجَماعة . وثقه ابن حبّان (۵) .

١٩٦ – يحيى بن عبد الرحمن الكنانى أبو شيبة المصرى . عن زيد بن أبى أنيسة وعمر بن عبد العزيز ، وعنه هُشيم والوليد ومسلم وغيرهما . وثقه ابنُ حِبّان (٢٠) .

۱۹۷ ـ يزيد بن عبد العزيز الرُّعيني المصرى (ن) . عن يزيد بن محمد القُرشي ، وعنه سعيد بن أبي أيوب وابن لَهيمة . وثقه ابن حِبّان (٧) .

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ۱۰: ۳۶۳ . (۲) تهذيب التهذيب ۱۰: ۳۲۳ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ١٠: ١٠: ١٠ . (٤) تهذيب التهذيب ١١: ١٠٥ .

<sup>(</sup>٠) تهذيب التهذيب ١١ : ١٧٦ . (٦) تهذيب التهذيب ٢٠٠ : ١٠٠

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب ١١: ٣٤٦.

۱۹۸ ــ يزيد بن يوسف الفارسي" ( ن ) . مصرى مجهول . قاله الذَّهبيّ (١) .

أبو خيرة (حم) . عن موسى بن وَرْدان ، وعنه سعيد بن أبي أيوب . عِدادُه في المصريين . قيل هو محب بن خُوَيْلم .

۱۹۹ ـ أبو عبد الله القُرَشِيّ ( د ) . عن أبى بُردة بن أبى موسى ، وعنه سعيد بن أبي أبوب . حديثه في المصريين .

٢٠٠ ـ إبراهيم بن أغين الشَّيباني البصري ( ه ) . نزيل مصر . عن شعبة وعِكْرمة بن عمار ، وعنه سعيد الأشج وهشام بن عمار . قال أبو حائم : منكر الحديث (٢) .

الفيهرى أبو الحجاج المصرى (ن، م). عن عقيـل ويُونس بن زيد، وقال ابنُ يونس بن زيد، وقال ابنُ يونس بكان رجلا صالحا لا شك في صلاحه وفضله ، فأدركته غَفْلةُ الصّالحين. مخلّط في الحديث. مات سنة ثمان وثمانين ومائة (٢٠).

٢٠٢ - عبد الرحمن بن عبد الحميد اللهرى مولام أبو رجاء المصرى المكفوف (د،ن) . . عن عُقَيل بن خالد وأبى هانى ، وعنه ابن أخته أبو الطّاهر ابن السّرح وغيره . وثقه أبو داود . مات سنة اثنتين وتسعين ومائة (3) .

۲۰۳ ـ عمرو بن أبى نعيمة الَمعافرى . عن مسلم بن يَسار ، وعنه بكر بن عمرو الَمعافرى . عن مسلم بن يَسار ، وعنه بكر بن عمرو الَمعافرى . وقال الدّار قطنى : مصرى مجهول ، يترك (٥٠) .

 <sup>(</sup>٣) تهذیب التهذیب ٣ : ٢٧٧ ، ورشدین ، صبطه ق التقریب : • بكسر الراء المهاة وسكون المجمة » .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٦ : ٢١٩ . (٠) تهذيب التهذيب ٦ : ١١٠ .

۲۰۶ منصور بن وَرْدان (ن،م) . مصرى . عن سالم ، وعنه الليث وجماعة .
 وثقه ابن حبّان (۱) .

موسى بن شيبة الحضرمي المصري (ه) . عن الأوراعي ، وعنه ابن وهب. وثقه ابن حِبان (٢٠٠)

۲۰۱ ــ بعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القارى (م) . نزيل الإسكندرية . عن أبيه وموسى بن عُقبة ، وعنه ابن وهب . وثقه ابن معين . مات سنة إحــدى وثمانين ومائة (٢) .

#### \* \* \*

### 

۲۰۷ ــ بشر بن بكر البَعَجَلَى التَّذَيسي أبوعبد الله (خ،د،ن،ه) . عنجرير بن عُمان والأوزاعي ، وعنه الشافعي والحميدي . مات سنة خمس وماثنين (١٠) .

۲۰۸ - حبيب بن أبى حبيب أبو محمد المصرى . كاتب مالك . عنه وعن ابن أبى ذيب ، وعنه أحمد بن الأزهر وخَلْق . كذّبه أحمد وأبو داود . مات بمصر سنة ثمانى عشرة ومائتين (٥٠) .

٢٠٩ ــ حيجًاج بن إبراهيم الأزرق البنــدادى (د،ن) نزيل مصر . وعنه الرّبيـــع الْمُرادى والذّهليّ وأبو حاتم . وثقه العجليّ وأبو حاتم وابن يُونس<sup>(١)</sup> .

٢١٠ ـ الخصيب بن ناصح الحارثي (س) . بصرى ، نزل مصر . عن الثوري

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ۲۱: ۳۱۸ . (۲) تهذيب التهذيب ۲۰: ۳٤۸ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ١١: ٣٩٣ . (٤) تهذيب التهذيب ١: ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٢ : ١٨٢ . (٦) تهذيب التهذيب ٢ : ١٩٥ .

وابن عُيينة وشُعْبَة ، وعنه أحمد بن عبد المؤمن المصرى والربيع بن سلمان المُرادى وابن عُيينة وشُعْبَة ، وعنه أحمد بن عبد الله بن الحكم . ذكره ابن حِبّان في الثّقات (١) .

٢١١ ــ زياد بن يونس أبو سَلامة الحصرميّ الإسكندرانيّ (د،ن) . عن مالك والليت ، وعنه يونس بن الأعلى وعِدّة . قال ابن حِبّان : مستقيم الحديث . تونّى بمصر منة إحدى عشر ومائتين (٢) .

۲۱۲ ـ سعيد بن زكريا الأدم المصرى أبو عثمان (ت) عن بكر بن مصر وسُليان ابن القاسم الز ّاهد المصرى وابن وَهُب والليث والمفضل بن فَضالة ، وعنه أبو الظاهر بن الشرح والحارث بن مسكين . قال ابن ُ يوس : كان له عبادة وفَضْل . مات المحيم سنة سبم ومائتين (۲) .

٢١٣ ــ سعيــد بن عيسى بن تليــد الرُّعينى القِتْبانى المصرى (ح،٠٠) . عن ابن وَهُب والشافعي وابن فضالة ، وعنه البخارى وأبو حاتم . مات في ذي الحجَّة سنة تسع عشرة ومائتين (١٤) .

٢١٤ ــ شميب بن الليث بن سمدالمصرى (م، د، ت) . عن أبيه وموسى بن على ، وعنه ابنه عبد الملك ويونس بن عبد الأعلى . وثقه ابن حبان . وقال ابن يونس : كان فقها مفتياً ، من أهل الفضل . مات سنه تسم وماثنين (٥٠) .

۲۱۵ ـ شعیب بن یحیی بن السّائب التَّجیبی أبو یحیی المصری (ن) . عن مالك واللیث . وعنه الحارث بن مسكین وغیره . وثقه ابن ُ حِبّان . وقال ابن یوس : كان رجلا صالحا . مات سنة إحدى وتسعین وماثتین (۱) .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٣ : ١٤٣ . (٢) تهديب التهذيب ١٠ : ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٤ : ٢٠ . (٤) تهذيب التهذيب ٤ : ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٤: ٥٠٥ . (٦) تهذيب التهذيب ٤: ٢٥٧ .

۲۱۶ ـ طَلَق بن السّمح بن شُر حبيل المصرى الإسكندراني أبو السمح (ن). عن حيوة بن شُريح وابن لهيمة ، وعنه ابنه حَيْوة والرّبيـــم الجيزيّ وسعيد بن عُفيْر وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحبكم . مات بالإسكندرية سنة إحدى عشرة وماثنين (۱) .

۲۱۷ ــ عبد الله بن يحيي المَعافريّ البُرلَسي أبو يحيي (ع،د) . عن حيّوة بن شُريح واللّيث . وعنه حَفْص بن مُسافر وآخرون . مات سنة اثنتي عشرة وماثتين (۲) .

۲۱۸ ـ على بن معبد بن شدّاد العبدى (د،ن) . نزيل مصر . عن مالك والشافعي . وابن عُلَية ، وعنه إسحاق الكوسج وأبو حاتم . ووثقه . قال ابن يونس : قدم مصر مع أبيه ، ومات بها في رمضان سنة ثماني عشرة ومائتين (۲) .

۲۱۹ ـ عمرو بن خالد بن قروخ التميين أبو الحسن الجزري . تزييل مصر . عن زهير بن معاوية وحمّاد بن سلمة . وعنه البيخارى وأبو زُرعة وأبو حاتم وخلّق . وثقه المعجلي وغيره (1) .

مالك وابن لَهيمـة والليث ، وعنه البخارى وابن معين وأبو حاتم . مات سنة تسع عشرة وماثنين (<sup>6)</sup> .

٢٢١ ــ القاسم بن كثير بن النعمان أبو العباس (ت، ن). قاضى الإسكندرية .
 عن اللّيث وغيره . وعنه الدارمي وآخرون . وثقه النّسائي وغيره (٢٠) .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٤: ٣٥٧ . (٢) تهذيب التهذيب ٦: ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٧: ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٨ : ٢٥ . (٥) تهذيب التهذيب ٨ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ٨: ٣٣٠ .

۲۲۲ ـ ليث بن عاصم بن كليب القِنْباني أبو زُرارة المصرى ( ن ) . عن ابن جريج . وعنه يونس بن عبد الأعلى وغيره . قال ابن يونس : كان رجلا صالحا . مات سنة إحدى عشرة ومائتين (١) .

۲۲۳ ـ لیث بن عاصم الخولانی المصری. إمام جامع مصر زمن الر شید. عن الحسن ابن تَوْبان ، وعنه ابن وهب وغیره . وثقه ابن حِبان (۲) .

۲۲۰ \_ محمد بن عاصم بن جعفر المعافرى المصرى ( ه ) . عن مالك وعدة ، وعنه الذَّهلي وغيرُه . وثقهُ ابن يونس . مات في صفر سنة خمس عشرة ومائتين <sup>(۲)</sup> .

۲۲۵ ــ النضر بن عبد الجبّار بن نُصير المراديّ أبو الأسود المصريّ الزاهد العابد .
 ( د ، ن ، م ) . عن ابن لَهيمة واللّيث و نافع بن يزيد ، وعنه أبو عبد القامم ومحمد بن إسحاق الصنعانيّ . وثقه ابن مَعين والنّسائي . مات سنة تسم عشرة ومائتين (١) .

٢٢٦ \_ يحيى بن حسّان التّنيسى أبو زكريا . عن حماد بن سلمة ومعاوية بن سلام ومالك واللبث . وكان إماما حُجّة من جمـلة المصريين . مات في رجب سنة عمان وماثنين (٥) .

مصر . عن شريك و محمد بن فُضيل ، وعنه البخاري و بكر بن سهل . قال أبو حاتم : ثقة مأمون صدوق . كتبت عنه بمصر . مات سنة سبع عشرة أو بعدها ومائتين (١) .

٢٢٨ \_ إسماعيل بن مسلمة بن قعنب القعنبيّ المدنيّ ( ه ) . نزيل مصر . عن شعبة والحمّادَيْن ، وعنه أبو زُرْعة وأبو حاتم ، وقال : صدوق . ووثقه الحاكم (٧) .

<sup>(</sup>١) نهذيب التهذ ٨ : ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب النهديب ٨: ٦٩ ٤ . (٣) تهذيب التهذيب ٢٤٠ : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١٠: ١٠٠ . (٥) تهديب التهذيب ١١: ١٩٧٠

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ١ : ١٦ : ١ ٠ (٧) تهذيب التهذيب ١ : ٣٣٠ .

۲۲۹ \_ حسان من عبد الله بن سهل السكندى أبو على الواسطى (خ، د، م) . نزيل مصر . عن اللّيث وابن لَهيمة، وعنه البخارى وأبو حاتم ، ووثقه . قال ابنُ يونس: صدوق حسن الحديث . مات بمصر سنة اثنتين وعشر بن ومائتين (۱) .

٢٣٠ \_ خلف بن خالد القرشى مولاهم أبو للمنا المصرى (خ) . عن الليث وابن لَهيمة
 وعنه البخارى . مات قبل الثلاثين و التين (٢) :

٢٣١ ـ خلف بن خالد أبو المضاء المصرى . عن يحيي بن أبوب (٢) .

٢٣٢ ــ زكريا بن يحيى بن صالح القُضاعى المصرى القاضى كاتب العمرى (م) . عن المفضّل بن فضالة ، وعنه مسلم . قال ابن يونس : كانت القضاة تقبله . مات في شعبان سنة اثنتين وأربعين ومائتين (1) .

۲۳۳ ـ سعید بن شبیب آلحضرمی أبو عثمان المصری (د،ن) . عن مالك و خلف ابن خلیفة ، وعنه أبو داود وأبو حاتم والجوزجانی ، وقال : كان شیخا صالحا<sup>(ه)</sup> .

٢٣٤ ــ عبد النني بن رفاعة اللّخبي المصري (د) . عن ابن عُيينة ، وعنـــه ، أبو داود والطّحاوي . مات سنة خمس وخمسين ومائتين (١) .

۲۳۰ \_ عرو سوادبن الأسود العامرى السرحى المصرى (م، نه) . عن الشاقعى وابن وَهْب . وعنه مسلم والنسائى وابن ماحه . مات سنة خمس وأربعين ومائتين (۲۰ م من وابن وَهْب والنسائى وابن مسلم التَّجيبي أبو موسى المصرى زُغبة (م، د) . عن ابن وَهْب والليث . وعنه مسلم وأبو داود والنَّسائى وابن ماجه . مات سنة عمان وأربعين ومائتين (۸) .

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ۲ : ۲۰۰ . (۲) تهذیب التهذیب ۳۱ . ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٢ : ١٠٠ . (٤) تهذيب التهذيب ٢ : ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٤: ٧٤ . (٦) تهذيب التهذيب ٦: ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب ٨ : ٥ ٤ . (٨) تهذيب التهذيب ٢٠٩: ٨

بكير، وعنه النّسائى وقال: صالح. وقال ابن يونس: كان ثقةً مأموماً ، بلغ أربعا وتسمين سنة ، ومات سنة ست وتسمين ومائتين (۱)

٢٣٨ \_ قيس بن حفص البصرى . تزيل مصر . كان حاجباً القاضي بكار (٢٠) .

۲۳۹ \_ محمد بن إبراهيم بن سلمان الكندى أبو جعفر البزّاز الضرير (د) . تزيل مصر عن عبد السلام بن حَرَّب، وعنسه أبو داود ، وأبو حاتم . وقال : صدوق . ووثقة ابن ُ حُبّان . مات بمصر فى آخر سنة ثمان وأربعين ومائتين .

٢٤٠ - محمد بن الحارث بن راشد الأموى مولاهم أبو عبد الله المصري المؤذن (م) . عن ابن لهيمة واللّيث ، وعنه ابن ماجه وغيره . قال ابن ُ حِبّان في الثقات : رُرُ بِ (٢) .

٢٤١ محمد بن أبى ناحية داود بن رزق بن ناجية أبو عبدالله المهرى الإسكندراني . (1) عن أبيه وابن وَهْب . وعنه أبو دَاود والنَّسائيّ ؛ ووثقه . وقال ابن حِبّان : مستقيم الحديث ، مات سنة خمسين ومائتين (٥) .

٣٤٢ \_ محمد بن سلمة بن عبد الله الرادى أبو الحارث المصرى (م، د، ، ، ، ) . عن ابن وهب . وعنسه مسلم وأبو داود والنّسائي وابن ماجه . مات سنة ثمان وأربعين ومائين (١) .

٢٤٣ ـ محمد بن سوّار (٢) بن راشد الأزدى أبو جعفر السكوفي (د) . نزيل مصر .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١ : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٨ : ٣٩٠ ، وهو القاضي بكار بن قتيبة .

<sup>(</sup>٣) تَهذيب المهذيب ٩ : ١١ . (٤) تهذيب المهذيب ٩ : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٩ : ١٠٤.

<sup>(</sup>٧)كذا ضبط ق التقريب بتشديد الواو -

<sup>(</sup> ١٩ \_ حسن المحاصرة \_ ١ )

عن عبــد السلام بن حَرَّب، وعنه أبو داود وأبو حاتم. قال ابنُ حِبّان في الثقان: يُرب (١).

۲۶۶ \_ محمد بن هشام بن أبى خيرة (۲۳) السَّدوسيّ البَصريّ (ح،د،ن) . نزبل ممر. عن ابن عُيينة ويحيى القَطَّان ، وعنه أبو داود والنَّسائيّ وأبو حاتم ، وقال : صدوق . وقال ابنُ يونس : كان ثقة ثَبَنَا حسن الحديث ، مات بمصر سنة إحدى وخمسين وماثنين (۲۳) .

۲٤٥ ــ موسى بن هارون بن بشــير القيسى أبو عمرو الــكوفى المعروف البير القيسى أبو عمرو الــكوفى المعروف بالبير أن . (خ، ن، د). عن ابن وهب والوليد بن مسلم ، وعنه محمد بن يحيى الله هلى . مات بالفيوم فى جمادى الآخرة سنة أربع وعشر بن وماثنين (٥) .

۲٤٦ \_ وهب بيان الواسطى ( د، ن) . نزيل مصر . عن ابن عُيينَة وابن وهب،
 وعنه أبو داود والنسائى ووثقة . مات سنة ست وأر بمين ومائتين (٢٠).

۲۶۷ \_ يحيى بن سليان بن يحيى أبو سعيد الكوفى اُلجعفى (خ،ت) . نزيل مصر. عن ابن وهب والدّرَاورْدى ، وعنه البُخارى وأبو زُرْعة وأبو حاتم . قال ابن حِبّان في الثقات : رُبِّمًا أغرب (۷) .

۲٤٨ ـ يوسف بن عدى التيمى الكوفى (خ،ن) . نزيل مصر . عن مالك وشربك، وعنه ابنه محمّد والبخارى مات بمصر (<sup>۸)</sup> .

<sup>(</sup>١) تهديب التهذيب ١ : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) حبرة ، ضبطه في التقريب ، ﴿ بِكُسْرِ المعجمة ، وفتح التحتانية ، .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ١ : ٩٦٦ .

<sup>(</sup>٤) في المثنبة للذهبي: ﴿ نَسِبَةَ إِلَى الَّذِي ﴾ ، وفي تهذيب التهذيب: ﴿ البردي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ١٠ : ٣٧٥ . ٢٧٥ تهذيب التهذيب ١١٠ : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب ٢١١ : ٢٢٧ . (٨) تهذيب التهذيب ٢١١ : ١١١ و٠

۲٤٩ ــ يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي أبو يزيد المصري (د، ١٠) . عن ابن الميمة ومالك والليث ، وعنه ابنه أبو سعيد يزيد وآحرون . مات كملاً (١) .

\* \* \*

## 

۲۵۰ \_ أحمد من سعد، ابن أبى مريم (٢) أبو جعفر المصرى (د، ١). عن عمة سعيد وابن معين وأبى الميان، وعنه أبو داود، والنَّسائيّ وقال: لا بأس به. مات سنة ثلاث وخمسين وماثنين (٢).

۲۰۱ \_ أحمد بن سعيد بن بَشير (١) الهمذابيّ أبو جعفر المصريّ (١) . عن ابن وهب والشّافعيّ ، وعنه أبو داود ، وضمّفه النّسأنيّ . مات سنه ثلاث وخمسين ومأثنين (٥٠) .

٢٥٢ \_ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب القرشى أبو عبد الله المصرى (م) . عن عمة ابن وهب والشافعي ، وعنه مسلم وابن خُزيمة . ضمّفه النسائي وابن يونس وابن عدى وغيرهم . مات سنة أربع وستين وماثتين (٢) .

٢٥٣ \_ أحمد بن عيسى بن حسّان المصرى بخشَل أبو عبد الله السّـكران المروف بالتُسْتَرى . كان متّجراً (٧) إلى تُستَر، فعر ف بذلك . عن ابن وَهْب والمفضّل بن فضالة ،

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١١ : ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في تهذيب التهذيب : أحمد بن سعد بن الحسكم بن عمد بن سالم المعروف بابن أبي صريم ، •

<sup>(</sup>٣) مهذيب التهذيب : ١ : ٢٩ . (٤) تهذيب التهذيب : ١ بشر ٢ . (٣)

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ١ : ٢١ . ٢١ . (١) تهذيب التهذيب ١ : ٥٤ .

<sup>(</sup>٧) ح، ط: ديتجر ، .

وعنه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه. مات سنة ثلاث وأربسين ومائتين (۱).

۲۰۶ \_ أحمد بن يحيى الوزير التُجيبي المصرى (ن). عن ابن وهب، وعنه النَّسائي ووثقه. قال ابنُ يونس :كان فقيها عالما بالشّمر والأدب والأخبار وأيام [ الناس] (۲). مات في شوال سنة خسين ومائتين (۲).

٢٥٥ \_ أحمد بن أبي عَقيل المصرى (د) . روى عنه أبو داود (ن) .

۲۰۹ \_ إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصرى (ن) . نزيل مصر . عن رَوْح بن عبادة ، وعنه النّسائي : صالح ، وقال الدّارقطني : ثقة ؛ إلا أنه كان يخطئ فيقال له فلا يرجع . مات سنة سبمين وماثنين (٥) .

۲۵۷ ــ الحارث بن أسد بن مَعَقِل الهَمَذاني (<sup>(۱)</sup> أبو الأسد المصري (د) . عن بشر ابن بكر ، وعنه النّسائي ، ووثقه . مات سنة ست وخمسين <sup>(۷)</sup> .

۲۰۸ \_ الحسن بن غُليب الأزدى مولام المصرى (ن) . عن سميد بن أبي مريم ، وعنه النَّسَاني (<sup>(A)</sup> .

۲۵۹ ــ حمزةً بن نصير الأسلمي (<sup>(۱)</sup> المصرى العسال (د) . عن سعيد بن أبي مريم ، وعنه أبو داود مات سنة خس و خسين وماثنين <sup>(۱۱)</sup> .

۲۹۰ ــ سلیان بن دواد بن حماد المهری أبوالربیمالمصری ( د،ن) . عن أبیه وجد، لأمّه الحجاج بن رشدین بن سعد وابن وهب، وعنــه أبو داود والنّسائي وزكریا

<sup>(</sup>١) تهذيب التهديب ١: ١٠.

<sup>(</sup>۲) من ح ، ط . (۳) تهذیب الهذیب ۱ : ۸۹ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ١ : ٦١ ، وقبه : ﴿ رَوِّي عَنَ أَيْنُ وَهُبِّ مِنْ

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهديب ١ : ١٦٣ . (٦) ضطه صاحب التقريب بسكون الميم .

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب ٢ : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٨) تهذيب التهذيب ٢ : ٣١٥ . وضبطه : « غليب » ، بالتصفير .

<sup>(</sup>٩) ضطة صاحب التقريب بضم اللام . (١٠) تهذيب التهذيب ٣ : ٣٤ .

الساجى ". وثقة النّسائي ، وقال أبو داود : قَلَ مَن ْ رأيت ُ في فضله مثله مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين (١) .

٢٦١ ـ عبد الله محمد بن رُمح بن المهاجر التُحيبيّ أبو سعيد المصريّ (ه) عن ابنوهب، وعند ابن وهب،

٢٦٢ \_ عبيد الله بن محمد بن عبد الله الرقَى المصرى أبو القاسم(ن) عن يحيى .ن عبد الله بن بكير ، وعنه النَّسائي وقال : صالح (٢) .

۲۶۴ \_ على بن عبد الرحمن المخزوم المصرى المعروف بعلان ( u ) . عن أبيه وآدم ابن أبي إباس ، وعنه ابن جوصاء (١) وخَلق (٥) .

۲۹۶ ـ على من معبد بن نُوح البغدادى مَم المصرى الصغير (١) . عن يزيد بن هارون ، وعنه النَّسَائي وابن جَوْصاء . وثقة العِيجْلي ، وقال ابن حِبَان : مستقيم الحديث. قال الطحاوى : مات فى رجب سنة تسم وخمسين ومائتين (١)

وعنه النّساني وو ثقه (^).

۲۶۲ \_ عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود الغافق المصرى ( د، ن ) عنا بن عُمينة وابن وهب ، وعنه أبو داود والنّسأني ، وقال: لا بأس به (٩٠).

<sup>(</sup>١) تَهذيب التَهذيب ٣ : ٣٠ . ٢٥ . (٢) تَهديب المهذيب ٤ : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب النهـ ذيب ٦ : ٨ ، وق ح ، ط : • عبـ د الرحم ، ، وما أثبتـ ه يوافق ما ق الأصل ومهذيب النهذيب .

<sup>(1)</sup> كذا ق ح ، ط ، وق تهدذيب النهدذيب : أحمد بن عمير من جوساء ، ، وق الأصل : « حومناء » .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ١٤٦ : ٧

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٧ : ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب ٧ : ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٨) ضبطه صاحب التقريب: « بكسر اليم وسكور, القاف » .

<sup>(</sup>٩) تهديب التهذيب ٧ : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>١٠) تهذيب التهذيب ٨ : ٢٠٥ ، ومثرود ، ضبطه صاحب التقريب بمثلثة .

٢٦٧ ــ محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني (د،ن). عن ابن عيينة والوليد بن مسلم ، وعنه النَّسائي وأبو داود وأبو عَوامة. وثقه ابن يونس، وقال : مات بالإسكندرية سنة اثنتين وماثنين (١).

۲۶۸ – محمد بن الوزير المصرى (د) . عن الشافعي وبشر بن بكر وغيرها ، وعنه أبو داود فقط (۲) .

٢٦٩ ــ محمد بن أحمد بن جعفر الذّهليّ السكوفيّ (ن) . تزيل مصر . أبو العلاء ، ويعرف بالوكيميّ. عن أحمد وأبى الطّاهر بن السرح ، وعنه النّسائي وخَلْق . وثقة ابن ُ يونس . مات بمصر سنة ثلاثمائة ، عن ست وتسمين سنة (٢٠٠ .

۲۷۰ ــ ياسين بن عبد الأحد القينباني المصري . عن أبيه وجد أبو زُرار، ونعيم ابن حمّاد ، وعنه النّسائي وقال : لا بأس به . مات سنة تسع ومائتين (١) .

٢٧١ ــ يحيى بن أيوب الخولاني المصرى العلّاف (ن) . عن عبد الغفار بن داود الحرّ آني ، وعنه النَّسائي وقال : صالح (<sup>ه)</sup> .

۲۷۲ ــ يزيد بن سنان الأموى أبو خالد القزاز (ن) . عن أبى عامر المَقَدى ، وعنه النَسائي ووثقة . مات عصر سنة أردع وستين ومائتين (٦) .

قلت: قد استوفیت فی هـذبن الفصلین مع ما سیأتی رجال الکتب الستة ومسند أحمد من أهل مصر » .

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ۹ : ۲۸۱ . (۲) تهذيب التهديب ۹ : ۰۰۱ .

<sup>(</sup>٣) تَهذَيبُ النَّهذَيبُ ١ : ٢١ . ٢١ . (٤) تَهذَيب النَّهذَيب النَّهذَيب (٣)

<sup>(</sup>٥) نهديب التهذيب ١١ : ١٨٥ . (٦) تهذيب التهذيب ١١ : ٣٣٥ .

## ذكر من كان عصر من الأعة المجتهدين

ا ـ سليم بن عِثْر التُحيي المصرى أبو سلمة . فاضى مصر وقاضيها و ناسكها . من الطبقة الأولى من التابعين . شهد حطبه عمر بالجابية ، وكان يسمى الناسك لـكثرة فصله وشدة عبادته ، وكان يحتم في كل ليلة ثلاث خبات ، وهو أول من قَصَّ بمصر سنة ثلاثين ، وولاه معاوية القضاء بها سنة أربعين ، فأقام قاضيا عشرين سنة . وهو أول من أسجل بمصر سجلاً في المواريث . مات بدمياط سنة خمس وسبعين (۱) .

٢ - أبوتميم الجيشاني عبدالله بن مالك بن أبى الأسجم الرُّعيني المصرى (م،ن،ن).
 قرأ القرآن على معاذ ، وروى عن عمر وعلى ، وعنه أبو الخير اليَزنِي وغيره . قال في العبر : كان من عُباد أهل مصر وعلمائهم . مات سنة سبع وسبعين (٢) .

" \_ أبو علقمة مولى بنى هاشم (') . قال الذهبيّ فى التجريد: مصرى ققيه، وقال ابن عدى : اسمه مسلم بن يسار ، روى عن عثمان وابن مسمود وأبى هريرة وطائفة ، وعنه أبو الزّبير المكيّ . قال أبو حاتم : أحاديثه صحاح (۲) .

٤ ـ عبد الرحمن بن حُجَيرة (١) الخولاني أبوعبدالله المصري (١) قاضي مصر . روى عن ابن مَسْعود وأبى ذَر وأبى هُر برة ، وكان عبد العزيز بن مَروان برزقه في السّنة ألف دينار فلا يد خرها . وروى ابن لَهيمة عن عبيد الله المفيرة أن رجلاً سأل ابن عباس عن مسألة ، فقال : تسألني وفسيكم ابن حُجيرة ولده (٥)!

(٢) المر ١ : ٨٨ .

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة للكندي ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر العبر ١ : ١٢ . (٤) على التصغير .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٦ : ١٦٠ .

٦ \_ مالك بن شر احيل قاضى مصر . مات سنة خمس و ثمانين (٢٠).

٧ ــ يونس بن عطية الحضرميّ . قاضي مصر ، وكان على الشُّرَط أيضا ، مات سنة ست وثمانين (٢) .

۸ ـ أبو النجيب العامرى السّرحى المصرى (د،ن) . قيل: اسمه ظليم . روى عن ابن عمر وأبى سعيد ، وعنه ابن بكر بن سوادة ، وكان فقيها . مات بإفريقيّة سنة عمان وثمانين (۱۰) .

٩ - أبو الخير مرثد بن عبد الله اليَزني الحميري . روى عن ثابت وابن عمر و وأبي أمامة ، وعُقبة بن عامر الجُهني ، وعنه يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة وآخرون . قال ابن يونس : كان مفتى أهل مصر في زمانه ، وكان عبد العزيز بن مر وان يُحضره فيجلسه للفتيا . وقال الذهبي في العبر : تفقه على عُقبة بن عامر ، وكان مفتى أهل مصر في وقته . مات سنة تسمين من الهجرة (٥٠) .

۱۰ ـ عبد الرحمن بن معاویة بن حُدَ یج الکندی آ بو معاویة المصری قاضی مصر (حم) . روی عن أبیه و ابن عمر ، وعنه پرید بن أبی حبیب . مات سنة خس و تسمین (۱۱) .

١١ - عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح أمير المؤمنين (ع). وُلِد بمصر وأبوه أمير عليها سنة إحدى - وقيل ثلاث - وستين. قال الذهبي : وتفقه حتى بلغ رنبة الاجتهاد ،

<sup>. . . (</sup>١)

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة للكندى ٣٢١ ، قال : ﴿ وَلَى الْقَضَاءُ فَيَ الْحُرِمُ سَنَّةً ٨٣ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ٣٢٣ . (٤) . . .

<sup>(</sup>٥) العبر ١ : ١٠٥ . (٦) القضاة والولاة ٣٢٤ .

ومناقبه كثيرة . مات في رجب سنة إحدى ومائة (١) .

۱۲ ـ حبيب بن الشهيد أبو مَروان التَّجيبيَ مولاهم المصرى (۲) (د،ه) . فقيه طرابلس النرب ، من المتأخرين . حدَّث عن رُويفع الأنصاريّ وعمر بن عبد العزيز ، وعنه يزيد بن أبي حبيب . مات سنة تسع ومائة (۲) .

17 \_ مكحول أبو عبد الله الفقيه ( ؛ ) . أحد الأثمة ، عالم الشام . وقيـل : إنه ولا بمصر ، روى عن تَوْبان وأبى أمامَة ووائلة وأنس وغبرهم ، وعنه الزُّهرى وأبو حنيفة وخَلْق . قال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه منه ، مات سنة اثنتى عشرة ومائة ، وقال ابن كثير : كان نوبيًا ( ؛ ) .

١٤ \_ على بن رباح اللّخمى المصرى ( : ) . قال فى المبر : كان من علماء زمانه ، حل عن عد من الصحابة ، مات وهو فى عشر المائة [ سنة ] (٥) أربع عشرة . وقيل سنة سبع عشرة ومائة (١) .

۱۵ ــ یحیی بن میمون الحضرمی آبو عمرو المصری (د،ں) . قاضی مصر . روی عن سهل بن سعد الساعدی و غیره ، و عنه ابن لَهیمة و جماعه ، و ثقه ابنُ حبّان (۲) .

17 ــ ثوبة بن نَمْرِ بن حَوْمل الحضرى أبو مححن المصرى . قاضى مصر . روى عن ابن عفير عريف بن سريع ، وعنه الليت وطائفة قال الدار قطني : جمسم له القضاء والقصص بمصر . وكان فاضلا عابداً . توفّى سنة عشرين ومائة (٨) .

١٧ \_ نافع مولى ابن عمر (٩) (ع). فقيه أهل للدينة. بعثه عمر بن عبد العزيز إلى

<sup>(</sup>١) تهذيب ١ نهذيب ٧: ٢٥٠ . (٢) تهذيب التهذيب ؛ ١ البصري ٠٠

<sup>(</sup>۳) تهديب التهديب ۲: ۱۸۰ . (۱) تهديب التهذيب ۲۸۱ . (۲۸۹ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب ٢٩٠ : ١١ . ٣٤٠

<sup>(</sup>٩) وهو المعروف بأبي عبدالله المدنى .

مِصْر يَمْلَمُهُمُ السُّنَى ، فأقام بها مدَّة . ذكره الذهبيّ في العبر . مات سنة عشر ، وقيل عشر ين ومائة (١) .

ابن تميم الجيشان ، وعنه بكر بن سوادة . قال ان يُونس : كان أحد القراء الفقهاء ، أمره عر بن عبد العزيز بالخروج من مصر إلى المعرب ليقرئهم ، وولى القضاء بإفريقية لمشام بن عبد اللك . توفّى قريبا من سنة حس عشرة ومائة (٢) .

19 \_ بكير بن عبد الله الأشج المدنى الفقيه (ع). نزيل مصر أبو عبد الله . عن أبى أمامـة ممل و محمود بن لَميد ، وعنه الليث و حمّاد . قال ابن المدينى : لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب و يحيى الأنصارى وبكير بن الأشج . وقال ابن حبّان : من ثقات أهل مصر وقرائهم . قال الذهبي : مات سنـة اثنتين وعشرين ومائة (٢٠) .

٢٠ ـ بكر بن سُوادة الجذامي بن ثمامة المصرى الفقيه مفتى مصر (؛) . روى عن ابن عمر وسهل بن سَعْد ، وعنه عمر بن الحارث والليث . قال ابن يونس : توفّى بإ فريقيّة وقيل : بل غرق في بحار الإسكندرية سنة ثمان وعشرين ومائة (؛) .

٢١ ــ أبو قبيل المعافرى المصرى حُيَ (٥) بن ناضر ــ بالمعجمة ( ن ، ٥ ) . روى عن عُمَّة بن عامر وابن عمرو ، وعنه عمرو بن الحارث والليث . وكان له علم بالملاَحم والفِتَن. مات سنة ثمان وعشر بن ومائة (٢) .

<sup>(</sup>١) العبر ١: ٧٤٧ ، وذكر أنه مات سنة ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٢ : ٧٩ . (٣) تهذيب المهديب ١ : ٤٩١ .

<sup>(؛)</sup> تهذيب التهذيب ١ : ٨٣ . .

<sup>(</sup>٥) تهديب التهذيب: ﴿ جِي بِنْ هَانِي بِنْ أَاضِرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) تهديب التهذيب ٢: ٧٣ .

۲۲ ـ خالد بن أبى عمر ان التُجيبى مولاهما بو عمر التو نسى الفقيه (م) . قاضى إفريقية . روى عن ابن عمر ، ولم يسمع عنه ، وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء ، وعنه يحيى الأنصارى وابن لَهيمة والليث . قال ابن سعد : كان ثقة ، وكان لايدلس . مات بإفريقية سنة تسم وعشر بن ومائة (١) .

٣٣ ـ يزيد بن أبى حبيب ، واسمه سويد الأزدى ، أبو رجاء المصرى (ع) . فقيه مصر وشيخُها ومُفتيها . لقي عبد الله بن الحارث بن جزء وروى عن سالم ونافع وعكرمة وعطاء وخُلق ، وعنه ابن لَهيمة واللّيث وآخرون قال ابن سعد : كان ثفة كثير الحديث. وقال ابن يونس : كان مفتى أهل مصر ؛ وهو أوّل من أظهر العلم بمصر والمسائل فى الحلال والحرام . وقبل ذلك كانوا يتحدثون فى التّرغيب والملاحم والفِيّن ؛ وهو أحد ثلاثة جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا بمصر . وقال الليث : هو سيدنا وعالمنا . مات سنة ثمان وعشرين ومائة (٢) .

٢٤ عبيد الله بن أبى جَمْفر المصرى الفقيه أبو بكر ، مَوْلَى بنى أمبة . عن أبى عبد الرحمن الخُبلى والشَّمبى وعَطاء ونافع وعِدْة ، وعنه ان لَهيمة والليث . قال ابن سعد : وكان ثقة ققيه زمانه ، وقال فى العبر : أحد العلما والزّهاد ، ولد سنة ستبن ، ومات سنة اثنتين \_ وقيل خمس ، أو ست وثلاثين \_ ومائة (٢) .

70 - جبر بن نعيم بن مرة الحضرميّ المصريّ (م،ن) . قاضي مصر ، روى عن عطاء وأبي الزُّبير ، وعنه الليث وابن ُلَمِيعة . قال الدارقطنيّ : ولى القضاء والقصص عصر ، وقال يزيد بن أبي حبيب : ما أدركت من قضاة مصر أفقه منه . مات سنة سبم وثلاثين ومائة (1) .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٣ : ١١٠ ، طبقات ابن سعد ٧ : ٢١ • ٠

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧ : ١٣٥ ، وفيها « مات في خلافة مروان بن محمد ،

<sup>(</sup>٣) طبقات ان سعد ٧ : ١٤ ٥

٢٦ \_ خالد بن يزيد الجمحى مولاهم أبو عبد الرحيم المصرى الفقيه (ع). عن عطاه والزهرى ، وعنه اللّين . مات سنة تسع وثلاثين ومائة (١) .

٧٧ ــ عرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولام أبو أمية المصري (ع). عن أبيه والزّهري ، وعنه محاهد، وهو أكبر منه، وبُكير بن الأشج وتتادة وها من شيوحه ، ومالك وابن وهب ، وهو راويته . قال أبو حاتم : كان أحفظ أهل زمانه ، وقال ابن وهب : ما رأيت أحفظ منه . مات سنة سبع \_أو عمان وأربعين ومائة ، وله ست وخمسون سنة (٢).

٢٨ - حَيوة بن شُريح بن صفوان التَّجِيبِيّ أبو رُرْعة المصريّ (ع). الفقيه الزّ اهد العابد ، أحد الزهاد والعلماء السادة . عن يزيد بن أبي حبيب ، وعنه الليث . سئل عنه أبوحاتم ، فقال : هو أحب إلى من الليث بن سعد ، ومن المفضل بن فضالة . وقال ابن المبارك : ما وُصف لي أحد ورأيته إلا كانت رؤيته دُون صفته إلا حَيوة بن شريح ، فإنّ رؤيته كانت أكبر من صفته . عُرِض عليه قضاء مصر فأبي . مات سنة عمان وخسين ومائة (٢) .

٢٩ \_ يحيى بن أبوب الفافق المصرى (ع). عن بُكير بن الأشهر ويربد ابن أبي حبيب. قال في العبر: كان كثير العلم ، فقيه النفس. مات سنة ثلاث وستين ومائة (1).

٣٠ عبـد الرحمن بن شُريح المَدافريّ أبو شُريح . قال في العـبَر : كان ذَا جَلالة وفضل وعبادة ، روى عن أبى قَبيل وطبقته . مات بالإسـكندريّة سنة سبع وستين ومائة <sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢ : ١٢٩ . (٢) تهذيب التهذيب ٨ : ١٤ .

<sup>(</sup>ه) المر ١: ٥٠٠.

٣١ ــ ابن لَمِيعة عبد الله بن عُقْبة (١) بن لَمِيعة الحضرميّ المصرى (م،ن، د، م) . أبو عبد الرحمن الفقيه ، قاضى مصر ومُسندها . عن عطاء وعمرو بن دينار والأعرج وخَاتَى ، وعنه النّوريّ والأوزاعيّ وشُعبة ، وماتوا قبله . وابن المبارك وحَلْق . وثقه أحمد وغيرُه ، وضعّفه يحيى القطّان وغيرُه . مات بمصر يوم الأحد نصف ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة (٢) .

٣٣ ـ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ أبو الحارث المصريّ (ع) . أحد الأعلام ، ولد بقلقشندة سنة أربع و آسمين ، وروى عن الزهريّ وعطاء ونافع و خَلْق ، وعنه ابنه شميب وابن المبدارك و آخرون . قال ابن سعد : كان ثقمة كثير الحديث عجيجه ، وكان قد اشتغل بالفتوى في زمانه بمصر ، وكان سربًا من الرجال ، نبيلاً سخينًا له ضيافة . وقال يحيى بن بُسكير : ما رأيت أحداً أكل من الليث ، كان فقيه النفس ، عربي اللسان ، يحسن القرآن والنحو ، ومجفظ الحديث والشعر ، حسن المذاكرة . وقال الشافعيّ : كان الليّث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه (٢٠).

قال ابن كثير : وقد حكى بعضُهم أنه ولى القضاء بمصر وهـو غريب . وقال الذّهي فى العبر : كان نائب مصر وقاضيها من تحت أو امر الليث ، وإذا رابه من أحد شيء كانب فيه فيُعزل ، وقد أراده المنصور أن يَليّ إمرة مصر فامتنم.

مات يوم الجمعة رابع عشر شعبان سنة خمس وسبعين ومائة ، كذا ذكره غسير واحد . وقال ابن سعد : سنة خمس وستين . وحكى ابن ُ حلّـكان أنه سُمِـع قائل ُ يقول يوم مات الليث :

<sup>(</sup>١) تهذيب النهذيب : لا عبدالله في لهبهة في عقبة ١٠ .

<sup>(</sup>۲) تهذب التهذيب ه : ۳۷۳ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧ : ١٧ ه .

۳۳ مثمان بن الحسكم الجذامي . قال ابن فَر حون : مشهور من أصحاب مالك المصريين ، وهو أول من أدخل علم مالك مصر ، ولم يأت مصر أنب ل منه . روى عن مسالك وابن جُريج وموسى بن عُقبة وسميد بن أبى دريم . مات سنة ثلاث وستين ومائة (٢) .

٣٤ ـ طليب بن كامل اللخمى من كبار أصحاب مالك وجلسائه ، أبو خالد . أصله أندلسي سكن الإسكندرية ، روى عنم ابن القاسم وابن وهب ، وبه تفقه ابن الفاسم قبل رحلته إلى مالك . مات في حياة مالك بالإسكندرية سنة ثلاث وسبمين ومائة (٢٠) .

٣٥ ــ المفضل بن فضالة بن عبيد الرعيني أبو معاوية المصرى الفقيه ( د ، ت م ) قاضى مصر . عن يزيد بن أبى حَبيب وخَلْق ، وعنه قُتيبة وغيره . وكان زاهدا ورِعاً قانتا مجابَ الدّعوة . مات سنة إحدى وثمانين وماثة عن أر بع وسبمين سنة .

٣٦ ـ عبد الله بن وهب بن مسلمة المصرى الفهرى مولاهم أبو محمد الخير (ع) . أحد الأعلام . ولد فى ذى القمدة سنة خمس وعشرين ومائة ، وروى عن مالك والسّفيانين وغيرهم . قال ابن عدى : من جلّة الناس و ثِقاتهم ، لا أعلم له حديثا منكراً ، تفقه بمالك والليث . وقال ابن يونس : جمع بين الفقه والرواية والعبادة ، وله تصانيف كثيرة ، وكانو اأرادو على القضاء فتنيب .

<sup>(</sup>٣) ابن خلکان ۱ : ۲۹ . .

<sup>(</sup>٣) الديباج المذهب ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الدياج المذهب ١٨٧.

وقال ابنُ فرحون . قالوا: لم يكتُب مالك لأحــد بالفقيه إلا إلى ابن وهب ، فكان يكتب إليه : إلى عبد الله بن وهب فقيــه مصر ، وإلى أبى محمد المفتى ؛ ولم يكن يفعل هذا لغيره . وقال فيه ابن وهب : عالم ، وابن القاسم فقيه (١) .

وقال أحمد بن صالح . مارأيت أكثر حديثا منه ، حدّث بمائة ألف حديث ، قرى عليه كتابه في أهوال القيامة ، فخرّ منشيًّا عليه ، فلم يتكلّم بكلمة حتى مات بعد أيام . وذلك في شعبان سنة سبع وتسعين ومائة (٢) .

٣٧ ـ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقِيّ المصرى أبو عبد الله الفقيه (خ،ن) راوية (٣) المسائل عن مالك ، روى عن أبى عيينة وغيره ، وعنه أصبغ وسُعنُون وآخرون قال ابن حبّان : كان حَبْراً فاضلا ، تفقّه على مذهب مالك ، وفرّع على أصوله ، والد سنة عان وعشر بن ومائة ، ومات في صفر سنة إحدى وتسعين ومائة . وكان زاهدا صبوراً محانياً للسلطان (١) .

٣٨ \_ الإمام الشافعي أبو عبد الله محمدبن إدريس بن العبّاس بن عُمان بن شافع بن السائب بن عُبيد الله بن عبد يزيد بن هشام بن الحارث بن عبد المطّلب بن عبد مناف ، الله عملي الله عليه وسلم والسائب جدّه . صحابي أسلم يوم بدر ؛ وكذا ابنه شافع ، لتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع .

ولد الشافى سنة خمسين ومائة بغزة أو بمُسقلان أو البمن أو مِنى \_ أقوال \_ ونشأ عَمَّة ، وحفظ القرآن وهو ابن سَبْع سنين ، والموطّأ وهو ابن عشر ، وتفقه على مسلم بن خاله الزنجى مفتى مكة ، وأذِن له فى الإفتاء وعر ُه خمس عشرة سنة ، ثم لازم مالكا

<sup>(</sup>١) الديباح الذهب ١٣٠ ٠ (٢) تهذيب التهذيب ١٠ : ٢٧٣ -

<sup>(</sup>٤) تهذيب المهذيب ٦ : ٧١ . (٣) ح « راوى » .

بالمدينة ، وقدم بعداد سنة خمس و تسمين ، فاجتمع عليه علماؤها ، وأخذوا عنه ، وصنف بها كستابه القديم ، ثم عاد إلى مكة ، ثم حرج إل بغداد سنة خمس وتسمين ، فأقام بها شهرا ، ثم خرج إلى مصر . وصنف بها كستبه الجديدة كالأم والأمالي الكُثرى والإملاء الصغير وشختصر البو بطي و مختصر المزيي و محتصر الرسالة والسنن . قال ابن زولاق : صنف الشافعي نحوا من ماثتي جزه . ولم يزل بها ناشرا للعلم ، ملازما للإشفال بجامع عرو إلى أن أصابته ضرابة شديدة فرض سبها أياما، ثم مات يوم الجعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين .

قال ابن عبد الحسكم : لمَّ حملتُ أمَّ الشافعيّ به رأتُ كأنَ المُشترِي خرج من فرجها حتى انقضَ بمصر ، ثم وقع في كل بلد منه شظيّة ؛ فنأوّل أصحاب الرؤيا أنّه يخرج عالم يخص علمهُ أهل مصر ، ثم يتفرّق في سائر البُلدان .

وقال الإمام أحمد: إن الله الله تمالى 'يقَيض للنّاس في رأس كلّ مائة سنة من يعلّمهم السنن ، ويَنْفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السكذيب ؛ فنظرنا قاذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز ، وفي رأس المائتين الشافعي .

وقال الرّسيم: كان الشافعيّ 'يفتي وله خمس عشرة سنة ؛ وكان يُحيى الليل إلى أن مات .

وقال أبو ثور: كـــتب عبد الرحمن بن مهدى إلى الشافعي أن يضع له كـــتاباً فيه معانى القرآن ، ويجمع قبول الأخيار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوح من القرآن والسّنة ، فوضع له كـــتاب الرّسالة .

قال الإسنوى : الشافعي أو ل مَن صنف في أصول الفقه بالاجماع ، وأو ل مَن قرر " ناسخ الحديث من الفقه معروفة (١٠٠٠) ناسخ الحديث من الفقه معروفة (١٠٠٠) .

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ۹: ۲۰

٣٩ \_ إسحاق بن الفرات أبو سيم التُجِيبي (٥) . صاحب مالك، قاضى ديار مصر .
 قال الشافعي : مارأيت بمصر أعلم باختلاف الناس من إسحاق بن الفرات . روى عن الليث وغيره . مات بمصر سنة أربع ومائتين (١) .

وعد التنهب بن عبد العزيز العامري أبو عمرو . (د ،ن) . فقيه ديار مصر ، صاحب مالك . انتهب إليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم ، قال الشافي : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه . وكان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يفضل أشهب على ابن القاسم . وقال ابن عبد البر : كان فقيها حسن الرأى والنظر ، ولد سنة أربعين ومائة ، ومات سنة أربع ومائتين ؛ قيل : اسمه مسكين ، وأشهب لقب (٢) .

الا عبد الله بن عبد الحكم بن أغين بن ليت بن رافع المصرى أبو محمد (٥) . كان من جِلّة أصحاب مالك ، ألفيت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب، وله مصنفات فى الفقه وغيره . وقال ابن حبّان : كان بمن عقد على مذهب مالك وفرع على أصوله . روى عن مالك وابن لهيمة والليث ، وعنه بنوه : محمد وعبد الرحمن وسعد ومحمد بنو عبد الله بن نُمير وآخرون . وثقة أبو زُرعة وغيره . ولد سنة خمس وخمسين ومائة ومات في رمضان سنة خمس عشرة ، وقيل أربع عشرة ومائتين . ودفن إلى جانب الشافعي (٢) .

٤٢ إسحاق بن بكر بن مُضر المصرى الفقيه (م،ن) . قال ابن يونس : كان فقيها مفتيا ، وكان بجلس في حاقة الليث ، و يُفتى بقوله و يحدث . قال في العبر: لا أعلمه روى عن غير أبيه . مات بمصر سنة ثماني عشرة ومائتين (١) .

٤٣ عَمَانَ بِنَ صَالَحِ بِنَ صَفُوانَ السهميُّ أَبُو يحيى المصري (خ، ن) . قاضي مصر ، روى

<sup>(</sup>١) الدياج المذهب ٩٦ . (٢) الدياج المدهب ٩٨ -

<sup>(</sup>٣) الدياح المذهب ١٣٤ - (٤) العبر ١ : ٣٧٣ -

<sup>(</sup> ۲۰ \_ حسن المحاضرة ـ ۲ )

عن مالك واللَّيث وابن وهب، وعنه البخارى وابن ممين وأبو حاتم وخلَّق . مات في الحرَّم سنة تسم عشرة وماثتين (١) .

٤٤ - أحمد بن صالح المصرى أبو جمفر (خ، د) . أحد الحفاظ المبرزين ، والأناة المذكورين ؟ كان إماماً فقيها نظاراً متفناً ، رأسا فى الحديث وعلله ، إماما فى الفراءان والفقه والنحو . قرأ على وَرْش وقالُون ، وسمع من ابن وهب وغيره . روى عنه البخارى وأبو داود ، وكان يرى فى المجنب إذا لم يقدر على الماء لبرد أنه يتوضاً ويُجزئه. وكلد سنة سبمين ومائة ، ومات فى ذى القمدة سنة ثمان وأربمين ومائتين (٢) .

٥٥ ــ ابن عم الشافعي ، محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عمان بن شافع .
 قال العبادى فى طَبَقاَته : كارف من فُقهاء أصحاب الشافعي ، وله مناظرات مع المُزنى ،
 وتزوج بابنة الشافعي زينب فأولدها [ أحمد ] (٢٠) .

27 ــ ابن بنت الشّافعي أبو بكر ــ أو أبو عبدالر حمن أو أبو محمد ــ أحمد . ولد ابن م الشافعي المذكور ؛ قال العبادي : تفقّه بأبيه ، وروى الــكثير عنه عن الشافعي ، وله أوجه منقولة في المذهب . قال أبو الحسين الرازي : كان واسع العلم ، فاضلاً ، لم يكن في آل شافع بعد الإمام أجل منه .

٧٤ ــ البُويطى أبو يعقوب يوسف بن يحيى القُرشى ً (ن) الإمام الجليل ؛ أحمد أَمّة الإسلام وأركانه وزهّاده . كان خليفة الشافعى في حَلقته بعده . قال الشافعى : ليس أحد أحق بمجلسى من أبني يعقوب ، وليس أحد من أصحابي أعلَم منه . وكان ابن أبي الليث الحنفي قاضى مصر يحسده ، فسعى به إلى الواثق بالله أيّام المحنة بخلق القرآن ،

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٧: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ١ : ٣٩ ، طبقات الشافعية ١ : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) من ح ، ط .

فأمر بحمله إلى بغداد مفلولا مقيدًا، وأريد منه البقول بذلك، فامتنع؛ فجلس ببغداد إلى أن مات فى الفَيْد والسِّجْن يوم الجمعة من رجب سنة إحدى وثلاثين. وكان الشافعي له كرامة [ يقول له ](1): أنت تموت فى الحديد(٢).

١٤ - حرمالة بن يحيى بن عبد الله التُجيبيّ أبو حفص المصرى صاحب الشافعيّ (م، ٥ ، ٥ ). قال النوويّ في شرح المهذّب : له مذهب لنفسه ، وقال السبكي في الطبقات : هو صاحب وجه . وقال الإسنويّ : كان إماماً حافظا للحديث والفقه ، صنف المبسوط و الحختصر ، وروى عنه مسلم وابن ماجه . ولد سنة ست وستين ومائة ، ومات في شوال سنة ثلاث وأربعين ومائتين (٢) .

93 - المزنى أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عرو بن إسحاق ، الإمام الجليل ، ناصر المذهب ، قال فيه الشافعي : لو ناظر الشيطان لغلبه ، وكان إماماً ورعا زاهدا بجاب الدّعوة ، متقللا من الدّ نيا . قال الرافعي : المزنى صاحب مذهب مستقل . قال الإسنوى : صنف كتبا ، منها المبسوط ، والمختصر ، والمنثور ، والمسائل المعتبرة ، والترغيب في الملم ، وكتاب الوثائق والمقارب؛ سُمّى بذلك لصموبته ، وصنف كتابا مفردا على مذهبه لا على مذهب الشافعي . كذا ذكره البندييجي في تعليقه . وكان إذا فاتته صلاة في الجماعة صلا ها وعشرين مرة ، ويغسل الموتى تعبداً واحتسابا ، ويقول : أفعله ليرق قلبي ، وكان جَبل علم ، مناظراً محجاجا . ولد سنة خمس وسبعين ومائة ، وتوفي الست من ومضان سنة أربع وستين ومائتين ، ودفن قريبا من قسبر الشافعي ".)

<sup>(</sup>١) من ح ، ط .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية ١ : ٢٧٥ ، طبقات الشافعية ١ : ٢٧٠٠

<sup>(</sup>٣) طقات الشانعية ١ : ٢٠٧ . (١) ابن خلكان ١ : ٢٠١

وعبد الله المصرى . وعبد الأموى أبو عبد الله المصرى . وعبد الله المصرى . وعبد الله المصرى . وعبه (خ دن ت ،ن) الفقيه مفتى أهل مصر . عن عبد الرحمن بن القاسم وابن وهب، وعبه البخارى وأبو حاتم . قال ان معين : كان من أعلم خلق الله كلم برأى مالك . وقال أبو حاتم : كان أجل أصحاب ابن وهب. وقال ابن يونس : كان مضطلما بالفقه والنظر . وله تصانيف حسان . وقال بعضهم : ما أحرجت مصر مثل أصبَع ، وقال ابن اللباد : ما انفتح لى طريق الفقه إلا من أصول أصبَغ . ولد بعد الخسين ومائة ، ومات يوم الأحد لأربع بقين من شو ل سنة خس وعشرين ومائدين (۱) .

الدّيار المصرية ، روى عن مالك واللّيث ، وكان فقيها نسّابة إخباريًا ، شاعراً كثير الاطلاع قليل المثل ، صحيح النقل . ولد سنة ست وأربعين ومائة ، ومات سنة ست وعشرين ومائتين (۱)

٥٢ ــ عبد الملك بن شُعيب بن اللّيث بن سعد للصرى (م، د، ن) . عن أبيه وابن وَهُب، وَعنه مسلم وأبو دَاود والنَّسَائَى . قالُ فى العِبر : كان أحد الفقهاء ، مات سنة نمان وأربعين وما تُتين (٢٠) .

٥٣ ـ الحارث بن مسكين بن محد بن يوسف الأموى أبو عرو المصرى (د،ن) . الحافظ الفقيه العلامة ، روى عنه أبو داود والنَّسائي. قال الخطيب : كان فقيها على مذهب مالك . ثقة في الحديث ، ثبتًا . وله تصانيف . ولد سنة أربع وخمسين ومائة ، ومات ليلة الأحد لثلاث بقين من ربيع الأول سنة خمسين ومائتين (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن خلسکان ۱ : ۷۹ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ؛ : ٧٤ . (٣) تهذيب التهديب ٦ : ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الديباح المذهب ١٠٦ ، طبقات الشافعية ١ : ٢٤٩ .

30 - أبو الطاهر أحمد من عمرو بن السرح الأموى مولام المصرى الحافظ الفقيه الملامة (م، د، ن) . روى عن ابن عُيينة وابن وَهْب ، وعنه مسلم وأبو داود والنَّسائى وابن ماجه ، والسّرح هو طاهر من وهب . قال أبو حاتم : كان ثقة فيماً من الصالحين الأثبات. مات يوم الاثنين رابع عشرة ذى القمدة سنة خمسين ومائتين وذكره ابن فرحون في طبقات المالكية ، وقال : كان فقيهاً ثقة صدوقاً (۱) .

٥٥ - محمد بن عبد الله بن عبد الحسم المصرى أبو عبد الله (ن) . ولد سنة اثنتين ومائة ، وأخذ مذهب مالك عن ابن وهب ، وأشهب ، فلما قدم الشافعي مصر صحبه ، وتفقّه به ، فلما مات الشافعي رجع إلى مذهب مالك . وانتهت إليه الرياسة محصر . قال ابن يونس : كان المفتى بمصر في أيامه . وقال غيره : كان من العلماء الفقهاء ، مبرزاً ، من أهل النظر والمناظرة والمحجة ، وإليه كانت الرحلة من الغرب والأندلس في العلم والفقه ، وكان فقيه مصر في عصره على مذهب مالك ، ورسخ في مذهب الشافعي ، وربع غيرة قوله عند ظهور الحجة ، وكان أفقه أهل زمانه ؛ له مصنفات كثيرة . مات يوم الأربعاء ثانى ذى القَمدة سنة ثمان وستين وماثتين (٢) .

٥٦ ــ يونس بن عبد الأعلى بن موسى الصَّدَ فَى المصرى الإمام أبو موسى الفقيه المقرئ المحـدَث (م، ن، م). روى عن ابن عُبينة ، وتفقّه على الشافعى ، وقرأ على ورش، ونصـدر للإقراء والفقه ، وانتهت إليــه رياسة العلم وعلو الإسناد فى الكتاب والسنة . قال يحبى بن حِبّان : يونس كان ركناً من أركان الإســلام ، وكان ورعاً صالحـا عابداً كبير الشأد . ولد فى ذى الحجّـة سـنة سبعين وماثة ، ومات فى ربيع الآخر سـنة أربع وستين ومائتين ، روى عنــه مسلم والنّسائي وابن ماجه (٢) .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ١ : ١٩٩ . الديباح المذهب ٣٥ ، وميه : ﴿ أَحْمَدُ بِنْ عَمْرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية ١ : ٢٢٣ . (٣) طبقات الشافعية ١ : ٢٧٩ .

٥٧ ــ ابن المواز العلامة أبو عبد الله محــد بن إبراهيم الإسكندراني . صاحب التصانيف ، أخذ عن أصبغ بن الفرج وعبد الله بن عبد الحــكم ، وانتهت إليه الريامة في مذهب مالك ، وإليه كان المنتهى في تفريع المسائل ، وله اختيارات خارجة عن مذهب مالك ؛ منها وجوب الصّلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلّم في الصلاة . مات سنة إحدى وثمانين ومائتين (١) .

م القرطبي الفقيه . محدّ الأندلس . قال في المراح الفقيه . محدّ الأندلس . قال في العبر : له رحلتان إلى مصر ، وتفقّه على الحارث بن مسكين وابن عبد الحكم . وكان مجتهداً لا يقلّد . قال رفيقه بقى بن محلّد : هو أعلم من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . وقال ابن عبد الحكم : لم يقدَم علينا من الأندلس أعلم من قاسم . وقال محمد بن عر بن لبابة : مارأيت أفقه منه ، روى عن إبراهيم بن المنذر الخزامي وطبقته . مات سنة ست وسبعين ومائتين (٢) .

٥٩ - عمد بن نصر الروزى الإمام أبو عبد الله . أحد أنمة الفقهاء . ولد ببغداد، ونشأ بنيسابور ، وأقام بمصر مد ورجع ؛ فاستوطن سَمَ قند . كان من أعلم الناس باختلاف الصّحابة والتابعين فمن بعدهم ؛ وله تصانيف جليلة . وكان رأساً في الفقه ، رأسا في المغته ، رأسا في المعبد ، رأساً في المعبادة ، وقال شيخه في الفقه محمد بن عبد الله بن عبد الحدكم : كان محمد بن نصر عندنا إماماً ؛ فكيف بخُراسان ا وقال غيره : لم يكن الشافعية في وقته مثله . وعنه أنه قال : مكثت في مصر مدة أنفيق فيها في كل سنة عشر بن درهما .

قال ابن كثير في تاريخه : روى أنَّه اجتمع في الديار المصرية محمد بن نصر ومحمد بن

<sup>(</sup>١) الديباح المذهب ٢٣٢ .

جرير وعمد بن المنذر ؛ فجلسوا في بيت يكتبون الحديث ؛ ولم يكن عندهم في ذلك البوم شيء يقتاتونه ؛ فاقترعوا فيا بينهم مَن يسعى لهم في شيء يأكلونه ؛ ليدفموا عنه ضرورتهم ، فجاءت القرعة على أحدهم ؛ فهض إلى الصّلاة ، فجعل بصلى ، وبدعو الله : وذلك وقت القيلولة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يقول له : أنت هاهنا والمحمدون ليس عندهم شيء يقتاتونه ! فالمتبه الأمير من منامه ؛ فسأل : مَنْ هاهنا من الحمدين ؟ فذكر له هؤلاء الثلاثة ، فأرسل إليهم في الساعة بألف دينار (١) .

ويشبه هـذا ماحكاه ابن كثير أيضاً في ترجمة الحسن بن سفيان الفَسُوى محدَّث خراسان ، قال : من غريب ما اتفق له أنه كان هو وجاعة من أصحابه بمصر في رحلتهم للحديث ؛ منهم محمد بن خُزيمة ومحمد بن جربر ومحمد بن هارون الروباني ؛ فضاف عليهم المحال حتى مكثوا ثلاثة أيام لا يأ كلون شيئا ؛ واضطرهم الحال إلى السؤال ؛ فأنفت نفوسهم من ذلك ؛ ثم ألجأتهم الضرورة إلى تعاطى ذلك ؛ فاقترعوا فيا بينهم ، فوقعت نفوسهم من ذلك ؛ ثم ألجأتهم الضرورة إلى تعاطى ذلك ؛ فاقترعوا فيا بينهم ، فوقعت القرعة على الحسن بن سفيان ، فقام فاختلى في زاوية المستحد الذي هم فيه فصلى ركمتين طال فيها ، واستغاث بالله وسأله بأسمائه العظام ؛ فما انصرف من الصّلاة حتى دخل المسجد رجل ، فقال : أين الحسن بن سفيان ورفقت ؟ فقالوا : هانحن ، فقال : المن طولون يقرأ عليكم السلام ، ويعتذر إليكم في تقصيره ؟ وهدفه مائة دينار ؛ الكمر واحد منكم ؛ فقالوا له : ما الحامل له على هذا ؟ فقال : إنه أحب اليوم أن يختلى لنظم ؛ فبينا هو الآن نائم إذ جاءه فارس في المواه ، بيده رمح ؛ فدخل عليه المنزل ، ووضع عقب الرمح في خاصرته ، فوكزه به ، وقال : ق فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابه ووضع عقب الرمح في خاصرته ، فوكزه به ، وقال : قم فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابه

<sup>(</sup>۱) تاریح ابن کنیر ۱۰۲:۱۰۳ - ۱۰۳.

قم فأدركهم ، قم فأدركهم ، قم فادركهم ؛ فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع في المسجد الفلاني ، فقال له : مَنْ أنت ؟ قال : أنا رضوان خازن الجنان ؛ فاستيقظ الأمير وخاصرته تؤلمه ألما شديدا ؛ فبعث بالنفقة في الحال ؛ ثم جاه لزيارتهم ، واشترى ماحول ذلك المسجد ، ووقفه على الواردين إليه (١)

10 ـ أبو عبيد بن جويرية على بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادى قاضى مصر . أحد الأئمة . تفقّه على أبى ثور ؛ وكان يُوافقه فى كثير من اختياراته ، وبوافق الشافعي تارة ؛ وله اختيارات انفرد بها فى نفسه ، ومن مذهبه أنه منع من تمجيل الزكاة، وأوجب اجتناب الحائض فى جميع بدنها .

قال النووى : وقد خالف فى ذلك إجماع المسلمين ، ولى قضاء واسط ، ثم إقليم مصر ، فأقام بها مد مطويلة ، وكانت الخلفاء تعظّمه ، ثم استعنى من القضاء فأعنى ، وعاد إلى بداد ، فمات بها فى صفر سنة نسع عشرة وثلاثمائة (٢٠) .

ابو بكر محمد بن عبد الله الصيرفة . قال الذهبي في العبر : له مصنفات في المدر بكر محمد بن عبد الله الصيرف .
 المذهب ، وهو صاحب وجه . توفّى بمصر في رجب سنة ثلاثين وثلاثمائة (٢) .

٦٢ - أبو إسحاق المروزى إبراهيم بن أحمد . أحد أنمة الدين ، وأحد أصحاب الوجوه . تفقه على ابن سُرَيج ، وكان إماماً جليلا غو اصاً على المسانى الدقيقة ، بحراً خِضَماً ، ورعاً زاهدا ، انتهت إليه رياسة العلم ببغداد ، وانتشر الفقه عن أصحابه فى البلاد ، وشرح مختصر المزنى ، وصنف الأصول ، ثم انتقل فى آخر عمره إلى مصر سنة الله ، وجلس فى مجلس الشافى ، واجتمع الناس عليه ، وضر بوا إليه أ كباد الإبل ،

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ٢ : ٢٤ .

وسار فى الآفاق من مجلسه سبمون إماماً من أصحاب الحديث. نُونِّى بمصر سابع رجب سنة أربعين وثلاثمائة ، ودُفن عند الإمام الشافعي (١).

٦٣ \_ أبو بكر بن الحدّاد محمد بن أحمد بن جعفر السكناني المصرى . الإمام الجليل ، أحد أصحاب الوجوه . وُلد يوم موت المُزني ، وأخذ الفقه عن أبي سعيد محمد بن عقيل الفر يابي وبشر بن نصر بن غلام الله عرف وجالس أبا إسحاق الروزي لما ورد مصر ، ودخل إلى بغداد ، فاجتمع بابن جرير ، وأخذ المربية عن محمد بن ولاد ، وروى الحديث عن جماعة ؛ منهم أبو عبد الرحمن النّسائي ولزمه ، وتخرج به ؛ وكان يعرف الأحماء والسكري والنحو واللّمة واختلاف الفقهاء وأبّام الناس وسائر الجاهلية والشعر والنسب ، وكان كثير التمبّد بصوم يوماً ويعُطر يوما ، ويختم في كل يوم وليه ختمة . ولى القضاء بمصر ، وصنف الباهر في الفقه في مائة جزء ، وكتاب وليه الفقه، وكتاب أدب القضاء في أربعين جزءا ، وكتاب المولدات وهو مشهور . مات في المجر م وقيل في صفر .. سنة أربع وقيل خس وأربعين وثلاثمائة ، ودفن مسفح القطم (٢) .

75 - المساسر جسي أبو الحسن محمد بن على بن سهل النيسابورى شيخ القاضى أبى الطيب . أحد أصحاب الوجوه . قال الحاكم : كان من أعرف أصحابنا للمذهب . أخذ عن أبى إسحاق المر وزى ، وصحبه إلى مصر ، ولازمه إلى أن تُونِى ، فانصرف إلى بغداد ، ودرس بها ؟ ثم إلى خُراسان ، ومات بها يوم الأربعاء سادس جمادى الآخرة سعة أربع وثمانين وثلاثمائة ، وهو ابن ست وسبعين سنة (٢) .

٦٥ \_ ابن شعبان أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان . كان رأس فقهاء للـالـكمية

<sup>(</sup>١) العبر ٢ : ٢٥٢ .

۲۱: ۳ المعر ۲ : ۲۱: ۳ .

بمصر فى وقته، وأحفظهم لذهب مالك، وكانشيخ الفتوى، حافظ البلد، انتهت إليه رياسة المالكية بمصر، وله تصانيف وأقوال فى المذهب وترجيحات. مات فى جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة (١).

77 \_ القاضى عبد الوهاب بن على بن نصر أبو محمد البغدادى أحد الأعلام ، وأحد أثمة المالكية المجتهدين في المذهب ، له أقوال وترجيحات . تفقه على ابن القصار وابن الجلاب ، وانتهت إليه رياسة المذهب . قال الخطيب : لم أر في المالكية مثله ، ولا أفقه منه . ولى قضاء داريا ومحوها ، وتحول إلى مصر لضيق حاله ببغداد ، فأكرم بها ، وتمول وسعد جدًّا فأدركه الموت ، فكان يقول في مرضه : لا إلّه إلا الله ، عندما عشنا مِثنا ا مات بمصر في شعبان سنة اثنتين وعشرين وأربع مائة عن ستين سنة (٢) .

17 ـ الحسن بن الخطير أبو على النتمانى الفارسى . كان فقيها حنفياً عالما بالتفسير والحساب والهيئة والطب، مبرزا فى النحو واللغة والعروض والأدب والتاريخ ، ألّف تفسيراً ، وشرح الجمع بين الصحيحين للحُميدى ، وكتابا فى اختلاف الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . أقام بالقاهرة مدّة يدرس إلى أن مات بها سنة نمان وتسعين وخمسائة . وكان يقول : قد انتحلت مذهب أبى حنيفة ، وأنتصر له فيا وافق اجتهادى (٢) .

مهذب السَّيخ عز الدين بن عبد السلام بن عبد المزيز بن أبى القاسم بن حسن بن محد بن مهذب السُّلمى أبو محمد. شيخ الإسلام، سلطان العُلماء. ولد سنة سبع ــ أو ثمان وسبمين و خسمائة ، وتفقه على الفَخْر بن عساكر ، وأخذ الأصول عن السَّيف الأبدَى ، وسمم الحديث من عمر بن طبَرْزد وغيره ، وبَرَع في الفقه والأصول والمربية . قال

<sup>(</sup>١) الدياج المذهب ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) المر ٣: ١٤٩. (٣) الجواهر المضية ١: ١٩١.

الذهبي في العبر: انتهت إليه معرفة المذهب، مع الزّهد والوَرَع، وبلغ رتبة الاجتهاد، وقدم مصر، فأقام بها أكثر من عشرين سنة؛ ناشرا العلم، آمرا بالمعروف، ناهيا المنكر، يُفلظ على الملوك فَنْ دونهم. ولما دخل مصر بالغ الشيخ زكى الدين المنذري في الأدب معه، وامتنع من الإفتاء لأجله، وقال: كنّا نفتي قبل حضوره، وأمّا بعد حضوره فمنصب الفُتيا مُتَميّن فيه. وألتي النفسير بمصر دروسًا. وهو أوّل مَنْ فعل ذلك.

وله من المصنفات: تفسير القرآن، ومجاز الفُرْسان، والفتاوى الموصليّة، ومختصر النهاية، ومختصر النهاية، ومختصر النهاية، وشجرة المعارف، والقواعد الكبرى والصغرى، وبيائ أحوال الناس يوم الفيامة.

وله كرامات كثيرة ، وابس خرقة النصوف من الشهاب السهروردى . وكان يحضر عند الشبخ أبى الحسن الشاذلى ، ويسمع كلامه فى الحقيقة ، ويعظمه . وقال : الشيخ أبو الحسن الشاذلى : قيل لى : ما على وجه الأرض بجلس فى الحقيم من مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وما على وجه الأرض بجلس فى الحديث أبهى من مجلس الشيخ زكى الدين عبد العظيم ، وما على وجه الأرض مجلس فى علم الحقائق من مجلس الشيخ زكى الدين عبد العظيم ، وما على وجه الأرض مجلس فى علم الحقائق أبهى من مجلس له علم الحقائق

وقال ابن كثير في تاريخه: انتهت إليه رياسة المَذْهب، وقُصد بالفتاوى من الآفاق، ثم كان في آخر عره لا يتقيد بالمذهب، بل انسع نَطَاقه، وأفتى بما أدَّى إليه اجتهاده. وقال تلميذه ابن دقيق العيد: كان ابن عبد السَّلام أحد سلاطين العلماء. وقال الشيخ جمال الدين بن الحاجب: ابن عبد السلام أفقه من الغزالي . وحكى القاضى عز الدين البكارى أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أفتى مرة بشيء، ثم ظهر له أنه أخطأ، البكارى أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أفتى مرة بشيء، ثم ظهر له أنه أخطأ، فنادى في مصر والقاهرة على نفسه: من أفتى له ابن عبد السلام بكذا، فلا يعمل به،

فإنه خطأ . قال القُطْب اليونيني : وكان مع شدّته وصَلابته حسن الححاضرة بالنّوادر والأشمار ، يحضر السماع وبرقص فيه .

وقال ابن كثير : كان لطيفا يستشهد بالأشعار ، توفى بمصر عاشر جمادى الأولى سنة ستين وستمائة (١).

19- القرافق العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصهاجي البه نسي المصرى . أخد الأعلام . انتهت إليه رياسة المالكية في عصره ، وبرع في الفقه وأصوله والعلوم العقلية ، ولازم الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي ، وأخذ عنه أكثر فنونه ، وألف التصانيف الشهيرة كالذخيرة والقواعد وشرح المحصول والنقيح في الأصول وشرحه وغير ذلك . قال القاضي تقي الدين بن شكر : أجمع المالكية والتسافعية على أن أفضل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة : القراقي ، وناصر الدين بن المنير وابن دقيق الديد . مات في أجمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وسمائة ودقن بالقرافة (٢٠).

٧٠ ـ ابن المنيّر الملّامة ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندراني . أحد الأئمّة المتبحّرين في العلوم من التفسير والفقه والأصلين والنظر والعربيّة والبَلاغة والأنساب . أخذ عن جماعة منهم ابن الحاجِب . وكان الشيخ عزّ الدين ابن عبد السلام بقول : الديار المصرية تفتخر برجلين في طرّفيها: ابن دقيق العيد بقوص وابن المنيّر بالإسكندرية . ومن تصانيفه تفسير القرآن والانتصاف من السكشّاف وأسرار الإسراء ، ومناسبات تراجم البخاري ، ومختصر التهذيب في الفقه . ولد سنة عشرين

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ١٣ : ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الديباح المذهب ٦٢.

وسَمَانَة . ومات في أول ربيع الأول سنة اللاث و ثمانين بالإسكندرية (١)

٧١ \_ أخوه زين الدين على فاضى الإسكندرية بعد أحيه . قرأ على ابن الحاجب وغيره ، وكان بعض الفضلاء يفضله على أخيه ، وإن كان هو أشهر منه . وله شرح عظيم على البخارى . قال ابن ُ فرحون : وكان بمن له أهلية الترجيح والاجهاد فى مذهب مالك .

٧٧ - ابن دقيق العيد الشّيخ نق الدين أبو الفتح محمد بن الشّيخ بجد الدين على بن مطيع القشيرى الفوصى . قال ابن السُّبكى في الطبقات : شيخ الإسلام الحافظ الراهد الورع الناسك المحتهد المطلق ذو الخبرة التامّة بعلوم الشريعة ، الجامع بين العلم والدّين ، والسالك سبيل السادة الأقدمين . أكلُ المتأخّرين . ولد نظّهر البحر الملح قريبا من ساحل اليّنبُع وأبواه متوجّهان من قُوص المحج يوم السبت خامس عشرين شمبان سنة خمس وعشرين وسمّائة ، ونشأ بقوص وتفقه بها ، ثم رحل إلى مصر والشام، وسمع الكثير . وأخذ من الشّيخ عز الدين بن عبد السلام ، وحقّق العلوم ، ووصل إلى درجة الاجتهاد ، وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه ، وَشُدّت إليه الرحال . قال الحافظ فتح الدين بن سيسد الناس : لم أر مثلة فيمن رأيت ، ولا حملت عن أجل منه فيمن رويت . وكان للعلوم جامعا ، وفي فنونها بارعاً ؛ مقدّماً في معرفة علل الحديث على أو أنه ، بصيرا بذلك ، شديد النظر في تلك المسالك، أذكى ألميّة ، وأزكى لوذعيّة ، لايشق له غبار ، ولا يجرى معه سواه في مضار ، وكان أذكى ألميّة ، وأزكى لوذعيّة ، لايشق له غبار ، ولا يجرى معه سواه في مضار ، وكان ستفيح له مااستفلق على غيره من الأبواس ، مستميناً على ذلك بما روّاه من العلوم ، العلوم ، مستميناً على ذلك بما روّاه من العلوم ، العلوم ، من الأبواس ، مستميناً على ذلك بما روّاه من العلوم ، العلوم ، من الأبواس ، مستميناً على ذلك بما روّاه من العلوم ، العلوم ، العلوم ، من الأبواس ، مستميناً على ذلك بما روّاه من العلوم ، العلوم ، العلوم ، العلوم ، العموم ، من الأبواس ، مستميناً على ذلك بما روّاه من العلوم ، العموم ، العموم ، من الأبواس ، مستميناً على ذلك بما روّاه من العلوم ، العموم ا

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ١ : ٧٢ . (٢) الديباج المذهب ٢١٤ .

مبيّنا ماهنالك بما حواه من مدارك الفهوم ، مبرّزًا في العلوم النقليــة والعقلية ، والسالك الأثريَّة والمدارك النظريَّة ، بحيث يقضيله من كل علم بالجميم ، وسمع بمصر والشام والحجاز، على تحرُّ في ذلك واحستراز ، ولم يزل حافظاً للسانه ، مقبلاً على شانه ، وقف نفسه على العلوم وقصرها ، ولو شاء العَاد أن يحصُر كلاته لحصْرِها ؛ ومع ذلك فله بالتجريد نخلَّق ، وبكر امات الصالحين تحقَّق ، وله مع ذلك في الأدب باع ، وكرم طباع ، لم يخلُ في بعضها من حسن انطباع، حتى لقد كان الشهاب محمود الـكاتب المحمود في تلك المذاهب ، يقول: لم نر عيني آدب منه . وقال أبو حيان : هو أشبه مَنْ رأيناه يميل إلى الاجتهاد .

قال الشيخ تاج الدين السبكي: ولم أر أحداً من أشياخنا يختلف في أن ابن دقيق الميد هو العالم للبعوث على رأس المائة ِ السابعة ، المشار إليه في الحسديث ؛ فإنَّه أستاذ رمانه عاماً وديناً .

وله مصنفات ، منها الإلمام في الحديث وشرحه الّذي لم يؤلف أعظم منه لما فيه من الاستنباطات المظيمة، وشرح العمدة ،والاقتراح في مصطلح الحديث ، وشرح العنوان في أصول الفقه ، وكتاب في أصول الدين ، وله ديوان خُطَب ، وشعر حسن .

مات يوم الجمعة حادى عشر صفر سنة اثنتين وسبعائة (١).

ورثاه الشرف محمد بن محمد عيسي القوصي بقوله:

أوكان من جَمْرِ المنـــايا مانع

سَيَطُول بعدَك في الطَّاول وقوفي أَرْوىالثرَّى من مدمّعِي المذرُوفِ أبكى على فَقَدْ العلوم بأشرها والمكرُمَات بناظر مطروف أممد بن على بن وهب دعوة من قلب مشجُونِ الفؤادِ أسيف لوكان يَقْبلُ فيلتُ حَتْفُكُ فديةً لَهُديتَ من علمائنا بألوفِ مَنَمُتُكَ سُمَرُ قَنَاً وبيضُ سيوفِ

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعة ٦ : ٢ \_ ٢٢ .

ولَّت بمحزون ولا مَــأَسُوفِ عَلَمَتْ عَدَاتُكَ لاعُداتُك كُلَّما مُذكنتَ من مَطْل ومن تسويف ياطالبي المعروف أين مَسيرُ كم مات الفتي المعروفُ بالمَعروفِ من غـير ما بخس ولا تطفيفِ ماعنَفَ الجلساء قطُّ ونفسُه لم يُخْلِهاَ يومـاً من التعنيفِ طُرُق الصَواب ومنجدَ الملموف مُسْتَصرِخاً باغوثَ كُلُّ ضعيف مَنْ للبتـامى والأرامل كافلٌ يرجونه في شتوة ومَصيفِ لم يَثْن عَزْمك عَن مواصلة العلا حسناء ذاتُ قلائد وشُنوفِ وسبحتَ في مجر العلوم مكابداً أمواجَه والناسُ دون السِّيف وبذلْتَ سائِرَ ماحويْتَ فلم تدَعُ لك من تَلِيد في الملا وطريف ياشمسُ مَالكَ تطلُمين ألم ترى شمس المعارِف غُيِّبَتُ بكسوف وَلَأَنتَ كَنتَأْحَقَّ مِن بدرالحجى والعِلْمِ يَابَدر الدُّجي بخسُوفِ عليـــاء من زمن الصِّبا مشنُوف لكن على الفُجّار غير خفيف فَقُدانه وَكَأْنَهُ ابنُ طــــــريف أمِنَتُ أحاديثُ الرسولبه من الــــتبديل والتَّحريف والتَّصحيفِ قد كان منــه على يديه عُوفي عَمَّ اللَّمَابُ بِهِ الطُّوارِنْفَ كُلُّهَا لَمَّا أَلَمَّ وخْصٌ كُلَّ حَنيفٍ ومضى وَمَا كُتبَتْ عايه كبيرة " من يوم حلَّ بساحة التكليف

ما كنتَ في الدُّ نياعلي الدُّ نيا إذا المشــترى العَليا بأُغلى قبــةِ يامُرْ شدَّ الغُنَّيَا إذا ما أَشكلت مَنْ للضعيف يُعينُه أَبَّى أَنَّى له في على حَبْر بَكُلَّ فضيــــــلة كان الخفيف على تقيّ مؤمن تبكى العلومُ كأتهــا ليلَى على والشَّرعُ بخشى عودة الدَّاءالذي

'بشراك يابن على المالى الذُّرا إذ بتَّ ضيفاً عند خير مُضيف وخلمت من كبدالحسود ورومة ال جابى البنيص وجُزْت كلَّ مخوف ولقد نزلَت على كربم غافر بالنّازلين كاعلتَ رَاوفِ صمراً بنيب قوةً من بَعْدِهِ صبرَ الكريم الماجد الغطريف والله لو وفيتتمو مِن حَقَّه شيئا فليس الحزنُ فيه عُوفي

٧٣ ــ ابن الرفعة الإمام نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن على بن مرتفع الأنصاريّ . واحد مصر ، وثالث الشيخين : الرافعيّ والنوويّ ، في الاعتماد عليه في الترجيح . قال الإسنوي : كان إمام مصر بل سائر الأمصار ، وفقيه عصر ، في جميع الأفطار، لم يخرج إقليم مصر بمد ابن الحدُّاد مَنْ يدانيه ، ولا 'يملم في الشافمية مطلقـــا بعد الرافعيّ مَنْ يُساويه ؛ كان أعجوبةً في استحضار كلام الأصحاب ؛ لا سما من غير مظانة ، وأعجوبة في معرفة نُصوص الشافعيّ ، وأعجوبة في قوّة التخريج .

ولد بالفسطاط سينة خمس وأربعين وسمانة ، وتفقّه على السديد والظهير التزمنتيّ وعلى الشريف العباسي" ، ودرّس بالمعزّية بمصر ، وولى حسبة مصر ، وصنف التصنيفين المظيمين : الكفاية في عشر بن مجلدا ، والمطلب في ستين مجلدا . وله النَّفانس في هدم الكنائس، وتأليف في المكيال والميزان. مات بمصر في ثاني عشر رجب سنة عشر وسبع مائة <sup>(١)</sup> .

٧٤ ـ ابن الزُّمُلْكاني العلامة كال الدين محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري . قال الذهبي : كان عالم العصر ، وكان من بقايا المجتهدين ، ومن أذكياء أهـل زمانه ، تخرَّج به الأصحاب . مولده بدمشق في شوال سنــة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤: ٠٠ .

سبع وستين وسمائة ، وقرأ الأصول على الصنى الهندى ، والتحو على بدر الدين بن مالك ، وألف عدة تصانيف ، وطلب القضاء مصر ، فقدم . فات ببليس فى سادس عشر رمضان سنة سبع وعشر بن وسبعائة ، وحمِل إلى القاهرة مينا، ودفن قريبا من قبر الإمام الشافعي رضى الله عنه (١) .

٧٤ \_ السبكيّ الملامة تقيّ الدين أبو الحسن على بن عبد الكافي بن تمام بن حَمّاد ابن يحيى بن عمان بن على بن سوار بن سُليم الأنصاري . قال ولده في الطبقات : الإمام الفقيه المحدّث الحافظ المفسر الأصولى المتكلم النحوى اللغوى الأدبب الجدَلَى الخِلافي النظَّار ، شيخ الإســــلام بقية الحِتهدين ، الحِتهد المطلق . ولد بسُبُّك من أعمال المنوفية في صَفر سنة ثلاث وثمانين وسمّائة ، وتفقّه على ابن الرِّفعة ، وأخذ الحديث عن الشرف الدمياطي"، والتنسير عن العَلَم العراقي، والقراءات عن التقيّ بن الصائغ، والأصول والمعقول عن العلاء الباجي، والنحو عن أبي حيّان . وصحِب في التصوّف الشيخ تاج الدين بن عطاء الله ، وانتهت إليه رياسة العلم بمصر . قال الإسنوى : كان أنظرَ مَنْ رأيناه من أهل العلم ومن أجمعهم للعلوم ، وأحسم كلاما في الأشياء الدقيقة وأجلاهم على ذلك . وقال · الصلاح الصفدى : النَّاس يقولون : ما جاء بعد الغزاليِّ مثله ، وعندى أنهم يظلمونه بهذا وما هو عندي إلا مثل سفيان الثوري ، وقال ابنه في الترشيح : قال الشيخ شهاب الدين ابن النقيب، صاحب مختصر الكفاية وغيرها من المصنفات: جلست بمكة بين طائفة من العلماء وقعدنا نقول: لو قدّر الله تعالى بعد الأئمة الأربعة في هذا الزمان مجتهدا عارفا بمذاهبهم أجمعين يركب لنفسه مذهبا من الأربعة ، بعد اعتبار هـذه المذاهب المختلفة كُلُّمًا ، لازدان الزمان به ، وانقاد الناس ، فاتَّفَق رأينا على أنَّ هذه الرتبة لا تعدو الشيخ تَتِيَّ الدَّيْنِ السَّبَكِّيُّ ، ولا ينتهي لها سواه .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ١٤ : ١٣١ -

وله من المصنفات الجليلة الفائقة التي حقها أن تكتب بماء الذهب ، لمــا فيها من. النفائس البديعة ، والتدقيقات النفيسة ؛ منها الدرّ النظيم في تفسير القرآن العظيم ، تسكملة شرح المهـذب للنووي وصل فيـه إلى أثناء التفليس ، الابتهاج في شرح المنهاج وصل فيمه إلى الطلاق . الرّقم الإبريزيّ شرح مختصر التبريزيّ ، التحقيق في مسألة التمليق ، رفع الشقاق في مسألة الطلاق ، أحكام كلّ وما عليمه تدل ، بيان حسكم الرّبط في اعتراض الشرط ، سفاء السّقام في زيارة خير الأنام ، السّيف المسلول على مَنْ سبّ الرسول ، التّعظيم والمنة ، في « أَتُّو من به ولتنصر نّه » ، منية الباحث عن حكم دِين الوارث ، الرياض الأنيقة وقسمة الحديقة، الإفناع في إفادة « لَوْ » للامتناع ، وشَّيُّ اُلِمَارً في تأكيد النقي بلا ، الاعتبار بيقاء الجنة والنار ، ضرورة التقدير في تقويم الخمر والخنزير ، كيف التدبير في تقويم الخر والخنزير ، السُّهم الصائب في قَبْض دَبن الفائب، الغيث المفدق في ميراث ابن المعتق، فصل المقال في هدايا العمَّال ، مختصره ، نور المصابيح في صلاة التراويح، ضياء المصابيح، ضوء المفاليح، تقييد التراجيح؛ ومصنفان آخران في ذلك ، تـكملة سبعة أجزاء ، إبراز الحكم من حديث رفع القلم ، السكلام على حديث : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » ، كشف النمة في ميراث أ هل الذَّمَّة ، الاتَّساق في بقاء وجه الاشتقاق ، الطوالع المشرقة في الوقف على طبقة يُ بعد طبقة ، النقول والمبـاحث المشرقة ، طليعة الفتح والنصر في صــلاة الخوف والقصر ، القول الصحيح في تميين الذبيح ، القول المحمود في تنزيه داود ، قطف النَّوْر مسائل الدُّور ، الدُّور في الدُّور ؛ وله فيه مؤلف ثالث ورابع وخامس ، عقود اُلجمان في عقود الرُّهن والضَّمان ، ورَّد الملل في العلل ، البصر الناقد في لا كلتُ كلَّ واحد ، الجمَّع في الحَضَر بعذر المطر ، حسن الصنيعة في ضمان الوديمة ، النهدِّي إلى مدنى التعدَّى ، بيان المحتمل فى تمدية الممل ، الحـكم والأنام فى إعراب قوله : « غير ناظرين إناًه » ، القول الجدّ

في تبعية الجدّ ، الإغريض في الفرق بين الـكناية والتمريص ، المواهب الصمدية في المواريث الصندية ، تفسير « يأيُّها الرسل كأوا من الطيباتِ » الآية ، كشف الدَّسائس في هَدْم الكنائس، تمزيل السكينة على قناديل المدينة ، الطريقة النافعة في المساقاة والخابرة والزارعة، مَن أقسطوا ومن غَاوْا في حكم من يقول لَوْ، نَيْل المُلافي العطف بلاً ، حفظ الصيام عن فَوْت المَّام ، معنى قول الإمام الطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي . القول الخيطف فيأدلة « كان إذا اعتكف» ، كشف اللبس عن المسائل الخس ، غيرة الإيمان الجلي لأبي بكروعر وعُمان وعلى ، بيم المرهون في عيبة المديون، الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص، تسريح الناظر في العزال الناظر، جزء في تعدُّد الجمعة؛ وغير ذلك. وله فتاري كثيرة جمعها ولده في ثلاثة مجادات.

توقَّىَ بجزيرة الفيل على شاطىء النيـل ، يوم الاثنين رابع جمادى الآخرة سنة ست وخسين وسبعائة (١) .

ورثاه شاعر المصر الأديب جمال الدين بن نباتة بقوله (٢):

نَمَاهُ لِلْفَضَـــل والعَلْيَاء والنَّسَبِ نَاعِيهِ للأرض والأفلاك والشُّهُبِ َندَبُ رَأَيناً وجوبالنَّدب حِينَ مضى نع إلى الأرض يُنعَى والسماء عُلاَ مُقدَّمُ ۚ ذَكُرُ مَاضِيہُ ۖ كُمْ وَوَارْثِهِ ِ 

وأى حزن وقَلْبٍ فيهم لم يَجبِ ا فقيدكم باسراة الجد والحسب أرض بكم وسماء عن أب فأب في الوقت تقديم بسم الله في الكُتُب مَنْ بات مجتهدا في الخزن والحَرَبِ إذ نازلتنا الليـــالى فيه عن كنَبِ

<sup>(</sup>١) طبقات الثانعية ٦ : ١٤٦ - ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن نبانة ٤١ ــ ٤٣ ورواها ابنه في الطبقات ٦ : ٢١٧ ، وقال : ﴿ سَمَتُهَا مَنَ لَفَظُهُ ﴾.

وأقبلت نوَبُ الأبــــام ثائرة ﴿ إِذْ كَانَ عُونًا عَلَى الأَيَامِ وَالنُّوبِ « فزعْتُ فيه بآمالي إلى الكذب » « السّيفُ أصدق إنباءً من الكتب » الله أكبر كلُّ الحسن في العَرَبِ وخَصَّ مَغْنَى دِمَشْقَ الحُزْنُ متَّصلاً بفرقتين أبانَتْم ــــــا على وصَب بين وموت يؤوبُ الغائبون ومَنْ يجمـــــــع له مُقسماً بالله لم يَوْبِ (١) والجامِع الرَّحْبُ أضحى صدرُه حرجاً والنَّسر ضم جناحيه من الرَّهَبِ لولا تداركُ أبنـــاء له نُجُبِ للفَضْل يسحب أذبالا على السُّحُبِ مَنْ لَلْفُتُومَ وَالْفَتُوى بِجَالِسُ فَ الضَّيعَيْنِ وَللَّدَابِ وَالأَدْبِ مَنْ للتواضع حيثُ القدر في صُعُد على النُّجوم وحيثُ الْحَـكُمُ في صَبَب سُلَّت نِصَالُ العدى أَوْفَى من النكب ورجْمُ باغٍ فيالله من شُهُبِ! مَثْن السَّراة إلى دان بها دَرب

فَقَاجَأَتْنَا بِدُ التفريق مسفرة عن سَفرَة طال فيها شجو مرتقِب وَجَاءَ مَن نحو مصر مبتدًا خَـــَبَرِ لكن به السَّم منصوب على النَّصَب قالت دمشق بدمــــع النهر وَاخبرًا « حتَّى إذا لم يَدْع لى صدقهُ أمَلاً شرقتُ بالدمع حتى كاد يشرَق بي » وكلَّمْنَا سيوف الكتُّب قائـــــلةً: لَقَدُ طوى الموتُ من ذاك الفريد حُلَّى كانت جِلاً الدينِ والأحكام والرِّيبِ كادتُ رباح الأسَى والشُّجُو يَعْكِسُها حتى الفصون بها معكوسةُ العَذَب والمدارس مي كاد يدرُسهــــا مَنْ للهدَى والندى لولاً بَنُو ، ومَن أمضى من النَّصْل في نَصْر المدى فإذا مَنُ للتصانيف فها رتبــةُ وهدًى مَن للفضائل والإفضال قد جمعت ذُوهمة في العملا والعلم قد بلغت شـــــــــأوالسماك وما ينفك في دَأَب

<sup>(</sup>۱) لم نرد و الديوان .

منيت ياخارجي الهم بالغلَب

حتى رأى العلمُ شَفْع الشافعي به فقال مِن ذاوذا أدركت مُطَّلِي ين المدائع فيه قد جلت وصفت كأنما افتر منها الطِّرسُ عن شَنَّبِ لمنى وقد لبست خُزْنًا لفرقتِهِ مدادها أسطرُ الأشعار والخطبِ لمقى لمظلم مدّح فكر أجمعهم بالهم لا بالذّ كا أمسى أبالمب لمغى على الظهر في عَرَّض وفي سعة ٍ وفي لسان ٍ وفي حلم وفي غَضَبِ واقِي الشريعة من تخليط من جهلوا فما يخوضون في جِدّ ولا لعبِ محجّب غير ممنوع اللّقا بِسَنَا عليـانه ومهيبٌ غـبر محتجب أضحى لسبُك غيارٍ من مناقِبه على العراق فخارٌ غير منتقب لَهْ فَي الْمَالَيْنِ : مروى ومجتهد للفي الفضَّائِينِ : موروث ومكتسب آهًا لمرتحل عنَّا وأنسهُ مثلُ الحقائب والطَّلاَّب والِحَفَّبِ إيمان حبِّ على الأوطان حرَّ كُمْ حتى قضى نحبَه ياطول منتحب لمنى لكلّ وقور من بنيه بكى وهو الصواب بصوب واكف السُّربِ وكلّ نادية للحجب تُقلن لهـا «ياأختَ خير أخ يابنت خير أب »(١) إلى الحسين انتهى مسرى عليٌّ فلا ما ثاوياً والثناء والمجد ينسستره بنيت أنت وأَفْنَتُنا يد الكرَب شم في مقامِ نعيم غير منقطع ٍ ونحن في نارِ حزن غير مُتَّشب

١) أصل مطلم قصيدة المتنبي يرثى أخت سيف الدولة ؛ وبقيته : \* كِنَا يَةً بِهِمَا عَنْ أَشْرَفِ النَّسَبِ \*

مهام حزن قسمناها عليك فإن تقسم برقةٍ وإن ترم الحشا تُصِبِ ما أعجبَ الحال لى قلبُ بمصروف دمشق جسم ودمع العين في حَلبِ مَن ۚ لَى بَصِر التي ضَمَّتُكُ تَجِمعُنَا وَلَو بَطُونُ النَّرَى فَيَهِا فَيَاطَرَ بِي بالرَغْم مناً رثاء بعد مدحك لا يُسلَى ونحن مع الأيام في كجب مابين أكبادنا والهم فاصلة ولا نَرَى لِصنيع الشعر مِن سبب أمَّا القريض فلولا نسلكم كسدت أسواقُه وعدت مقطوعة الجلبِ قاضى القضاء عزاءً عن إمام تقى بالفضل أوصى وصاة المرء بالمَقِبِ فأنت في رتبةٍ عَلياً وما وسَفَتْ بحرْ بحدّث عنه البحر بالعجبِ ماغاب عنا سوى شخص لوالدكم وعلمه والتَّقَى والجودُ لم بنب جادت ثراك أباالسادات سُحْبُ رضا تُزُهمَى بذيل على مثواك منسحِب وسار نحوك منَّا كلُّ شارقـة ِ سلامَ كلُّ شجِيَّ القَلْبِ مكتشبِ تحيسة الله نهد بهديهسا و نُتبعها فبعد فقد ك مافي العيش من أرب وخفف الحزُّن أنَّا لاحقون بمَنْ مَنَّى فأَمْضَى شباةَ الحارِب الدَّرِبِ إن لم يسر نحوَنا سرنا إليه عَلَى أيَّامنا واللَّيــالى الدُّهُم والشُّهُبِ إِنَّا مِن الترب أشباح مُحلِّقَةٌ فلا عجيبٌ مآلُ التَّربِ للتَّرُبِ

زعزعت ركنه النون فالا حين أعيــا على الملوك انتقالًا أَى بَحْرِكَم فَاضَ بِالعَمْ حَتَى كَانَ منه بحر البسيطة آكًا 

ورثاه الصلاح الصفدى بقوله:

أى طود من الشريعة مالا أيّ ظلّ قد قلَصتْه الناياً 

مات قاضي القضاة من كان يرقى رتب الإجماد حالاً في الآ كان كالشمس في العلوم إذا ما أشرقت أصبح الأنام ذُباً لَا كان كل الأنام من قبل ذا المصر عليه في كل عِسلم عيسالًا كان فردَ الوجود في الدُّهُرُ يُزْهَى بِمَعَالِي أَهُـلِ العَـــاوم تَجمـــاَلَا فمضوا قبله وكان ختـــاماً بعدهم فاعتدى الزمان وسالًا كلت ذاته بأوصاف عِـــــــــم علّم البدر في الدباجي الـــــكمالًا فلمن بعدَهُ مَسُدِهُ وَاباً ولَنْ بعسده نشدُ رحالاً أحسن الله للأنام عزاهم فهُمو بالمصاب فيه تَكالَل ومصاب السبكيّ قد سبك القالب وأودى منّا الجلودُ انتحالًا حزرجي الأصول لو فاخر النَّج مَ علا محدُه عليه وطالًا خُلُقٌ كَالنَّسِيمِ مرَّ على الرَّوْ ض سُحـــــيراً وعَرْفُهُ قَدْ توالَى ويد جـــودها يفوق الغوادي تلك ما أنست ودامت نوالًا أيَّمِ الذاهبِ الَّذِي حين ولَّى صارَ منه عِزَّ الدموع مذالًا لو أفاد الفداء شخصا لجدناً بنفوس على الفدا لاتفاكى نَفُسُ طَالَ مَاتَنَفِّسَ عَنْهَا مِنْكُ كُرِبٌ بِكُظِّهِا واستَحَالًا أنتَ بَلَغْتُم اللَّني في أمانِ فاستفادت عزًّا وعـــزَّتْ منالًا مَنْ لنا إن درجت شَجُواً شَكُونا مِنْ أَذَاهَا فِي الدَّهِ مِنْ أَذَاهَا 

قد أصبتَ الصّواب فيهــــا وأهدي تَ هُداهــا وقد محوتُ الضَّلالا فيقول الورى إذا مارأوها هكذا هكذا وإلّا فلاَلَا فلية\_\_\_ل ما يشا أما جاء أنّ ال موتَ أَرْدَى الفصنفر الرِّئبالًا قَــد تقفّى قاضى القضاة تقى الدّ ين سَبْحــان مَن يُزيل الجبالا قالد راری مِن بعسده کاسفات و إذا مابدا نراها خَجالَی كان طُودا في علمـــــــــ مشمخرًا مدّ في النّاس مِن بنيـــــه ظِلالاً فبه عزها ونعمة تاج فوق فرق العسلاء رف اعتدالا هــــو قاضى القضاة صان حماءٌ مِن عـــوادى الزَّمان ربَّى نَمَالَى وحباء الصَّبر الجميل ووافا مثواباً يُزُّجَى سحاباً ثقالًا ٧٥ ـ ولده قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب . ولد بمصر سنة تسم. وعشرين وسبمائة ، ولازم الاشتغال بالفنون على أبيه وغيره حتى مهر وهو شابّ ، وصنف كتبا نفيسة ، وانتشرت في حياته ، وألَّف وهو في حدود المشرين . كتب مرة ورقةً إلى نائب الشام يقول فيها : وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق ، لا يقدر أحـــد

ومن تصانیقه : جمع الجوامع ومنع الموانع ، وشرح مختصر ابن الحاجب ، وشرح مهاج البیضاوی ، والتوشیح والترشیح ، والطبقات ، ومفید النتم وغیر ذلك . مات عشیة (۱) للمتنی ، دیوانه ۳ : ۱؛۳ .

يردّ على هذه الكلمة ، وهو مقبول فيما قال عن نفسه .

يوم الثلاثاء سابع ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعائة (١).

٧٦ \_ البلقيني شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني ، مجتهد عصره ، وعالم المائة الثامنة .

ولد فى ثانى عشر رمضان سنة أربع وعشرين وسبمائة ، وأخذ الفقه عن ابن عدلان والتقى والسبكى ، والنحو عن أبى حَيّان ، وبرع فى الفقه والحديث والأصول ، وانتهت إليه رياسة المذهب والإفتاء، وبلغ رتبة الاجتهاد. وله ترجيحات فى المذهب خلاف مارجّعه النووى ، وله اختيارات خارجة عن المذهب ، وأفتى بجواز إخراج الفلوس فى الزكاة ، وقال : إنّه خارج عن مذهب الشافعي .

وله تصانیف فی الفقه و الحدیث و التفسیر منها ، حواشی الروضة ، وشرح البخاری ، وشرح البخاری ، وشرح الترمذی ، وحواشی الکشاف .

وولى تدريس الخشَّابية وغيرها ، وتدريس التفسير بالجامع الطولونيَّ .

وكان البهاء ابن عَقِيل يقول: هو أحقّ الناس بالفتوى في زمانه، مات في عاشر ذي التمدة سنة خمس وثمانمائة.

وسمعت ولده شيخنا قاضى القضاة علم الدين يقول: ذكر الشيخ كالالدين الدميرى أن بمض الأولياء قال له: إنّه رأى قائلا يقول: إنّ الله يبعث على رأس كلّ مائة لهذه الأمّة من يجدد لها دينها، بدئت بعمر، وختمت بعمر.

قلت : ومن اللطائف أن شرط المبعوثين على رءوس القرون مصريون : عمر بن عبد المزيز في الأولى ، والشافعيّ في الثانية ، وابن دقيق العيد في السابعة ، والبلقينيّ في الثامنة ؛ وعسى أن يكون المبعوث على رأس المائة التاسعة من أهل مصر .

وقال الحافظ ابن حجر يرثى البلقيني ، وضمنها رثاء الحافظ أبي الفضل المراقى :

<sup>(</sup>١) الدرر الـكامنة ٢ : ٢٥ .

مَن ۚ للفضائل أو مَن ۚ للفواضل أوْ مَن للفــــوائد أو مَن للموائد أو

لو ردّ تردادُ دمع ذاهبًا سبقت شهبُ الدّموع بعيني جريةَ النَّهَرِ تسقى الورى فمتى لام العذول أقل ﴿ دَعْهِــا سماويَّة تجرِى على قَدَر ياسائلي جهرةً عمّا أكايدُه «عدتك حالي لا سرِّي عستتر» (١) لم يعل منتى سوى أنفاسي الصَّمدا ولستُ أبصر دمني غــــيرَ منحدر أقضى نهارى في غمر وفي حَرَن وطول ليـــــلي في فـكر وفي سَهر وغاصَ قلبي في بحـــر الهموم أما تَرَى سقيطَ دُمُوعي منــه كَالدُّرَر! بحرُ العَــــالُومِ الَّذِي مَا كَدَّرَتُهُ دِلاًّ مِن السَّائِلِ إِنْ تُشْكِلُ وَإِن تَذَر والحبركم حبّرت طِرساً يَراعتُ محتى تجانس بين الحبر والحبر لم أنسَ حِينَ يحفُّ الطالبونَ به مشـل الـكواكب إذ يحففن بالقَمرَ فيقسم العسلم في مُفْتِ ومبتدئ ِ كَقَسَمَةِ النيث بين النَّبْت والشَّجْرِ ولم يخص ببشر منه ذا نسب بل عمّهم فضله بالبشر والبُشَر لقيد أقام منار الدِّين مُتّضعاً سراجُيه فأضاء الكونَ البشَرِ في القرن الأوَّلِ والقرنِ الأخيرِ لَقَدْ الحيا لنـــا العمران الدين عن قدر فى الاسم والعلم والتَّقوى قد اجتمعاً وإنمـــــا افترقا في العصر والعُمْرِ لـكن أضاء سراج الدّين منفرداً وذاك مشترك في سبعة زُهُر مَنْ للمسائل 'يلْقِبهـا بلاضجرِ مَن للقواءــــدِ ببنيهــا بلاخَــوَرِ

عَدَنْكَ عَالِيَ لاسرًى بمستَتر عَنِ الوُشاةِ ولا دأبي بمنحَسِم

<sup>(</sup>١) أصله بيت البوصيرى :

مَن الفتاوى وحـل المشـكلات إذا جل الخطاب وظل القوم في فيكر لن يكون اختلاف الناس إن نَمقَتْ عياء والحسكم فيهما غــــير مستطر قالوا إذا عضلت نَبِّســـه لهــــا عمراً ونم فَمَنْ بعــدَم للمشكل العَسِر ا مَنْ لُو رَآهُ ابن إدريسَ الإمام إداً أَفَرٌ أُو قَر عيناً منـــه بالنَّظَر قد كان بالأم براً حين هذَّ بَهِ الله منتصر للحق معتبر ترى خـــوارق في استنباطه عجبًا ليردّهـا العقـــل لولا شاهـد البصر عهدى بأكبرهم قسدراً بحضرته مشل البُغاث لدى صقر من الصغر محسدتُ قل لمن كانوا قد اجتمعوا ليسمعوا عنه : فزتم منسه بالوطرَ علوتمُ فنواضعتُم على ثِقَةً لَهِ المَا تُواضعُ أَقُوامٌ على غَرَرِ محقَّق كم له بالفتح من مــــدد تحقيق رَجْــــوَى نبيَّ الله في عمرِ تذكير ناسِ وتنبيه للاً كِر بشر وسهل ومعروف به وسَرِی قامت له حُجج بشرقن كالدُّرَرِ

حكى الجنيد مقامات بهدا فله وبابه يتلقّى فيه قا*صد*ُ. لوقال هذى السوارى الخشب من ذهب وإنَّ تَكُمَّ يُومًا في مناظرة يدقُّ معنــــاه عن إدراك ذي نظر مسدّد الرأى حجّاج الخصـوم غَـداً في سعيهِ خـــير حَحّاج ومعتمر كَمُ حَجَّــةً وغزاةً قـــد سما بهماً وكم حـــوى عمر الخيرات من عُمَر أصم ناعيه ِ آذانا ، وقيد أذ هاناً ، وأطلق أجفاناً لمنكسر سَى إلينــــا به يوم الوُقوفِ فمــا أجابه الرَّكْب إلَّا بالتُّنَا العطر

ساه في يوم تعريف الحجيج فقسد عجوا وضجُوا أنتي من حادث نكر يامَنْ له جنَّــة المـأوى غــدت نُزُلا ارقد هنيئا فقلبي منك في سفرٍ حَبَاكُ رَبُّكُ بِالْحُشْنَى وَرَوْ يَتَـــهُ ﴿ زَيَادَةٌ فَى رَضَــــاهُ عَنْكُ فَافْتَخْرِ أزال عنك تـكاليف الحيــاة فحــــا تتـــاو إذا شئت إلا آخــــــرَ الزُّمَر أوحشت صحف علوم كنت تجمعتُها ومنزلاً بك معموراً من الخفر لم يستملك لشاد أو لغانيـةً بيتُ من الشِّمر أو بيت من الشَّمرِ لكن عكفت على استنباط مسألة اوحلّ معضلة ٍ أعيَتُ على الفكّر بالنَّصر قمتَ لنص تستدل به كالسِّيف دل على التأثير بالأثر طويت عنا بساط العلم معتليا فاهنأ بمقمد صدق عند مقتدر كنانة لك مأوى وهي منتسَب الدارمصر غــدتُ والبيت في مُضَرّ تحمى قسى ركوع مع سهام دُعاً تحل حاشاك من خاط ومن خَطَرٍ بضماً وستين عاماً ظلَّت منفرداً برتبة العلم فيها أيّ مشتهر فا برحت مجدًا للملا يفظا ولا انتبهت إلى كأس ولا وتَر قد كنت تحمى حمى الإسلام مجتهداً حتى تقلُّد منه الجيدَ بالدّرَر فرَّقْت جَمْع عدو الدين حيث نجو المجمعهم بين تأنيث ومنكسر طعنتَ غير محابٍ في مَقساتلهم بالسمهريّة دون الوخْز بالإبَرِ طوراً بسيف المدى في الملحدين سطا وتارة بسمام الذكر في المتتر رزء عظیم 'یسر اللحدون به کالإنحادی والشیعی والقدری ليت اللَّيــالى أَبْمَت واحداً جمعت فيه هداية أهلِ النُّفْع والضَّرر ولينهَا إذ فدت عمراً فدت عمرًا يطالبيه وأولام بذى عمرً هيهات لو قبِلَ الموت الفِدَا بذِلتُ ﴿ فِي الشَّيخِ مِن غيرِ ثَنْيَا أَنْفِسَ البِّشرِ

مجى القبر حواء إنه عَجَبٌ إذ بان منه اتساع الصدر البحر هُ فَنِي عَلَى فَقَد شَيْنَ للسَّمِينِ لقَد حِلْ اللصابُ وفيه عز مصطَّبري لحَفَى عليه سراجًا كان متقدًا يسمو ذكاً بذكاء غير منحسر لولا مداه خشينا نار فكرته لكنه بنداه مطفى الشَّرر من ناره ظلَّ بحرُ النيل محترقًا حُزْنًا ألا فاعجبوا من فطنةِ النَّهر لهَ فَي وَهُلُ نَافَعَى إبداعُ مُرثيبةً وكيف يَغْنَى كَسِيرُ القلب بالفقرَ ! غَنِي عليــه لليــل كان يقطمهُ نفلا وذكُراً وقرآناً إلى السحرِ لمَني عليه لعلم كان يجمعُه يشقُ فيه عليمه فرقة السَّهر هَفي عليه لعان كان ينفعه فعلاً وقولاً فما يؤتى من الحصَرِ نهِ في عليه لضد كان بدفعه عن الخلائق مِن بدو ومِن حَضَرِ مم وياطول حزنى ماحييتُ على عبد الرّحيم فحزنى غير مقتصر له على حافظ العصر الّذي اشهرت أعلامُه كاشتهار الشمس في الظُّهُرُ علم الحديث انقضي لما قضي ومَضَى والدُّهر يفجع بعد العين بالأثر لمنى على فقد شيخيّ اللّذين هُما أعز عندي من سَمِّي ومِن بَصَرِي لهني على مَن حديثي عن كالِمما يحيي الرَّميم ويلُّـهي الحيَّ عن سَنمَرِ اثنان لم يرتق النَّسران ما ارتقياً نسر السما إن يلُح والأرض إن يطِر ذَا شِبْهُ فَرَخَ عُمَّابِ حُجَّـة صدقت وذا جُهينة إن يُسْأَلُ عن الخبرِ لا ينقضي عجبي عن وفق عمرها المامُ كالمام حتى الشهر كالشَّهرَ عاشا ثمانین عاماً بعدها سنة وربع عام سوی نقص لمعتبر الله بن تتبعه الدنيا مضت بهما رزية لم نهن يوماً على بَشَر

بالشمس وهو سراجُ الدين يتبعُـه بدر الدياجيّ زين الدين في الأثرَ

ما أظلم الأوْقَ في عيني وقد أفات شمسُ المنسسيرة عني وأنحى قمري قد ذقت من بين أحبابي العذاب وهم الاح النَّميمُ فسلماروا سير مبتدر يا قلب ساروا وما وافقتهم فعــَلُوا ﴿ إِلَى الرَفَيْقُ لَدَى الْجُنَّـــــــات والنهرِ وعشتَ بمد نواهم مظهراً جَـــلَداً تـكابد الشوق ما أقساك من حَجَر ولا ينر َّنْك بشر من خلافهمُ ولو أنار فـــــــكم نَوْرٌ بلا تُمَر وقل لأسوّد عيني بمـــد أبْيَضِه يا آخر الصَّفْوِ هــــذا أوّل الكدر بدور تم خلت منهم منـــازلم والقلب ذو كدَّر والطَّرْف ذو سَهُر غصون روض ذوت في التراب أوْجُهُهُمْ واوحشتاه لذاك المنظر النَّضِر دمى عليهم وشعرى في رثائهم كالدرّ ما بين منظوم ومنتثر دارت كؤوس المنايا حين غبت على الحباب قلبي فليت الكأس لم تَدُر خرجت أنَّى َ أَلْمَاهُمْ فَفَاتَ ، فقد ﴿ زَهِدَتُ فِي وَطَنِي إِذَ فَاتَّنِي وَطَرِي لقد رَجُونا لما قاضي القضاة جلا للدين حيث لنا أدّى من السفر ولى عهد أبيه كارن نص على اســــتخلافه ، فانتظر ۚ يا خير منتظر فتيُّ سنِّ وفي المقددار شبه أب مدذا اتفَّاق فتيُّ السنُّ والكبر جارى أباه وأخلق أن يساوية والبدرُ في شَفَق كالبــــدرِ في سَعرِ علم وحسلمُ وَعدلُ شاملٌ وتقى وعفةٌ ونَوالٌ غــــيرُ مُنْحَصِرِ 

ملكتها عَدوة بالحقِّ فاقتصر ياسيدا في الممالي طالَ مطلبُه إن فهت بالفقه فقت الأفدمين ذكا وصُلْت بالحق صَوْل الصارم الذَّ كر وإن تكلمت في الأصلين فاعْلُ وطُلُ و وُقُلُ ولا فخر ، ما الرازي بمفتخر وإن تفسر تحقّق كل مشتبه وسيف ذهنك شَفّاق على الطّبرى نصبت للنُّحو طَرْفا غير منكسر وليس يرفح رأساً سيبويه إذا رَقيت في الحفظِ والعَلْيَا إلى الزُّهُر ومن قديم زمــان للحديث لقــد مولاي صَبْراً فما يخف الله أنَّ لنا في رزئنا أسوةً في سيِّد البشر واعـــذر محبَّك في إبطــاء تعزية لفربة ِ ظَلْتُ فيها أي معتـــذِر ولا تقولن لى في غير معتبة على لما أطلتُ المكُثُ في سَفرى أبسد حول توافينا بمرثيةً مِلاً وبحن على عُشر من العشر وحَنَّ رأسك لولا القربُ منك لما ﴿ راجعتُ فَـكُرَى وَلَاحَقَقْتُ فَي نَظْرِى بأَىُّ ذَهِن ۗ أَفُولُ الشَّعر كَنْتُ وَبِي غُمُّ يَنَّمَ عَلَى الْأَلْبَابِ وَالْفِيكُرِ فكر وحزن بقلبي والحشا سكنا وغربة ظُلْتُ فيها أيّ منكسر هَذَا على أنّ رزء الشيخ ليس لَهُ عندي انقضاء إلى أن ينقضِي عُمري فقدت في سفرى إذ مات منه دُعاً فالفقدُ أُوجَدُ ما لاقَيْتُ في سَفَرى ما ناحت الوُرقُ في الآصالِ والبُـكُرِ دامت على ْ لَحَدِهِ سُخْبُ الرَّضَا دِ يَمَّا أَبِفَنتُ أَن رِياضاً قَـبرُ فَهَمَتْ عِينِي عليهِ بَنه لِي وسَهمِرِ ودُمْ لنا أنت ما عن الملالُ وَما غَنَى المطوَّق في زامٍ من الزَّهَرِ ودَامَ مجدلُك محروساً بأربعة : العزِّ والنَّصرِ والإنبالِ والظَّهْرِ

وريم بساس من الله من الكتاب عبد الرحن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الممام الخضيري الأسيوطي .

وإنما ذكرت ترجمتى فى هذا الكتاب اقتداء بالمحد ثين قبلى ، فقل أن ألَّف أحد منهم تاريخ إلا وذكر ترجمته فيه ؛ وممن وقع له ذلك الإمام عبد الغافر الفارسى فى تاريخ في المين بن الخطيب فى تاريخ غرناطة ، ولسان الدين بن الخطيب فى تاريخ غرناطة ، والحافظ تقى الدين الفارسى فى تاريخ مكة ، والحافظ أبو الفضل بن حجر فى قضاة مصر ، وأبو شامة فى الروضين ؛ وهو أروعهم وأزهدهم ، فأقول :

أما جدّى الأعلى عام الدّين؛ فكان من أهل الحقيقة، ومن مشايخ الطريق، وسيأتى ذكره في قسم الصوفية ، ومَنْ دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة ؛ منهم من وَلِي الحكم ببلده ، ومنهم مَنْ ولى الحيشبة بها ، ومنهم مَنْ كان تاجرا في محبة الأمير شيخون ، وبني مدرسة بأسيوط ، ووقف عليها أوقافا ، ومنهم مَنْ كان متمو لا ، ولا أعرف منهم من خدم العلم حق الخدمة إلا والدى ، وسيأتى ذكره في قسم النقهاء الشافعية .

وأما نسبتنا بالخضيرى ، فلا أعلم ما تكون إليه هذه النسبة إلا الخضيرية ، تحجلة ببغداد ؛ وقد حدّ ثنى من أنق به ، أنه سمع والدى رحمه الله تمالى يذكر أنّ جده الأعلى كان أعجميا أو من الشرق ؛ فالظاهر أنّ النسبة إلى المحلة المذكورة ، وكان مولدى بعد المغرب ليلة الأحد مستمل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة .

وحملت فى حياة أبى إلى الشيخ محمد المجذوب ، رجل كان من كبار الأولياء بجوار الشهد النفيسى ، فبرك على ، ونشأت بتيما ، فحفظت القرآن ولى دون ثمانى سنين شم حفظت العمدة ، ومنهاج الفقه والأصول ، وألفية ابن مالك ؛ وشرعت فى الاشتغال بالعلم ، من مستهل سنة أربع وستين ، فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ ، وأخذت الفرائض عن العلامة فرضى زمانه الشيخ شهاب الدين الشار مساحى الذى كان

يقال إنه بلغ السنّ العالية وجاوز المسائة بكثير ، والله أعلم بذلك ؛ قرأت عليه في شرحه على المرحم على المرحم على المجموع ، وأجِزتُ بتدريس العربية في مستهلّ سنة ست وستين .

وقد القت في هذه السنة ، فكان أوّل شيء ألفتُه شرح الاستماذة والبسملة ، وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدِّبن البُلقيني ، فكتب عليه تقريظا ، ولازمته في الفقه إلى أن مات ؛ فلازمت ولدَه ، فقرأت عليه من أوّل التدريب نوالده إلى الوكالة ، وسمعت عليه من أوّل الحاوى الصغير إلى العدد ، ومن أول المنهاج إلى الزكاة ، ومن أول التنبيه إلى قريب من بأب الزكاة ، وقطعة من الرّوضة من باب القضاء ، وقطعة من تكلة شرح المنهاج للزركشي ؛ ومن إحياء الموات إلى الوصايا أو نحوها . وأجازني بالتدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين ، وحضر تصديري .

فلّما تُوُفّى سنة ثمان وسبمين لزمت شيخ الإسلام شرف الدّين المناوى . فقرأتُ عليه قطعة من المنهاج ، وسممته عليه فى التنسيم إلا مجالس فاتدّنى ، وسممت دروساً من شرح البهجة ، ومن حاشية عليها ، ومن تنسير البيضاوى .

ولزمت فى الحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تتى الدين الشّبلي الحيني ، فواظبته أربع سنين ، وكتب لى تقريظا على شرح ألفية ابن مالك وعلى جمّع الجوامع فى العربية تأليني ، وشهد لى غير مرة بالتة دّم فى العلوم باسانه وبنانه ، ورجع إلى قولى مجرداً فى حديث ؛ فإنه أورد فى حاشيته على الشفاء حديث أى الجرافى الإسرا ، وعزاه إلى تخريج ابن ماجه ، فاحتجت إلى إيراده بسنده ، فكشفت ابن ماجه فى مظنته ، فل أجده ، فررت على الكتاب كله ، فل أجده ، فاتهمت نظرى ، فمروت مرة ثانية فل أجده ، فعدت ثالثة فل أجده ؛ ورأيته فى معجم الصحابة لابن قانع ، فجئت إلى الشيخ وأخبرته ، فبمجرد ما سمع منى ذلك أخذ نسخته ، وأخد القلم فضرب على لفظ ابن ماجه ، وأخبرته ، فبمجرد ما سمع منى ذلك أخذ نسخته ، وأخد القلم فضرب على لفظ ابن ماجه ،

وألحق ابن قانع فى الحاشية ؛ فأعظمت ذلك وهبته العظم منزلة الشيخ فى قلبى ، واحتقارى فى نفسى ، فقلت الا تصبرون ، لعلكم تراجعون ! فقال : لا ، إنما قلّدت فى قولى ابن ماجة البرهان الحلبي . ولم أنفك عن الشيخ إلى أن مات .

ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود محبى الدين الكافيَجيّ أربع عشرة سنة ؛ فأخذت عنه الفنون من التفسير والأصول والعربية والمعانى وغير ذلك ؛ وكتب لى إجازة عظيمة .

وحضرت عند الشيخ سيف الدبن الحنفي دروسا عديدة في الكشاف والنوضيح وحاشبته عليه ، وتلخيص المفتاح ، والمَضُد .

وشرعتُ في التصنيف في سنة ست وستين ، وبلغتُ مؤلفاتي إلى الآن ثلاثمائة كتاب سوى ما غسلتُه ورجعت عنه .

وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتَّكرور، ولمّ حججت شربت من ماء زمزم، لأمور ؛ منها أن أصل فى الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البُلقيني ، وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر.

وأفتيت من مستهل سنة إحمدي وسبعين .

وعقدت إملاء الحديث من مستهلّ سنة اثنتين وسبعين .

ورزقت التبحّر فى سبعة علوم: التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمانى، والبيان، والبديم؛ على طريقة العرب والبُلفاء، لاعلى طريقة العجم وأهل الفلسفة. والذي أعتقده أنّ الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنُّقول التي اطلعت عليها فيها، لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي؛ فضلاً عمّن هو دونهم، وأمّا الفقه فلا أقول ذلك فيه؛ بل شيخي فيه أوسع نظراً، وأطول باعاً؛ ودون هذه السبعة في المعرفة: أصول الفقه والجدكل والتصريف، ودونها الإنشاء والتوسّل والفرائض، ودونها

الفراءات، ولم آخذها عن شيخ ، ودولها الطبّ ، وأمّا علم الحساب فهو أعسر شيء على وأبعده عن ذهنى ؛ وإذا نظرت في مسألة تتملّق به فكأنما أحاول جبلا أحمله . وقد كَمُلت عندى الآن آلات الجهاد محمد الله تعالى ؛ أقول ذلك تحدّثا بنعمة الله تعالى لا فخراً ؛ وأى شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخر ، وقد أزف الرحيل ، وبدا الشيب ، وذهب أطيب العمر ! ولو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ، ومداركها ونقوضها وأجوبتها ، والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله ، لا محولي ولا بقوتي، فلا حول ولا قوتي، فلا حول ولا قوته الإ بالله ، ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله .

وقد كنت فى مبادئ الطلب قرأتُ شيئا فى علم المنطق ، ثم ألقى الله كراهته فى قلبى . وسمعتُ أنّ ابن الصلاح أفتى بتحريمه فتركته لذلك ، فعوّضنى الله تعالى عنه علم الحديث الذى هو أشرف العلوم .

وأما مشايخى فى الرواية سماعا وإجازة فكثير ؛ أوردتهم فى المعجم الذى جمعتهم فيه ، وعِدَّنَهم نحو مائة وخمسين ؛ ولم أكثر من سماع الرواية لاشتغالى بما هو أهمّ وهو قراءة الدراية .

وهذه أسماء مصنفاتي لتستفاد:

فن التفسير وتعلقانه والقراءات: الإتقان في علوم القرآن، الدرّ المنثور في التفسير المأثور. ترجمان القرآن في التفسير المسند، أسرار التنزيل يسمّى قطف الأزهار في كشف الأسرار، لباب النقول في أسباب النزول، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، المهذب فيا وقع في القرآن من المعرّب، الإكليل في استنباط التنزيل، تسكملة تفسير الشيخ جلال الدين الحجلى، التحبير في علوم التفسير، حاشية على تفسير البيضاوي، تناسق الدرر في تناسب المقاطع والمطالع، مجمع البحرين ومطلع البدرين

في التفسير ، مفاتح النيب في التفسير ، الأزهار الفائحة على الفاتحة ، شرح الاستماذة والبسملة ، المكلام على أول الفتح، وهو تصدير ألقيته لمّا باشرت التدريس مجامع شيخون محضرة شيخنا البُلقيني ، شرح الشاطبية ، الألفيّة في القرءات العشر ، خمائل الزهر في فضائل السور ، فتح الجليل للعبد الذايل في الأنواع البديميّة المستخرجة من قوله تمالى : ﴿ الله ولي الذين آمنوا . . . ﴾ الآية ، وعدتها مائة وعشرون نوعا ، القول القصيح في تعيين الذبيح ، اليد البسطى في الصلاة الوسطى ، محترك الأقران في مشترك القرآن .

فن الحديث وتعلقاته: كشف المنطّى فى شرح الموطّا، إسعاف البطّا برجال الموطا، التوشيخ على الجامع الصحيح، الدبياج على صحيح مسلم بن الحجاج، مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود، شرح ابن ماجه، تدريب الراوى فى شرح تفريب النووى، شرح ألفية العراقى، الألفية وتسمّى نظم الدرر فى علم الأثر وشرحها يسمى قطر الدرر، التّهذيب فى الزوائد على التقريب، عين الإصابة فى معرفة الصحابة، كشف التلبيس عن قلب أهل التدليس، توضيح المدرك فى تصحيح المستدرك، اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الوضوعة، التذكيب البديعات على الوضوعات، الذيل على القول المسدد، القول الحسن فى الذبّ عن السنن، لب اللباب فى تحرير الأنساب، تقريب المرزب، المدرج إلى المدرج، تذكرة المؤتسى المناب، أنه ونسى، تحقة النابه بتلخيص المنشابه، الروض المكلل والورد الملل فى المصطلح، منتهى الآمال فى شرح حديث إنما الأعمال، المعجزات والخصائص النبوية، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، البدور السافرة عن أمور الآخرة، مارواه الواعون فى أخبار الطاعون، فضل موت الأولاد، خصائص يوم الجمعة، منهاج السنة، ومفتاح الجنّة، تمهيد الفرش فى الخصال الموجبة لظل العرش، بزوغ الهسلال فى الخصال الموجبة لظل العرش، بزوغ الهسلال فى الحوب، الموجبة لظال العرش، بزوغ الهسلال فى الحوب، الموجبة لظال العرش، بزوغ الهسلال فى الحوب، الموجبة لظال العرش، بزوغ الهسلال فى الحصال الموجبة لظال العرش، بزوغ المسلال فى الحوب، الموجبة لظال العرش، بزوغ المسلال فى الحصال الموجبة لظال العرش، بزوغ المسلال فى الحصال الموجبة لظال العرش، بزوغ الهسلال فى المحوب الموجبة لظال العرش، بزوغ الهسلال فى الحوب، الموجبة لظال العرش، بزوغ الهسلال فى الحوب، الموجبة لظال العرب الموجبة لظال العرب في أحدين يؤتى أجربن،

سهام الإصابة في الدعوات الجابة ، الـكِلم الطيّب ، القول المختار في المأثور من الدعوات والأذ كار ، أذ كار الأذكار ، الطبّ النبوى ، كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة ، الفوائد الـكامنة في إيمان السيدة آمنــة ، ويسمّى أيضا التعظيم والمّنة في أنّ أبوي النبيّ صلى الله عليه وسلم في الجنَّة ، المسلسلات الكبرى ، جياد المسلسلات ، أبواب السمادة في أسباب الشهادة ، أخبار الملائكة، الثغور الباسمة في مناقب السيدة آمنة ، مناهج الصَّمَّا في تخريج أحاديث الشَّفا، الأساس في مناقب بني العباس ، درّ السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة، زوائد شُمَّب الإيمان للبيهق ، لم الأطراف وضم الأنراف، أطراف الأشراف بالإشراف على الأطراف، جامع المسانيد، الفوائد المسكائرة في الأخبار المتواترة، الأرهار المتناثرة فى الأخبار المتواثرة ، تخريج أحاديث الدرّة الفاخرة ، تخريج أحاديث الـكفاية يسمى تجربة العناية ، الحصر والإشاعة لأشراط الساعة ، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشهرة ، زوائد الرجال على تهذيب الحكال ، الدرّ المنظم في الاسم المعظم ، جزء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مَنْ عاش من الصحابة مائة وعشرين ، جزء في أسماء المدآسين ،اللم فى أسماء مَنْ وضع، الأربعون المتباينة ،درر البحار في الأحاديث القصار ، الرياضة الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة ، المرفاة العليّة في شرح الأسماء النبوية ، الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا، أربعون حديثا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فهرست المرويَّات، بغية الرائد في الذيل على مجمع الزوائد، أزهار الآكام في أخبار الأحكام، الهبة السنيّة في الهيئة السنية ، تخريج أحاديث شرح العقائد ، فضل الجلَّد ، الكلام على حديث ابن عباس : « احفظ الله يحفظك » ، هو تصدير ألقيتُه لمّا وليت درس الحديث بالشيخونية ، أربعون حديثًا في فضل الجهاد ، أربعون حديثًا في رفع اليدين في الدعاء ، التعريف بآداب التأليف ، العشاريات ، القول الأشبه في حديث : «مَنْ عرف نفسه فقد عرف ربه» ، كشف النقاب عن الألقاب ، نشر السير في تخريج أحاديث الشرح الكبير،

من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة ، ذم زيارة الأمراء ، زوائد نوادر الأصول المحكيم الترمذى ، تخريج أحاديث الصحاح يسمى فلق الصباح ، ذمّ المكس ، آداب المارك . فن الفقه و تعلقاته : الأزهار الغضة فى حواشى الروضة ، الحواشى الصغرى ، مختصر الروضة يسمى الفنية ، مختصر التنبيه ، يسمى الوافى ، شرح التنبيه ، الأشباه والنظائر ، اللوامع والبوارق فى الجوامع والفوارق ، نظم الروضة يستى الخلاصة ، شرحه يسمى رفع الخصاصة ، الورقات المقدمة ، شرح الروض ، حاشية على القطعة للإسنوى ، العذب السلسل فى تصحيح الخلاف المرسل ، جمع الجوامع ، الينبوع فيا زاد على الروضة من الفروع ، مختصر الخادم ؛ يسمى تحصين الخادم ، تشذيف الأسماع بمسائل الإجماع ، شرح التدريب ، المكافى ، زوائد المذب على الوابى ، الجامع فى الفرائض ، شرح الرحبية فى القرائض ، شرح الرحبية فى القرائض ، مختصر الأحكام السلطانية الماوردى .

الأجزاء المفردة في مسائل مخصوصة على ترتيب الأبواب: الظفر بقلم الظفر ، الاقتناص في مسألة االتماص ، المستطرفة في أحكام دخول الحشفة ، السلالة في تحقيق المقر والاستحالة ، الروض الأريض في طهر المحيض ، بذل العسجد لسؤال المسجد ، الجواب الحزم عن حديث التكبير جزم ، القذاذة في تحقيق محل الاستعادة ، ميزان المعدلة في شأن البسملة ، جزء في صلاة الصحى ، المصابيح في صلاة التراويج ، بسط الكف في إيمام الصف ، اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجلعة ، وصول الأماني بأصول التهاني ، بلغة المحتاج في مناسك الحاج ، السلاف في التفصيل بين الصلاة والطواف ، شد الأثواب في سد الأبواب في المسجد النبوى ، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة ، إزالة الوهن عن مسألة الرهن ، بذل المسجد النبوى ، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة ، إزالة الوهن عن مسألة الرهن ، بذل المسجد النبوى ، قطع المجادلة ، الإنصاف في تمييز الأوقاف ، أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب ، الزهر الباسم فيا يزوج فيه الحاكم ، القول المضى في الحنث في المضى ، القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق ، فصل الكلام في ذم الكلام ، جزيل المواهب

فى اختلاف المذاهب، تقرير الإسناد فى تيسير الاجتهاد، رفع منار الدين وهدم بناء الفسدين، تنزيه الأنبياء عن تسفيه الاغبياء، ذم القضاء، فضل السكلام فى حكم السلام، نتيجة الفسكر فى الجهر بالذكر، طى اللسان عن ذم الطيلسان، تنوير الحلّك فى إمكان رؤية النبي والملّك ، أدب الفتيا، إلقام الحجر لمن زكّى سباب أبى بكر وعمر، الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم، الحجيج المبينة فى التفضيل بين مكة والمدينة، فتح المنالق مِن أنت طالق، فصل الخطاب فى قتل الكلاب، سيف النظار فى الفرق بين المئبوت والتكرار.

فن العربية وتعلقاته: شرح ألفية ان مالك، يسمى البهجة المضيّه في شرح الألفية والفريدة في النحو والتصريف والخط، النكت على الألفية والكافية والشافية والشافية والنزهة ، الفتح القريب على مغنى اللبيب، شرح شواهد المغنى، جمع الجوامع، شرحسه يسمى همم الهوامع، شرح الملحة، مختصر الألفيّة ودقائقها، الأخبار المروية في سبب وضع العربية، المصاعد العليّة في القواعد النحوية، الاقتراح في أصول النحو وجدله، رفع السّنة في نصب الزنة، الشمعة الضيئة، شرح كافية ابن مالك، درّ التاج في إعراب مشكل النهاج، مسألة ضربي زيدا قائما، السلسلة الموشحة، الشهد، شذا العرف في إثبات المعنى للحرف، التوشيح على التوضيح، السيف الصقيل في حواشي ابن عقيل، حاشية على شرح الشذور، شرح القصيدة الكافية في التصريف لابن حواشي ابن عقيل، حاشية على شرح الشذور، شرح القصيدة الكافية في التصريف لابن على المعرف الأعجم بحروف المعجم، نكت على شرح الشواهد للعيني، فجر المثد في مالك، تعريف الأعجم بحروف المعجم، نكت على شرح الشواهد للعيني، فجر المثد في إعراب أكل الحد، الزند الوريّ في الجواب عن السؤال السكندريّ.

فن الأصول والبيان والتصوف: شرح لمعة الإشراق في الاشتقاق، الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، شرحه، شرح السكوكب الوقاد في الاعتقاد، نسكت على

التلخيص يسمى الإفصاح ، عقود الجمان فى المعانى والبيان ، شرحه ، شرح أبيات تلخيص المنتاح ، مختصره، نكت على حاشية المطول لابن الفنرى رحمه الله تعالى ، حاشية على المختصر، البديمية ، شرحها ، تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطربقة الشاذلية ، تشييد الأركان فى ليس فى الإمكان أبدع مما كان ، درج المعالى فى نصرة الغزالى على المنكر المتغالى ، الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنحباء والأبدال ، مختصر الإحياء ، المعانى الدقيقة فى إدر الله الحقيقة ، النقاية فى أربعة عشر علما ، شرحها ، شوارد الفوائد ، قلائد الفرائد ، نظم التذكرة ، ويسمى الفلك المشحون . الجمع والتفريق فى الأنواع البديمية .

فن التاريخ والأدب: تاريخ الصحابة وقد مر ذكره، طبقات الحفاظ، طبقات الكتاب، السكبرى والوسطى والصغرى ، طبقات المفسرين ، طبقات الأصوليين ، طبقات الكتاب حلية الأولياء ، طبقات شعراء العرب ، تاريخ الخلفاء ، تاريخ مصر هذا ، تاريخ سيوط . معجم شيوخى الكبير يسعى حاطب ليل وجارف سيل ، المعجم الصغير يسمى المنتق ؛ ترجمة النووى ، ترجمة البلقينى ، الملتقط من الدرر الكامنة ، تاريخ العمر ؛ وهو ذيل على إنباء الغمر ، رفع الباس عن بنى العباس ، النفحة المسكية والتحفة المكية على نمط عنوان الشرف ، درر المكلم وغرر الحمكم ، ديوان خطب ، ديوان شعر ، المقامات ، الرحلة الغيومية ، الرحلة المكية ، الرحلة الدمياطية ، الرسائل إلى معرفة الأوائل ، مختصر معجم البلدان ، ياقوت الشماريخ في علم التاريخ ، الجمانة ، رسالة في تفسير ألفاظ متداولة ، مقاطع الجماز ، نور الحديقة من نظم القول ، المجمل في الرح على المهمل ، الذي في المكنى ، فضل المحاز ، نور الحديقة من نظم القول ، المجمل في الرح على المهمل ، الذي في المكنى ، فضل المستاء ، مختصر تهذيب الأسماء النووى ، الأجوبة الزكية عن الألفاز السبكية ، رفع الشتاء ، مختصر تهذيب الأقباس في محاسن الاقتباس ، تحفة المذاكر في المنتقي من تاريخ ابن عساكر ، شرح بانت سعاد ، تحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء ، قصيدة رائية ، مختصر شفاء الغليل في ذم الصاحب والخليل .

## ذكر مَنْ كان عصر من حفاظ الحديث

ا ، ٢ ، ٢ مـ أبو ذر ، عبد الله بن عمرو بن العاص ، عُقبة بن عامر اُلجهني ؟ الثلاثة صحابة ؛ ذكرهم الذهبي في طبقات الحفاظ ؛ وقد مر وا (١) .

۱ ، ۱ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۸ و الخير مَر'ثد ، مَكْحُول ، نافع مُولَى ابن عمر ، يزيد بن أبي حَبيب ، عبيد الله بن أبي جعفر ؛ مرّوا<sup>(۲)</sup> .

٩ ـ الأعرج عبد الرحمن بن داود الكذبي صاحب أبي هُريرة (ع) ؟ أحـد الحفاظ والقرآء، أخذ القراءة عن أبي هُريرة وابن عباس، وأكثر من السَّنن عن أبي هريرة أخـذ القراءة عنه نافع بن أبي نُعيم، وعنه، قال البخاري : أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزّناد، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . قال الذهبي في طبقات القرّاء : كان الأعرج أوّل مَنْ برز في القرآن والسُّنَن ، وقالوا : هو أوّل مَنْ وضع العربية بالمدينة ؟ أخذ عن أبي الأسود، وله خبرة بأنساب قريش، وافر العلم ، مع الثقة والأمانة ؟ خرج إلى الإسكندرية ؟ فأدركه أجله بها مات في سنة سبع عشرة ومائة (٢) .

١٠ عُقَيْل بن خالد الأيدليّ أبو خالد (ع) ، مولى عُمان ؛ عن عِكْر مة ونافع ،
 وعنه ابن لهيمة واللّيث . مات بمصر سنة إحدى وأربعين ومائة (٤).

١١ ـ يُونس بن يزيد الأيدليّ أبو يزيد (٥) الرّقاشيّ (ع) . عن الزّهريّ ونافع .
 مات بالصّميد سنة تسع وخمسين ومائة (١) .

<sup>(</sup>١) أبو ذر س ٢٤٠ ، وعدالة بن عمر و س ٢١٥ ، وعقبة بن عامي س ٢٢٠ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>۲) مرائد س ۲۹۱ ، ومكعول ونافع س ۲۹۷ ، ويزيد بن أبي حبيب وعبيــدالله بن أبي جيفر س ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٣) تقريب التهديب ٢ : ٢٨ . (١) تقريب التهذيب ٢ : ٢٩ .

 <sup>(</sup>ه) التقريب: « مولى آل سفيان » .
 (٦) تقريب التهذيب ٢ : ٣٨٦ .

١٦ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٦ \_ عمرو بن الحارث ، حَيْوة بن شُريح ، يحيى بن أيوب الفافق" ، الليث بن سعد بن لهيمة ، الفضّل بن فضالة ، مر"وا<sup>(١)</sup> .

١٧ \_ بكر بن مُضر بن حَسكم بن سُلهان أبو محمد المصرى (خ، م، د، ن). عن يزيد بن أبى حَبيب وغيره. كان ثقة عابداً صالحاً ؛ ولد سنة اثنتين ومائة ؛ ومات يوم عرفة سنة أربم وسبعين (٢).

١٨ ، ١٩ ، ٢٠ . - ابن وهب ، ابن القاسم ، الإمام الشافعي ، مر وا(٣) .

٢١ ـ أسد السنة أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الآمدى المصرى (د،س). عن شُعبة ورَوْح ، وعنه الرَّبيم الجيزى ، وأحمد بن سالح ولد بمصر سنسة اثنتين وثلاثين ومائة ؛ ومات بها في المحرّم سنسة اثنتي عشرة وماثنين (1).

٣٢ – سعيد بن أبى مريم الحسكم بن محمد بن سالم الجميح المصرى الحافظ المصرى ، أبو محمد (ع) . عن مالك والليث ؛ قال ابن يونس : كان فقيها ، ولد سنة أربع وأربعين ومائة ، ومات سنة أربع وعشرين ومائتين (٥) .

٢٣ ـ عبد الله بن صالح بن محمد بن مُسلم الجهني مولاهم أبو صالح ؛ (ح ،د ،ن) ؛
 كاتب الليث ، مات سنة اثنتين وعشرين وماثنين (١٦) .

٢٤ ـ عبدالله بن يوسف التنيسي أبو محمد الدمشقي (خ، د، ن، م). قال البخاري : كارف من أثبت الشاميّين ، مات بمصر سنة ثماني عشرة وماثنين ؛ عن ثمانين سنة (٧) .

<sup>(</sup>۱) انظر س ۲۷۹ ، ۲۹۹ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۲ .

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب ١ : ١٠٧ . (٣) س ٣٠٣ ، ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٤) نقريب التهذيب ١ : ٦٣ . (٥) تقريب التهذيب ١ : ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٦) تقريب التهذيب ١ : ٢٣٤ . (٧) تقريب التهذيب ١ : ٤٦٣ .

وه عبد الله بن الرّبير الخميدى أبو بكر (ح.م، د، ن). أحمد الأمّة، ما مبد الله بن الرّبير الخميدى أبو بكر (ح.م، د، ن). أحمد الأمّة الما مبد المسند، كان بمصر ملازماً للإمام الشافعي ، فلما مات رجع إلى مكة يفتي بها إلى أن مات سنة تسع عشرة ومائتين . قال أبو حاتم : هو رئيس أصحاب ابن عُينينة ، وهو ثمة إمام (۱).

٣٦ \_ نعيم بن حمار المروزى أبو عبد الله (ح ، م ، د ، ت ) . نزيل مصر . أوّل من جمع المسند ، أخرِج مها في فتنة القول بخلق القرآن ، فحبِس بسامر ا سنة ثمان وعشرين ومائتين (٢٠) .

٢٧ ــ يحيى بن عبد الله بن بُـكير المخزوميّ مولاهم المصريّ (ح، م) . راوى الموطّأ ؛ صنّف التَّصانيف . مأت في صفر سنة إحدى وثلاثين ومائتين (٢٠ .

۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸ و سید بن عفیر ، حرملة ، أحمد بن صالح المصری ، مراوا (۱) .

٣٢ ـ أبو عبد الله محمد بن رُمْح بن مهاجر التَّجيبيّ مولاهم (م،ه). المصرى الحافظ. سمع من الليث وابن كميمة. قال النَّسائيّ : ما أخطأ في حديث واحد وقال ابن يونس : ثقة ثَبَت ؛ كان من أعلم النَّاس بأخبار بلدنا ، مات في شوّال سنة اثنتين وأربعين ومائتين (٥٠).

٣٤ ، ٣٣ \_ الحارث بن مسكين ، يونس بن عبد الأعلَى ، مر ا (١٠) .

٣٥ \_ الحسن بن عبد العزيز الوزير الجذائ أبو على اكجرَوي المصريّ (خ).

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١ : ١٥٠٤ . (٢) تهذيب التهديب ١٠ : ١٠٥٨ .

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب ٢: ٣٥١ ،

<sup>(</sup>٤) أصع بن فرج وسعيد بن عفير ص ٣٠٨ وحرملة ص ٣٠٧ ، وأحمد بن صالح س ٣٠٦ .

<sup>(</sup>ه) تقريب المذيب ٢ : ١٦١ .

<sup>(</sup>٦) الحارث بن مسكين ص ٣٠٨ ، ويونس بن عبد الأعلى ص ٣٠٩ .

روى عن بشر بن بكر ، وعنه البُخارى ؟ وقال الدارقطنى ت لم يُر مثله فضلاً وزهداً ؟ حيل من مصر إلى العراق ؟ فلم يزل بها حتى مات سنة سبع وخمسين ومائتين (١) .

٣٦ \_ محمد بن سنجر أبو عبد الله الجرجاني الحافظ (م) . صاحب المسنَد ؛ عن أبى أبي وطبقته . قال في المير : مات بصعيد مصر في ربيع الأول سنة ثمان وخمسين ومائتين (٢) .

٢٧ \_ محد بن عبد الله بن الحسكم ، مر (٢) .

٣٨ - الربيع بن سلمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى مولاهم (ع) . أبو محمد المصرى ، صاحب الإمام الشافعي وراوى كتبه ، والمؤذِّن بجامع الفُسُطاط ، روى عنه أسحابُ السُّنَن الأربعة ، والطحاوى وأبو زُرعة وغيرهم . وأملى الحديث بجامع طُولون ؛ وهو أوّل من أملى به ، ووصله ابن طولون يومئذ بجائزة سنية ؛ ولد سنة أربع وسبمين ومائتين ، ومات يوم الاثنين لعشر بقين من شوال سنة سبع ومائتين (1) .

٣٩ \_ قبيطة الحافظ الثقة ، أبو على الحسن بن سلمان البصرى ، نزيل مصر . عن أبى نميم ، وعنه ابن خُزيمة . مات سنة إحدى وستين ومائتين (٥) .

عن أسد السنّة ، عبد أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقيّ (د،ن) . عن أسد السنّة ، وعنه أبو داود والنّسائيّ . وتُقّه ابنُ يونس ، وذكره ابن فَرْحون في طبقات المالكية ، وقال : له تصانيف في الحديث وغيره . مات سنة تسع وأربعين وماثنين (١) .

ابن أخت غزال الإمام أبو بكر محمد بن على بن داود البغدادى نزيل مصر .
 قال ابن يونس : كان ثقة في الحديث ، مات بهـا في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائتين .

<sup>(</sup>١) نقريب المهديب ١ : ١٦٧ (٢) العبر ١٠٧٢

<sup>(</sup>٣) ص ٣٠٩ من هذا الجزء . ﴿ ٤) تقرِيب التهذيب ١ : ٢٤٠٠ .

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ ٢ : ١٣٦. (٦) تذكرة الحفاظ ٢ : ١٣٤ -

٢٤ \_ محمد بن حمّاد الطّهراني الرازي الحافظ ؛ أحــد مَنْ رحَل إلى عبد الرّارق .
 حدّث بمصر والشام والعراق . وكان ثقة . مات سنة إحدى وسبمين ومائتين ؛ قاله في المبر (١) .

٤٣ ـ يحيى بن عُمَان بن صالح البهمى المصرى . روى عن أبيــه وأصبغ بن فرج وخلف، وعنه ابن ماجه وآخرون . قال ابن يونس : كان حافظاً للحديث . تُوُفِّ سنة اثنتين و ثمانين ومائتين .

25 ـ عبدات أبو محمد بن محمد بن عيسى المروزى الفقيمة الحافظ ، مفتى مَرْو وعالمها وزاهدها . أقام بمصر سنين ، وقرأ على المُزنى والرّبيع ، ثمّ انتقل ؛ وهو الذى أظهر مذهب الشافعي بخرُ اسان ؛ تفقّه به ابنُ خزيمة وأبو إسحاق المروزي وخلق صاروا أثمة ، وصنف كتاب المعرفة في مائة جزء ، وكتاب الموطّأ ، وكان يُرجَع إليه في الفتاوى والمُعضلات . ولد ليلة عرفة سنة عشرين ومائتين ، ومات ليلة عرفة سنة ثلاث وتسمين (٢) ؟

وع \_ النّسانى أبو عبد الرّحن أحمد بن شُعيب بن على بن سِنان بن يحيى القاضى الحافظ الإمام شبخ الإسلام . أحمد الأمّة المبرّزين ، والحفاظ المُتقفين والأعلام المشهورين ، جال البلاد ، واستوطن مصر ، فأقام بزقاق القناديل . قال أبو على النيسابورى : رأيتُ من أمّة الحديث أربعة في وطنى وأسفارى: النّسائى بمصر ، وعَبدان بالأهواز ، ومحمد بن إسحاق ، وإبراهيم ابن أبى طالب بنيسابور . وقال الحاكم : كان النّسائى أفقه مشايخ مصر في عصره ، وأعرفهم بالصحيح والسّقيم من الآثار ، وأعرفهم بالرّجال . وقال اللّه من الكريري والصّغرى بالرّجال . وقال اللّه من المرّي والصّغرى والصّغرى والصّغرى

<sup>(</sup>١) المبر ٢: ٨٤ . (٢) المبر ٢: ٩٥ .

وهى إحدى الكتب الستة ، وخصائص على ، ومسند على ، ومسند مالك . ولد سنة خس وعشر بن وماثتين و ثلاثمائة ، ومات عِكَة من مصر سنة اثنتين و ثلاثمائة ، ومات عِكَة ــ وقيل بالرّملة ــ في صفر سنة ثلاث و ثلاثمائة (١) .

٤٦ ـ على بن سعيد بن بشير مِهْران الحافظ البارع أبو الحسن الرازى . يعرف بعُلبك . تَزيل مصر ومحدّثها . قال ابنُ يونس : كان يفهم ويحفظ . مات فى ذى القَعدة سنة سبم وتسعين ومائتين (٢) .

٤٧ - يحيى بن زكريا بن النَّيْسابورى أبو زكريا الأعرج . أحد الحفاظ ، وهو عمّ محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيّوة ، روى عن قتيبة وابن رَاهويْه . قال في العبر : دخل مصر على كِبَر السن ، ومات بها سنة سبع وثلاثمائة (٣) .

4۸ - محمد بن محمد بن النفاح بن بدر الباهليّ أبو الحسن . قال في المبر : بنداديّ حافظ متمفّف ، روى عن ابن أبي إسرائيل (١) وطبقته . تُو ُفّي بمصر في ربيع الآخر سنة أربع عشرة وثلاثمائة (٥) .

93 - الطحاوى الإمام الملآمة الحافظ . صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر أحمد ابن محمد بن سلامة بن مَسْلمة الأزدى المصرى الحنفى ، ابن أخت المُزنِي . تفقّه بالقاضى أبى حازم ، وكان ثقة ثبَتاً ، فقبها لم يخلف بعده مثله ، انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر . وله معانى الآثار ، وأحكام القرآن ، والتاريخ الكبير ، واختلاف العلماء ، وكتاب فى الشروط . وُلِد سنة تسع وثلاثين وماثنين ، ومات فى ذى القمدة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة (1) .

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ٢: ٢٤١ . (٢) تذكرة الحفاظ ٢: ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ٢ : ١٣٥ ، والعبر ٢:٥١٥

<sup>(:)</sup> العبر : ﴿ إِسْعِمَاقَ بِنَ أَبِي إِسْرَائِيلَ ﴾ . (٥) العبر ٢ : ١٥٩

<sup>(</sup>٦) العبر ٢: ١٨٦.

• • مكحول الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد السّلام البَيْروتى ؟ عن ابن عبد الحسكم ، وعنه ابن زَبْر . كان من الثقات العالمين بالحديث ، مات في جمادى الآخرة سنة إحدى وعشر بن وثلاثمائة (١) .

١٥ ــ الطحان الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن جابر الرّمليّ: عن بَـكار ابن قُتيبة ، وعنه ابن زَبْر . مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة (٢) .

٥٢ ــ ابن يونس الحافظ الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن الإمام يونس [بن ] عبد الأعلى الصَّدَفق المصرى ، صاحب تاريخ مصر ، وُلِد سنة إحدى و ثمانين وماثتين ، وسمع أباه والنَّسائي ، ولم يرحل ولا سمع بنير مِصْر ، ولكنة إمام في هذا الشأن ، متيقظ حافظ مُكثر ، خبير بأيام الناس وتواريخهم ، مات في جمادى الأولى سنة سبم وأربعين وثلاثمائة (٢) .

٥٣ \_ ابن الحداد ، مرة (١) .

٥٤ \_ حمزة بن محمد بن على بن العباس الكنانى المصرى الحافظ الزّاهد العالم أبو القاسم . تُمْـلى جزء البطافة ، عن النّسائي وأبى يعلى ، وعنه الدَّار قطنى وابن سعيد . قال الحاكم : متّفَق على تقدّمه فى معرفة الحديث ، يُذكر بالورَع والزّهد والعبادة . مات فى ذى الحجة سنة سبع و خمسين و ثلاثمائة (٥٠) .

٥٥ ــ ابن السّـكن الحافظ الحجة أبو على سعيد بن عمان بن السّـكن البغدادى .
 نَز بل مصر . وُلد سنة أربع وتسعين ومائتين ، وسمع أبا القاسم البغوي وابن جُوصاً ،
 وعنه عبد الغنى بن سعيد ، وعُنيَ بهذا الشأن وصنف الصّحيح المنتقى ؟ مات فى الحرم م

<sup>(</sup>١) النبر ٢ : ٣٣٣ (٢) العبر ٢ : ٢٢٩

<sup>(</sup>٣) العبر ٢ : ٢٧٦ (٤) وانظر العبر ٢ : ٢٩٩

<sup>(</sup>ه) المبر ۲: ۳۰۸ .

سنة ثلاث و خمسين و ثلاثمائة <sup>(١)</sup> .

٥٦ ــ النَّقَّاش الحافظ الإمام الجوّال أبو بكر محمد بن على بن حسن المصرى نزيل تِنْيس . ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين ، وسمـــع النَّسائي وأبا على ، وعــنه الدّارقطني ماترانع شعبان سنة تسعوستين وثلاثمائة (٢٠).

٥٧ \_ الحسن بن رشيق الإمام أبو بكر محمد المسكرى المصرى . عن النَّسائين ، وعنه الدَّار قطنى وعبد الننى ؛ قال ابنُ الطحّان ; ما رأيتُ عالماً أكثر حديثاً منه ؛ وليد في صفر سنسة ثلاث وثمانين ومائتين ، ومات في جمادى الآخرة سنسة سبعين وثلاثمائة (٢) .

٥٨ ــ ابن النَّحاس المصرى الحافظ الإمام أبو العباس أحمد بن محمّد بن عيسى بن الجرّاح ، نزيل نيسابور . كان ذا رحلة واسعة . سمع أبا القاسم البَفَوِى ، ومنه الحاكم . مات سنة ست وسبعين وثلاثمائة ، عن خس وثمانين سنة .

٥٩ ــ ابن مسرور الحافظ الجوّال أبو الفتح عبد الواحد من محمد ن أحمد بن مسرور البلخى" . عن أبى سعيد بن يونس ، وعنه عبد الغنى" . وطن بمصر ، ومات فى ذى الحجة سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة (³) .

٦٠ أحمد بن أبى الليث نصر بن محمد الحافظ أبو العباس النّصِيبي المصرى . قال الحاكم : باقمة فى الحفظ . مات سنة ست وثمانين وثلاثمائة .

٦١ ــ ابن حِنْزابة الوزير الـكامل الحافظ أبو الفضل جعفر بن الوزير أبى الفتح الفضل بن الفرُات البَعْداديّ. نزيل مصر، وَزَر لصاحب مصر كافور الخادم، وحدّث عن

<sup>(</sup>١) المبر : ٢٩٧ . (٢) المبر ٢ . ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) المر ٢: ٥٥٥. (٤) المبر ٣: ٧.

عمد بن هارون الحضرى وغيره . ورَحل إليه الدَّارِقطنى ، وعَزم على التأليف على مسنده . قال السَّلَنَى : كان من الحَفّاظ المتقنين ، يملى ويَرْوى فى حال الوزارة ، عندى من أماليه ، ومن كلامه على الحديث ، الدال على حِدّة فهمه وتُوّة عِلْمه . وحنزابة اسم جدّته أم أبيه . وُلِد سنة ثمان وثلاثمائة ، ومات فى ثالث عشر ربيع الأول سنة إحدى وتسمين (١) .

٦٢ ــ عبد الذي بن سميد بن على الأزدى الإمام الحافظ المتقن النَّسَابة . إمام زمانه في علم الحديث وحفظه ؛ قال البرقاني : ما رأيت بعد الدّار قطني أحفظ منه ؛ له مؤلفات ؛ منها المؤتلف والمحتلف وغيره . ولد سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ؛ ومات في سابع صفر سنة تسع وأربعائة (٢) .

٦٣ \_ أبو سعيد الماليني أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ؟ كان أحد الحفاظ المسكثرين الرّاحلين في الحديث إلى الآفاق ، روى عن ابن عدى . مات بمصر في شوّال سنة اثنتي عشرة وأربعائة (٢٠) .

75 ـ أبو نصر السَّجزى الحافظ عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكرى نزيل مصر . كان متقناً مُكثرا بَصيرا بالحديث والسُّنة ، واسع الرَّحلة . قال أبو طاهر الحافظ : سألتُ الحبال عن الصورى والسَّجزى : أبّهما أحفظ ؟ فقال : السِّجزى أحفظ ،ن خمسين مثل الصورى ؛ مات في الحرّم سنة أربع وأربعين وأربعائة (١) .

معيد بن سعيد بن عدَّت مصر، أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله النَّمانَة ، وسمع عبد النَّم الله النَّمانَة ، وسمع عبد النَّمَ

<sup>(</sup>١) المبر ٣: ٤٩. (٢) السبر ٣: ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المبر ٣: ٢٠٦ . (٤) العبر ٣: ٢٠٦ .

<sup>(</sup> ۲۳ \_ حسن الحاضرة \_ ١ )

ابن سعيد وابن نظيف ، ومنه أبو بكر عبد الباقى ، وآخرُ مَنْ روى عنه بالإجا ابنُ ناصر الحافظ ، وجمع عوالى سفيان بن عُيينة وغير ذلك ، وكان ثقة حُجَـةً صاـ ورعاً كبير القَدْر . مات سنة اثنتين وثمانين وأربعائة (١) .

٦٦ \_ السَّلَقَ الحافظ أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد الأصفهاني كان إماماً حافظا متقناً ، ناقدا ثبتاً دَيِّناً خيِّرا ، انتهى إليه علو الإسناد . روى عن الحفاظ في حياته . وله تصانيف ، وكان أوحد زمانه في علم الحديث ، وأعلمهم بقوانيز الرواية ؛ وكان مُقهاً بالإسكندرية . تُو فَى يوم الجمعة خامس ربيع الآخر سنة ست وسبعم وخسمائة وله مائة وست ستين (٢) .

٧٧ \_ عبد الننى بن عبد الواحد بن على بن سرور القدسى الحنبلي الحافظ الإمام. أوحد زمانه فى عِلْم الحديث والحفظ ؛ تق الدين أبو محمد الزاهد العابد، صاحب العمدة والسكال وغير ذلك من التصانيف . نَزَل مصر فى آخر عمره ، ومات بها يوم الاثنين ثالث عشرين ربيع الأول سنة سمائة ؛ وله تسع وخمسون سنة ، ودُفن بالقرافة (٢) .

١٦٨ - أبو الحسن على بن فاضل بن سعد الله الحافظ الصورى ثم المصرى . قال الذهبي : أكثر عن السلّفي ، ورأس في الحديث ؛ مات بمصر سنة ثلاث وسمّائة (١) .

الملامة شرف الدين . وُلِد سنة أربع وأربعين وخمسمائة ، وتخرَّج بالسَّافَق ، وكان من حفّاظ الحديث وأعة المذهب العارفين به ؛ وله تصانيف . مات بالقاهرة في شَعبان سنة إحدى عشرة وسمّائة .

 <sup>(</sup>١) المبر ٣: ٣٩٩.
 (١) المبر ٤: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) العبر ٤: ٣١٣ . (٤) شذرات الذهب ه : ١٠ .

<sup>(</sup>٥) شدرات الذهب ٥: ٤٧.

٠٠ ـ ابن الأنماطي الحافظ البارع تقي الدين أبو الطاهر إسماعيل بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الحسن المصرى الشافعي . وُلِد في حدود سنة سبعين وخمسائة ، وسما بن انگشوعي ، ومنه المنذري . وكان إماماً حافظا مبرزاً مفيداً . مات في رجب سنة تسع عشرة وسمائة (١) .

٧١ ـ ابن دحية الإِمام الملامـة الحافظ الكبير أبو الخطاب عمر بن حسن الأندلسي السَّبْتي ؛ كان بصيراً بالحديث معتنياً به ، له حظُّ وافر من اللفـة ، ومشاركة في العربية ؛ وله نصانيف ، وَطَن مصر ، وأدَّب الملك الكامل ، ودرّس بدار الحديث الكاملية ، مات رابع عشر ربيع الأول سنـة ثلاث وثلاثين وسيَّانة عن نيف وعانين سنة (٢).

٧٧ ـ المنذرى الحافظ الكبير الإمام شيخ الإسلام زكى الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوى بن عبد الله المصرى الشافى . وُلِد بمصر فى غُرَّة شعبان سنة إحدى وثمانين و خمسائة ، وتفقة ، وطلب هذا الشأن فبرع فيه ، وتخرَّج بالحافظ أبى الحسن ابن المفضّل ، وولي مشيخة الكامليّة ، وانقطع بها عشرين سنة ، وكان عديم النظير فى معرفة علم الحديث على اختلاف فنو نه ، متبحّراً فى معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله ، قيمًا بمعرفة غَريبه ، إماما حُجّة بارعا فى الفقه والعربية والقراءات ، ورعاً متبحراً . قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد فى حقه : كان أدين منى ، وأنا أعلم منه . ألف الترغيب والترهيب ، وشرح التنبيه ، وغير ذلك . مات يوم السّبت رابع ذى العقدة سنة ست و خمسين وسمّائة (٢٠) .

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ه : ٨٤ . (٢) شذرات الدهب ه : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٥ : ٢٧٧ .

٧٣ ــ الرّشيد العطّار الإمام الحافظ ، رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن على بن عبد الله الأمَوى النابُلسي ثم المصرى المالسكي . وُلِد سنة أربع وثمانين وخمسائة ؟ وتخرّج بابن المفضّل ، وتقدّم في فن الحديث ، وانتهت إليه رياسة الحديث بالدّيار المصرية ، وألف وخرّج . ومات في جمادى الأولى سنة اثنتين وستين وسمّائة (١) .

٧٤ ــ الصدر البكرى أبو على الحسن بن محمد النيسابورى ثم الدِّمَشقى . وُلِد سنة أربع وسبعين و خمسائة ، وعُنى بهذا الشأن، وألّف وخرّج ، وتحوّل إلى مصر ، فات بها فى ذى الحجّة سنة سن و خمسين و سمّائة .

٧٥ ـ ابن العماد الإمام الحافظ وجيه الدين أبو المظفّر منصور بن سليان (٢) الهمدانى الإسكندرانى الشافعى . وُلِد فى صفر سنة سبع وسمّائة ، وعُنى بالحديث وفنو نه ورجاله وبالفِقه ، وألفّ فى الحديث وأنواعه وفى الفقه ، وألف تاريخ الإسكندرية ومُعجم شيوخه وغير ذلك ، روى عنه الدّمياطى ، مات فى شوال سنة ثلاث وسبعين وسمّائة ، ولم يخلف بعده فى النغر مثله (٢).

٧٦ ــ الأبيوردى الإمام الحدث الحافظ زبن الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن أبى بكر . نزيل القاهرة ؛ وُلِد سنة إحدى وسمّائة ؛ وسمع من السَّخاوى وغيره ، وألف وخرّج ، مات فى جمادى الأولى سنة سبم وستين [ وسمّائة ] (؛) .

٧٧ ــ الإسْمَرُ دِى الإمام الحافظ مُفيد القاهرة تقى الدين أبو القاسم عبيد بن محمد ابن عباس . ولد سنة اثنتين وعشر ينوسمائة ، وشرح الكثير ، وبرع في التخريج وأسماء الرجال والعالى والموافقة . مات في شعبان سنة اثنتين وتسعين [ وسمائة ] (٥٠) .

<sup>(</sup>١) شذرات الذمب ه : ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب: « سلم » . (٦) شذرات الذهب ه : ٣٤١ .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ه : ٣٠٥ . (٥) تذكرة الحفاط ٤ : ٧٥٧

٧٨ ــ الشريف عز الدين نقيب الأشراف أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني الحلَبَيّ ثم المصرى ، الحافظ المؤرخ . رَوَى عن فخر القضاء أحمد بن الحباب وأكثر أصحاب البوصيرى ، وعُنِي بالحديث وبالغ . مات سادس المحرم سنة خمس وتسمين وسمائة . ذكره في العِبَر (١).

٧٩ ــ ابن الظاهرى الحافظ الزاهد القدوة جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبي الحنفي المقرئ . كان أحد من عُنى بهذا الشأن ، وكتب عن سبمائة شبخ ، وخرج وأعاد . مات بزاويته بالمقس بظاهر القاهرة ، في ربيع الأول سنة ست وتسمين وسيائة ، وله سبمون سنة (٢) .

م. الدّمياطى الإمام العلاّمة الحافظ الحجّة الفقيه النسّابة شيخ الحدّثين شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف التّونى الشافعى . ولد سنة ثلاث عشرة وسمانة ، وتفقه ، وبرع وطلب الحديث ، فرحل وجمع فأوعى ، وتخرّج بالمنذرى وأنف . قال المُزَنى : مارأيت في الحديث أحفظ منه ، وكان واسعالفقه ، رأسا في النسبجيدالعربية ، غزير اللغة . مات فجأة سنة خمس وسبعائة (٣) .

۱۸ - ابن شامة الإمام الحافظ الحجة الفقيه النَّسابَة ، مفيد مصر ، شمس الدين محد بن عبد الرحمن بن شامة الحنبلى . روى عن ابن عبد الدائم ، وكتب الكثير ؛ وكان جيّدا بمعرفة الحديث . مات في ذي القعدة سنسة ثمان وسبمائة عن سبع وأربعين سنة (١) .

٨٢ \_ ابن دقيق العيد ، مر" (٥) .

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ه : ٣٠٠ . (٢) شذرات الذهب ه : ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) شفرات الذهب ٦: ١٢. (٤) شفرات الذهب ٦: ١٧.

<sup>(</sup>٥) م ٣١٧ من هذا الجزء .

مه الحديق المعارثي قاضي القضاة سمد الدين أبو محمد مسعود بن أحمد المراقي ثم المصري الحديمي و للحديل و للحديل المعارف و المعارف

٤٨ ــ القطب الحابي مفيد الدّيار المصرية وشيخها الحافظ قطب الدين أبوعلى عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحنفى . وُرِلد فى رجب سنة أربع وستين وسمّائة ، وعُنِى بالفن ، وبرع فيه ، وألَّف شرح البخارى وشرَح سيرة عبد الغنى ، وتاريخ مصر فى يضمة عشر مجلداً ، وغير ذلك . مات فى رجب سنة خمس وثلاثين وسبمائة (٢٠) .

مه فتح الدين ابن سيد النّاس الإمام العلامة العافظ الأديب البارع أبو الفتت محد بن محمد بن محمد بن محمد بن سيد النّاس اليعمرى الأندلسي الأصل المصرى و وُلِد في ذي القعدة سنة إحدى وسبعين وسمّائة ، ولازم ابن دقيق العيد ، ونخو ج به ، وكان أحد الأعلام العفاظ؛ أديبا شاعرا بليغا مترسّلا ، ولي درس الحديث بالظاهرية وغيرها ، وألف السيرة النبوية ، وشرح الترمذي ، ومات في شعبان سنة أردم وثلاثين وسبمائة (٢) .

٨٦ - التقيّ السُّبكيّ، مر (١).

٨٧ ـ أحمد بن أيبك بن عبدالله اكسامى الدّمياطى الحافظ شهاب الدين أبو الحسين محدّث مصر . ولد سنة سبمائة ، وبرع فى الفن ، وخرّج وألّف. مات فى رمضان سنة تسع وأرسين وسبمائة بالطاعون .

٨٨ ـ أحمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين الهكاري شهاب الدين أبو الحسين .

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ۲ : ۲۸. (۲) شذرات الذهب ۲ : ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) شفرات الذهب ٦ : ١٠٨ . (٤) س ٣٢١ من حدا الجزء

كان عارفا بالرّجال، ألّف كتاباً في رجال الصحيحين، وأعاد بالجامع الحاكم. مات في خمادي الآخرة سنة ثلاث وستين وسبعائة.

مه \_ المهائى عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبى بكر بن خليل اله مالى المكى المكى نزيل القاهرة ، الشافعى الحافظ الفقيه الزاهد القدوة ، أبو محمد . وُلد سنة أربع وتسمين وسمائة . وعنى بالفقه و برع فيه . مات بالقاهرة فى جمادى الأولى سنة سبع وسبمين [ وسبعائة ] (1) .

٩٠ ــ الزّبليي جمال الدين عبدالله بن يوسف بن محمد الحنفي . سمع من أصحاب النّجيب ، وأخذ عن الفخر الزيلمي شارح الكنز والعلائي بن التركماني وابن عَقيل ، وأخذ عن الفخر الزيلمي شارح الكنز والعلائي بن التركماني وابن عَقيل ، وتخريج أحاديث الكشاف . مات في محرم سنة اثنتين وسبعائة (٢) .

٩١ الحافظ ابن جماعة قاضى القضاة الشيخ عز الدين أبو عمر قاضى القضاة بدر الدين عمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانى الشافعي . ولد فى الحرم سنة أربع وتسمين وسمائة ، وأكثر السّماع، فبلغت شيوخه ألفاً وثلا ثمائة نفس، وعُبى بالسّأن ، وصنتّ تخريج أحاديث الرافعي وغيره ، وولى القضاء بالدّار المصرية ، وتدريس الخشابية ، وكانت معرفته بالحديث أمثل من معرفته بالفقه . مات بمكة في جمادى الأولى سنة سبع وستين وسبعائة (١٠) .

منلطاى بن قُليج الحَنفَى الإمام الحافظ علاء الدين. وُلد سنة تسع وثمانين وسمّائة ، وكان ، حافظا عارفا بفنون الحديث ،علاّمة فى الأنساب، وله أكثرمن مائة تصنيف ، كشرح البخارى وشرح ابن ماجه وغير ذلك ؛ مات فى شعبان سنة اثنتين وستين وسبعائة (٢).

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٢ : ٢٥١ . (٢) البدر الطالع ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) نكت الممان ٣٠ (٤) شفرات الدَّهب ٢ : ١٩٢٧ .

٩٣ ـ ابن سند الحافظ شمس الدبن أبو العباس عجد بن موسى بن سند المصرى . ولد فى ربيع الآخر سنة تسع وعشر بن وسبعائة ، وأخذ عن الإسنوى ، ولازم التاج السبكي ، وألف وخر ج . مات فى صفر سنة اثنتين وتسعين وسبعائة (١) .

۹۶ ــ البُلقيني مر<sup>(۲)</sup> .

٥٠ \_ ابن الملقّن ، يأتى في الفقراء .

97 ـ العراق الحافظ الإمام الكبير ؛ زين الدين أبو الفضل عبد الرّحيم بن الحين بن عبد الرحم ، حافظ العصر . وُلِد عنشاة المهراني بالقاهرة في جادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعائة ، وعُني بالفن ، فبرع فيه وتقدم محيث كان شيوخ عصره ببالغون في الثناء عليه بالمعرفة ، كالسبكي والعلائي وابن كثير وغيرم ؛ ونقل عنه الإسنوى في المهمات ، ووصفه مجافظ العصر ؛ وكذلك وصفه في الترجمة ابن سيد الناس . وله مؤلفات في الفن بديمة ، كالألفية التي اشتهرت في الآفاق وشرحها وفظم الاقتراح ، وتخريج أحاديث الإحياء ، وتكملة شرح الترمذي لابن سيد الناس ؛ وشرع في إملاء الحديث من سنة ست وتسعين فأحيا الله تعالى به سنة الإملاء بعد أن وشرع في إملاء الحديث من سنة ست وتسعين فأحيا الله تعالى به سنة الإملاء بعد أن في ثامن شعبان سنة ست و عمائمائة (٢٠) .

ورثاه الحافظ ابن حجر بقوله :

مُصابٌ لم يُنَفِّس للخِنساق أصارَ الدَّمع جاراً للما قي (أ) فر وضُ العِلْم بعد الزَّهْو ذَاوٍ ورُوح الفَضْل قَدْ بَلَغ النَّراقِي

<sup>(</sup>١) شدرات الذهب ٦: ٣٢٦ . (٢) ص٣٢٩ من هذا الجزء

<sup>(</sup>٣) شذرات الذمب ٧: ٥٥.

<sup>(1)</sup> سقطت هذه القصيدة من الأصل ، وأثبتها من ح ، ط .

وبحرُ الدُّمْعِ بجرى باندلاق وبَدْرُ الصَّـ بْرِيَسْرِي في الحاقِ وجاز إلى الحديث قديمَ عَهْدٍ فأحرزَ دُونَه خَيْلَ السِّبانِ فسل إحياً علوم الدِّين عَنهُ أما دَاوَاهُ مَعْ ضيقِ النَّطاقِ ا فَصِيرٌ ذَكْرٌ م يَسْمُو ويَنْمُو بَنْحُرِ بِعَضْرِ الْأَحَادِيثِ الرِّفَاقِ وشرح الترمذي لَقَدْ ترقى به قدَمًا إلى أعْلَى الرَاقِي ونظم ابن الصَّلاحِ لَهُ صَلَاحٌ وهذا شرحُه في الْأَفْقِ راقِ وفي نظم الأصول له وصول إلى مِنْهِ الح حَقِّ باستباق ونَظْمِ السِّـــــيرة الغَرّا بُجازَى عليها الأجرَ من رَافِي البُراقِ

وللأحزان بالقلب اجمع على افتراق يُنادى الصَّعبر: حيّ على افتراق لقد عَظُمَتْ مصيبَتُناً وجاءت تسوقُ أُولِي الْمُلُومِ إِلَى السَّبَاتِ وأشراط القيامة قد تبدَّت وأذَنَ بالنَّوى داعِي الْفِراقِ وكان بمصــــر والبيت الْبَقايا وكانوا بالْفضــــائل في اسْتِبَاقِ وطافَ بأرضِ مصرِ كلّ عـلمِ بكأس الحين للملــــاء ساقِي فأطفأت المَنُون سراجَ عِــــلم ونور لاحَ لا داعِي النَّفــــاني وأَخلَفَتِ الرَّجَا في ابن الحسين الإلمام فألحق السَّباقِ فيا أهلَ الشآم ومِصْرَ فابكُوا ۚ عَلَى عبدِ الرَّحيمِ بن العراقِي عَلَى الْخَبْرِ الَّذِي شهدت قروم له بالإنفرادِ على اتَّفَاق· ومَنْ قُتِيحتُ له قَدَما عُلُوم ﴿ غدت عربُ غيره ذات انغلاقِ ﴿ وبالسَّبْـع القراءات العوالي أقل بما إلى السُّبْع الطَّبِـاقِ

دعاه بحافظ العصر الإمام الحبير الإسنوى لَدَى الطّباق وعلَى قدرَه السبكى وابن الحملائي والأنمسة بانفاق ومن ستين عاماً لم بجدارى ولا طبيع المجاري في اللّحاني ويقضى اليوم في تصنيف علم وطول تهجد في اللّيدل راق فأصبح بالكرامة في اصطباح وبالتّحف الكريمة في اغتباق فا شغلته كأس بالتشدام ولا المهاه ظلاب مع حمل المشاق فتي كرم يزيد وشيخ علم ووفر قرى ؛ وقراه في ذات اتساق فيه أرق من النّسيات الرّفاق فيا أسفا ويا حزنا عليه أرق من النّسيات الرّفاق ويا أسفا لتقييدات عسلم تولّت بعد ذات انطلاق عليه سلم ربّي كلّ حين يلاقيه الرّضا فيا يلاقي وأدان ربّيكل عين النّسوا فيا يلاقيه الرّضا فيا يلاقي وأدان ربّيكل عين النّسوات المناق وإنا عليه والنّس النّساق والمناق المناق والمناق المناق والمناق المناق والمناق النّساق والمناق المناق والمناق والمناق المناق والمناق والم

٩٧ ــ الهيئمى الحافظ نور الدين أبو الحسن على بن أبى بكر بن سلمان ، رفيق أبى الفضل المراقى . وُلد سنة خمس وثلاثين وسبمائة ، ورافق المراقى فى السَّماع ، ولازمه ، وألف وجمع . مات فى تاسع عشر رمضان سنة سبم وثمانمائة (١).

٩٨ ـ ابن عشائر ، الحافظ ناصر الدين أبو المسالى محمد بن على السالى الحلبي . ولد فى ربيع سنة اثنتين وأربعين وسبعائة ، وأخذ عن التاج السبكي وابن قاضى الجبَل والأعمى ، والبَصير ، وله مجاميع وتاريخ وتعاليق . مات بمصر فى ربيع سنة تسع وثمانين وسبعائة (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) شذرات الذمب ۲: ۷۰.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٦ : ٣٠٩ .

۹۹ ـ الأقفهسي صلاح الدين خليل بن محمد عبد الرحمن المصري . ولد تلاث وستين وسبمائة وعنى بالفن وخرج ، وصمائة مات سنة وعشرين و ثما بمائة (۱) .

- ١٠٠ ولى الدين أبو زُرْعة أحد بن الحافظ أبو الفضل العراقي الإمام العلامة الفقيه الأصولي ، دو الفنون . ولد في ذى الحجة انذتين وستين وسبعائة ، ج في الفن بوالده ، ولازم البُلقيني في الفقه ، وبرع في الفنون ؛ وألف الكتب المشهورة ، كشرح البَهْجة والنَّكت ، ومختصر المهمات ، وشرح جمع الجوامع صلين ، وشرح تقريب الأسانيد لوالده ، وغير ذلك . وأملي أكثر من سمائة ، وولى قضاء الديار المصرية . مات في سابع عشرين شعبان سنة عشرين و عمائة (٢).

101 ـ البُوصيرى شهاب الدين أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل الـكنانى . وُلِد فى سنة اثنتين وستين وسبمائة ، وسمع الـكثير وعُنِى بالفن ، وألّف وخرّج . مات م سنة أربعين وثمانمائة (٢٠).

الفضل الدين أبو الفضل على المحقاظ في زمانه ، قاضى القضاة شهاب الدين أبو الفضل على بن على بن محمد بن محمد بن على المحتاني المسقلاني ثم المصرى . والدسنة الات وسيمانة ، وعانى أولا الآدب وعلم الشعر فباغ فيه الغاية ، ثم طلب الحديث ، المكتير ، ورحل ونحرج بالحافظ أبى الفصل العراقي ، وبرع فيه، وتقدم في جميع ، وانتهت إليه الرحلة والرياسة في الحديث في الدنيا بأسرها ، فلم يكن في عصره سواه ، وألف كتبا كثيرة كشرح البخاري ، وتعليق التعليق ، وتهذيب المهذيب ، ولسان الميزان ، والإصابة في الصحابة ، ونكت ابن الصلح

شدرات الذهب ۲ : ۱۵۰ .

شذرات الذهب ۷: ۱۷۳ . (۳) شذرات الذهب ۲ : ۲۳۳ .

ورجال الأربعة ، والنخَّبة وشرحها ، والألقاب ، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، وتقريب المهج بترتيب المدرَج ؛ وأملى أكثر من ألف مجلس ؛ تُورُقَّ في ذي الحجّة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة ، وخُسِيم به الفن (١).

حدثني الشهاب المنصوري شاعر العصر أنّه حضر جنازته ، فأمطرت السماء على نعشه وقد قرب إلى المصلَّى ولم يكن زمانَ مطر . قال : فأنشدتُ في ذلك الوقت :

> قَدْ بَكَتِ السُّحْبُ عَلَى قَاضَى القُضَاةِ بِالمَطَرْ وأنهـدم الرُّ كُن ُ الَّذِي كَانَ مَشِيــداً من حَجَرْ وقال شيخُنا الأديب شهاب الدين الحجازي يرثيه :

كُلُّ البريَّة للمنيَّة ِ صَـــائرَهُ وَقَفُوا لهَا شيئًا فشيئًا سائرَهُ والنَّهْسُ إن رضيت بِذارَ بِحَتْ وإنْ لَمْ ترض كانت عند ذلك خاسرَهُ وأناً الَّذِي راض بأحكام مَضَتْ عن ربِّناً البرّ الْمَنِين صادِرَهُ لكنْ سنمتُ العيشَ مِن بعدالَّذِي قد خلَّفَ الأفكارَ مِنا حائرَهُ هُوَ شَيْخُ الإِسْلَامِ المعظِّمُ قَدْرُهُ مَنْ كَانَ أُوْحَدَ عَصْرِ والنَّادِرَهُ قاضي الفضاة المسقلاني الَّذِي لَمْ تَرْفَع الدُّنيا خصماً ناظَرَهُ وشِمابُدِين اللهِ ذِي الْفَضْلِ الَّذِي أَرْ بَى طَلَى عَدَدِ النَّجوم مَكَاثَرَهُ لَاتَمْجُبُوا لِمُلُوِّم فَأَبُوه فِي اللَّهِ نَيَا عَلَا مِن قَبْلِهِ والآخرَهُ هُوَ كَيْمِياء الْعِلْمِ كُمْ مِنْ طالبِ بِالْكَسْرِجَاءَلَهُ فَأَضْعَى جَابِرَهُ لابِدْعَ إِنْ عادتْ عُلُوم الكيميا مِنْ بعدذًا الحَجَر المكرَّم باثرَهُ

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٢٠٠٠ .

لِمْ فِي عَلَى مَنْ أُورِثُنَّنِي حسرةً دُرَّسُ الدُّروسِ عليه إذ هي خاسرَهُ لَمْنِي عَلَى الْمِسْدَحِ استحالتْ لِلرَّثَا وَقُصُورِ أَبْيَاتِي غَسَدَتْ متقاصرَهُ لَهْفِي عليــــــهِ عالماً ، بوفاته درست دروسٌ والمدارس داثره 

لَمْنِي فَلَى الْإِمْلاَء عُطِّهِ لِمَدَّهُ ومعاهه لِ الأسماع إذ هي شاغِرَه لَمْ عَلَيْدِ عَالِمُ عَلَمْ اللَّهُ مُناظِرٌ أَنَّذَى قَدْ كَانَ مَثَّدِ دُودًا لَكُلِّ مُناظِرٌ أ لَهْ فِي طَلَى الَّامَة الغريبــــة كم أَرَا نا معرِ بَأَ بصحاحها المتظاهرَ أَ لَهْنِي عَلَى عـــــــلم العَروضِ تقطَّعت أسبابُهُ بفواصـــل متغايرَهُ له في عليـــــه خزانة الْعِلْمِ الَّـتِي كانت بها كُلُّ الْأَفَاضِــل ماهرَ أَ لمني على شيخي الَّذِي سعــــدت به صحب وأوجـــه ناظـريه نَاضِرَهُ لَمْ فِي عَلَى التَّقصــــير منِّي حيث لم أمــــلا النَّواحِي بالنُّواحِ صادِرَهُ لَمْنِي عَلَى عَسَــَذَرِى عَنِ اسْتَيْفَاءَ مَا ﴿ يَحُوى ، وَعَجْزَى أَنْ أَعُسَــَدُ مَا ثُرَّهُ لهنِي على لهني ، وهَـــــلْ ذا مسعدِي أوكان ينفعني شــــديد محاذرَهُ ! لهنِي على مَن كُلَّ عامٍ للمَنــــا تأنى الوفودُ إلى هـــاهُ مبادِرَهُ وليَ الحمـــاجرُ طابقت إذ للرَّثَا فَكُمَّانَهُ فِي قَبْرِهِ سُرَّ غَــــــدًا فِي الصَّـــدْرِ والأَفْهَامُ عَنْهُ قَاصَرَهُ 

· وَكَأَنَّهُ فَى رَمْسِــــهِ سَيْفٌ ثوى فَى الْغِمدِ مُحْبُونِا ليــــومِ مَثَاثُرُهُ قهرنْدني الأبَّامُ فيه فليتني في مصرَ متُّ وما رأيتُ القاهرَ، هِرتَنِيَ الْأَحَلَامُ بِعِلْ لِللَّهِ سَيْدِي وَاحْسَارٌ قَلَى قَدْ رُمِي بِالْهَاجِرَةُ ۗ مَنْ شا، بعدك فليمتُ أنت الَّذي كانت عليك النَّفس قِدْماً حاذِرَهُ وسهرت مذ صَدَحَ النعيُّ بزجره فإذا هُمُ مِنْ مُقْلَتِي بالسَّاهرهُ ورزنتُ فيه فليتَ أنَّى لم أكن أو ليتَ أنَّى قد سكنت مقابرَ ، رزٌّ بعيمُ النَّاس فيــــه واحدٌ طوبَى لنفس عند ذلك صابرَهُ يا نومَ عَيْني لا تَلُمَّ بَمْلَتِي فَالنَّوْمِ لا يأوى لمين ۖ ساهِرَ • يا صبرى ارْحُل ليس قلبي فارغاً سكنته أحزانٌ غدت متكاثر مُ يا نار شوقى بالفراق تأجُّيجِي يا أدمعي بالُزُن كُونِي ساخِرَ ﴿ يا قبر طِبْ قد صرتَ بيت العسلم أو عيناً به إنسان قطب الدَّارَّ ه يا موتُ إِنَّكَ قَد نزلتَ بذى النَّدَى ومذ استضفت حباك نفسا حاضِرَهُ يارب فارخَمْ مُ واسق ضريحَه بسحائب من فيض فضلك غامِرَ ه يا نفس ُ صبرًا فالتــــــــأسَّى لا أق ُ بوفاة أَعْظَم ِ شافع ٍ في الآخرَهُ المصطفى زين النَّبتين الَّذِي حاز المُلَاوالمعجزاتِ البَــــــــاهِرَهُ وعلَى عشيرته الكرام وآله وعلى صَحابتـــــه النُّجوم الزَّاهِرَهُ

## ذكر من كان بمصر من المحدثين الذين لم يبلغوا درجة الحفظ والمنفردين بعلو الإسناد

١ - بَكْر بن سهل الدِّمياطيّ الحجدّث . عن عبد الله بن يوسف التَّنيسيّ وطائفة .
 مات في ربيم الأول سنة تسع وثمانين وماثتين (١) .

٢- الدَّينورى صاحب المجالسة، أبو بكر أحمد بن مر وان المالكي . نزيل مصر، وبها مات. أخذ عن القاضى إسماعيل ويحيى بن معين ؛ وغلب عليه الحديث، وله كتاب في فضائل مالك . مات في صفر سنه ثلاث وتسمين ومائتين ، وله أربع وثمانون سنة : ذكره ابن فَرْحون في طبقات المالكية (٢) .

٣ ــ أبو شيبة دَاود بن إبراهيم بن رُوزُ بة البَعدادى . عن محمد بن بكاً ر بن الرّبان وطائفة . [ مات بمصر سنة عشر وثلاثمائة ] (٦) .

على بن الحسن بن خلف بن فَرْقَد أبو القاسم المصرى الحدّث . روى عن محمد ابن رُمْح وحَرْملة . مات سنة اثنتى عشرة وثلاثماة ، وله بضع وثمانون سنة (٥).

ه \_ على بن أحمد بن سليمان بن الصَّيْقل أبو العسن المصرى ، ولقَبه علا ن المد لله المد المصرى ، ولقَبه علا ن المد المد المد من محمد بن رُمْح وطائفة ، مات في شوال سنة سبع عشرة وثلاثمالة عن تسعين سنة (٧) .

<sup>(</sup>١) السر ٢: ٨٢ . (٢) الديباج من الدهب ٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) المعر ٢ : ٥ ٤ ، والتكملة من ح ، ط . (٤) في العبر : « قديد ، مصفر .

<sup>(</sup>ه) المر ۲: ۱۹۳۰

 <sup>(</sup>٦) المعدل ، بضم الميم وفتح العين والدال المهملة في آخرها لام ؟ يقال هدا لمن عدل وزكا وقبات شهاله
 اللباب .

٦- محمد بن زَبّان (١) بن حَبيب أبو بكر المصرى . عن زكريا بن يحيى ، كانب الممرى ، ومحمد بن رُمْح . مات في جمادى الأولى سنة عشر وثلاثمائة ، عن اثنتين وتسمين سنة (٢)

ابن رُمح . مات فی ربیع الآخر سنة ثمانی عشرة و ثلاثمائة ، عن اثنتین وتسمین سنه (۲) .
 ابن رُمح . مات فی ربیع الآخر سنة ثمانی عشرة و ثلاثمائة ، عن اثنتین وتسمین سنه (۲) .
 ۱ من عبد الوارث من جَریر أبو بـکر الأسوانی المسّال ، آخر من حدّث عن محمد بن رُمّح ، وثقه ابن یونس . مات فی جمادی الآخرة سنة إحدی وعشر بن و ثلاثمائة .

٩ - قاضى مصر أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مُسلم بن قتيبة الدينورى المالكي". من أهل العلم والحفظ ، وحدّث بكتب أبيه كلمًا من حفظه بمصر ، ولم يكن معه كتاب، وهي إحدى وعشر ون مصنّفاً . قال في العبر: ولى قضاء مصر شهرين ونصف شهر ، ومات بها في ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة (٢٠).

۱۰ ـ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج وأبو محمد الرشيدى المُهْرَى (۱) المصرى الناسخ . عن أبى الطّاهر بن السَّرْح ، وسلَمة بن شبيب . مات ست وعشرين وثلاثمائة (۵) .

۱۱ - أبو عبد الله بن أحمد بن بَدْر الرّبَى البغدادي (۱) . عن عباس الدُّوري وطبقته . ولي قضاء مصر ، وله عدّة تصانيف ، ضعّفه غيرُ واحد في الحديث . مات س

<sup>(</sup>١) العبر : « ريال » . (٢) العبر ٢ : ١٧١

<sup>(</sup>٣) العبر ٢: ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) المهرى ، يضم الميم وسكون الهاء : نسبة إلى مهرة بن حيدان ، قبيلة من قضاعة . اللباب .

<sup>(</sup>ه) المر ۲:۲۰۲

<sup>(</sup>٦)كذا ورد اسمه في الأصول ، وفي العبر ، وشذرات الذهب : ﴿ أَبُو مُحْدَعُبِدَالِلَّهُ بِنِ أَحْرَ بِنَ زَبِرٍ ۗ .

تسم وعشرين وثلاثمانة ، وله بضم وسبمون سنة (١).

۱۲ ــ محمد بن أيوب [ بن الصموت ] الرّق . نزيل مصر . روى عن هلال بن العلاء وطائفة . مات سنة إحدى وأربعين وثلمانة (٢) .

۱۳ \_ عنمان بن محمد بن أحمد أبو عمرى السَّمرقندى . قال فى العبر: روى بمصرعن أحمد بن شَيبان الرَّمليّ وأبى أمية الطَّرَسُوسي وطائفة . ماتسنة خمس وأربعين وثلمائة ، وله خمس وتسعون سنة (١٠) .

۱٤ ــ اوزير الماذراني (٥) أبو بكر محمد بن على البغدادي السكاتب. [وزر (١٦) خمارويه صاحب مصر ، وحد ث عن المطاردي . وكان من صُلحاء السكبراء . مات سنة خمس وأربعين وثلثائة عن نحو تسعين سنة . وأمّا معروفُه فإليه المنهى ، أعتى في عرم مائه ألف رقبَة ، وأ نفق في حجّة حجما مائة ألف دينار ، وبلغ ارتفاع مغله بمصر من أملاكه في العام أربعائة ألف دينار . قاله في العبر (٧) .

10 \_ أحمد بن مِهران أبو الحسن الميراني . حدّث عن الربيع المُرادى والقساضى بَكار . مات سنة ست وأربدين وثلاثمائة (^) .

۱٦ \_ أبو الفوارس الصابوني أحمد بن محمد بن حسين بن السَّندي . الثقة المعمّر مسيّد ديار مصر . عن يونس بن عبد الأعلى والُمزني والكبار وآخرين . روى عنه ابن نظيف . مات في شوال سنة تسم وأربعين وثلثائة ، وله مائة وخمس سنين (١) .

<sup>(</sup>١) العبر ٢ : ٢١٧ ، وشدرات الذهب ٢ : ٣٢٣

<sup>(</sup>٢) من ح ، ط والعبر . (٣) العبر ٢ : ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤) المبر ٢ : ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الماذرائي ، بفتح الميم وسكون الألف وفتح الدال ، مسوب إلى ماذرا ، أحد أجداده ـ اللباب .

<sup>-(</sup>٦) من ح ، ط . (٧) العبر ٢ : ٢٦٨ ، ونقله عن المسبحي .

<sup>(</sup>۸) المر ۲: ۲۰۷ . (۹) المر ۲: ۲۸۱ .

<sup>(</sup> ۲۱ ـ حسن المحاضرة ـ ١ )

١٧ \_ أبو العباس أحمد بن إنراهيم بن جامع السكرية . عن على بن عبد العزيز البغوي. مات بمصر سنة إحدى وخمسين و ثلثما ئة (١).

۱۸ ــ أبو بكرا حمد بن إبراهيم بن عطيّة البغداديّ. يمرف بابن الحداد . عن بكر ابن سهل الدَّمياطيّ . مات بمصر سنة أربع وخمسين وثلمانة (۲).

١٩ ــ الرّافعي أبو الفضل العباس بن محمد بن نصر بن السّري بن هلال بن العلاء .
 مات بمصر سنة ست و خمسين و ثلثمائة (٢) .

٢٠ أبو على الحسن بن الخضر الأسيوطي من النسائي والمنحنيق مات في ربيسم الأول سنة إحدى وستبن وثلثائة (٤) .

٢١ ــ محمد بن بَدْرا عَمَامَى (٥) الأمير أبو بكر الطولونى . عن بكر بن سهل الدِّمياطى والنَّسائى . وثقه أبو نُم . مات سنة أربع وستين وثلثائة (١٦) .

٢٢ ــ أبيض بن محمد بن أبيض بن أسود الفِهرى المصرى . آخر مَن وي عن النَّسائي . مات سنة سبموسبعين وثلثائة (٢) .

٢٣ ــ أبو بكر بن المهتدى بالله أحمد بن محمد بن إسماعيل . محد ث ديار مصر .
 عن البغوى ومحمد بن محمد الباهلي ، مات سنة خمس وثمانين وثلثمائة (٨) .

٢٤ ــ أبو الحسن الاذنى (٩) القاضى على بن الحسين بن بندار المحدث . نزيل مصر . روى الـكثير عن ابن قبيل وعلى العَضَائرى وأبى عَرُوبة ومحمد بن الفيض الدَّمشقى . مات فى ربيع الأول سنة خمس وثمانين وثلثمائة (١٠) .

<sup>(</sup>١) المبر ٢ : ٢٩٠ . (٢) المبر ٢ : ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) العبر ٤ : ٤ . ٢ . (٤) العبر ٢ : ٢٢٤ .

<sup>(</sup>ه) الحمامى ، بفتح الحماء وتخفيف الميم ، منسوب إلى الحمام ، وهى الطيور ، يقال ذلك لمن يطيرها ويرسلها ن البلاد .

<sup>(</sup>٦) المبر ٢ : ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٩) الأدنى ، بفتح الألف والدال ، منسوب إلى أذنة بلد منالثغور قرب الصيصة \_ ياقوت .

<sup>(</sup>١٠) المتر ٣: ٢٨.

. ٢٥ ـ أبوالقاسم عُبيدالله بن محمد بن خَلَف بن سهل المصرى البزاز ، ويعرف بابن أبي غالب . عن محمد بن أحمد الباهلي وعلى بن أحمد عِلّان . وكان من كبراء المصربين ومتموّلهم (١) . مات سنة سبع وثمانين وثلثائة (٢) .

٢٦ ــ عبدالوهاب بن عيسى أبو العلاء بن ماهان البغدادى ، ثم المصرى . روى سحيم مُسلم عن أبى بكر أحمد بن محمد الأشفر ، سوى ثلاثة أجزاء يرَّ ويها عن الجلودِي . مات سنة ثمان وثمانين وثلثمائة (٣) .

۲۷ \_ أحمد بر عبدالله بن حُميد بن رُزِيق البندادي أبو الحسن . تريل مصر ، يروى عن الحماملي ومحمد بن مخلد ، وكان صاحب حديث . مات سنة إحدى وتسمين وثلثائة (1) .

٢٨ ـ المؤمَّل بن أحمد بن أبى القاسم الشيباني البزاز . بغدادي ثقة ، تزل مصر وحدث عن البغوي وابن صاعد، وعُمَّر دهرا . مات سنة إحدى وتسمين وثلثائة (٥٠) .

٢٩ ـ أبو محمد الضّراب [الحسن بن] (١٦) إسماعيل للصرى الجحدّث. راوى المجالسة (٧٠)، عن الدينورى . مات في ربيسم الآخر سنة إحسدى وتسمين وثلثمائة ، وله تسم وسبعون سنة (٨٠) .

٣٠ ـ أبو الفتح إبراهيم بن على بن سيبُخت (٩) البغدادي . نزيل مصر ، حدتث

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ متواليهم ﴾ ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) المبر ٣: ٧٠ . (٣) العبر ٣: ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) العبر ٣ : ٨٤ ، وتاريخ بغــداد ٤ : ٢٣٦ ، ونيــه : « أحـــــد بن عبدالله من رزيق بن حيد الدلال » .

<sup>(</sup>٥) العبر ٣: ١٥ . (٦) من العبر

<sup>(</sup>۷) هو کتاب الحجالـــة وجواهر العلم للقاضي أبى مكر أحمّد من مروان بن محمد المالــكي الدينوري ، منه نسخة بدار الــكتب برقم ۹۳۶ ـــ تصوف .

<sup>(</sup>٨) العبر ٣: ٧ه.

<sup>(</sup>٩) سيبغت ، ضبطها ابن حجر في لــان الميزان • بفتح أوله وسكور، التحتانية وضم الموحدة ٠ .

عن البنوي وأبي بكر بن أبي داود . مات بمصر سنة أربع وتسعين وثلثائة (١) .

٣١ أبو الحسين مخد بن أحمد أبوالعباس الإخميمي للصرى . عن محمد بن زيان بن حبيب وعلى بن أحمد عَلَان . مات سنة أربع وتسعين وثلثائة (٢) .

٣٢ \_ عمد بن أحمد بن شاكر القَطّان أبو عبد الله المصرى . مؤلف فضائل الشافعي . روى عن عبدالله بن الورد . مات في المحرم سنة سبع وأربعائة (٢٠) .

٣٣ ـ أبو الحسن بن ثرثال أحمد بن عبد العزيز بن أحمد التميمى البغدادى . عن المحاملي ومحمد بن مخلَد، وله جزء واحد رواه عنه الصُّورى والحبال . مات بمصر فى ذى القمدة سنة ثمان وأربعائة ، وله إحدى وتسعون سنة (١) .

٣٤ ــ مُنير بن الحسن بن على بن منير الخشاب أبو المباس المصرى العدل . شيخ الخلّص ، عن على بن عبد الله بن أى مطير ، قال الحبّال : كان ثقة ً لا يجوز عليه تدليس . مات في ذي القمدة سنة اثنتي عشرة وأردمائة (٥٠) .

٣٥ \_ أحمد بن محمد بن محمي أبو العباس الإشبيليّ المدّل . سمع عمّان بن محمد السَّمَر قنديّ وأبا الفوارس الصابوني . تفقه عليسه أبو نصر السِّجزيّ . مات بمصر في صفر سنة خمس عشرة وأربعائة (١) .

٣٦ \_ القاضى أبو الحسين الحصّيب بن عبد الله بن محمد بن الحسين ، ابن الحصّيب المصرى . حدّث عن أبيه وعمان بن السَّمر قندى . مات سنة ست عشرة وأربعائة . قاله في المعر (٧) .

<sup>(</sup>١) المر ٣:٧٥.

<sup>(</sup>٢) العبر ٣ : ٥٩ ، وذكره في وفيات سنة ه ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) العبر ٣: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) المبر ٣: ٩٨. (٥) المبر ٣: ١١٠ -

<sup>(</sup>٦) المعر ٣: ١١٩. (٧) العبر ٣: ١٢١.

٣٧ \_ أبو ممد بن النّعاس عبد الرحمن بن عمر المصرى البزاز . مُسنِد الديارالمصرية ومحدّثهـا . عن ابن الأعرابي وأبى الطاهر المديني وعلى بن عبد الله بن أبى مطر . مات سنة ست عشرة وأربعائة ، وله بضع وتسمون سنة (١) .

٣٨ أبو النمان تُراب بن عمر بن عُبيد الكاتب المصرى . عن أبى أحمد بن الناصح . مات فى ذى القدة سنة سبع وعشرين وأربعائة ، وله خس وثمانون سنة (٢) .

٣٩ \_ محمد بن الفضل بن نظيف أبو عبد الله المصرى الفراء. مسند الديار المصرية ، عن أبى الفوارس الصّابوني والعباس بن محمد الرافقي (٢٠ . وكان شافعيًا . مات في ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وأربعائة ، عن تسعين سنة وشهرين (١٠ .

٤٠ ــ على بن مُنير بن أحمــد الخلّال أبو الحسن المصرى . عن أبى حامد النّاصح والذهليّ . مات في ذي القمدة سنة تسع وثلاثين وأربعائة (٥) .

13 \_ أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن نصر الحكيميّ المصرى الوراق . عن أبى الطاهر الذّهليّ . مات يوم الأضحى سنة أربعين وأربعائة ، وله إحدى وثمانون سنة (٢)

٤٢ ــ على بن ربيعة أبو الحسن التميمي . المصرى البزاز . راوية الحسن بنرشيق . مات في صفر سنة أربعين وأربعمائة (٧) .

٤٣ ـ أبو الحسن على بن عمر اكحر آني للصرى الصواف. يعرف بابن حُمَّصة.

<sup>(</sup>١) المر ٣ : ١٦١ . (٢) المبر ٣ : ١٢٢

 <sup>(</sup>٣) الرافق ، بفتح الراء وكسر الفاء : منسوب إلى الرافقة ، بلدة على الفرات . \_ اللماب .

<sup>(</sup>٤) السر ٣: ١٧٥ . (٥) العبر ٣: ١٨٩ -

<sup>(</sup>٦) المبر ٣: ١٩٢ . (٧) المسر ٣: ١٩٢ .

راوى جزء البطاقة عن حمرة الكنانى . مات فى رجب سنة إحمدى وأربعين وأربعين وأربعين

٤٤ ــ أبو القــاسم على بن محمد بن على . مسنِد الدّيار المصرية ، أكثر عن أبى أحــد بن النّاصح والذّهلي وابن رشيق . مات في شوال سنــة ثلاث وأربمين وأربمائة (٢) .

ابن الطّفال أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد النّيسابورى ، ثم المصرى المقرى البرّ از . ولد سنة تسم و خسين وثلثمائة ، وروى عن ابن حيوة وأبى الطاهر الذّ هلى وابن رشيق ؛ مات سنة تمان وأربعين وأربعائة (٢٠) .

٤٦ – على بن بقاء أبو الحسن المصرى الوراق . محدّث ديار مصر . عن القاضى أبى الحسين المَحَاملي . مات سنة خمسين وأربعمائة (3) .

٤٧ - أبو الحسين محمد بن مكى بن عبان الأزدى المصرى . عن أبى الحسن الحكيمي ومحمد بن أحمد الإخميمي . مات بمصر فى جمادى الأولى سنة إحدى وستين وأربعمائة ، عن ست وسبعين سنة (٥) .

٤٨ ــ اُلْحَلِّميَّ يَأْتِي فِي الفقهاء .

٤٩ اين رفاعة <sup>(١)</sup>.

ه ـ أبو صادق مرشد بن بحبى بى القاسم المدّينيّ ثم المصرى . عن أبى الحسن بن الطفّال وعلى بن محمد الفارسيّ . و كان أسند مَنْ بقي بمصر، مع الثقة والخير . مات فىذى

<sup>(</sup>١) المبر ٣: ١٩٦ . (٢) المبر ٣: ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) العبر ٣: ٢١٧ . (٤) العبر ٣: ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٥) المبر ٣ : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأسل ، وفي ح ، ط : ، ﴿ وكذا راوبه ابن رفاعة ، .

القمدة سنة سبع عشرة وخمسائة ، عن سنَّ عالية (١) .

٥١ ــ أبو عبد الله الرازى ، صاحب السُّداسيات والمشيخة محمد من أحمد بن إبراهيم . يعرف بابن الحَطَّاب ، مُسنِد الدّبار المصرية ، وأحد عدُول الإسكندرية . مات في جمادى الأولى سنة خمس وعشرين و خمسمائة ، عن إحدى و تسمين سنة (٢) .

٥٢ ــ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى المثمانى الدَّيباجي . محمدت الإِسكندرية بعد السَّلَق في الرتبة ، روى عن أبى القاسم بن الفحام والطَّر سوسي وخَلْق. مات في شوال سنة اثنتين وسبعين وخمسائة ، عن ثمان وتسعين سنة (٦) .

٥٣ ـ أبو المفاخر المأموني ـ راوي صحيح مسلم بمصر ـ سعد بن الحسين بن سعيد العباسي . مات سنة ست وسبعين و خمسائة بالقاهرة (١) .

30 ـ الأثير محمد بن محمد بن أبى الطّاهر محمد بن بَيَان الأنمــارى ثم المصرى السُكاتب. رَوَى عن أبى صادق مرشد المديني وغيره ، وروى ببنــداد صحاح الجوهري عن أبى البركات الصّوفي . مات في ربيع الآخر سنة ستّ وتسعين وخمسائة ، وولد سنة تسم وثمانين (٥٠) .

٥٥ ـ أبو القاسم البوصيرى هبه الله بن على بن مسعود الأنصارى الكاتب الأديب ، مسند الديار المصرية ، والدسنة ست وخسمائة ، وسمع من أبى صادق المديني و محمد بن بركات السعيدي وطائفة ، وتفرد في زمانه ، ورُحِل إليه ؟ مات في ثاني صفر سنة عان وتسعين [ وخسمائة ] (١) .

٥٦ ـ أبو القاسم عبد الرحمن بن مكيّ بن حمزة بن مُوقاً الأنصاري التاجر . مسيِّد

<sup>(</sup>١) السر٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المبر ٤ : ٢١٤ . (٣) المبر ٤ : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) المبرع: ٢٩٤. (٥) المبرع: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصول : ﴿ وَسَبِّعِينَ ﴾ ، وصوابه من المير .

الإسكندرية ، وآخر مَنْ حدّث عن أبى عبد الله الرازى . مات فى ربيع الآخر سنة تسم وتسمين (١) و خسمائة ، وله أربع وتسمون سنة (٢) .

٥٧ \_ على بن حمزة أبو الحسن البغدادي السكاتب . حاجب [ باب ] (٢) النّوبي - حدّث بمصر عن ابن الحُصين . مات في شعبان سنة تسع وتسعين وخمسائة .

٥٨ ـ صنيمة المُلْكُ القاضىأ بو محمد هِبة بن يحيى بن على بن حيدرة المصرى . بعرف بابن ميسر المدلى ، راوى كتاب السيّرة مات فى ذى الحجّة سنة سمائة (١٠) .

٥٩ ــ عبد الرحمن الرومى عتيق أحمد بن باقا البغــدادى . قرأ القراءات على أبى الحكرم الشهرزورى ، وروى صحيح البخارى بمصر و الإسكندرية عن أبى الوقف .
 مأت فى ذى القمدة سنة بمان وسمائة (٥٠) .

معد الرّحن بن عبد الجبار المثماني أبو محمد الإسكندراني التاجر السكاري المحدث . أكثر عن السّلَفي . مات في ذي الحجّة سنة أربع عشرة وستمائة ، عن سبعين سنة (١)

٦١ ـ أبو طالب أحمد بن عبد الله بن أبى الحسين بن حديد الإسكندرانى المالكي من بيت قضاء وحشمة ، روى عن السَّلَفِي وغيره . مات فى مجمادى الآخرة سنة تسع عشرة وستمائة (٧)

٦٢ ــ الحسين بن يحيى بن أبى الرّدّاد المصرى : آخر ُ مَن ْ روى بمصر عن ابن رفاعة انْخَلَميات (٨). مات في ذي القعدة سنة عشرين وسمّائة (٩).

<sup>(</sup>١) العير ٤ : ٣٠٧ . (٢) من المعر .

<sup>(</sup>٣) المير ٤: ٣٠٨ . (٤) المير ٤: ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) شذرات الذمب ٥: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب ٥ : ٦٠ ، واسمه هناك : ﴿ عبدالله بِنْ عبد الجبارِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) شذرات الذهب ه : ٨٤ .

<sup>(</sup>٨) الحلميات من أجزاء الحديث ؛ تخريج القاصى أبي الحسين على بن حسن بن جسين الحلمى للوصلى . ملتوفي سنة ٢٨٤ . كشف الظمون . (٩) شذرات الذهب ه : ٧٨

٦٣ \_ ابن المجاب القاضى الأسعد أبو البركات عبد القوى بن القاضى الجليس عبد المدير من الحسين المتمين السعدى الأغلبي المصرى المالكي الأخباري المعدل السيّرة عن ابن رفاعة ، كان ذا فضل ونبُل وسُؤدد وعلم ووقار وحِلم ، جالا لبلده . مات في شو ال سنة إحدى وعشرين وسمّائة ، وله خمس وثمانون سنة (١) .

عه \_ أبو الحسن على بن أبى السكرم نصر بن المبارك القرانى الحلّال المروف بابن النبار اوى . جامع الترمذى عن السكرخي . وحدّث بمصر والإسكندرية وقبرص . مات بمكة في صفرسنة اثنتين وعشرين وسمّائة (٢) .

مه \_ نظام الدّين على بن محمد بن يحيى بعرف بابن رحّال المدّل. سمع السَّلَفِيّ وغيره. مات في شوال سنة نمان وعشرين وستمانة (٢).

٦٦ \_ عبد الغفار بن سخى المحلّى الشّروطيّ . عن السُّلَفيّ وغيره مات في شوّ ال سنة تسع وعشر بن وسمّائة (١) .

٦٧ ــ يمقوب بن محمد بن حسن الأمير شرف الدين الهذياني الإربلي عن يحيى الثقفي . كان ذا علم وأدب . مات بمصر في ربيع الأول سنة ست وأربعين وسمانة (٥) .

٦٨ ــ منصور بن سندى (٦) الدّباغ أبو على الإسكندزان النحاس. عن السّلفي .
 مات فى ربيم الأوّل سنة ست وأربعين وسمّا أنه (٧) .

<sup>(</sup>١) شذرات النمب ٥: ٥٠ . (٢) شذرات النمب ٥: ١٠١٠

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٥ : ١٢٨ . (٤) شذرات الذهب ٥ : ١٣١ .

<sup>(</sup>a) شدرات الذهب ه : ۲۲۳ ، وذكره ق وفيات سنة م ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب: « السيد » . (٧) شذرات الذهب ٥ : ٢٣٧ .

٦٩ \_ عبد المزيز بن عبد الوهّاب بن الملامة أبى طاهر إسماعيل بن مكى الزهرى الموفى الإسكندراني المالكي . سَمِع من جده الموطأ ، وكان ذا زهد وورع . ملت في صفر سنة سبع وأربعين وسمّائة عن ثمانين سنة (١) .

٧٠ جمال الدين الساوى يوسف بن محمود أبو يعقوب المصرى الصوفى . عن السلفى وابن برتى . مات فى رجب سنة سبع وأربعين وستمائة عن ثمانين سنة .

٧١ - فخر القضاة بن الحباب أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الحسن السمدى المصرى . عن المأموني والسَّلفي وابن بِرِ عن . مات في رمضان سنة عمان وأربعين وسمَائة ، عن سبع وثمانين سنة (٢) .

٧٧ \_ ابن رواج المحدِّث رشيد الدين أبو محمد عبد الوماب بن ظافر بن على بن فتوح الإسكندراني المالكي . ولد سنة أربع وخمسين وخمسانة ، وسمع مر السَّلفي ، وخر ج الأربمين ، وكان ذا دين وفقه وتو اضع . مات في ثامن عشر ذي القمدة سنة ثمان وأربمين وسمائة (\*) .

٧٣ ــ مظفّر بن السّرِى أبى منصور بن عبد الملك بن عتيق الفِهْرَى الإِسكندر آنى المالكي الشاهد . عن السَّكَنِي . مات في ثامن عشر ذى القعدة سنة عمان وأربعين وسمّائة ، عن تسعين سنة (٥٠) .

٧٤ - هبة الله بن محمّد بن الحسين بن مفرج جمال الدين أبو البركات المقدسي ثم الإسكندري . يعرف بابن الواعظ مر عُدول الشَّغر ، عن السَّلقي مات في صفر سنة خمسين (٢) وسمَّائة ، عن إحدى وثمانين سنة (٧) .

<sup>(</sup>١) شذرات الدهب ٥: ٢٣٨. (٢) شذرات الذهب ٥: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ه : ٢٤٠ . (٤) شذرات الذهب ه : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب ٥: ٢٤٣. (٦) ح: وخس » ، تصحيف .

<sup>(</sup>٧) شذرات الذهب ه : ٣٥٣ .

٧٥ صالح بن شجاع بن محمد بن سيّدهم ، أبو البقاء المدلجي المصرى . روى صحيح مسلم عن أبى المفاخر المأموني . مات في صفر سنة إحدى وخمسين وسمّا أنه (١) .

٧٦ \_ سِبْط السَّافيّ جمال الدن أبر القاسم عبد الرحمن بن مكيّ بن عبد الرحمن الطّرابلسيّ الإسكندرانيّ . ولد سنة سبمين وخمسائة ، وسمع من جدً م السَّلَفِيّ الـكثير ، وأجاز له عبد الحق . وشهده ، وأنتهى إليه علق الإسناد بالديار المصرية . مات بمصر في رابع شو ال سنة إحدى وخمسين وستمائة (٢) .

٧٧ ــ ابن المقدسية المدّل شرف الدبن أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد السلام المتميئ السَّفاُ قُسِيّ الأصل ، الإسكندراني . ولد سنسة ثلاث وسبمين وخمسائة وأحضره خاله الحافظ ابن المفضّل عند السَّكَفِيّ ، وله مشيخة خرجّها له الحافظ منصور ابن سُلم . مات في جهادي الأولى سنة أربع وخمسين وسمَّا ثَهُ (٢) .

٧٨ أبو الكرم لاحق بن عبد المنعم بن قاسم الأنصاري الأرتاحي اللّبان . سمع من عم جدّه أبي عبد الله الأرتاحي ، وتفر د بالإجازة من ابن المبارك بن الطبّاخ . مات عصر في جُادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وسمائة (١) .

٩٠ أبو العباس أحمد بن حامد بن أحمد الأنصاري . سمع جدّه لأمه أبي عبد الله الأرتاحي وابن ياسين والبُوصيري والحافظ عبد الغني . مات في رجب سنة تسع و خسين وستمائه (٢٠) .

٨٠ لَلتِّيجي محمّد بن عبد الله بن إبراهيم بن عيسى ضياء الدّين الإسكندراني الحدّث

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ه : ٢٥٣ . (٢) شذرات الذهب ه : ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٥ : ٢٦٦ . (٤) شذرات الذهب ٥ : ٢٩٦ ،

 <sup>(</sup>ه) شذرات الذهب: « حاتم » .
 (۱) شذرات الدهب » : ۲۹۷ .

الرّحّال. أحد من عُنِي بالحديث ، روى عن عبد الرحمن بن مُوقا فَمَنْ بمدّه . مات في. جمادى الآخرة سنة تسم و خمسين وسمّائة (١) .

٨١ الضياء عيسى من سليان بن رمضان النمابيّ المصرى العِراقيّ . آخر مَنْ روى البخاريّ عن منجب المرشديّ مولى مرشد اللدبنيّ . مات في رمضان سنة ستين وسيائة عن تسمين سنة (٢) .

المدانى الإسكندرانى عن التاج المسعودى وابن موقا . أجاز له أبو سعد بن المدانى الإسكندرانى عن التاج المسعودى وابن موقا . أجاز له أبو سعد بن أبى عصرون والكبار ، وتفرد عن جماعة . مات فى جُمادى الأولى سنسة ستين وسمائة (٢٠) .

٨٣ ـ أبو بكر بن على بن مكارم بن فتيان الأنصاري المصري. عن البُوصيري.
 مات في الحرم سنة ستين وسمّائة (١٤).

٨٤ - الحسن بن على بن مُنتصر أبو على الفارسي ثم الإسكندراني . آخر أصحاب
 عبد الحجيد بن دليل . مات في ربيع الآخر سنة إحدى وستين وسمائة (٥٠) .

مه ـ ابن بنين أثير الدين عبـ د الغنى بن سلمان بن بنين المصرى . ولد سنة خمس وسبمين و خمسائة ، وسمم من عشير (١) الحنبلي : فكان آخر أصحابه ، وأجاز له ابن بَرَى ، وانتهى إليه علق الإسناد بمصر . مات في ثالث ربيـم الأول سنة

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ه : ٢٩٩ ، والنيحى ، صبطه ابن العاد الحنبلى: « بفتح الم وكسر التاء المثناة. فوق ، المشددة ، وتحتية وجيم ، نسبة إلى متبجة من ناحية بجاية » .

<sup>(</sup>٢) شنرات الذهب ه: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ، : ٣٠٤ . (٤) شذرات الذهب ه : ٣٠٤ .

 <sup>(</sup>٥) شذرات الذهب ٥ : ٥٠٥ .
 (٦) شذرات الذهب : ٤ عشير الجبل » -

إحدى وستين وسمائة (١).

٨٦ - إسماعيل بن صارم أبو الطاهر الكنابي المسقلاني ، ثم المصرى . عن الأبوصيري وابن ياسين . مات في جمادي الأولى سنة اثنتين وسمائة (٢) .

الشاطبيّ. شيخ دار الحديث الكامليّة. وُلِدِ سنة اثنتين وتسمين وخسمائة، وسمع من الماسم أحد بن بقيّ، وبالمراق عن أبى على من الجواليق، وله مؤلفات في التصوّف. مات في العشرين من شعبان سنة اثنتين وستين وسمّائة (٢).

٨٨ ــ إسماعيل بن عبدالقوى بن عزون زين الدن أبو الطاهر الأنصارى المصرى .
 عن اليوصيرى وابن ياسين ، مات فى الحجر م سنة سبع وستين وسمائة (1) .

٨٩ ـ شرف الدين أبو الطّاهر محمد بن الحافظ أبى الخطّاب عمر بن دِ حَية . وُلد سنة إحدى وسمّائة ، وسمم أباه وجماعة ، وولى مشيخة دار الحديث الـكامليّة ، وحدّث . وكان فاضلاً . مات سنة سبوبن وسمّائة .

• و \_ أحمد بن قاضى القضاة زين الدين على بن يوسف بن بُندار معين الدين . عن البُوصيرى وابن ياسين . ولد سنة ست وتمانين و خسمائة ؛ مات فى رجب سنة سبعين وسمائة .

٩١ \_ أبو البركات أحمد بن عبد الله بن محمد الأنصارى الإسكندراني النحاس.
 عن عبد الرحمن بن موقا. مات في جمادى الأولى سنة إحدى وسبدين وسمائة (٥).

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ه : ۳۰۸ . (۲) شذرات الذهب ه : ۳۰۸ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ه: ٣١ (٤) شدرات الذهب ه: ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٥) شذرات الذمب ٥ : ٣٣٣

97 \_ النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصيقل أبو الفرج الحراني الحنبلي . مسنيد الديار المصرية ، عن ابن گليب وابن المعطوش وابن اكجوزي وابن أبي المجدد . ولي مشيخة دار الحديث السكامليّة . والدسنة سبع وسبعين وخمسمائة ، مات في صغر سنة اننتين وسبعين وسمّائة (۱) .

۹۳ ــ ابن علاّف أبر عيسى عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن علاّق الأنصارى المصرى . يعرف بابن الحجّاج ، آخر مَنْ روى عن البوصيرى وإسماعيل بن ياسين . مات فى ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين وسمّائة ، وله ست و ثمانون سنة (۲) .

98 – يكن الدين الحصنى المحدّث أبو الحسن بن عبد العظيم بن أحمد المصرى . ولد سنة سمّائة ، وسمع الـكثير ، وتعب واجتهد ، وكان فاضلا . مات فى رجب سنة أرمع وسبعين (٢) .

٩٥ \_ محمد [ بن مهلمل] بن بدران سمد الدين أبو الفضل الهيثمى . عن الأرتاحي والحافظ عبد الغني . مات في ربيع الأول سنة أربع وسبدين وسمائة (٥٠ .

٩٦ ـ أبو المتح عثمان بن هبـة الله بن عبد الرّحمن بن مـكى بن إسماعيل ابن عوف الزُّهرى الإسـكندرانى . آخر أصحاب عبد الرحمن بن موقا . مات سنة أربع وسبعين وسمَّائة (١) .

٩٧ ـ ابن النّن (٢) شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد البغـدادى . عن عبد العزيز بن منينا وسليان المؤصلي . مات بالإسكندرية في رجب سنة إحدى وسبعين

<sup>(</sup>١) سُنرات الذهب ه : ٣٣٦ . (٢) شنرات الذهب ه : ٣٣٨

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ه : ٣٤٣ (٤) تكملة من شذرات الذهب

<sup>(</sup>ه) شذرات الذهب ه : ٣٤٣ (٦) شذرات الذهب ه : ٣٤٣

<sup>(</sup>٧) شذرات الذهب: « بنونات ، .

وسمائة عن عمانين سنة (١).

مه \_ المجد ابن الخايل عبد العزيز بن الحسين الدارى المصرى . والد الصاحب فخر الدين . عن أبى الحسن بن جُبير الكنائي ، والفتح بن عبد السلام . وكان رئيسا دينا خَيراً . مات في ربيم الأول سنة عمانين (٢) وسمائة عن إحدى و عمانين سنة (٦) .

٩٩ \_ أبو بكر بن الحافظ أبى الطاهر إسماعيل بن الأعاطى . ولد سنة تسع وستائة وسمع من الكيندى وابن الحرستانى وابن ملاعب . مات بالقاهر م فى ذى الحجة سنة أربع وعمانين وستمائة (١٠) .

الإسكندراني من التاج السكندى وابن الحرسناني مات بإسكندرية في ربيع الأوّل سنة خمس و عمايين و سنائة (٥) .

۱۰۱ ــ ابن المهتار المحدّث الورع مجد الدين بوسف بن محمد بن عبد الله المصرى ، ثم الدّمشقى . قارى دار الحديث الأشرفية . ولد سنة عشر وسمّائة ، وسمم من ابن الزبيدى وابن الصبّاح ، وروى الـكثير . مات فى تاسع ذى القعدة سنة خمس وعمانين (۱) .

ابن عمار وابن باقا ، وخرّج الموافقات . مات فى ربيع الآخر سنة ست وثمانين وسمائة عن بضع وستين سنة (٢) بن عن بضع وستين سنة (٢) .

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ه : ٣٦٤ ، وذكره في وفيات ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) ح، ط ﴿ ثَمَانَ ، تصحيف . (٣) شفرات الدهب ه : ٢٦٦

<sup>(؛)</sup> شذرات الذهب ه : ٣٨٨

<sup>(</sup>ه) شذرات الذهب ه : ۳۹۱ (۲) شذرات الدهب ه : ۳۹٤

<sup>(</sup>۷) شذرات الذهب ه: ۳۹۹ -

الوقت. ولد سنة أربع وتسمين وخسمائة ، وسمع من أبى حامد ويوسف بن كامل ، والجازله ابن كليب ، وكان آخر من روى عن أكثر شيوخه . استوطن مصر إلى أنْ مات بها في رجب سنة ست و عمايين وسمائة .

النجيب أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد بن على الهمذاني مم المصرى الحدد أب أجاز له ابن طبرزَد وعفيفة ، وسمع من عبد الفوى بن الحباب وابن باقا . مات في ذي العقدة سنة سبع وثمانين وسمائة (٢) .

الإسكندرانى . أجاز له أسمد بن روح ، وسمع من على بن البناء والحافظ بن المفضل . الم سنة سبم و ثمانين و سمائة عن اثنتين و ثمانين سنة (٢٠) .

١٠٦ ـ غازى الحلاوى [أبو محمد] بن أبى الفضل بن عبد الوهاب الدّمشقى . عن حنبل وابن طبرزد . عُمَّر دهراً ، وانتهى إليه علو الإسناد بمصر . مات بالقاهرة فى صفر سنة تسمين وستمائة عن خمس وتسمين سنة (١٠) .

الترمذي ، عن على بن البناء . مات سنة اثنتين وتسمين وستمانة (٥) .

۱۰۸ ــ التاج إسماعيل بن إبراهيم بن قريش المخزوميّ المصريّ الححــدَث . عن جمفر الممدانيّ وابن المقيّر . مات في رجب سنة أربع وتسمين وسمّائة (٢٠ .

١٠٩ ــ ابن الحامض أبو الخطاب محفوظ بن عمر بن أبي بكر البغدادي . عن عبد السلام الزّاهدي . مات بمصر يوم الأضحى سنة أربع وتسمين وسمائة (٧) .

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ه: ۲۹٦ (۲) شذرات الذهب ه: ٤٠٢

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٥ : ٠٣ ؛ (٤) شذرات الذهب ٥ : ١٧ ؛

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب ٥ : ٢٢٢

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب ٥: ٢٦٤ (٧) شذرات الذهب ٥: ٢٧٤

الفاضل الأشرف أحد بن القاضى الفاضل الأشرف أحد بن القاضى الفاضل عبد الرحن بن على بن القاضى الفاضل عبد الرحيم ، عن عبد الصدد الغضاري (١) وجعفر الهنداني . مات في رجب سنة خمس و تسمين وسمائة ، وقد قارب السبعين (٢) .

الما ـ ابن الدَّميري (٢) محيى الدين عبد الرحيم بن عبد المنعم المصري . آخر مَنُ مَن الحافظ على بن المفضل وأبي طالب بن حديد ، وأكثر عن الفخر الفارسي . مات في الحرّم سنة خمس و تسعين وسمّائة ، وله تسعون سنة (١) .

القدس، الجلال عبد المنعم بن أبى بكر بن محمد الأنصاري الشافعي . قاضى القدس، عالم دين ، حدث عن ابن المُقيّر . مات بالقدس في ربيع الآخر سنة خمس وتسمين وسمّائة (٥٠) .

11٣ ـ الوجيه النَّقَرِى المحدَّث موسى بن محمد . أحد من عُنِي بمصر بالحديث ، وأكثر عن أصحاب بن طبرزد . مات في جمادى الآخرة سنة خمس وتسمين وسمائة (١) ما ابن الأعلاقي أبو العباس أحمد بن عبد الكريم ، ابن غازى الواسطى مم المصرى . عن عبد القوى بن الحباب وابن بافا . مات في صفر سنة ست وتسمين وسمائة (٧) .

١١٥ ـ الضياء السَّبَنِيِّ (٨) أبو المدى عيسى بن يحيى بن أحمد الأنصاريّ الشافعيّ

 <sup>(</sup>١) ط: و الفضائري ، . (٢) شذرات الذهب ه: ٣١٤

<sup>(</sup>٣) الدميري ، بعنج ثم كسر ، منسوب إلى دميرة ، قرية عصر قرب دمياط .

<sup>(</sup>٤) شنرات الذهب ٥ : ٣١ ؛ (٥) شنرات الذهب ٥ : ٣١ ؛

<sup>(</sup>٦) شذرًات الذهب ه : ٣٣، ، والنفرى ، بكسر النون وفتح الفاء المشددة ، منسوب إلى النفر ، بلد نهر على النرس من بلاد الفرس .

<sup>(</sup>٧) شذرات الذهب ه: ٤٣٤

<sup>(</sup> A ) السبني ، ضبطه صاحب شذرات الدهب « بفتحتين ونون ، نسبة إلى السبن ، موضم » . ( ۲۵ ــ حسن المحاضرة ــ ۱ )

الصّوفى الحدّث. ولد سنة ثلاث عشرة وسمّائة ، وسمّع من الصّفر اوى وابن المقيّر ، والبس الخرقة من السّهرور دى . مات بالقاهرة فى رجب سنة ست وتسمين وسمّائة (١) . والبس الخرقة من السّهرور دى . مات بالقاهرة المصرى المفربي . عن ابن باقا ، وعنه الدّهبي . مات سنة سبع وتسعين وسمّائة (٢) .

ابن الصيرفي شرف الدين الحسن بن على بن عيسى اللخمي المصرى المحدث الحدث الحد مَن عُنى المحدث وتسعين الحد مَن عُنى المحددث ورى عن ابن رواح مات في ذي الحجة سنة تسع وتسعين وسمائة (٢) .

۱۱۸ \_ محمد بن عبد الكريم بن عبد القوى أبو السمود المنذري المصرى . مات في ربيع الأول سنة نسم وتسعين وسمائة عن خمس وسبعين سنة (١) .

الفخر محمد بن ديد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحباب التميمي المصرى - الخزانة. عن على بن الجمل مات في ربيع الأول سنة تسع وتسمين وسمائة عن خمس وسمين سنة (٥٠) .

۱۲۰ ــ محمد بن مكى بن أبى المذكر القرشى الصَّقلي الرّقام . روى بمصر عن ابن صبّاح والأيلي . مأت في ربيع الآخر سنة تسع و تسعين وسمّائة عن خمس وسبعين سنة (٢٠) .

ا ۱۲۱ ــ أبو المعالى أحمد بن إسحاق الأبَرْ قوهي (٢) مسنِد الديار المصرية ، تفرّ د بأشياء . مات بمكّة حاجًا في ذي الحجّة سنة إحدى وسبعائة وله سبع وثمانون سنة (٨) .

<sup>(</sup>۱) شنرات الذهب ه : ٤٣٦ (٢) شنرات الذهب ه : ٤٣٩

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٥ : ٤٤٧ (٤) شذرات الذهب ٥ : ٣٥٤

<sup>(</sup>ه) شذرات الذهب ه: ٥٠٥ (٦) شذرات الذهب ه: ٣٠٥

<sup>(</sup>٢) الأبرةوهي ، بفتح الهنزة والموحدة وسكون الراء وضم القاف ، منسوب إلى أبرقوه ، يلد يأصيمان ــ ابن العاد .

<sup>(</sup>٨) شذرات الذمب ٦: ٤

الموفّق المساهد . عن الموفّق عبد النفى من الفخر ، ابن تيميّة الشساهد . عن الموفّق عبد اللطيف وابن روزبة . مات بمصر سنة إحدى وسبعائة (١) .

ابن القيسراني . الصاحب فتح الدّين عبد الله بن عمد بن أحمد المخزوى ، ابن القيسراني . من بيت الريّاسة والوزارة ، ولى وزارة دمشق ، نم أقام بمصر مدّة موقّعاً ، وكان شاعراً أدبا محدّثا ، ألف في رجال الصحيحين من الصحابة ، روى عنه الدّمياطي . مات بالقاهرة في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبمائة (٢) .

۱۲٤ ـ تاج الدين على بن أحمد بن عبدالحسن الحسيني الفر آني (٢) الشريف . محدث الإسكندية ، عن أبى الحسن القطيعي وجماعة ، تفرّ د ورُحِل إليه. مات فى ذى الحجسة سنة أربع وسبعائة عن ست وسبعين سنة (١) .

۱۲۵ \_ محمد بن عبد المنعم شهاب الدين المصرى ، عن ابن باقا ، وعنه السُبكي . مات عصر سنة خمس و - بعائة (٥٠) .

۱۲٦ زينب بنت سليمان بن أحمد الإسعردة عن الرّبيديّ وأحمد بن عبد الواحد البخاريّ . وتفرّدت بأشياء . ماتت بمصر سنة خمس وسبمائة عن بضع وثمانين سنة (١) .

الدين محمد بن الوزير بها، الدين عمد بن الصاحب فخر الدين محمد بن الوزير بها، الدين عمد بن الوزير بها، الدين على بن محمد بن حناً (٧) . حدث عن سبط السِّلَفي ، وكان رئيسا شاعرا . ماتسنة سبع وسبهائة (٨) .

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ۲: ۲ (۲) شذرات الذهب ۲: ۹ .

<sup>(</sup>٣) الغراق ، بالغيرُ المعجمة المفتوحة وتشديد الراء : نسبة إلى الغراف ، نهر عند واسط .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذمب ٢٩١: ٦٩١ (٥) شذرات الذمب ٢٩١:

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب ٦ : ١٢ (٧) شذرات الذهب : ﴿ محمد حنا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) شذرات الذهب ١٤:٦

۱۲۹ \_ شهاب الدين بن على الحسنى <sup>(۲)</sup>أبو على . عن ابن المقيّر وابن رَواح . مات بمصر سنة ثمان وسبع ثة عن ثمانين سنة <sup>(۲)</sup> .

۱۳۰ ــ نبيه الدّين حسن بن حسين بن جبريل الأنصاريّ . عن ابن المقيّر و ابن رواج . مات بمصر سنة نسع وسبعين سنه (۱).

١٣١ \_ عبد الله بن رعاف البنوي . عن ابن المقيّر وابن رَواح ، والعلم الصّابو في . مات بمصر سنة عشر وسبعائة .

۱۳۲ ــ بهاء الدين على بن الفقيه عيسى بن سليان الثع<sup>ا</sup>بيّ المصريّ ، ا ن القيّم . عن الفخر الفارسي وابن باقا . وكان ناظر الأوقاف ، وذكر مرة للوزارة . مات بمصر في ذي القمدة سنة عشر وسبعائة عن سبع وتسعين سنة (٥) .

۱۳۳ - عمر بن عبد النصير القرشيّ الإسكندرانيّ أبو حفص الزّاهــد العابد . عن ابن المقيّروابن المجليّزيّ . مات في المحرم سنة إحدى عشرة وسبمائة (٦) .

۱۳۶ \_ القاضى المنشى جمال الدين محمد بن مكر م بن على الأنصارى . يروى عن مرتضى وابن المقيّر . حدّث، واختصر تاريخ ابن عساكر ، وله نظم ونثر . مات بمصر فى شعبان سنة إحدى عشرة وسبعمائة عن اثنتين وثمانين (۲) .

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٦ : ١٦ (٢) شدرات الذهب : ﴿ الحي ٠ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٦ : ١٧ (٤) شذرات الذهب ٦ : ٢٠

<sup>(</sup>ه) شذرات الدهب ٦: ٢٣ (٦) الدرر السكامنة ٣: ١٧٤

<sup>(</sup>٧) شذرات الذمب ٢٦: ٢٦

ابن التربيدي وابن اللَّقِيّ ، وتفرّد بالعوالى ، واشتهر مسنِد ديار مصر ، عن ابن صبّاح وابن الرّبيدي وابن اللَّقِيّ ، وتفرّد بالعوالى ، واشتهر مات بمصر في ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وسبعائة عن ست وتمانين سنة (١) .

۱۳۹ ـ عماد الدين أحمد بن الفاضى شمس الدين عمد بن العاد إبراهيم المقدس الحنبلي عن الكاشغرى وابن الخازن وابن رواح . تفرد بأجزاء . مات بمصر فى جمادى الآخرة سنة اثنتى عشرة وسبعائة عن خس وتسعين سنة (٢) .

۱۳۷ ـ نور الدّین علی بن نصر الله بن عمر القرشی المصری ، ابن الصّواف . راوی سنن النَّسائی عن 'بن باقا . سمع جعفراً الهمدانی ، والعلم ابن الصابونی ، وأجاز له أبو الوقاء محمود بن مَنْده . تفر د واشهر . مات فی رجب سنة اثنتی عشرة وسبعائة وقد قارب التسمین (۲) .

۱۳۸ ـ ست الأكياس (٤) موفقية بت عبد الوهاب بن عتيق بن وَرْدان المصرية . عن الحسن بن دينار والعلم ابن الصّابوني وعبد العزيز بن البَيْطار ، وتفر دت . مانت سنة اثنتي عشرة وسبعائة عن اثنتين وثمانين سنة (٥) .

١٣٩ ــ زين الدين أبو عمد الحسن عبد السكريم بن عبد السلام النارى المصرى . سبط المقيه زيادة عن أبى القاسم بن عيسى المقرى و محمد بن عمر القرطبي ، و تقر د عمما . مات سنة اثنتي عشرة وسبعائة عن خمس و تسمين سنة (١) .

18٠ ـ عماد الدِّين على بن الفخر عبد العزيز بن قاضى الفضاء عماد الدبن عبداار حمن السكرى . خطيب جامع الحاكم ، ومدرس مشهد الحسين . حدّث عن جدّه لأمه

<sup>(</sup>۱) شدرات الذهب ۲: ۳۱ (۲) شنرات الذهب ۲: ۳۰

<sup>(</sup>٣) شذرات الناهب ٢: ٦١ (٤) شذرات الذهب: « الأجناس » .

<sup>(</sup>٥) شدرات الدهب ٦: ٦١ (٦) شدرات النعب ٦: ٣٠

ابن البلميزي . مات سنة ثلاث غشرة [وسبعائة] وله أربع وسبعون سنة (١) .

181 - فاطمة بنت عباس البغدادية ، الشيخة العالمة الفقيهة الرّ اهدة الفاتنة الواعظة ، سيدة نساء زمانها ، أم زينب . كانت وافرة العلم ، حريصة على النفع والتذكير ، ذان إخلاص وحِشْمة وأس بالمعروف ؛ انصلح بها نساء دمشق ثم نساء مصر . وكان لها قبول زائد ، ووقع فى النفوس . ماتت بمصر فى ذى الحجة سنة أربع عشرة وسبعائة ،عن نيف وثمانين سنة (٢) .

187 - جمال الدين عطية بن إسماعيل بن عبد الوهاب اللّخميّ الإسكندرانيّ ، المنفرد بكرامات الأولياء . عن المظفر الفُوسيّ . مات سنة أربع عشرة وسبعائة ، وهو من أبناء الثمانين (٢) .

۱٤٣ عز الدبن أبو الفتح (١) موسى بن على بن أبى طالب العلوى الموسوى (١) . عن الإربلي والمسكر م والسخاوى وابن الصّلاح ، وتفر د ورُحِل إليه . مات بمصر ني ذى الحجة سنة خمس عشرة وسبعائة (١) .

188 - فخر الدين عثمان بن بلبان المقاتليّ المحدّث. مفيد المنصورية ، حدّث عن أبي حقص بن القوّاس وطبقته ، وارتحل وحصّل ، وكتب وخرّج. مات بمصر سنة سبم عشرة وسبمائة ، عن اثنتين وخسين سنة (٧) .

١٤٥ ــ زين الدبن محمد بن سليمان بن أحمد بن يوسف الصُّبهاجيّ المراكشيّ ثم

<sup>(</sup>١) شدرات الذهب ٦: ٣٢ (٢) شدرات الذهب ٦: ٣٤

٣) الدرر الـكامنة ٢ : ٢٥٦ ، وهناك ، د عطية بن المكين إسماعيل ٥ .

<sup>(؛)</sup> في الدرر : ﴿ أَبُو القاسم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ح ، ط : ﴿ المرشدى ﴾ ، وما أثبته من الأصل والدرر .

<sup>(</sup>٦) الدرر الكامنة ٤: ٢٧٩ (٧) الدررالكامنة ٢: ٣٥٤

. لإسكندراني . عن ابن رَواح ومظفّر بن الفُوتي . مات في ذي الحجة سنة سبنم عشر ، وسبمائة (١)

۱٤٦ ـ البجلال محمد بن محمد بن عيسى القاهرى . طبّاخ الصّوفية . عن ابن قُميرة وأبن الجميرة والسارى . مات في سنة ثماني عشرة وسبعائة (٢).

العربي عن إبراهيم بن الدين محمد بن منصور المصرى ، ابن الجوهرى . روى عن إبراهيم بن خليل والسكال الضربر ، وتلا السَّبع ، وتفقّه . وذُكر للوزارة . مات بدمشق سنة تسم عشرة وسبمائة (٢٠) .

۱٤٨ ـ أبو على الكردى الحسن بن عمر بن عيسى ، تلا على عيدى وسمع منه ومن ابت اللتي . وحد ت . مات بمصر فى ربيسع الآخر سنة عشرين وسبعائة ، عن متيعت وتسعين سنة (١) .

189 - كال الدين عبد الرحمن بن عبد الحسن بن ضرغام الكناني المصرى خطيب جامع المقسيّة . عرف السِّبط ؛ مات في ربيع الآخر سنة عشر بن وسبمائة ، وله ثلاث و قسمون سنة (٥) .

١٥٠ ـ شرف الدبن يعقوب بن أحمد، ابن الصابوني . عن ابن عَز ون وابن علاق .
 مات بمصر سنة عشر بن وسبعائة عن ست وسبدين سنة (١) .

101 \_ فنخر الدين أبو المدى أحمد بن إسماعيل بن على من الحباب السكاتب.
 مقمر د بأجزاء عن سبط السلّفى . مات بمصر سنة عشر بن ، عن سبع وسبمين سنة (٧) .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٣: ٤٤٠ (٢) شذرات الذهب ١: ١٥

 <sup>(</sup>٣) الدررالكامنة ٤ : ٢٦٧
 (٤) الدر الكامنة ٢ : ٣٠٠

<sup>(</sup>٥) الدرر السكامنة ٢ : ٣٣٤ (٦) الدرر السكامنة ٤ : ٣٣٢

<sup>(</sup>٧) الدرر السكانة ١٠٦: ١٠٦

۱۵۲ \_ تاج الدين أحمد بن محبّ الدين محمد بن السكال الضرير القياسي . روى عن جدّ وابن رَواح والسِّبط ، مات بمصر في جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين عن تسم وسبعين سنة .

۱۵۳ ــ تق الدين محمد بن عبد الحيد بن محمد الممدانى ثم المصرى المهلبي . المحدث الرحال . عن إسماعيل بن عزون والنجيب . مات سنة إحدى وعشرين عن نين وسبعين سنة (۱) .

108 ـ نقى الدين عَتيق بن عبد الرحمن بن أبى الفتح الممرى الححدث الزاهد. له رحلة وفضائل. عن النَّجيب وابن علاق. مات بمصر فى ذى القمدة سنة اثنتين وعشرين وسبمائة (٢٠).

١٥٥ - محيى الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن أبى صالح بن مخلوف ، ابن جمساعة الرّبّعين المالسكن . مسنِد الاسكندرية . عن جعفر والتسار سيّ وابن رَواح، وتفرّد . مات في ذي الحجة سنة اثنتين وعشر بن وسبعائة .

10٦ – زبن الدين عبد الرحمن بن أبى صالح رَواحة بن على بن الحسين بن مظفر ابن نصير بن رواحة الأنصارى الحموى الشافعي . عن جده لأمه أبى القاسم بن رَواحة وصفية القُرشية ، وأجاز له ابن روزبة السَّهروردي ، وتفر د ، ورُحِل إليه . مات بأسيوط في ذي الحيجة سنة اثنتين وعشرين وسبعائة عن أربع وسبعين سنة (٦٠).

١٥٧ ـ زكى الدين عمر ركن الدين بن محمد بن يحيى القرشي . تفر د عن السَّبط

<sup>(</sup>١) الدور الـكامنة ٣: ٤٩٧ (٢) الدور الـكامنة ٢: ٣٤٤

<sup>(</sup>٣) ادرر الكامنة ٢ : ٣٢٨

بجزء سفيان ، وبالدعاء لِلمحامليّ ومشيخته . مات بالإسكندرية في صفر سنة أربع وعشرين عن خمس وثمانين سنة (١) .

۱۵۸ ـ نور الدين على بن جابر الهاشمى المحدّث . شيخ الحديث بالمنصورية . حدّث عن زكى البيلقاني . مات سنة خمس وعشرين عن بضم وسبمين سنة (۲) .

١٥٩ \_ كال الدين محمد بن على بن عبد القادر التميمي الممداني ثم للصرى . عن المنجيب . مات في الحرم سنة ست وعشرين عن إحدى وسبعين سنة (٢) .

۱٦٠ ــ نور الدين أبو الحسن على بن عمر بن أبى بكر الوانى الصوفى . عن ابن رواج والسَّبُط والمُرسى . تفرد بعوالى . مات سنة سبع وعشر بن وسبعائة عرف اثنتين و تسمين سنة (٤) .

القر الى المعم من أبيه و المعم من أبيه الحسن الحسيني القر الى . سمم من أبيه و المرديني ، وأجاز له ابن عبيش وابن رَواح، وتفرّد . مات في المحرّم سنة ثمان وعشرين و سبعائة عن تسعين سنة (٥٠) .

المستلاني مسيد الدين بونس بن إبراهيم بن عبد القوى الكناني العسقلاني مسيد مصر . آخِر مَنْ رَوَى عن ابن المقيّر . مات في جمادى الأولى سنة تسم وعشرين وسيمائة ، وقد جاوز التسمين (٦) .

١٦٣ \_ عثمان بن الحافظ جمال الدين الظاهرى . عن ابن عَلاَق والنّجيب ، وكان مسكثراً . مات في رجب سنة ثلاثين وسبعائة عن ستين سنة .

١٦٤ - بدر الدين يوسف بن عمر انُطَتَنِي (٢) . عن ابن رواج والبكرى

<sup>(</sup>١) الدرر الـكامنة ٣ : ١٩١ (٢) الدرر الـكامنة ٣ : ٣٥

 <sup>(</sup>٣) الدور الكامنة ٤: ٦٨
 (٤) الدرر الكامنة ٢: ٦٨

<sup>(</sup>٥) الدرر الـكامنة ١٠:١١ (٦) الدرر الـكامنة ٤،٤٨٤

 <sup>(</sup>٧) الحتى ، ضبطه ابن حجر ﴿ بضم المجمة وفتح المثناة الحقيفة ، وبعدها نون › .

والرشيدى ، تفرّد بأشياء . مات بمصر فى صفر سنة إحدى وثلاثين وسبعائة عن أربع وثمانين سنة (1) .

۱۹۵ ـ تاج الدين أبو القاسم عبد الففار بن محمد بن عبد السكافي السعدي الشافعي المحدّث. عن ابن عَزّون والنّجيبوعِدّة ، وخرّج التّساعيات والمسلسلات ، وتميّز وأتقَن، وولى مشيخة الصالحية وأفتى . مات في ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة (٢) .

۱۹۹ ـ نور الدين على بن التاج إسماعيل بن قُريش المخزومي . عن النذري والرشيدي وابن عبد السلام . مات في رجب سنة اثنتين وثلاثين وسبمائة عن عنانين سنة .

١٦٧ ــ وجيهة بنت على بن يحيى الأنصارية البوصيرية . عن البخارى ويوسف الشاولي ويمقوب الهذباني . ماتت بالإسكندرية في رجب سنة اثنتين وثلاثين وسبمائة (٢٠٠) .

المنين حسين بن أسد بن مبارك، ابن الأثير الواعظ عن المنذري والمتحيب . وكان حسن العلم والمذاكرة . مات بمصر سنة خمس وثلاثين وسبعائة عن أربع و ثمانين سنة (3) .

۱۶۹ \_ شرف الدين يحيى بن يوسف المقدسيّ . مسنِد مصر ، عن ابن رَواح وابن الجمّيزيّ وتفرّ د . مات في جمادي الآخرة سنة سبع وثلاثين وسبعائة عن نيّف وتسمين سنة (٥) .

ابن عبد الدائم وغيره. مات في رمضان سنة ثمان وثلاثين وسبعائة ، عن ثلاث وتسعين سنة (٥) .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٤: ٢٦؛ (٢) الدرر الكامنة ٢: ٣٨٦

<sup>(</sup>٣) الدرو السكامنة ٤: ٢٠: (٤) الدرو السكامنة ٢:٠٠

<sup>(</sup>ه) الدرر الـكامنة ؛ : ٣٠؛ (٦) الدرر الـكامنة ؛ ٢٤؛

1۷۱ ... موفق الدين أحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عمان بن مكى . آخر مَن محد من عمان بن مكى . آخر مَن محدّث بالسّماع عن جد أبيه . مات بمصر في جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وسبمائة ، وكان من أبناء التسمين (١) .

۱۷۲ \_ محمد بن غالى بن مجمّ الدِّمياطيّ . عن النَّجيب ، وعنه البُلْقينيّ . ولد سنة خمس وسمّائة ، مات سنة إحدى وأربعين وسبعائة (٢) .

۱۷۳ \_ إبر اهيم بن على بن يوسف بن سنان الزرزارى . عن ابن علاق والنَّحيب، وعنه البُلقيني وابن الشيخة . مات في ذي القمدة سنة إحدى وأربعين وسبمائة (٢٠) .

الدين سنجر بن عبد الله ، أحد مقدمى الألوف بالديار الله ، أحد مقدمى الألوف بالديار المصرية . روى مسنّد الشافعي عن ابن دانيال ، وشرحه بشرح جَمَع فيه بين شرحي الرافعي و ابن الأثير ، ورتب الأم للشافعي . روى عنه العسجدي و ابن رافع . مات في رمضان سنة خمس وأربعين وسبمائة (١) .

الدبن عبد الرحيم بن عبد الله بن يوسف الأنصاري . يعرف بان عبد الله بن يوسف الأنصاري . يعرف بان شاهد الجيش ، سمع من إسماعيل بن عبد القوى بن عزون وغيره ، وأجاز له الرشيدي المطار وابن سُراقة والكال الضرير . مات في صفر سنة ست وأربعين وسبمائة (٥) .

١٧٦ ـ أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن المهندس . شيخ دار الحمديث بالكامليّة . عن أحمد بن شيبان وابن البخارى وخَلْق . مات في شوال سنة سبم وأربعين وسبعائة .

١٧٧ \_ عمر بن حسين بن مُكَّى الشَّطنوني سراج الدين . عن النَّجيب وغيره .

<sup>(</sup>١) الدرر الحكامة ١ : ١٠١ (٢) الدرر الحكامنة ؛ ١٣٣٠

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ١ : ٤٩

<sup>(1)</sup> الدور الحامنة ٢ : ١٧٠ (ه) الدور الحامنة ٢ : ٣٥٧

مات فی رمضان سنة سبع وأربعین <sup>(۱)</sup> .

۱۷۸ ـ الصاحب شرف الدين محمد بن الصاحب زين الدين أحمد بن الصاحب فخر الدين بن الصاحب من المر الحر أنى مخر الدين بن حنا . الفقيه الشافعي . سمع من المر الحر أنى وغيره ، وحد ّث ودر س بالشريفية . مات سنة سبم وأربعين وسبمائة في رمضان .

۱۷۹ ــ قطب الدين أبو بكر بن عامر بن الشيخ تتى الدين بن دقيق العيد . عن جد م وجماعة، وولى قضاء الحلة ، ودرس بالسرورية . مات فى صفر سنة خمس وخمسين وسبعائة (۲) .

۱۸۰ ـ ناصر الدبن محمد بن إسماعيل بن عبد المزيز بن عيسى بن أبى بكر بن أيوب. يعرف بابن الملوك مسيد القاهرة ، عن العز الحرابي وغيره . مات سنةست وخمسين عن محو ثمانين سنة (٢٠) .

۱۸۱ – شرف الدين على بن الحسين الأرموى ثم المصرى الشافعي ، الشريف ، نقيب الأشراف ، ولى قضاء العسكر ، ووكالة بيت المال، ودرّس بالمشهد الحسيثي ، وحدث عن ست الوزراء . مات في جمادي الآخرة سنة سبع وخمسين وسبعائة (٤) .

۱۸۲ \_ فخر الدین محمد بن محمد بن الحارث بن مسکین الزهری نائب الحسکم بالفاهرة . حدّث عن جماعة ، وأجاز له العز الحرانی وابن البخاری وخَاق . ولد سفة عمان وستین وسبعانة .

۱۸۳ - تقى الدين عبد الرحمن بن أحمد بن على الواسطى الأصل ، المصرى المولد والوفاة ، الحدّث. ولد سنة سبع وتسعين وسمائة ، وتصدّر للإقراء بأماكن ، وولى مشييخة الحديث بالشيخونية . مات في شعبان سنة إحدى وثمانين وسبعمائة (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٣: ١٦٠ (٢) الدرر الكامنة ١: ٤٤٤٠

 <sup>(</sup>٣) الدرر الـكامنة ٣ : ٣٨٧

<sup>(</sup>٥) الدرر الكامنة ٢ : ٣٢٣

۱۸٤ ــ ابن الشيخة (۱) زين المدبر أبر الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك الغزية. عن الحجّار وغيره. ولد سنة خمس عشرة وسبعمائة . ومات في ربيع الآخر سنة نسم وتسمين وسمّائة (۲).

١٨٥ ــ أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا السويداوى شهاب الدّين .
 عن أبي القماح والمرزى وغيرها . ولد سنة خمس وعشرين وسبعمائة . مات في ربيع سنة أربع وثمانمائة.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ٢ : ٣٢٤

## ذكر من كان بمصر من الفقهاء الشافعية

۱ \_ أبو عُمَان محمد بن بن عمّ الإمام الشافعي . قال ابنُ يونس : كان فقيها تُو فَي مَ مَر فَي مَ مَر فَي مَ الم الشافعي . مصر سنة إحدى وثلاثين ومائتين . قال الدّار قطني : أخذ عن أبيه . ابن عمّ الشافعي . مصر سنة إحدى وثلاثين ومائتين الشافعي ، البويطي ، حَر ملة ، المزي . مرّ وا في المجتهدين (۱) . ٢ ، ٧ \_ الرّبيع بن سليان المرادى ، يونس بن عبد الأعلى ، مرّ افي الحفاظ (٢) .

٨ ــ عبد الحميد بن الوليد بن المفيرة المصرى التحوى أبو زيد المعروف بكيد. أخذ
 عن الشافعي . وكان فقيها عالما بالأخبار ، أعجوبة فيها . مات في شو ال سنة إحــدى
 وعشر بن ومائتين.

٩ ــ أبو على عبد المزيز بن عمران بن أيوب بن مِقْلاص الخزاعي المصرى . كان فقيها فاضلا ، زاهــدا ثقة ، وكان من أكابر العلماء المالكيّة ، فلمّا قدم الشافعيّ مصر لزمه ، وتفقه على مذهبه . مات في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين ومائتين (١٠) .

١٠ ــ الرّبيع بن سلمان بن داود الأزدى الجيزى أبو محمد . مات بالجيزه ، ودُفن بها في ذى الحجة سنة ست وخمسين ومائتين (١).

١١ ــ قحزم بن عبد الله الأسواني ، يكني بأبي حنيفة . كان أصله قبطيًّا ، وكان من

<sup>(</sup>١) تقدم ذكرهم في المجتهدين س ٣٠٦ ، ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) الربيع من ٣٤٨ يونس من ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشانعية ٢ : ١٤٣ ( ط الحلبي ) .

<sup>(؛)</sup> تقريب التهذيب ١ ٪ ، ٥٠٠ ، طبقات الشافعية ١ . ٢٥٩ .

حلَّة أصحاب الشافعيّ الآخذين عنه . كان مقيما بأسوان ، يفتى بها على مذهبه مدة سنين . مات بها سنة إحدى وسبمين ومائتين (١) .

١٢ \_ أحت المزني ، كانت تحضر مجلس الشافعي ، ونقل عنها الرافعي في الرّ كاة . وذكرها ان السُّبكيّ والإسنوى في الطبقات .

١٣ \_ أبو على كنيز، خادم الخليفة المنتصر بن المتوكل. قال الذهبيّ : كان من أنَّة الذهب، نفقه على الزعفراني ، فلما تُقيِل المنقصر خرج إلى مصر، وأخذ الفقه عن حَرَّملة والرَّبيع ، وكان يجلس في حَلْقة ابن عبد الحسكم ويناظرهم فقامت قيامتُهم منه ، فسموا به إلى أحمد بن طولون ، وقالوا : هذا جاسوس ، فحبسه سبع سنين ، فلمامات ابنُ طولون ذهب إلى الإسكندرية ، فأقام بها سبع سنين، وأعاد كلَّ صلاة صلاها في الحبْس، ثم ذهب إلى الشام وأفام 'يقرى' بجامع دمشق (٢).

١٤ - بوسف بن عبد الأعلى . قال العِبادي : كان أحد فقهاء عصره ، من أسحاب المزنى .

10 ـ عبدان المروزى . مرّ فى الحفاظ<sup>(٣)</sup> .

١٦ \_ أبو زُرعَة محمد بن عَمَان بن إبراهيم الدِّمشقيّ . ولي قضاء مصر عن أحمد بن طولون ، فأقام فيه ثماني سنين ، ثم ولَّيَ قضاء دمشق ، فأدخل فيها مذهب الشافعيُّ ، وحكم به القضاة بعد أن كان الغالب عليهم مذهب الأوزاعي ، وكان عفيفا شــديد التوقُّف في الأحكام، بالغا في السكرم أكولا، تُونِّي سنة اثنتين وثلاثمائه (١٠).

١٧ ــ وولدُه أبو عبد الله الحسين، عارف بالقضاء، كريم، مُجمع له بين قضاء

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ٢ : ١٦١ (الحلبي) (٢) طبقات الشافعية ٢ : ١٦١ ، ١٦٢ (طبعة الحلبي)

<sup>(</sup>٤) ماحق الولاة والقضاة ٥٠٨ ( فيما نقل عن كتاب رفع الإصر ) ٠

مصر والشام . مات يوم عيد الأضحى سنة سبع وعشرين وثلثمائة ، عن ثلاث وأربعين سنة (١) .

۱۸ ــ أبو القاسم بشر بن نصر بن منصور البغدادي . يعرف بغلام عرق ، قال ، ابن يونس : ارتحل إلى مصر وتفقّه على مذهب الشافعي ، وكان متضلّماً من الفقه دُبِناً . تونى بمصر في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلثاً ثة (٢) .

19 \_ النَّساني ، مر في المُفاظ<sup>(٣)</sup> .

٢٠ منصور بن إسماعيل بن عُمر أبو الحسن الفقيه . أحد أعمة الشافعية ، المصنفات في المذهب وشعر حسن ، سكن الرَّملة ، عُم قدم مصر فات بها سنة ست وثلماً لله . ذكره ابن كشير (1) .

٢٤، ٢٢، ٢٢، ٢٢ ـ ابن جويرية ، أبو إسحاق المروزى ، ابن الحداد ، المسروا في المجتهدين (٥)

٢٥ ـ عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني أبو القاسم . سكن مصر ، وأخذ عن يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليان المرادى . وكان له حلقة النتوى والإشغال بمصر وللرواية . مات سنة خمس عشرة وثلثمائة نقل عنه الرافعي (٢٦) .

٢٦ ــ أبو على الرّوذ بارى محمد بن أحمد بن القاسم البندادي الزاهد . قال في العبر: نزيل مصر وشيخها ، صحب الجنيد وجماعة ، وكان إماماً مفتيا ، ورد عنه أنه قال:

<sup>(</sup>١) ملحق الولاة والقضاة ٦٢ ه فيما نقله عن كـتاب رفع الإصر .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشانعية ٣ : ٧٩ ( الحلي ) ﴿ ٣) ص ٣٤٩ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١١: ٣٠٣.

<sup>(</sup>ه) ابن جویریرهٔ أبو عبید وأبو إسحان المروذی مرا فی س ۳۱۲ ، وأبو بكر الحداد والماسرجسی مرا س ۳۱۳ .

<sup>(</sup>٦) المر ٢: ٢٩٢.

أَسَمَّا دِي فِي النَّصُوَّفُ الْجُنيد ، وفي الحديث إبراهيم الحربي ، وفي الفقه ابن سُرَيج ، وفي الأحب ثملب . مات بمصر سنة اثنتين وعشرين وثلثما ثه (١).

٢٧ \_ أبو هاشم إسماعيل بن عبد الواحد الرَّبَعَى المقدسيّ . قال الذهبيّ : كان من حجمار الشافعيّة ، تولى قضاء مصر في سنة إحدى وعشرين وثلثمائة ، ثم عُزِل وأصابه فالج ، فتحوّل إلى الرّملة ، فمات بها سنة خمس وعشرين (٢).

مدينة مصر تسمى بالعَسْكر ، نزلها عسكر صالح بن على أمير مصر . قال ابن يونس : كاف مختار أهل العسكر ومفتهم . روى عن يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليان . مات يوم الأربعاء سابع ربيع الأول سنة سبع عشرة وثلما أنه (٢).

• ٢٩ - أبو بكر محمد بن بشر بن عبد الله الزّبيرى العَسكرِى - بفتح المهملة والمسكرة - تابع المهملة والمسكاف - قال ابن الصلاح: من أهل مصر ، حدث عن الربيع بمختصر البويطى وغديره . وقال ابن يونس: توفّ يوم الجيس تاسع شوال سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلاثين

٣٠ \_ أبو رجاء محمد بن أحمد بن الربيع الأُسوانيّ . كان فقيهاً ادبباً شاعرا ، سمع وحدد والنّف قصيدة نظم فيها قبص الأنبياء وكتاب المُزنيّ والطبّ والفلسفة مائة بيدت وثلاثين العاً . مات في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وثائمائة (٥٠).

٣١ \_ عبد الرحمن بن سلمويه الرّازيّ . قال ابنُ يونس : قدم مصر وتفقّه بها ، و أَ فَتْنَى ودرّس في جامعها العتيق . وتوفّى بها سنة تسع وثلاثين وثالمائة (١٦).

<sup>(</sup>١) العبر ٢: ١٩٥ ؛ وفي حواشيه عن طبقات الصوفية ٤٥٢ ، أن اسمه أحمد بن محمد بن القاسم .

<sup>(</sup> ٧ ) ملحق الولاة والقضاة ٤٤، ه ميا لقله عن كناب رفع الإصر .

<sup>(</sup>٣) اللبات ٢ : ٣٣٢ . (١) شفرات الدمب ٢ : ٣٣٢ . (٣) طبقات الشادية ٢ : ٣٣٧ . (٦) طبقات الشادية ٢ : ٣٣٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) الطالع السعيد ٢٦٧ .

<sup>(</sup> ٢٦ \_ حسن المحاضرة ١ )

٣٣ \_ محمد بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن عبد الخالق ، أبو الفرج البندادي الفقيه الشافعي . يمرف بابن سكرة . قال ابن كثير : سكن مصر ، وحدّث بها ، مان سنة اثنتين وأربعين وثلثًائة (١).

٣٣ ـ أبو بكر عبد الله بن محمد بن الحسين بن الخصيب بن الصَّقر الخصيب الأصبهاني . له كتاب في الفقه يسمى المجالسة . ولى قضاء دمشق ، ثم قضاء مصر سنة أربعين وثلثائة ، فأقام بها إلى أن مات بها في الحرّم سنة ثمان وأربعين ، وولى بعده ابنه محمد ، فأقام شهراً واحداً ، ثم مرض، ومات في سادس ربيع الأول من السنة (٢).

٣٤ ــ أبو بكر محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندى المصرى . بعرف بابن الجبّى ، نسبة إلى جُبة موضع بمصر . يلقب سيبويه . وكان فقيها شاعرا فصيحا أخذ عن ابن الحدّاد ، وكان يتظاهر بالاعتزال . ولد سنــة أربع وثمانين ومائتين ، ومات في صفر سنة ثمان و فسين وثلثائة (٢)

٣٥ ـ أبو طاهر محمد بن عبد العزيز بن حسون الإسكندراني الفقيه الشافي .
 حدّث بدمشق ، وتُورُق في رجب سنة تسع وخمسين وثلثمائة.

٣٦ ــ أبو أحمد عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن الناصح المفسّر . كان فقيهاً شافعياً ، روى عنه الدّار قطنيّ وأثنى عليه . ولد بدمشق في ربيم الأول سنة ثلاث وسبمين ومائتين . وسكن مصرومات بها يوم الثلاثاء في رجبسنة خمس وستين وثلثمائة (1).

٣٧ ـ أبو الحسن محمّد بن عبـد الله بن زكريا بن حيوية القاضي النيسابوري ثم

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١١ : ٣٢٧ . (٢) رفع الإصر ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٣ : ٨ ه . (٤) شُدَرات الذهب ٣ : ١ ه

المصرى . كان إماماً من أئمة السّافعيّة في الفرائض ، رحل مع عمّة الحافظ يحيى بن زكريا الأعرج إلى مصر واستوطنها . ولد سنة ثلاث وسبمين وماثنين ، وتُوُفَّى بمصر في رجب سنة ست وثلثائة .

٣٨ - أبو العباس أحمد بن محمد الديبليّ . نزيل مصر ، كان جيد المعرفة بالمذهب ، كثير النظر في الأمّ ، صالحا زاهداً، صاحب كرامات ، كثير العبادات . مات في رمضان سنة ثلاث وسبعين وثلمائة ، وكان يَرَى الجمع بين الصلاتين بعذر المرض ، وكانت جنازته شيئا عجيبا لم يبق بمصر أحد إلا حضرها .

٣٩ \_ أبو الحسن الحلبيّ على بن محمد بن إسحاق القاضى الشافعيّ . نزيل مصر، وروى عن على بن عبد الحميد الفضائرى وطبقته . تُوُفِّيَّ سنة ست وتسمين وثلبائة، وقدعاش مائة سنة . قاله في العبر<sup>(۱)</sup>.

وع \_ القاضى أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى البغدادى . تفقّه على الشيخ أبى حامد ، وسمع من جماعــة كثيرة ، وسكن مصر وأملى وأفاد . مات بها فى شعبان سنة إحدى وأربعين وأربعائة (٢).

13 \_ أبو الحسن عبد الملك بن عبد الله بن محمود بن صهيب بن مسكين المصرى المدروف بالرّجاج . كان فقيها، سمع من أبيض بن محمد الفهرى (٢) صاحب النّسائي . مات سنة سبع وأربعين وأربعائة (٥)

٤٢ ـ أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القُضاعي . صاحب الشهاب والخطط وغيرها . كان فقيها شافعيًا ، تولى القضاء بالديار المصرية ، روى عنه الخطيب البغدادي.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: « العترى » ، والصواب ما أثبتة من ح ، ط وشذرات الذهب ٣ : ٨٨ .

قال ان ما كولا : كان متفنّناً في عدّة علوم . توفّق بمصر ليــلة الخيس سامع عشر ذي القمدة سنة أربع و خمسين وأربعائة (١) .

٤٣ ـ أبو القام نصر من بشر من على العراق تربل مصر . كان فقيها معقناً مناظرا مبرزاً . سمم وحدث . ومات فى ذى الجيئة سنة سبم وسبعين وأربعائة (١) .
 ٤٤ ـ أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن الحسين بن شريح الأموى . كان فقيها شافعياً . سمع وحدث . وتو ُفَى بمصر سنة ستين وأربعائة .

وقيهاً فَرَضيًا . تفقه على القاضى أبى الطيب الطَّبَرَى . وروى الحديث عن جماعة بمصر فقيهاً فَرَضيًا . تفقه على القاضى أبى الطيب الطَّبَرَى . وروى الحديث عن جماعة بمصر والشام والمراق ، وأصلُه من المِصيصة ، ولد بمصر فى رجب سنة أربعائة ، ومات بدمشق فى جُادى الآخرة سنة سِبِم وثمانين وأربعائة (٢) .

الخِلَم (\*) ؛ لأنه كان ببيعها لماوك مصر . ولد بمصر في الحرّم سنة خمس وأربعائة ، وكان فقيها صالحا ، له كرامات وتصانيف وروايات متسعة . وكان أعلى أهل مصر إسنادا ، فقيها صالحا ، له كرامات وتصانيف وروايات متسعة . وكان أعلى أهل مصر إسنادا ، جمع له أبو نصر أحمد بن الحسن الشيرازي عشرين جزءاً ، وخرّجها عنه ، وسماها الحكميات (٢) . ووكى قضاء الديار المصرية يوماً واحدا ثم استعفى واختفى بالقرافة (٧) مات بمصر في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وأربعائة ؟ وكان والدُه أيضا فقيها شافعيًا ، تُونَى بمصر في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وأربعائة ؟ وكان والدُه أيضا فقيها شافعيًا ، تُونَى

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ١: ٦٢؛ ، طبقات الثامية ٣: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه النرجمة وتاليها من الأصل ، وأثبتها من ح ، ط .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذمب ٤: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) ح ، ط : ﴿ الحسين ، ، والصواب ما أنبته من الأصل وابن خلـكان .

<sup>(</sup>٥) الحلمي ، بكسر الحاء المجمة ، وفتح اللام .

<sup>(</sup>٦) في ابن خلسكان : فأجزاء من مسموعاًنه آخر من رواهاعه أبو رفاعة ، .

 <sup>(</sup>٧) و ابن خلكان : « القرافةالصفرى » ، قال : «هماقرافتان ، كبرى وصفرى ، فالكبرى شها ظاهر مصر والصعرى ظاهر القاهرة » .

عصر في شو ال سنة ثمان وأربعين وأربعائة (١).

27 \_ أبو الفتح سلطان بن إبراهيم بن مُسْلم المقدسيّ . قال السِّلَفيّ في معجم شيوخه : كان من أفقه الفقياء بمصر ، وعليه قرأ أكثرهم ؛ وهو شيخ صاحب الذخائر . وُلد بالقدس سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ، وتفقّه على الشيخ نصر المقدسيّ ، ودخل مصر بعد السّبعين ، وتُورُفِّ في سنة ثماني عشرة وخمسمائة (٢).

٤٨ ــ أبو الحسين يحيى اللخمى المقدسي . تفقه على الشيخ نصر المقدسي ، وحدّث عنه ، وتولّى قضاء الإسكندرية .

وعشرين وخسمائة (٢) .

• ٥ - بحبًى بن بُمَيْع بن نجا المخزوميّ الأرسونيّ الأصل (١) ، ثم المصرىّ القاضى أبو المعالى . صاحب الذّخائر . تفقّه على الفقيه سلطان المقدسيّ ، وبرع فصار من كبار الأثمة ، وتفقّه عليمه جماعة ، منهم العراقيّ شارح المذهب . وولى قضاء الديار المصرية سنة سبع وأربعين وخمسمائة ، ثم عُزِل سنة تسع وأربعين . ومات في ذي القعدة سنة خمسين [ وخمسمائة ] . ومن تصانيفه : كتاب أدب القضاء ، وكتاب الجهر بالبسملة ، مقل عنه في الروضة (٥) .

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ٤ : ٣٩٨ ، والعبر ٣ : ٣٣٤ ، وابن خلـكان ١ : ٣٣٨ ، وفي كل هذه المراجم ذكر أن وناته كانت سنة ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) شذرات الدهب ٤ : ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٤: ٦٧ ، العبر ٤: ٤٥٠

<sup>(</sup>٤) منسوب إلى أرسوف ، بالفتح ثم السكون ، وهي مدينة على ساحل بحر الشام .

<sup>(</sup>٥) العبر ٤: ١٤١ .

٥١ ـ أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن غدير السعدى المصرى . قاضى الجيزة ، كان فقيها ماهرا في الفرائض والمقدّرات ، صالحا ديّناً ، تفقه على القاضى الخلّمي ، ولازمه ، وهو آخر مَنْ حددّث عنده ، ثم ترك الفضاء واعتزل في القرافة ، مشتغلاً بالعبادة . ولا في ذي القعدة سنة سبع وستين وأربعمائة ، ومات في ذي القعدة سنة إحدى وستين وخمسائة (١) .

٥٢ - عُمارة - بضم أوله - بن على بن زيدان اليمنى بجم الدين أبو محمد . كان فقيها فَرَضِياً شاعرا ماهرا .وُلِد سنة خمس عشرة وخمسائة ، ودخل مصر سنة خمس، ومدح الخليفة الفائز ووزيره الصّالح بن رُزِّبك واستوطنها ، فلما أزال السلطان صلاحُ الدين رحمه الله تمالى دولة بنى عُبيد ، اتفق عُمارة هذا مع جماعة من الرؤساء على على إعادة دولهم ، فعلم بهم السلطان ، فأمر بشنقهم ، ومن جملهم عُمارة هذا ، فشنقوا في رمضان سنة تسع وستين وخمسمائة (٢) .

٥٣ ـ أبو القاسم على بن أبى المكارم بن فتيان الدّمشقي . أحد الأعيان بمصر.
 قال النّووى : تفقه على أبى المحاسن يوسف الدّمشقي ، وله معرفة بفنون . مات سنة تسم وسبمين وخمسائة .

٥٥ ــ انْحيوشانى نجم الدين أبو البركات محمد بن سميد بن على . كان فقيها فاضلا ، كثير الورع ، وبه يضرب المثل فى الزُّهد . تفقّه على محمد بن يحيى تلميذ النزالى . وألّف تحقيق الحيط فى شرع الوسيط فى ستة عشر مجلّداً ، وتفقّه بالمدرسة الصلاحية المجاورة لضر يح الإمام الشافعي . وكان شيخها وناظرها ، وله بُنييت . وُلِد فى رجب

<sup>(</sup>١) العبر ٤ : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المير ٤ : ٢٠٨ .

سمنة عشر وخمسمائة، ومات يوم الأربعاء ثانى عشر ذى القمدة سنة سبع وثمانين ، ودُفِنِ فى قبة مفردة تحت رخّلَي الإِمام الشافعى (١).

00 \_ أبو العباس أحمد بن المظفر بن الحسين الدمشقى ما المعروف بابن زين التجار . كان من أعيار الشافعية . تولى تدريس الناصرية المجاورة للجامع العتيق بمصر ، وطالت مدّتُه فيها ، فمر فت المدرسة به ، وهي الآن معروفة بالشريفية ؛ لأن الشريف العباسي شيخ ابن الرَّفعة تولّاها ، وطالت مدّتُه أيضا بها . مات في ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وخمسائة (٢) .

٥٦ ــ الشّهاب الطوسى أبو الفتح محمد بن محمود بن محمد . قال النّوَوى في طبقاته : كان شيخ الفقهاء ، وصدر العلماء في عدم ، إماماً في فنون ؛ تفقه على جماعة من أصحاب الفزالي ؛ منهم محمد بن يحيى ، وقدم مصر فنشر بها العلم ، ووعظ وذكر ، وانتفع به الناس ، وكان معظماً عند الخاصة والعامّة ، وعليه مدار الفتوى في مذهب الشافعي . ولد سنة اثنتين وعشرين وخسمائة ، وتُوفِي عصر في ذي القعدة سنة سست وتسعين وخسمائة ، وحمله أولاد السلطان على رقابهم (٢) .

٥٧ \_ العراق شارح المهذّب أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن السلم المصرى . و إنما قيل له العراقي ، لأنه سافر إلى بغداد وأقام بها مدة يشتغل بها . ولد بمصر سنة عشر و خسمائة ، واشتغل على صاحب الذخائر ، وبالعراق على ابن الخل وغيره ؛ ثم عاد إلى مصر ، وتوتى خطابة الجامع العتيق بها ، وشرح المهذّب شرحا حسناً . مات بوم الخميس حادى عشر نجمادى الأولى سنة ست وتسعين ، ودُفن بسفح المقطم ، وله

<sup>(</sup>١) العبر ٤ : ٢٦٢ ، واسمه هناك : « محمد بن المونق » .

<sup>·</sup> ١٨٥ : ٤ عبقات الشافعية ٤ : ٥٠ (٣) طبقات الشافعية ٤ : ١٨٥ .

ولد فاضل جليل القدر اسمه أبو محمد عبد الحسكم ، وليّ الخطابة بعد وفاة والده ، وله خطب حيّدة وشعر لطيف<sup>(۱)</sup> .

مه \_ أبو القاسم هبة الله بن معد بن عبد السكريم الفرشي الدمياطي المعروف بابن البوري ، نسبة إلى بُور بلد قرب دمياط ، ينسب إليها السمك البوري . تفقه على ابن أبي عَصْرون ، وابن الخل ، ثم انتقل إلى الإسكندرية ، ودرّس بمدرسة السَّلْفِي . تُوفِّقُ سنة تُسع وتسعين وخمسائة (٢) .

وه \_ إسماعيل بن محمد بن حسان القاضى أبو طاهر الأسوانى الأنصارى . رحل إلى بغداد ، وتفقه على ابن فَضْلان ، ورجع فأقام بأسوان حاكا مدرسا . مات بالقاهرة في رمضان سنة تسم وتسعين وخمسائة (٢) .

الموصلي الدين أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس الكردى الموصلي قاضى القضاة بالديار المصرية. ولد سنة ست عشرة وخمسائة ، وتفقه بحلب على أبى الحسن المرادى . مات بمصر في رجب سنة خمس وسمائة (١) .

17 - أخوه ضياء الدين أبو عمرو عمان بن عيسى بن درباس الكردى الوصلى . صاحب الاستقصاء فى شرح المهذب . كان من أعلم الفقهاء فى وقته بالمذهب ، ماهراً فى أصول الفقه ، قرأ على الخضر بن عقيل الإربلي وابن أبي عصرون ، وشرح اللّمع لأبى إسحاق ، وناب عن أخيه صدر الدين فى الله مم بالقاهرة . مات فى الثانى من ذى القعدة سنة اثنتين وعشرين وستائة ، وقد قارب التسمين ، ودفن بالقرافة (٥٠) .

وله ولد يقال له :

<sup>(</sup>١) العبر ٤ : ٢٩١ . (٢) طبقات الشافعية ٤ : ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) الطالع السعيد ٩٦ . (١) رفع الإصر ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية ٥ : ١٢٥ .

عد مال الدبن أبو إسحاق إبراهيم ، كان فقيها محدَّثا شاعراً ، رحل ، فمات بين الهند والمين سنة اثنتين وعشرين وسمّائة (١) .

٦٣ ــ السديد بن سمــاقة أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الإسمِردى . كان عالمًا صالحًا . حدّث بمصر والإسكندرية ، وولى قضاء دِمْياط ، ثم عاد إلى بلاده ، فمات بها سنة اثنتى عشرة وسمَّائة .

٦٤ ــ المقترح تقى الدين مظفر بن عبد الله بن على المصرى ؛ ولقب بالمقترح لأنه كان يحفظه ، وهو كتاب فى الجُدل ؛ كان إماماً كبيرا ، له التصانيف فى الفقه والأصول والجلاف ، دَيناً متورّعاً ، كثير الإفادة ، متواضعاً ، تخرّج به جماعة بالقاهرة والإسكندرية . ولد سنسة ست وعشرين وخمسمائة ، ومات فى شعبان سنة النتى عشرة وسمائة (٢) .

مَّ عَبِدُ الواحدُ بِن إسماعيلِ بِن ظَافِرِ الدَّمياطيّ صابر الدبن . كان إماماً فقيها متَّكلّماً ، درّس وأفاد ، ولد سنة ست وخمسين وخمسائة ، ومات في ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وسمَّائة (٢) .

٦٦ ــ ضياء الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل القرشيّ المصريّ المعرى المعروف بابن الورّاق . كان إماماً عالما ، تفقّه بالطوسيّ وأعاد عنده ، وسمع من ابن برّيّ . تفقّه على المنذريّ. مات في جمادي الآخرة سنة ست عشرة وسمّائة (1) .

٧٧ ـ صدر الدين شيخ الشيوخ محمد بن شيخ الشيوخ عماد الدين محمو دبن حويه ألجو يني . برع فى المذهب ، وأفتى و درس ، وولي تدريس الشافعي والمشهد الحسيني ومشيخة سعيد السعداء . وكان كبير القدر ، بعثه الملك السكامل رسولا إلى الخليفة يستنجد به على الفرنج

(٢) طبقات الشافعية ٥ : ١٣٢ .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافمية ٥ : ٦ ه ١ .

<sup>.</sup> ٣٠) طبقات شافعية ٥ : ٠ ٥ .

لما أخذوا دِمْياط ، فأدركه الموت بالموصل سنة سبع عشرة وسمّائة عن ثلاث وسبعين سنة (١).

٩٨ \_ شهاب الدين محمد بن إبراهيم الحموى للمروف بابن الجاموس . كان من كبار الشافمية ، تفقه بحَاة ، وقدم الديار المصرية ، فولى خطابة الجامع العتيق ، وتدريس الشهد الحسيني . مات في ربيم الأول سنة خمس عشرة وستمائة .

٦٩ \_ عبدالسلام بن على بن منصور الدّمياطى المعروف بابن الخرّاط . ولدبدمياط ورحل إلى بغداد ، اتفقه بها ، وتميز فى الفقه والخلاف ، ورجع إلى بلده فأقام بها قاضيا مدرساً ، ثم ولى قضاء مصر والوجه القبلى . ولد سنة إحدى وسبعين و خسمائة ، ومات سنة تسع عشرة وسمائة .

١٠ أمين الدين مظفّر بن محمد بن إسماعيل التّبريزي . صاحب المختصر المشهور ، لختصر من الوجيز . كان عالماً عابدا زاهدا . ولد سنة ثمان و خمسين و خمسائة ، و تفقه ببنداد على ابن فَضلان ، وقدم مصر فأعاد بالمدرسة الشريفيّة ، واختصر المحصول ، وصنّف كتاباً في الفقه ، ثلاثة مجلدات ، سماه سماط سمط الفوائد . سافر إلى شير از ، فمات بها في ذى الحجة سنة إحدى وعشرين وسمائة (٢) .

٧١ ـ صَدَقة بن أبى كرم اليعقوبية . تفقه ببنداد على ابن فَصْلان وغيره ، وقدم مصر ، وولى القضاء بأعمال الأشمونين ، ثم رجع إلى بنداد ، وأعاد بالنظاميّة . وولى قضاء بعقوبا .

٧٢ ـ عماد الدين أبو عمرو عمان الكردى . تفقة بالموصل على جماعة ، ثم رحل إلى أبيه عَصْرون ، فتفقه عليه ، ثم قدم مصر فتولى قضاء دمياط ، ثم ناب بالقاهرة ،

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ه : ١ ٤ .

<sup>&#</sup>x27; (٢) طبقات الشافعية ٥ : ١٥٦ .

ودرّس بالجامع الأقمر وغيره . مات في ربيع الأول سنة عشرين وسمائة (١) .

٧٣ ــ أبو الطاهر طاهر خطيب الجــامع العتيق بمضر . كان علامة ، فقيها ورِعاً ، نقل عنه ابن الرِّفمة في المطلب .

٧٤ ــ الجمال المصرى بونس تبدران بن فيروز. ولد بمصرفى حدود خمس و خمسين وخمسيائة، وسمع من السَّلَفِيّ وغيره، وكان يشارك في علوم كثيرة ، واختصر الأم للشافعي، وألَّف في الفرائض ، ودرس التفسير بالعادلية بدمشق ، وولى قضاء الشام . مات في ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وستمائة .

٧٥ ــ زين الدين أبو الحسن على بن أبى المحاسن بوسف بن عبدالله بن بَدْران الدمشق. تفقه ببغداد على والدم ، وبرع فى المذهب ، وسمع وحدّث ، وولى قضاء الديار المصرية ، ومات بها فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين وسمائة ، وله اثنتان وسبعون سنة .

٧٦ - عماد الدين عبدالرحمن بن عبد العلى المعروف بابن السَكرى . ولد بمصر سنة ثلاث وخسين وخسمائة ، وتفقّه على الشهاب الطوسي . وله مصنف في الدور ، وحواش على الوسيط ، نقل عنه ابن الرُّفعة في المطلب ، وَلَى قضاء الديار المصرية ، ومات في شو ال سنة أربع وعشرين وسمَا له (٢)

٧٧ ــ تق الدين صالح بن بدر بن عبد الله الزفتاوى . تفقه على الشهاب الطوسى وتو لن سبعين سنة (٢) .

٧٨ – جلال الدّين أبو الغنائم همّام الدين بن راجى الله بن سرايا الصعيدى . ولد مالصّعيد سنة تسم وخمسين وخمسمائة ، وقدم القاهرة ، وأخذ العربية عن ابن برى ، والأصول عن ابن ظافر بن الحسين ، ورحل إلى العرّاق فتفقّه على ابن فَضْلان والجير

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ٥: ١٢٥. (٢) طبقات الشافعية ٥: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) طبقات الثافعية ٥ : ٧ ٥ .

البندادى من عاد إلى مصر ، وتولّى الخطابة بجامع الصّالح بن رُزّيك ، ودرّس وأفتى ، وسنّف في الفقه والخلاف والأصول من مات في ربيع الأول سنة ثلاثين وسمّائة (١) . وله حقيد يقال له :

٧٩ \_ تقى الدين أبو الفتح محمد بن عمد ؛ صنف كتابا فى الأدعية والأذكار ، سماه علاح المؤمن . مات فى ربيع الأول سنــة خمس وأربعين وستمائة بشاطى. النيل .

مصر الدبن عنمان بن سعيد بن كثير الصّنهاجي . قدم في صبساء مصر واستوطنها ، وتفقّه بها على الشهساب الطوسي ، وبرَع في المذهب ، ودرّس بالجسامع الأقمر ، وتولّى قضاء الأعمال القوصية . ولد في حدود سنة خمس وستين وخمسمائة ومات بالقاهرة في جمادى الأولى سنة تسم وثلاثين وستمائة .

١٨ ـ شرف الدين أبو المحكارم محمد بن عبد الله بن الحسن السكندرى المعروف بابن عين الدولة . قال المنفذرى : كان عالما بالأحكام الشرعية على غوامضهما . ولد بالإسكندرية سنمة إحدى وخمسين وخمسائة ، وتفقه بالعراق شارح المهذّب ، وولي قضاء الديار المصرية . مات فى ذى القعدة سنة تسع وثلاثين وستمائة . وله ولد يقال له :

٨٢ - محيى الدين عبد الله . ولى قضاء مصر أيضا ، تُوفِّى فى رجب سنة ثمان وسبعين، ومولده سنة سبع وتسعين وخسمائة .

٨٣ - عَلَمُ الدّينَ عَلَى بنَ مُحَدَّ بنَ عَبد الصمد السخاويّ أبو الحسن . كان فقيهاً مفتياً إماماً في القرءات والتفسير والنّحو واللّغة . لازم الشاطبيّ ، ثم سكن دمشق ، وتصدر للإقراء ، وانتفع به النّاس ، وله مصنفات كثيرة ؛ منها التفسير ، وشرح المفصّل وشرح

<sup>(</sup>١) طبقات الثانمية ه :١٦٤ . (٢) طبقات الثانمية ه : ١٣٦ .

الشاطبية ، مات ليلة الأحد ثانى عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وسمانة (١) . ١ هـ مرف الدين عبد الله بن محمد بن على الفيهرى المعروف بابن التأسسانى . كان إماما عالما بالفقه والأصلين ، تصدر للإقرار بمدينة مصر ، وانتفع به الناس ، وصنف السكتب المفيدة ؛ منها شرح التنبيه ، وشرحان على المعالم للإمام محيى الدين عمان بن يوسف الفليوبي . ولد سنة سبع وستين وخسمائة ، وأجاز له أبو المين السكندى ، وناب في الحمم بالقاهرة ، وألف المجموع في الفقه ، وشرح الخطب النباتية ، أجاز للدمياطي . مات بالقاهرة ليلة السبت حادى عشر جمادى الآخرة سنمة أربع وأربعين وسيائة (٢) .

مد بهاء الدبن أبو الحسن على من هبة الله بن سلامة اللخمى المروف بابن المجترى منة تسعوخسين وخسمائة ، الجميزى كان فقيها مقرعًا ، محدثاً . ولد بمصر يوم عيدالأضحى سنة تسعوخسين وخسمائة ، وقرأ على الشاطبي ، و تفقة بالعراقي والشهاب الطوسي وابن أبي عصرون ، وسمع من الحافظ ابن عساكر والسَّلَفي . كتب له ابن أبي عصرول ما نصة : « لمّا نبت عندى علم الولد الفقيه الإمام بهاء الدين ، وفقه الله ، ودينه وعدالته رأيت تمييزه من بين أبناء جنسه ، وتشريفه بالطيالسان . . . » إلى آخر ما كتب . قال في المبر : تفرد في زمانه ، ورحل إليه الطلبة ، وانتهت إليه مشيخة العلم بالديار المصرية . مات بمصر في رابع عشر ورحل إليه الطلبة ، وانتهت إليه مشيخة العلم بالديار المصرية . مات بمصر في رابع عشر ذي الحجة سنة تسع وأربعين وسمائة (٢) .

٨٦ - الشريف شمس الدّين محمد بن الحسين بن محمد الحسينيّ الأموى المصرى المعروف بقاضى العسكر . كان إماماً فقيهاً أصوليًا ، نظاراً ديناً ، درس بالشريفيّة ، وشرح المحصول وفرائض الوسيط ، ووليّ نقابة الأشراف وقضاء العسكر . مات في ثالث

<sup>(</sup>١) طبقات الثافعية ٥ : ١٢٦ . (٢) طبقات الثافعية ٥ : ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ٥ : ١٢٧ ، شذرات الذهب ٥ : ٢٤٦ .

عشر شوَّ ال سنة خمسين وسَّمَائَة ، وقد جاوز السبعين .

مد الشهاب القوصى أبو المحامدى إسماعيل بن حامد بن أبى القاسم الأنصارى . وُلد يقوص فى الحرتم سنة أربعة وسبعين وخسائة ، وسمع وتفقه ، ودرس وحدث ، وخرج لنفسه معجماً فى أربع مجلدات . وكان بصيراً بالفقه ، أديباً إخبارياً . روى عنه الدمياطى وغير ، ، ووقف دار حديث بدمشق ، ومات بها فى سابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وخسين وسمائة (١) .

٨٨ ، ٨٩ \_ الزكى المنذرى ، الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، مر الالك .

٩٠ ــ الشريف عماد الدين العباسي . كان إماماً عالمــا بالفُروع ، دَرّس بالشريفية مدة طويلة ، وبه عُرِفت ، واشتغل عليه ابن الرّقمة ، ونقل عنه في المطلب .

٩١ ـ ابن الأستاذ كال الدّبن أحمد بن القاضى زبن الدّبن عبد الله بن عبد الرحمن الحلى . كان عالماً فقيها ، محد ثاً أصيلا فى العلم والرّباسة والوجاهة . شرح الوسيط فى عشرة مجلدات ، وولى قضاء حلب ، ثم لمّا أخذها التتار ارتحل إلى مصر ، ودرّس بالمكهارية وغيرها ، مات فى شوال سنة اثنتين وستين وسمّانة ، ومولده سنة إحدى وعشر بن .

97 ـ تاج الدبن أبو بكر عبد الله بن أبى طالب الإسكندراني . تفقه على الفخر ابن عساكر ؛ حتى بَرَع فى المذهب ، ودرّس وأفتى ، وحدّث . مات فى سابع ذى الحجة سنة ثلاث وستين وسمائة .

٩٣ ـ شرف الدين يعقوب بن عبدالرحمن قاضى القضاة شرف الدِّين أبي سعد عبد الله بن أبي عَصْرون . روى وحدّث، ودرّس بالمدرسة القطبيَّة بالقاهرة مدّة ، مات

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد ٨٨. (٢) الزكر المذرى من ٥٥٥، والمرز ابن عبد السلام من ٣١٤

بالمحلة في رمضان سنة خمس وستين وستمائة ، وله مسائل جمعها على المذهب.

98\_ صدر الدين موهوب بن عمر بن موهوب الجزرى. ولد بالجزيرة في ُجمادى الآخرة سنة تسمين وخمسمائة ، وأخذ عن العلم السخاوى والشيخ عز الدين بن عبدالسلام وتفقه و برع فى المذهب والأصول والنحو ، وتخر جت به الطلبة ، وجُممت عنه الفتاوى المشمورة ، وولى القضاء بمصر . مات فجأة فى تاسع رجب سنة خمس وستين وسمائة (١) .

90\_ ابن بنت الأعز تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب بن خلف بن بدر الملائي "\_ والأعز كان وزير الكامل\_كان المذكور عالماً فاضلا صالحا، نَزِهَا ، ولى قضاء الديار المصرية، وتدريس الشافعي والصالحية والوزارة وغير ذلك. مات في سامع عشر رجب سنة خمس وستين وستمائة (٢). وله ولدان

٩٦ \_ أحدهما: صدر الدين عمر . كان فقيهاً عارفا بالمذهب له معرفة بالعربيّة ، ودين وصلابة ، درّس بالصالحية وغيرها ، مات يوم عاشوراء سنة ثمانين وسمائة ، عن خمس وخمسين سنة .

٩٧ ــ والآخر تقى الدين أبو القاسم عبد الرحن . كان فقيها إماماً بارعا ، شاعرا . تفقه على والده ، وعلى ابن عبد السلام . وولى قضاء القضاة والوزارة وتدريس الشريفية والشافعي والصالحية وغيرها . مات في سادس عشر جمادى الأولى سنة خمس وتسمين وسمائة .

ولصدر الدين ولد يقال له :

٩٨ - محيى الدين ، ولى نظر الخزانة وقضاء الإسكندرية ومات فى ربيع الآخر سنة
 اثنتين وسبعين وسبعائة .

٩٩ \_ نجم الدين أبو نصر الفتح بن موسى بن جماد المغربيّ الخضراويّ . كان

<sup>(</sup>١) طنقات الشافعية ٥ : ١٦٢ . (٢) طبقات الشافعية ٥ : ١٣٣ .

علما فاضلا فى فنون كثيرة . ولد بالجزيرة الخضراء سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ، وتفقه بدمشق ، وأخذ النحو عن الكندى ، والأصول عن الآمدى ، ونظَم السيرة لابن هشام ، والمفصّل للزنخشرى والإشارات لابن سينا . تولى قضاء أسيوط وتدريس الفائزية بها . ومات فى رابع جمادى الأولى سنه ثلاث وستين وسمّائة .

النصير ابن الطبّاخ ، نصير الدين المبارك بن يحيى بن أبى الحسن البصرى . كان إماما متبحرًا فى الفروع . له اعتناء بالتنبيه ، يدّعى أنه يخرج وسائل الفقه كلما منه ، درّس بالقطبيّة ، وأعاد بالصالحيّة عند ابن عبد السلام . وُلدفى ذى القمدة سنة تسم ومتين وسمّائة . سنة تسم وستين وسمّائة .

101 ــ أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى المُرادى الأندلسي . قال النووى : كان شافياً إماما حافظا ، متقنا محققاً ، زاهداً ، وَرِعاً ، لم تَرَعينى مثله فى وقته ، وكان بارعاً فى معرفة الحديث وعلومه ؛ ذا عناية بالعقه والنحو واللغة ومعارف الصوفية . تُوُفِّى بمصر سنة ثمان وستين وسمّائة (١) .

المكال التقليسي أبو الفتح عمر بن عمر . كان فقيها فاضلا ، أصوليًا بارعًا خَيْرًا . ولد سنة إحدى وسمائة ، وولى قضاء الشام ، وأقام بمصر مدَّةً ينشر العلم إلى أنه مات في ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين وسمائة .

المَّرْمِنْتَ . ولد بِبَرْمُنْتُ ان بن عبدال كريم بن أحمد النَّرْمِنْتَى . ولد بِبَرْمُنْتُ اسْنَة خَمَس وسَمَائَة ، وتفقّة بالقاهرة ، وصار إماماً بارعا عارفا ، بالمذاهب ، ودرّس بالفاضلية وناب في الحسكم . مات في ذي العقدة سنة أربع وسبعين وستمائة (٢)

١٠٤ ــ ابن العامرية ، مر" في الحفاظ .

<sup>(</sup>١) طبقات الثالعية ٥ : ٨ ٤ .

<sup>(</sup>٢) ترمنت ، بالكسر ثم السكون : قرية من عمل البهنسا بمصر \_ ياقوت .

<sup>(</sup>٢) طنقات الشافعية ٥ : ٢ ١ . .

مع ببنداد ودمشق ، ثم الحسين الخِلاطيّ . سمع ببنداد ودمشق ، ثم انتقل إلى القاهرة ، فناب في الحسكم . وحدّث ، وصنف كتباً ، منها قواعد الشرع وضوابط الأصل ، والفرع على الوجيز . مات بالقاهرة في رمضات سنة خس وسبعين وسمّانة (۱) .

١٠٦ \_ الـكمال طه بن إبراهيم بن بكر الإر بليّ . كان فقيها أديباً ، ولد بإربل ودخل القاهرة شابًا ، وانتفع به خلق كثيرون ، روى عنه الدمياطيّ . مات بمصر في جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وسيمائة وقد جاوز الثمانين .

١٠٨ ــ ولهولد يقال له: تاج الدين محمد، كان فقيها محدثا أديبا قارئاً بالسبع. ولد في رجب سنة ست وأربعين وسمائة، تفقه على والده وغيره. سمع وحدّث ودرّس، وأفتى بقوص، مات بها ليلة الجمة، ثالث الحجّة سنة اثنتين وعشرين وسبمائة (٣).

۱۰۹ \_ ابن رزين تقى الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن رزين العامرى . كان إماماً بارعا فى الفقه والتفسير ، مشاركا فى علوم كثيرة ، قال الإسنوى : ويدكفيك أن النووى " نقل عنه فى الأصول والضوابط ، مع تأخر موته عنه . ولد محاة ، يوم الشلائاء ، ثالث شعبان سنة ثلاث وسمائة . وقرأ النّحو على ابن يميش ،

<sup>(</sup>١) طبقات الثافعية ٥: ٣٢ . (٢) الطالع السعيد ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الطالع السعيد ٣٩٠ .

<sup>(</sup> ۲۷ \_ حين المحاضرة \_ ١)

والفقه على ابن الصلاح ، ولازَمَهُ ، وانتقل إلى الدِّيار المصرية ، فانتفع به الطَّلبة ، وولِيَ قضاءها وتدريس الشافعيّ . مات ليلة الأحَد ، ثالث رجب سنة ثمانين وسمَّائة ، ودفن بالقرافة (۱) . وله ولدان :

المن المن عبد البر ، كان إماماً فاضلاً ، ومدرّ سا . مات بدمشق في رجب سنة خمس وتسمين .

111 ــ والآخر: بدر الدين أبو البركات عبد اللطيف . كان فقيها فاضلاً معتنيا بالحديث، درّس وأفتى ، وناب في الحكم . مات بالقاهرة في جمادى الآخرة سنة عشر وسبعائة. ولبدر الدين ولد يقال له :

١١٢ علاء الدين عبد الحسن ، كان فقيها فاضلا ، عارفا بالأدب والتاريخ . مات في شميان سنة ثلاث وثلاثين وسبمائة .

1۱۳ ــ الجمال بحيى بن عبد المنعم المصرى . كان إماماً كبيرا فى مذهب الشافعي ، أخذ عن أبى الطاهر الحجلي ، وتولّى قضاء الغربية . مات فى رجب سنة ثمانين وسمّائة وقد قارب التمانين .

المَّزْ مَنْتِي . كان شيخ الشافعية في زمانه ، تفقة على المَّزْ مَنْتِي . كان شيخ الشافعية في زمانه ، تفقة على ابن الجمَّيزي . وشرح مشكل الوسيط ، وأخذ عنه فقهاء زمانه كابن الرّفمة فمن دونه ، مات سنة اثنتين و ثمانين و سمّائة (٢) .

الدين بن دقيق العبد . كان فقبها نظّاراً شاعرا ، تصدّر بقوص لنشر العلم والفتوى ، وصنتّ المغني فى الفقه . ولد بقوص نظّاراً شاعرا ، تصدّر بقوص لنشر العلم والفتوى ، وصنت المغني فى الفقه . ولد بقوص سنة إحدى وأربعين وستماثة ، ومات فى شوّال سنة خمس وثمانين (٢٠٠) .

<sup>(</sup>١) طبقات الشانعية ه : ١٩ . (٢) طبقات الشانعية ه : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ٥ : ١٥٧ ، الطالم السعيد ٣٨٠ .

١١٦ \_ الوجيه البَه نُسَيى عبد الوهاب بن الحسن . كان إماماً كبيراً في الفقه دَبِناً ،
 ولى قضاء الديار المصرية ، ومات سنة خمس و عانين وسمائة (١) .

117 \_ القطب القَسَّطلاني ، قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن على المصرى . ولد بمصر سنة أربع عشرة وسمّائة ، وتفقّه وأفتى ، وكان تمن جمع الملم والعمل ، وألّف في الحديث والتصوف ، وولى مشيخة دار الحديث الـكاملية . مات في الحرّم سنة ست وثمانين وسمّائة .

۱۱۸ ــ السكمال القليوبي أحمد بن عيسى بن رضوان . كان عالماً صالحا ، له مصنفّات كمتيرة ، منها شرح التنبيه ، ولي قضاء المحلّة ، ومات سنة تسع وثمانين وسمّائة (۲۲) .

وله ولد يقال له :

١١٩ \_ فتح الدين أحمد . كان فقيها أديبا شاعرا ، وله موسَّحات فائفة ، مات سنة خمس وعشرين وسبمائة .

170 - ابن المرحَّل زين الدين أبو حفص عمر بن مكى بن عبد الصّد . كان من علماء زمانه ، دَيِّنًا متمسّكا بطريقة السلف ، تفقّه بابن عبد السّلام ، وسمع من المُنذِري ، وقرأ الأصلين على الخِسْرُ وشاهي ، ودَرّس وأفتَى وناظر ، وولِي خطابة دمشق ووكالة بيت المال مها . مات في ربيع الأول سنة إحدى وتسمين وستمانة (٢) .

۱۲۱ ــ ولده الشيخ صدر الدين محمد . كان إماماً جامما للعلوم الشرعيّة والعقلية والتقويّة . ولد بدمياط في شوّال سنة خس وستين وستمائة ، وتفقّه بأبيــه وغيره ، ودرّس بالخشابيّة والمشهد الحسينيّ والنّاصرية . وجمع كتاب الأشباه والنظائر ، ومات

<sup>(</sup>١) طبقات الشافمية ه : ١٣٣ . (٢) طبقيت الشافعية ٥ : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ٥ : ه ١٤ .

قبل تحريره ، فحرّره وزاد عليه ابن ُ أخيه . مات بالقاهرة في ذي الحجمة سنة ست عشرة وسبعائة .

ابن أخيه زين الدين عمد بن عبد الله الشيخ زين الدين عمر . كان عالماً فاضلا في الفقه ، والأصلين . ولد بدمياط ، وتفقّه على عمّه وغيره . مات في رجب سنة عمان وثلاثين وسبعائة .

الدَّمنهوري . كان فقيها المسن بن يحبي الدَّمنهوري . كان فقيها فاضلا ، له نُكت على التنبيه . ولد فى ذى القَمْدة سنة ست وستمائة ، ومات فى رمضان سنة أربع وتسمين .

17٤ \_ عبد اللطيف بن الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام . ولد سنة ثمان وعشرين وسمّائة ، وتفقه بأبيه ، وتميّز في الفقه والأصول ، ومات بالقاهرة في ربيع الآخر سنة خمس وتسعين .

170 \_ بهاء الدين هبة الله بن عبد الله بن سيّد الحكل القفطى . ولد سنة سمّائة ، وقيل في أواخر المائة قبلها ، وتفقه و برع في علوم كثيرة ، وولى الحكم بإسنا ، ودرّس ، وقصده الطلبة من كل مكان ، وانتهت إليه رياسة العلم في إقليمه ، وصنّف تفسيراً وكتباً كثيرة في علوم متعدّدة . مات بإسنا سنة سمع وتسعين وسمّائة عون مائة سنة أو نحوها (١) .

177 - ضياء الدين أبو الفضل جعفر بن محمد بن الشيخ عبد الرحيم القناوى الشريف . أحد كبار الشافعية . كان إماماً فقيها أصوليًا أديباً مُناظراً . ولد سنة عمانى عشرة وسمائة ، وتفقة على المجدان دقيق العيد ، والبهاء القفطى ، وتولى قضاء قوص ، ووكالة بيت المال ، واشتهر بمعرفة المذهب ، وحدث ، ومات في ربيع الأول سنة ست وتسعين (٢) .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ٥ : ١٣١ . (٢) طبقات الشافعية ٥ : ٥٣ .

وله ولد يقال له ::

الدته أخت الشيخ تق الدن أبو البقاء محمد . كان عالماً صالحا ، شاعرا زاهدا ورعا . وكانت والدته أخت الشيخ تق الدين بن دقيق العيد . ولد بقوص سنه خمس وأربعين وسمائة ، و تولى مشيخة الرسلانية بمنشاة الممرانى ، وأقام بها إلى أن مات فى مُجادى الأولى سنة ثمان و عشرين و سبعائة (۱) . ولتقى الدين ولدان :

۱۲۸\_أحدهما فتح الدين على . كان فقيه\_ افاصلا ، أديباً شاعرا ، كثير الانقطاع ، له يد في حل الألفاز ، درس بإسنا ، ومات بقوص في رمضان سنة تجان وسبمائة .

١٢٩ \_ والآخر عز الدين أحمد بن محمد ، أعاد بالجامع الطُّولونيّ ، وولِيَ حِسْبة القَّاهِرة ، ومات بها سنة إحدى عشرة وسبعائة .

و الوجيز وسيرة نبوية ، وله تفسير . مات سنة سبع وتسمين وسمّائة .

المرا المرا المراقي عبد الكريم بن على بن عمر الأنصاري . كان إماماً فاضلا المرق فنون كثيرة ، خصوصا التفسير ، وكان أبوه من الأندلس، فقدم مصر ، فولد ولده هذا يها سمنة ثلاث وعشرين وسمائة . وقيل له العراقي نسبة إلى جدّه لأمه العراقي شارح المهذب . واشتغل هذا وبرع ، وصنف الإنصاف بين الرسمين وابن النبر ، وشرح التنبيه ، وأقرأ الناس مدّة طويلة ، وولى مشيخة التفسير بالمنصورية . مات في سابع صفر سنة أربع وسبمائة (٢) .

١٣٥ \_ نورالدين على بن هبة الله بن أحمد الممروف بابن الشهاب الإسنائي . كان

<sup>(</sup>١) الطالم المعيد ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) أبن دقيق العبد ص ٣١٧ ، والشرف الدمياطي ص ٣٠٧ ، وابن الرفعة ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الدرر الكاسة ٢: ٣٩٩.

إماماً فى الفقه ، ديِّناً صالحاً ، تفقّه بالبهاء القفطى ، والجلال الدَّشناوى . ولما حبج كتب الروّضة بمكة ، وهو أولُ مَنْ أدخلها إلى قُوص ، وأقام بقُوص يدرس ويفتى إلى ان مات بها سنة سبم وسبمائة (١) .

۱۳۱ ــ عزّ الدين الحسن بن الحارث المعروف بابن مسكين . كان من أعيان الشافية الصُّلَحاء ، كتب ابن الرَّفعة تحت خطّه على فتوى : «جوابى كجواب سيدى وشيخى». درّس بالشّافعي ، ومات فى مجمادى الأولى سنة عشر وسبمائة .

۱۳۷ ـ عز الدين عبد العزيز بن عبد الجليل الغمراوى . كان عالماً نظاراً ، تصدّى الاشتغال والإفتاء ، وولى درس التّقسير بالمنصوريّة . مات فى ذى القمدة سنة إحـدى عشرة وسبعائة .

الدين على بن الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد أولد بقُوس، في صفر سنة سبع وخمسين وسمّائة ، وكان فاضلاً ذكيًا ، شرح التعجيز شرحا جيّداً ، ووكل تدريس الكهاربة والسيفيّة . مات في رمضان سنة ست عشرة وسبمائه ، ودنن عند والده . قال في العبر : وهو زوج ابنة أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله (٢٠) .

۱۳۹ – عز الدين النَّشائي أبو حفص عمر بن أحمد بن مهدى . كان إماماً بارعاني الفقه والنَّحو والعلوم الحسابيّة ، أصوليًا محققا ، ديناً ورعا ، زاهدا متصوقاً ، يجب السماع ويحضره ، درّس بالفاضليّة والجسامع الأقمر ، وتخرّج به خلّق ؛ منهم الجمد الزَّنكلوني . وصنف نكتاً على الوسيط . مات في ذي القعدة سنة إحدى ونسعين وسبمائة (٢).

١٤٠ ـ ولده كال الدين أبو العباس أحمد . ولد في ذي القمدة سنــة إحــــدى

<sup>(</sup>١) الطائع السعيد ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الطالم السعد ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) الدرر الـكامنة ٣: ١:٩.

وتسمين وسمائة ، وأخد عن والده . وكان إماماً حافظا للمذهب ، متصوَّفاً طارحاً للتَحكلّف ، درس بجامع الخطيرى ببولاق ، وصنّف جامع المختصرات وشرحه ، والمنتقى و نكت التنبيه . مات يوم السبت عاشر صفر سنة سبع وخمسين وسبعائة ودفن بالقرافة (1) .

الدين يحيى بن عبد الرحيم بن زُ كَيْرِ القرشيّ الفَرَضيّ . كان فقيها بارعا، أخذ عن الجلال الدشناويّ . وانتصب للتدريس والإفتاء . وكان مدار ذلك عليه في إقليمه ، واختصر الرّوضة ، وانتشرت طلبته . مات بقوص في الحرّم سنة عملية عشرة وسبمائة (٢٠) .

187 ـ قطب الدين محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي . كان إماما حافظا للمذهب ، عارفا بالأصول ، دينا سريم الدسمة ، صنف تصحيح التمجيز ، وأحكام البعض ، واستدراكات على تصحيح التنبيه ، واختصر قطمة من الروضة . مات بالقاهرة في ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وسبعائة (٢٠) .

187 ــ نور الدين إبراهيم بن هبة الله بن على الإسنائي . كان إمامًا عالما ماهراً في فنون كثيرة : الفقه والأصول والنحو ، أخذ عن البهاء القفطي ، والشمس الأصبهاني ، والبهاء ابن النحاس ، واختصر الوسيط والوجيز ، وشرح المنتخب في في الأصول وألفية ابن مالك . مات بالقاهرة سنة إحدى وعشر بن وسبعائة (1).

188 ـ نور الدين على بن يعقوب بن جبريل البكرى . كان عالما صالحا نظاراً ، ذكيًا متصوقاً ، أوصى إليه ابن الرّفعة بأن يكمل المطلب ، لما علمه من أهليّته لذلك

<sup>(</sup>١) الدرر الـكامنة ١: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) الطالع السعيد ٤٠٨. (٣) الدور السكامنة ٤: ١١٦.

<sup>(</sup> ٤ ) الطالم السعيد ٣٢ .

دون غيره ، فلم يتفق له ذلك ، لما كان يفلب عليه من التَّجلَّى والانقطاع . مات سنة أربع وعشرين وسبما أنة (١) .

180 ـ سراج الدين يونس بن عبد المجيد الأرْمنتيّ . ولد في الحرّم سنة أربع وأربعين وسمّائة . واشتغل بقُوص على المجد ابن دقيق العيد، وأجازه بالفَتْوى ، ثم ورد مصر ، فأخذ عن علمائها ، وصار في الفقه من كبار الأئمة مع أفضليته في النّحو والأصول ، وتصدّر اللإقراء ، وصنّف كتاب الجمع والفرق والمسائل المهمة في اختلاف الأئمة لسعه ثُعبان بقُوص ، فمات في ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وسبعائة (٢٠) . .

127 ــ القَمُولَى نجم الدين أبوالعباس أحمد بن محمد ابن أبى الحزم مكى . كان إماما في الفقه ، عارفا بالأصول العربية ، صالحا متواضعا ، صنف البحر الحيط في شرح كافية ابن الحاجب ، وشرح الأسماء الحسنى ، ولي حسبة مصر ، مات في رجب سنسة سبع وعشر بن وسبعائة (٢) .

السّنباطيّ ، على الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بان الصّقَليّ : تفقه بالقطب السّنباطيّ ، وصنف التنجيز في تصحيح التمجيز ، ماث في ذي القمدة سنة سبع وعشر بن وسبمائة (١٤) .

الأشمونين . درّس وأفتى ، وأنّ على حديث الأعرابي الذي جم في رمضان كتابا الأشمونين . درّس وأفتى ، وأنّ على حديث الأعرابي الذي جم في رمضان كتابا نفيسا فيه ألف فائدة وفائدة ، ولي قضاء الأعمال القوصية والحلّة ، ودرّس بالمعزّية بمصر ، مات في أواخر سنة سبع وعشرين وسبمائة (٥٠) .

١٤٩ ـ جمال الدين أحمد بن محمد بن سلمان الواسطى ، المعروف بالوجيزى ، الكونه

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٣: ١٣٩. (٢) الطالم السعيد ٢١؟.

<sup>(</sup>٣) الطالم السعيد ٦٣ ، البداية والنهاية ١٤ : ١٣١ ، النجوم الزاهرة ٨ : ٢٧٩ .

<sup>(؛)</sup> الدرر الكامنة ؛ : ٢٣٦ . (٥) الدرر الكامنة ٢ : ٢٦٨ .

كان يحفظ الوجيز للفزالى ، كان إماما حافظا للفقه ؛ ولد بأشمون الرمّان سنة ثلاث وأر بمين وسبعائة ، وتفقه بالقاهرة إلى أن برّع ، وناب فى الحسكم بها . نقل عنه ابن الرّقمة على حاشية المطلب . مات فى رجب سنة سبع وعشرين وسبعائة ، أخذ عنه الإسنوى .

ا المن الدين محمد بن عقيل بن أبى الحسن البالسي . كان فقيها محدّثًا ؛ ورعًا قوسامًا في الحق ، شَرَح التنبيه ، ودرّس بالمعزّية ، وناب في الحسكم بمصرعن ابن دقيق العيد. مات سنة تسع وعشرين وسبعائة (١) .

القضاة بالديار المصرية . ولد سنة تسع وثلاثين وسمائة ، واشتغل بعلوم كثيرة ، وأفتى المقضاة بالديار المصرية . ولد سنة تسع وثلاثين وسمائة ، واشتغل بعلوم كثيرة ، وأفتى قديما ، وعرضت فتواه على النووى فاستحسن جوابه ، وألنف فنون كثيرة وحدت وحرس بالكاملية وغيرها . مات في جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ، ودفن بالقرافة (٢) .

100 ، 107 ، 107 ، 108 ، 109 \_ وولده قاضى القضاة عزّ الدين . تقدم فى الحفاظ، وكذا الشيخ وكذا الشيخ تقى الدين السبكي (٢) .

۱۵۱ \_ زين الدين عمر بن أبى الحزم بن السكناني ، شيخ الشافعية في عصره بالاتفياق . ولد بالقاهرة سنة ثلاث وخمسين وسمائة ، وتفق على التاج ابن القرركاح ، وأفتى ، وولى قضاء دمياط عن ابن دقيق العيد ، وناب بالقاهرة ودرس

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ؛ ٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) نَـكَتْ الهميان ٢٣٥ ، البداية والنهاية ١٤ : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن جماعة س٣٥ ، وابن سيد الناس س٨٥ ، وابن الزملكاني س٣٢ ، والسبكي س٣٢١ .

بعدّة أماكن ، وله حواشٍ على الرَّوْضة . مات فى رمضان سنة ثمـان وثلاثير وسبعائة (١) .

١٥٧ \_ نجم الدبن حسين بن على بن سيّد الـكلّ الأسواني . كان ماهراً في الفقه فاضلاً في غيره ، ؛ أفتى وتصدّر للإقراء بالقاهرة ، ومات فيها في صفر سنة تسعوثلاثين وسبعائة ، وقد قارب المائة (٢) .

10۸ ـ الزَّنكلوني تجد الدين أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز . كان إماما في الفقه أصوليًا ، محدِّثا . نحويًا صالحا ، قانتالله ، صاحب كرامات ؛ لا يتردّد إلى أحد من الأمراء ، ويكره أن بأتوا إليه ، ملازما للاشتغال . وله شرح التنبيه الذي عمّ النفع به ؛ وشرح المنهاج . ولى مشيخة البيبرسيَّة ؛ ودرّس الحديث بهاو بجامع الحاكم . مات سنة أربعين وسبعائة (٢) .

109 ــ ابن القماح شمس الدبن محمد بن أحمد إبراهيم بن حَيْدرة . كان عالمًا فقيها فاضلاً محدد أنا ، سريم الحفظ . ولد بالقاهرة سنة ست وخمسين وسمائة ، واشتغل على الظّهير التّزمُنتيّ . وولى تدريس الشافعيّ . مات في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسبمائة (1) .

170 ــ أبو الفتح السُّبكى تقى الدين محمد بن عبد اللطيف . كان فقيها أصوليًا ، أديبًا شاعرًا ، تفقه على قريبه الملامة تقى الدين السبكى . وألف تاريخا . مات فى ذى القمدة سنة أربع وأربعين وسبعائة (٥٠) .

١٦١ ـ ضياء الدين محمد بن إبراهيم المناوى ولد بمُنيَّة القائد ، سنة خمس وخمسين

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ه : ١١٧ ، وذكره في وفيات سنة ٧٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الطالم السعيد ١١٧ . (٣) شذرات الذهب ١٢٥ : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) شدرات الدمب ٢ : ١٣٢ . (٥) شذرات الدمب ٢ : ١٤١ .

وستمائة ، وأخذ عن ابن الرُّفعة والأصبهانيِّ والبهاء ابن النحاس ، ودرَّس بالشافيُّ ، وشركح التنبيه . مات في رمضان سنة ست وأربعين وسبمانة (١) .

وله ولدا أخ ، أحدها :

١٦٢ ـ شرف الدَّبن إبراهيم بن بهاء الدين إسحاق ، عالم فاضل منقطع عن أبناء الدنيا، أخذ عن عمّه ، ودرّس وأفتى ، وشرح فرائض الوسيط ، مات في رجب سنة سبم وخمسين .

١٦٣ \_ والآخر: تاج الدين محمد، أخو أشرف الدين . كان على نَمط أخيه، وتولَّى قضاء العسكر وتدريس الشافعي . مات في جمادي الأولى سنة خمس وستين وسبعائة.

١٦٤ \_ الشَّهاب بن الأنصاريُّ أبو العباس أحمد بن محمد بن قيس ، ويمرف بابن الظُّهِيرِ أيضًا . شيخ الشَّافعيَّة بالديار المصرية ، كان إمامًا في الفقه والأصليْن . ولد في حدود ستين وسمَانَة بالجيزة ، وأخــذ عن الظَّهبر والسديد التِّزَّمَنْتِيَّ . وسمم من ابن خطيب المِزَّة، ودرَّس بالخشَّابية والـكُمَّارية والمشهد الحسينيُّ . مات بالطاءون سنة نسم وأربعين وسبعائة (٢).

١٦٥ \_ زين الدين عمر بن محمد بن عبد الحسكم (٢) بن عبد الرزاق البلفيائي . من إقليم البَهْ نسا . كان إماماً في الفقه ، غوّ اصاً على المساني الدقيقة ، منزًّ لا للحوادث على القواعد والنظائر تنزيلا عجيبًا ، تفقُّه على العَلَم العراقيُّ والعلاء الباجيُّ ، وشرح يختصر التُّبريزيُّ . مات في ربيع الأول سنة تسع وأربعين وسبعائة بالطَّاعون . وكان والدم أيضًا عالمًا . شرع في شرح الوسيط ولم يتمَّه (١) .

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ۲ : ۱۵۰۰

<sup>(</sup>٣) في الدرر: ﴿ الْمَاكُم ﴾ . (۲) الدرر الكامنة ١ : ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة ٣ : ١٨٦ .

المذهب ، أخذ عن ابن الرَّفعة وغيره ، وولى قضاء الإسكندرية ، مات بالطاعون في شعبان سنة تسع وأربعين وسبعائة . وقد قارب السبعين (١) .

الكناني . كان عدلان شمس الدّين محمد بن أحمد بن عمان بن إبراهم الكناني . كان إماماً يُضرب به المثل في الفقه ، عارفا بالأصلين والنحو والقراءات ذكيًا نظاراً ، فصيحا. ولد بمصر في صفر سنة ثلاث وستين وسمّائة، وأخذ الفقه عن الوجيه البهنسي ، والأصول عن الشمس الأصماني ، والنحو عن البهاء ابن النحاس ، وشرح مختصر المرزي ، مات بالطاعون في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وسبعائة (٢) .

170 – ان اللبّان شمس الدين محمد بن أحمد الدّمشق ثم المصرى . كان عارفا بالفقه والأصلين والمربيّة ، أديباً شاعراً ، ولد بدمشق ثم قدم إلى الديار المصرية ، فأنزله ابن الرّفمة بمصر وأكرمه إكراما كثيرا ، وولى تدريس الشافعي ، واختصر الرّوضة ، ورتّب الأمّ . مات بالطاعون في شوال سنة تسم وأربعين وسبعائة .

179 - نجم الدين الأصفوني أبو القاسم عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم . ولد سنة سبع وسبعين وسمّائة ، وتفقّه على البهاء القِفطى ، وغيره ، وانتفع به خلق بقُوص ، وألّف مختصر الرّوْضه المشهور . مات بمكّة فى ذى الحجّة سنة خمسين وسبعائة ، وكان صالحا يُتَبرّك به (٢٠) .

الفخر المصرى محمد بن على بن عبد الكريم . كان فقيها أصوليًا ، نحويًا ذكيًا ، تفقه بابن الزّمُلككانى ، واشتهر بمعرفة المذهب ، وأفتى وناظر ، وأشغل الناس مدة ، ولد سنة اثنتين وتسعين وسمائة ، ومات فى ذى القعدة سنة إحدى وخمسين وسبعائة .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامة ٣: ٣٨٣. (٢) الدرر الكامنة ٣: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ٢: ٢٥٠.

۱۷۱ ـ ناصر الدين محمد بن إبراهيم النّويرى . كان خبيرا بالمذهب ، مطّلِماً على دسائس متعلقة بالرّوضة . ولِي قضاء الحِلّة ، ومات بهما في صفَر سنة إحـدى وخسين وسبمائة .

۱۷۲ \_ محيى الدين سليان بن جعفر الإسنوى ، خال الشيخ جمال الدين . كان فاضلاً في علوم ، ماهراً في الجبر و المقابلة، صنّف طبقات الشافعيّة ، و درّس بالمشهدالنّفيس. ولد سنة سبمائة ، ومات في جمادى الأولى سنة ست و خمسين (١) .

الدين محمد بن ضياء الدّين أحمد بن عبد القوى الإسنوى . كان عالما فاضلا ، انتفع به خُلْق ، وألف فى علوم متمدّدة . مات فى ذى الحجة سنة ثلاث وستين وسبعائة ، وكان والده أيضاً عالما فاضلاً من كبار الصّالحين . له كرامات ، تفقّه بالبهاء القفطى . مات سنة اثنتى عشرة وسبعائة فى شوّال (٢٠) .

المعاد الإسنوى محمد بن الحسن بن على الإسنوى . قال أخوه الشيخ جمال الدين في طبقاته : كان فقيها إماماً في الأصلين والخلاف والجدّل والتصوّف نظارا بحاثاً ، طارحا للتكلّف ، مؤثر اللتقشّف . ولد سنة خسس ونسعين وسمائة ، وأخذ عن مشايخ القاهرة ، وانتصب للتدريس والإفتاء والتّصنيف . مات في رجب سنة أربع وستين وسبمائة (٢) .

السائرة . ولد سنة أربع وسبعائة ، وأخذ عن التقى السبدكي و لز نكاوني والقونوي السائرة . ولد سنة أربع وسبعائة ، وأخذ عن التقى السبدكي و لز نكاوني والقونوي وأبي حيان وغيرهم ، وبرَع في الأصول العربية والعروض ، وتقدّم في الفقه فصار إمام زمانه ، وانتهت إليه رياسة الشافعية . ومن تصانيفه المهمّات والجواهر ، وشرح النهاج ، والألغاز ، والغروع ، ومختصر الشرح الصغير ، والهداية إلى أوهام الكفاية ، وشرح

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٢ : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الطالم السمد ٢٧٦ . (٣) شذرات الدهب ٢٠٢٠ .

منهاج البيضاري ، وشرح عروض ابن الحاجب، والتمهيد والكوكب وتصحيح التنبيه، والتنقيح ، وأحكام الخنائي ، والزوائد على منهاج البيضاوي ،وطبقات الفقهاء ، والرياسة الناصرية في الردُّ على من يعظم أهل الذمَّة ويستخدمهم على المسلمين ، وكتاب الأشباء والنظائر ، مات عن مسودة ، وشرح التنبيه ، كتب منه مجلَّداً ، وشرح الألفية لابن مالك ، كتب منه ستة عشر كراسا ، وشرح التسهيل ، كتب منــه قطعة . مات في جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وسبعائة ، ورثاه البرهان القِير اطيّ بقوله:

نَعَمْ قُبُضَتْ رُوحِ العُسلاَ والفضائلِ بموت جمال الدّين صَـــدر الأفاضلِ تمطَّـــل من عبد الرحيم مكانه وغُيِّب عنه فاضـــل أي فاضل أحقًا وجوهُ الفقه زال جمالُهـــا وحُطَّت أعالى هضبهـــا للأسافل! لقد هاب طرق المذهب اليوم سالك ولو كان يُحْمَى بالْقَنَا والقَنَا بل لَقَدُ حــل في ذا العامِ فقدان عالِم بقول فلا يُلْنَى له غــــــير قائل قِنُوا خَــبّرونا مَن مِقومٌ مِقامَــه وَمَن ذا يردّ الآن لهفـــة سائِل! قِفُوا خَـــبّروناً مَنْ يُوَقَّفُ ظَالِماً ويجزئ في مَيْـــدان كُلِّ مناضِلِ ا قَفُوا خَبْرُونَا هَـــلُ له مِن مُشَابِهِ قَفُوا خَبْرُونَا هَـــلُ له من مماثلِ! فأعظم بحَبْرِ كان للمسلم ساعياً بمسزم صيح لَيْس بالتكاسِل بجوهرها لم يفتقِر للصَّماقلِ لمستفهم أو طالب أو مسائل ويجمع أشتات الفوائيد جاهـــــداً وبسعَى بجِدٍّ نحـوها غـــــير هازِلِ فين بَعَدِهِ للأُمِّ وَجُـــدُ التَّوَاكِل بهـــا أرضتُه من ثُدِيٌّ الحوافل

طــــوى الموتُ حقًا شافعيٌّ زمانِهِ ومذْ رأتهُ خــــــيرَ نجــلِ ابرًّه

أبان الخفايا شارحاً ببيانِهِ منزَّهــة في الوصفِ عن سِحْرِ بابلِ يناضِلُ عنه كلُّ خصم مناضِك

لَهُ قَدَمٌ فِي الفقهِ سَابِقة الْخُطَـــــــــا لَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى وَنَاعِلِ تبارك مَن أعطاه في .... مراتباً يُقر له بالفَضْ اعطاه في العجادل فكم كان يبدى فيه كلَّ غريبة ويُظهر من أبكاره بالمقائل وكم بان يحيي فيـــــه ليلاً كأنَّما يصيـــد دَرارِي زهرِه بالحبائل فأفلامُه قيْـــــد الأوابد لم تزلُّ يقيد منهــا كل صَعْبِ التَّناوُل مثقَّفةٌ ألفاظه حلوة الجنَّى فما هزَّ في الحالَيْن غــــــيرَ عوامِل مضَّى فَضَى فقــه كثيرٌ إلى النَّرَى وهالت عليـــه التَّربَ راحةُ هائل تنكّرت الدنيا ولكن تعرّفت بطيب الثناعن فضاله المتكامِلِ وما شُقَتِ الأَفْلاَمُ إِلَّا تَعَشُّفًا لفقدانِهَا بالرَّغْمِ خَــــيْرَ أَنامِلِ وكم البست ثوب الحدداد محابر كلبر غددا في سندس أي رافل لَقَدُ كَانَ للأَصَّابِ منهِ عَلَى مِلا مِرا جَمَالٌ ، فَدَعْ قُولَ النَّبِيِّ الْجَامِـــلِ حـــوى من مواريث النبوتم إرثه ُ وحازَ حقيقاً سهمُه غـــــير عائل مُو َ النَّجِم إِلَّا أَنه البِدرُ كَاملًا على أنَّه شمس الصَّحى في التعـادلِ وبلدتُهُ إسناً تَحَلَّأُ ومحيِّداً ومنزلُه في الخـــــــلْدِ أُسنَى المنــازِلِ إذا ما أفاد النَّقُل فهــــــو خِتامُه فَلاَ تَسَمَعَنْ مِنْ بعـــــدِ نَقْلَ ناقل وسحبان نطق في الدّروس فصاحةً فَدَعْ مَنْ له في درسِت عِيُّ باقِلِ ويَنْ بُرُ نصّ الشافعيّ ولم يزَلُ حَوَى العلم والعلياء والجودَ والتَّـقَى وحازَ بسبْقٍ فضْلَ هَـذِى الخصائِلِ

. فعاد دُجَّى ضوء البدور الحكوامِل فللأرض مَيْدُ بمـــده بالزلازل إذا هـــو أَفْتَى في عويص المسائل ف كوكبُه من بعدِه غــــيرُ آ فِل مزايا أولى العِلم الكرام الأوارثـــل بأعبائها ، باخــــيَر كاف وكا فِل ولم تشتغلُ عن أمرها بالشواغيــــل لأنَّكَ بحر" مالَهُ من مُسَاحِل فليس يُرَى في حُسْنِهِ من مُشاَرِكلِ فألغازك العليا طِراز الحـــــافِل تحيِّرُ أذهانَ الرَّجالِ الأما يُـــــــــــل هدایتُها تهـدی الوری بالدلائل وتُشْلَى فتغنى عن ممــــاع البلابل حيارَى ثوَوْا من جهلهم في مجــاهِلِ غدًا السّيفُ نائى الحدّ واهي الحمارُل لمويِّكُ في حــال من الحزن حايِّل لِنَحُولُ بِسَعَى وهو في زيّ راجِلٍ عقائل صِينت بعدَه في معاقل بأحد أقوال أتت بالفواصــــــل فأوتاده في الجــد غــــــيرُ مزايل طوبل لبحر وافر الجـــود كامِل

هو النَّجْمُ مِن أَفِّي المارف قد هو َي فَنُ ذَا تَطَيبِ النَّفَسُ يُومًا بَقُولِهِ \_ كَانْ مَرْسِد التمهيدُ مَضْجَعَهُ له فياعالما قد أذكرَ الناس آخراً كَفَيْتَ الورَى أَمْرَ المهمّاتِ ناهضًا وأغْمَلْتَ فبها الدَّهْرِ حتَّى تنقَّحتْ وأبرزت مكنون الجواهر للورى وأوضعت فيالإيضاح للخلق مشكلاً تصانيف لا تخفي محاسنهــــــا التي تمحَّض منها القَصْدُ فيها فأرشدت توفّرت سهما في الأصول لأجْلهِ لمُسُركُ إن النَّحو يا زيدُ قد بَدا فلو فارسيّ الفنّ غامَرك اغتدى عدِمناك شيخاً كم جَلَامن علومِـــــهِ وكم جاء في فن الخليــل بن أحـــد لئن نال أسبـــاب الساء بعليه وأدمننك البحر مديد وحزننا

نصيحاً لطلَّاب العلوم جميعهم فلم يألُ جُهداً عند تعليم جاهِل بحرّ ر فی علم ابن إدریس الورّی دروساً تولّی حَمْلُما خیر ُ حامِل ويرشِدُ بالتهذيب طُلَّاب علمِه فينظر منهم كاءلاً بمد كامِلِ ولَا يَرْ نَدَى فَى شَكْرِهُ غَيْرَ حَاسِدِ وَلا يُمْـتِّرَى فِي عَلَيْهُ غَيْرَ نَا كِل يجودُ بأنواعِ الفضائِل جَهْرَةً ويجهَد في إخفايْمِــا للفواضِل هوالبحرُ علمًا بل هوالبحر في ندًى لقد مَرج البحريْن منه لآمِل وإن ابن رفعةً لو تقدم عصرهُ طوى نحوهُ البيداء سَيْرَ الحامِل ولو شاهد القَمَالُ يوما دروسُــه لما كان يوما عن حِمــــاه بقا فِل ترنَّم في أمـداحِه كلُّ صادقِ فأطرب في إنشادِها سمعَ ذاهِلِ سأبكيه بالدّرين دمع ومنطق لبحرين من علم وبر حواصِل لقد هجرت صادَ المناصِب نَفَسُه كا هجرت راء الهيجَا نفسُ واصِل نَنزَه عَنْهما وهي لا تستفزُّه بزخرفها الخدَّاع خدْع المجامِــل وما مدّ عينًا نحوها إذْ تبرّجت تبرّج حسناء الحلى في الغلائِلِ ويلقاك بالترحيب والبشردائما فسلم ترم إلا كريم الشائل صَغَاً منهُ للما فِينَ شربُ المناهِلِ أعزى محاريبَ المُلَا بإمامِيها وإنْ كان مأموماً بأعظم نازل أعزِّى دروسَ الفِقه بعددُرُوسها لتصديرهم من بعده كلّ خامِل فقلُ لحسودِ لا يسُد مكانَهُ سيفضحُك التخميلُ بين المحافِل بحق حوى عبد الرسيم سيادة وأعداؤها كم حاولوها بباطل فما ظفر ُوا ممّا تمنّوا بطـــايُل ( ۲۸ \_ حسن المحاصرة .. ۱ )

وكان أباً للطــــالبين يربهمُ فواضِلَهُ مقرونةً بالفضــايْل صَفَت منه أخلاق لقاصد. كا  أتمتد نحو النجبم راحة ُ قاصر ٍ وأين الثريًّا من يد ِ المتنساوِلِ ! وحية!ه بالرت بحان والرّوح والرِّضَا فلهفي لأمداح عليــه تحوّلت يُساعدنى فيه الحمام بشجوها صرفت عليه كُنز صَبْرى وأدمُعي سأنشِد قبراً حلّ فيه رثاءه وما نحن إلا ركب موت إلى البِلَي قطعنا إلى نحو القبور مرَّ احلاً وهذا سبيل العالمين جيعتهم وله أخ يقال له :

ومَنْ رامَ في الإقراء عالِيَ شأينهِ فذلك عند النَّاسِ ليس بعاقِلُ أَحَلَ جَالَ الدين في الخَلْدِ رَبُّهُ ليحظَّى بِمَعْوِ مِنهِ شَافٍ وَشَامِلٍ وروّاه مولاهُ الرَّحيمُ برحة بي يحيِّيه مها هاطِلٌ بعد هاطِل ال ووافاه رضوان الجنانِ مبادراً بشيراً برضوانِ سريع معاجل إلهُ البرايا في الضُّحَى والأصارْل لقد كان في الأعمالِ والعلم مخلصاً لمن لم يُضَيِّع في غد سعى عامِلِ مراثنَ تبكى بالدموع الموامِــــل فأفنيتُ من هذا وهــذا حَواصِلي وأُنمِم ما أُمْلِيه صمَّ الجندادِلِ نسيِّرنا أيّامُناً كالرّواحِــــل وما بقيتُ إلاَّ أقلُّ للراحِـــــلِ فَمَا النَّاسُ إِلَّا رَاحَلُ بِعَدْ رَاحِلُ

١٧٦ \_ نور الدين على ، كان فقيهاً ، فاضلاً . شرح التعجيز . مات في رجب سنة خمس وسبعين وسبعائة .

١٧٧ - شهاب الدبن بن النقيب ، أبو العباس أحمد بن اؤلؤ ، أحد علماء الشافعيّة ، وصاحب مختصر الكفاية ونكت التنبيه وتصحيح المهذب، وغير ذلك. ولد بالقاهرة سنة اثنتين وسبعائة ، ومات بها في رمضان سنة تسع وستين [ وسبعائة ِ ](١) .

<sup>(</sup>١) المدر الكامة ١: ٢٣٩.

١٧٨ \_ بهاء الدين أبو جامد بن الشيخ تق الدين السبكي (١١). ولد في جمادي الآخرة سنــة تسم عشرة وسبعائة ، وأخــذ عن أبيه وأبى حيّان والأصبهانيّ وابن القمّاح والزُّ نــكلونيُّ والتقيُّ الصائغ وغيرهم . وبرع وهو شابٌّ ، وساد وهو ابن عشرين سنة . وولى تدريس الشافعيّ والشيخُونيّة أو ّل مافتحت . وله تصانيف، منها شرح الحاوى، وتكلة شرح المهاج لأبيه ، وعروس الأفراح في شرح تلحيص المفتاح . مات بمكة في رجب سنة ثلاث وسبعين (٢).

و قال البرهان القير اطي يوثيه:

ستبكيك عيني أيهــا البحرُ بالبحرِ لقه ذ كنت محراً للشريمة لم تزَل تجودُ علينك اللَّفيس من الدُّرِّ لَقَدْ كَنْتَ فِي كُلِّ الفضائل أمْــةً مقالة صِـــدق لا تقابَلُ بالنُّـكُور لَقَدْ كَنْتَ فِي الدُّ نَيا جلياً يَعَدُّه بنوها لتيسير الجليال من الْعُسْرِ إليك يُرَدُّ الأَمْرُ فِي كُلِّ مُعْضَــــلِ تعزِّى بك الأمصارُ مصراً لعلم الله بأنك مازلت العزيزَ على مِصْر مضيتَ فمـــا وَجُهُ الصِياحِ بمُسْفر وزُلْتَ فَـــا ودقُ النَّوالِ بهاطلِ وغبتَ فَـــا برق اللَّى باسم التَّغْرِ وأوحش ارض العـــــلم منك وأفقهُ تكامَلْتَ أوصافاً وفضلاً وسؤدُداً ولابدّ من نقص فكان من العمرِ نحاكَ بهـــاء الدين مالا برده لئن غادرتك الأرض حمــالاً ببطنيمــا

فيومُكُ قد أبكي الورى من ورا النَّهر إلى أن أنَّى مالا يُرَدُّ من الأمر وبنْتَ فمـــا ثنر الأقاحِي بمنترًّ إذا ماأتى تدبير زيدٍ ولا عرو فإنّا حملنك الظَّهْرِ

<sup>(</sup>١) اسمه كما في الدرر الـكمامنة : ﴿ جهـاء الدين أبو حامد أحمد بن على بن عبد الـكماني بن يحبي بن عام السبكي ، .

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٦ : ٢٢٦ .

وأطلقت مــــنى دمع عيني بأسرِ . وصيّرت منّى مطلق القلبِ في أُسْرِ بكتْ عينُ شمسِ الأمن للبدر موت مَنْ مناقِبُه تزهُ وعلى الأنجم الزُّهر تبوًّا بالفردوس بمدودُ ظِلِّهِ وأصبح من قصرٍ يسيرُ إلى قصرٍ أَلَسْتَ تَرَاهُ فِي احتراقِ وَفِي كَسَرُ ا أضاء بشمس منه مغربُ لحده وأظلم لما أن مضَى مطلعُ البدر لئن عطَّرت أعمالُه تُرْبَ قبرهِ سيبعث في يوم اللِّف الميِّب النَّشر فلا حُلُوَ لَى بِالصَّبْرِ مِن بِعَـد يوم مَنْ بَكُنَّه عِيونُ النَّاسِ فِي الْحُولِ وَالشَّهْرِ ۚ ترخــل، لا شهــدِي أقام ولا صبري ولو أن عيني يطرق النَّوْمُ جِفْنَهَ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ الذي منه لي يَسْرى تطهر أخلاقًا ونفسا وعنصرًا وصار لجنــاتِ الرَّضَا كَامِلَ الطُّهْرِ . ثوى في الثرى جسماً ولكين روحًه من محو علين عاليات ألقذر فروّاه تحت التّرب لِله دَرّه سحابٌ من الففران متّصــــــــــل الدّرُّ الم ووافاه رضـــوان برضوان ربّه بشيرا ولاقى مايؤمّـــل من ذخر وحيًّاه ربحان الإله ورُوحُــــه وآنسه بالعفو في وحشــــة القبْرِ عَمَا الله عن ذاكَ الحيا فإنَّه محـــلَّى بأنواع البشاشة والبِشْرِ مع السلف الماضين 'يذ كر فضله' ويحسب وهو الصّدر من ذلك الصّدر وطرفُ الدواة الأسود ابيضً بـ مده من الحزن يَشُكُو فقد أقلامِه الخُفرِ 

وقد کان شَهْدِی حین منطقِه وقد

١٧٩ \_ أخو ، جمال الدين الحسين أبو الطيب بن الشيخ تَقِقَ الدِّين السُّبكيُّ . ولد في رجب سنة اثنتين وعشرين وسبمائة ، وأخــذ عن أبيه والأصبهاني والزُّ نــكلوني . وأبى حيّان وفضل ودرّس بمِدّة أماكن ، وألف كتابا في « مَن اسمه الحسين بن على » . مات في حياة أبيه في رمضان سنة خمس وخمسين (١) .

السبكيّ . ولد سنة أنمان وسبمائة ، وأخذ عن القطّب السَّنباطيّ والزّنكلونيّ (٢) السبكيّ . ولد سنة أنمان وسبمائة ، وأخذ عن القطّب السَّنباطيّ والزّنكلونيّ (٢) والكتنانيّ وأبي حيان والقُونَويّ . وكان إماماً في علوم شتى ، وله شرح الحارِي ، واختصر قطعة من المطّلب ، ووليّ قضاء الدّيار المصرية ، وتدريس الشافييّ . مات في ربيم الأول سنة سبع وسبعين [ وسبمائة ] (٢) .

۱۸۱ ــ ولده بدر الدين محمد . ولي قضاء الديار المصرية مراراً ، وتدريسَ الشافعيّ ، وكان ماهر ا في الفنون ، منصفاً في البحث ، مات سنة اثنتين وثمانمائة (<sup>؛)</sup> .

المراقة على المراقة المراقة المراقة الله المراقة المر

١٨٣ \_ البرهان الأبناسي (٦) ، إبراهيم بن موسى بن أبوب . الورع الزاهد ، شيخ

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٦ : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٩ : ٨٨ . ﴿ (٥) الدرر الكامنة ٣ : ٣٩٧ ، شذرات الذهب ٦ : ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٦) الأباسي : مُسوب إلى أبنا، قرية صغيرة بالوجه البحرى عصر .الضوء الملام .

· الشيوخ بالديار المصرية. ولد سنة خمس وعشرين وسبعائة ، وأخذ عن الإسنوى وغيره. وله تصانيف ، وولى مشيخة سعيد السعداء ، وعُين لقضاء الشافعية فاختنى وكان مشهوراً بالصلاح ، تقرأ عليه الجن . مات في المحرّم سنة اثنتين وتماتمائة ، راجعاً من الحج ، ودفن بعيون القصّب (١) .

ورثاه الحافظ زَيْن الدين العِراق بقصيدة يقول فيها :

ومن تصانیفه شرح البخاری وشرح العمدة ، وشرحان علی المنهاج وعلی التّنبیه ، وعلی الله الله الله وعلی التّنبیه ، وعلی الحاوی ، وعلی منهاج البیضاوی ، والأشباه والنظائر وغیر ذلك (۲) .

١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٧ \_ البُلْقيني والعِراقي وولده مر وا (٦٠) .

١٨٨ ــ بدر الدين محمد بن شيخ الإسلام سراج الدين البُلقِيني ، أبو اليُمن،والد سنة إحدى وتسمين وسبعائة .

1۸۹ \_ أخوه جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن قاضى القضاة . وُلِد فى رمضان سنة ثلاث وستين وسبعمائة ، واشتغل على والده وغيره . وكان ذكيًا قوى الحافظة ، واشتهر اسمه ، وطار ذكره فى البلاد ، وخصوصا بعد موت والده ، وانتهت إليه رياسة الفُتيا ، وكان حسن السِّيرة فى القضاء ، عفيفاً نزهاً ، قامِعاً للمبتدعة . مات فى عاشر

<sup>(</sup>١) الضود اللامع ١ : ١٧٢ . (٢) الضوء اللامع ٦ : ١٠٠ .

<sup>(</sup>۳) انظر س ۳۲۹،۳۱۰، ۳۲۹

شوال سنة أربع وعشرين وثلثمائة (١).

معد بن موسى بن عيسى . لازم البَهاء السَّبكى ، وتخرَّج به وبالإسنوى وغيرها . وسمع على المُرْضَى وغيره ، ومهر فى الأدب ، ودرَّس الحديث يقبّة بيبَرس . وله تصانيف ؛ منها شرح المنهاج والمنظومة الكبرى وحَياة الحيوان . واشتهرت عنه كرامات ، وأخبار بأمور مغيّبات . مات فى جمادى الأولى سانة عمان وثمانمائة (٢٠) .

191 - ابن العماد شهاب الدين أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسي . اشتغل قديما ، وأخذ عن الإسنوى وغيره ، وله تصانيف كثيرة ، منها التعقبات على المهمّات ، وشرح المنهاج . مات سنة ثمان وثمانمائة (٢٠) .

البرهان البيعورى إبراهيم بن أحمد (1) ولد فى حدود الجمسين وسبمائة ، وأخذ عن الإسنوى ولازم البُلقيني ، ورحل إلى الأذرعي بحكب ، وكان الأذرعي يعترف له بالاستحضار ، وشهد العماد الحسباني (٥) عالم دمشق بأنه أعلم الشافعية بالفقه فى عصره ، وكان يسرد الروضة حفظا ، وانتفع به الطلبة ، ولم يكن فى عصره من يستحضر الفروع الفقهية مثله ، ولم يخلف بعده من يقاربه فى ذلك . مات سنة خمس وعشرين وثمانمائة (١) .

۱۹۳ ـ البرِ ماوى شمس الدين محمد بن عبد الدّائم بن موسى . وُالِد فى ذى القمدة سنة ثلاث وستين ، ولازم البَدْر الزّركشيّ ، وتمهر به ، وأخذ عن السَّراج البُلقينيّ . وله تصانيف ؛ منها شرح المُمدة ، ومنظومة فى الأصول . مات سنة إحمدى وثلاثين وثمانمائة (٧) .

<sup>(</sup>١) الضوء اللاسم ٤ : ٦٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الضوَّء اللاسم ٢ : ٧ ؛ .

 <sup>(</sup>١) اسمه في الضوء اللامع: « إبراهيم بن أحد بن علي بن سليان ، .

<sup>( • )</sup> الحسباني بضم المهملة : منسوب لحسبان ، من أعمال دمشق .

<sup>(</sup>٦) الضوء اللاسمُ ١ : ١٧ .

 <sup>(</sup>٧) الضوّ اللام ٢ : ٢٨٠ ، والبرماوى ، بكسر أوله : نسبة لبرمة من نواحى الغربية .

١٩٤ ــ الحجد البرماري إسماعيل بن أبى الحسن على بن عبد الله . وُلِد فى حدود الخمسين وسبعمائة ، ومهر فى الفقه والفنون ، وتصدَّى للتّدريس ، وأخــذ عنه شيخنا البُلقينيّ وغيره . مات فى ربيم الآخر سنة أربع وثلاثين وثمانمائة .

ابن المحمّرة شهاب الدبن أحمد بن صلاح بن محمد بن محمد بن عمّان (١) بن على " بن السمسار. ولد سنة سبع وتسعين ، ولازم البُلقينيّ والزَّيْن العِراقيّ ، وولى مشيخة الصّلاحية بالقُدْس ، مات في ربيع الآخر سنة أربعين وثمانمائة (٢) .

197 \_ ابن المجدى شهاب الدبن أحمد بن رجب بن طيبُناً . ولد سنة سنين وسبعمائة ، واشتغل بالعلوم فبرع فى كثير منها ، وصار رأس الناس فى الفرائض. والحساب بأنواعه والهندسة وعلم الوقت بلا منازعة ، وله فى ذلك مصنفات فائفة . مات ليلة السبت عاشر ذى القمدة سنة خمسين وثماعائة (٢) .

۱۹۷ ــ الوَنَائَى تحمد بن إسماعيل [ بن محمد ] (1) بن أحمد القرافي قاضى القضاة ، شمس الدين الشافعي . ولد فى شعبان سنة ثمان وثمانين وسبعائة ، وأخذ عن الشيخ شمس الدين البر ماوى وطبقته ، وبرع فى الفقه والعربية والأصول ، واشتهر بالفضيلة . وكان ممن جمع المنقول والمعقول ، ولي تدريس الشَّيخونيّة والصَّلاحية الحجاورة لضريح الإمام الشافعي رضى الله عنه ، وقضاء الشام مرتبين ، ثم صُرِف . ومات يوم الثلاثاء ثامن عشر صفر سنة تسع وأربعين وثمانمائة (٥٠) .

١٩٨ ــ القاياتي عمد بن على بن يمقوب قاضى القضاة شمس الدين الشافعي العلاّمة المعدّى المفتّى . ولد تقريبا سنة خمس وثمانين وسبعمائة ، وحضر درس الشيخ سراج

<sup>(</sup>١) في الضوء اللام : ﴿ أَحَدَ بِنَ مُحْدَ بِنَ مُحْدَ بِنَ عَمَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع آ: ١٨٦. (٣) الضوء اللامع ٢: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) من الضوء اللامع .

الدّبن البُلقِينَ ، وأخذ عن البَدْر الطنْبذى والعزّ بن جماعة والعلاء البخارى وغيرهم . وبرع فى الفقه والعربيّة والأصلين والمعانى ، وسمع الحديث ، وحدّث باليسير ، وولي تدريس الحديث بالبرقوقيّة ، ودرّس الفقه بالأشرفيّة والشافعيّ والشيخونية وقضاء الشافعيّة بمصر ، فباشره بنزاهة وعفّة ، وأقرأ زمانا ، وانتفع به خَلْق ، ولازمه والدّي رحمه الله ثلاثين سنة ، وشرع فى شريح على المنهاج للنّوويّ . مات يوم الاثنين ثامن عشرى المحرّم سنة خمسين وثمانمائة .

١٩٨ ـ والدى الإمام الملامــة كال الدِّين أبو المناقب أبو بكر بن محمد بن سابق الدِّين أبي بكر الخضيري السيوطي . ولد رحمه الله بسيوط بعد نمانمائة تقريبا ، واشتغل يمِلده ، وتولَّى بها القضاء قبل قُدُومه إلى القاهرة ، ثم قدِمها فلازم العلاَّمة القاياتي ، وأخذ عنه الكثير من العقه والأصول والـكلام والنّحو والإعراب والمعاني والنطق؛ وأجازه مِالتَّدريس في سنة تسم وعشرين . وأخذ عن الشيخ باكير ، وعن الحافظ ابن حجر علم الحديث، وسمع عليه صحيح مسلم إلا فَوْتاً ، مضبوطا بخطَّ الشيخ برهان الدين بن خضر سنة سبم وعشرين ، وقرأ الفرآن على الشيخ محمد الجيلانيّ . وأخذ أيضا عن الشيخ عز ۚ الدين القدسيّ وجماعة ، وأَنْقُن علوماً جمّة ، وبَرَع في كل فنون ، وكتب الخطّ المنسوب ، وبلغ في صناعة التوقيع النهاية ، وأقر له كلُّ مَنْ رآه بالبراعة في الإنشاء ، وأذعن له فيه أهل عصره كافة ، وأُفتى ودَرِّس سنين كثيرة ، وناَب في الحسكم بالقاهرة عن جماعة، بسيرة حميدة، وعِفّة وتزاهة، ووَلَى دَرْسَ الفقه بالجامع الشّيْخونيّ، وخطب ما لجامع الطولوني ؛ وكان يخطب من إنشائه ، بل كان شيخنا قاضي القضاة شرف الدين المناوى في أوقات الحوادث بسأله في إنشاء خطبة تليق بذلك ليخطب بها في القلعة . وأمَّ مِا خُلِيمَة المستكفى بالله، وكان يُجِلُّه إلى الغاية ويعظِّمه ، ولم يكُنْ بتردد إلى أحدٍ من الأكابر غيره . وأخبرني بمضالقضاة أنّ الوالد دار يوما على الأكابر ليهنئهم بالشهر ، فرجع آخر النهار عطشان ، فقال له : قد دُرْناً فى هذا اليوم ولم تحصل لذا شربة ما ، ولو ضَيَّمْنا هذا الوقت فى العبادة لحصل لذا خير كثير ، أو ما هذا معناه ، ولم يه فَى أحداً بعد ذلك اليوم بشهر ولا غيره . وعُيِّن مرة لقضاء مسكة ، فلم يتغق له . وكان على جانب عظيم من الدِّين والتحرِّى فى الأحكام وعز ة النفس والصِّيانة ، يغلب عليه حب الانفراد وعدم الاجماع بالناس ، صبورا على كثرة أذام له ، مواظبا على قراءة القرآن ، يختم كل جمعة ختمة ، ولم أعرف من أحواله شيئا بالمشاهدة إلا هذا .

وله من التصانيف : حاشية على شرح الألفية لابن المصنّف ، وصل فيها إلى أثناء الإضافة ، وحاشية على شرح العَضُد كتب منها يسيراً ، ورسالة على إعراب قول المنهاج : «وما ضبّب بذهب أو فضة ضبّة كبيرة » ، وأجوبة اعتراضات ابن المقرئ على الحاوى . وله كتاب في التصريف وآخر في التوقيم ؛ وهذان لم أقف عليهما .

تُوُفَّىَ شهيداً بذات الجنب وقت أذان العشاء ، لليلة الاثنين من صغر سنة خس وخسين وثمانمائة . وتقدم في الصلاة عليه قاضي القضاة شرف الدين المناري (١) .

وذكر لى بعض الثقات أنه قبل له وهو ينتظر الصلاة عليه: لم يبق هنا مثله ، فقال: لا هنا ولا هناك ــ يشير إلى المدينة ــ ودفن بالقرافة قريبا من الشمس الأصفهاني . ولصاحبنا الشيخ شهاب الدين المنصوري فيه أبيات يرثيه بها وهي :

مَاتَ، الـكَمَالُ فَقَالُــوا ولَى الحِيجَا والجَلَلَ فَلِمُعِينِ بِــكَالِا وللدّموع الهــالُ فلِمُعيونِ بِـكالا وللدّموع الهــالُ وفى فؤادى حُزْنُ ولوعــة لا تَزَالُ فِي فؤادى حُزْنُ وَلوعــة لا تَزَالُ فِي فَادَى عَلَمْ وَحِلْم وَارَتُهُ تَلكَ الرَّمَالُ بَكَى الرَّسَادُ عَلَيْهِ دَمّا وَسُرَّ الضَّــلَالُ بَكَى الرَّسَادُ عَلَيْهِ دَمّا وَسُرَّ الضَّــلَالُ بَكَى الرَّسَادُ عَلَيْهِ دَمّا وَسُرَّ الضَّــلَالُ

<sup>(</sup>١) نظم العقيان ٩٥، الضوء اللامع ١١: ٧٢.

قَدْ لَاحَ فِي الخيرِ نَقْصٌ لَبًا مَضَى واخْتِلِالُ وَكَيْنَ لَمَ تَرَ نَقْصًا وَقَدْ تَوَلَّى الْكَمَالُ علوم المِجْاتُ تَزُولُ مِنْها الْجِبَالُ مِنْها الْجِبَالُ مِنْها الْجِبَالُ مِنْها الْجِبَالُ مِنْها الْجِبَالُ مِنْها الْجِبَالُ والإفضالُ والإفضالُ والإفضالُ والإفضالُ والإفضالُ

۱۹۹ – علاء الدبن القر قشندى على بن أحمد بن إسماعيل . وُلِد في ذي الحجة سنة ثمان و ثمانين وسيمائة ، وتفقه بعلماء مصر ، وأفتى ودرّس ، وانتفع به جماعة . وتولّى عِـدّة مدارس ، ورُشّح لقضاء الديار المصرية . مات في الحرّم سنسة ست وخسين و ثمانمائة (۱) .

عصر سنة إحدى وتسمين وسبمائة ، واشتغل وبرع فى الفنون؛ فقها وكلاماً وأصولا ونحواً ومنطقاً وغيرها . وأخذ عن البدر محمود الأقصرائي والبُرهان والبيجوري والشمس ومنطقاً وغيرها . وأخذ عن البدر محمود الأقصرائي والبُرهان والبيجوري والشمس البساطي والعَلاء البخاري وغيرهم . وكان علامة آية في الذّ كاء والفهم ؛ كان بعضُ أهل عصره يقول فيه : إن ذِهنة يثقبُ الماس . وكان يقول عن نفسه : أنا فهمى لا يقبل الخطأ ؛ ولم يكن يقدر على الحفظ ، وحَفظ كُراسًا من بعض الكتب ، فامتلأ بدنه حرارة . وكان غُرة هذا العصر في سلوك طريق السّلف ، على قدم من الصّلاح والوَرَع والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، يواجه بذلك أكابر الظلّمة واكلكم ، وبأتون إليه فلا يلتقت إليهم ، ولا بأذن لهم بالدُخول عليه ؛ وكان عظم الحِدة جدًا ، وبأتون إليه فلا يلتقت إليهم ، ولا بأذن لهم بالدُخول عليه ؛ وكان عظم الحِدة جدًا ، لا يراعي أحداً في القول ، يوصى في عقود المجالس على قضاة القضاة وغيرهم ؛ وهم يضمون له ، ويهابونه ويرجمون إليه ؛ وظهرت له كرامات كثيرة ، وعُرض عليه يخضمون له ، ويهابونه ويرجمون إليه ؛ وظهرت له كرامات كثيرة ، وعُرض عليه

<sup>(</sup>۱) الضوء اللاسم ، : ۱،۱۱ . والفرقشندى . منسوب إلى قرقشندة ؛ قرية بأسفل مصر ؛ ذكرها ياقوت ؛ وقال : ولد بها الليث بن سمد بن عبد الرحمن المصرى » .

القضاء الأكبر فامتنع . ووَلِي تدريس الفقه بالمؤيدية والبَرْقوقية ، وقرأ عليه جماعة ، وكان قايل الإفراء ، بغلب عليه الملل والسآمة . وكان سمع الحديث من الشّرف ابن الكويك ، وحدّث . وكان متقشّفاً في ملبوسه ومركوبه ، ويتكسّب بالتجارة ، وألف كتبا نشد للها الرّاحال ؛ في غاية الاختصار والتحرير والتنقيح ، وسلامة العبارة وحسن المزج ، والحلّ بدفع الإبراد ؛ وقد أقبل عليها الناس وتلقوها بالقبول ، وتداولوها ؛ منها شرح جمع الجوامع في الأصول ، وشرح برُدة المديح ، ومناسك ؛ وكتاب في الجهاد ؛ ومنها أشياء لم تسكل ؛ كشرح القواعد لابن هشام ، وشرح التسميل ؛ كتب منه قليلا جدًا ، وحاشية على شرح جامع المختصرات ، وحاشية على جواهر الإسنوى ، وشرح الشمسية في النطق ، ومختصر التنبيه ، كتب منه ورقة . وأجل كتبه التي لم تسكل وشرح الشرآن في أربعة عشر كراسا ؛ في تفسير القرآن في أربعة عشر كراسا ؛ في قطع نصف البلاي ، وهو ممزوج محرّر في غاية الحسن ؛ وكتب على الفاتحة وآيات يسيرة قطع نصف البلاي ، وقد أكلته بشكلة على عطه من أول البقرة إلى آخر الإسراء . تُورُفَى في أول يوم من سنة أربع وستين وثماعائة (۱) .

حامل لواء مذهب الشافعي شيخنا قاضي القضاة عَلَم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدّين، حامل لواء مذهب الشافعي في عصره ؛ ولد سنة إحدى و تسعين وسبعائة ، وأخذ الفقه عن والده وأخيه ، والنّحو عن الشَّطنَوْفي والأصول عن العز ّ ابن جماعة ، وسمع على أبيه جزء الجمة وختم الدلائل وغير ذلك ؛ وعلى الشهاب ابن حجى جزء ابن نجيد ، وحضر عند الحافظ أبي القضل العراقي في الإملاء ، وتولى مشيخة الخشابية ، والتفسير بالبَرْفوقية بعد أخيه ؛ وتدريس الشريفية بعد الفعنى ، والحديث بمدرسة قايتباى . وتولى القضاء الأكبر سنة ست وعشرين ، بعزل الشيخ ولى الدين ، وتسكرر عزله وإعادته ؛ وتفرد

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٧ : ٣٠٣ ، الضوء اللامع ٧ : ٣٩ .

بالفقه ؛ وأخذ عنه الجمّ الغفير ، وألحق الأصاغر بالأكابر ، والأحفاد بالأجداد . وألف تفسير القرآن ، وكمل التدريب لأبيه وغير ذلك . قرأت عليه الفقه ، وأجازني بالتدريس وحضر تصديري ؛ وقد أفردت ترجمته بالتأليف . مات يوم الأربعاء خامس رجب سنة عان وستين وثمانمائة (١) .

۲۰۲ ــ المناوى قاضى القضاة شرف الدّين يحيى بن محمد بن محمد بن محمد ، شيخنا شيخ الإسلام ، ولد سنة ثمان وتسعين وسبمائة ، ولازم الشيخ ولى الدين العراقى ، وتخرَّج به فى الفقه والأصول ، وسمع الحديث عليه ، وعلى الشرف ابن السكويك ، وتصدّى للإقراء والإفتاء وتخرّج به الأعيان ، وولى تدريس الشافعي وقضاء الديار المصرية ، وله تصانيف ، منها شرح مختصر المزنى . توفّى ليلة الاثنين ثانى عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين وثمانمائة ، وهو آخر علماء الشافعيّة ومحققهم (٢)

وقد رثيته بقولى :

قُلْتُ لَمَّا مات شيخُ الْمَصَرِحَةً بانفَسَاقِ حين صارَ الأمر ما بَيْسِنَ جَهُـولٍ وفُسَّاقِ أيّها الدنيــا لكِ الْوَيْسِلُ إلى يوم التَّلاقِ

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٧ : ٣٠٦ .

<sup>(</sup>١) شفرات الذمب ٧ : ٣١٢ .

## ذ كر من كان عصر من الفقهاء المالكية

١ - عَبَانَ بِنِ الحَسِمُ الجِذَامِي (١) .

٢ ـ سعيد (٢) بن عبد الله بن أسمد (٢) الممافري المصرى ؛ من كِبار أسحاب مالك،
 تفقه بابن وهب وابن القاسم ، مات بالإسكندرية سنة ثلاث وسبمين ومائة (١) .

الفرات ، أشهب ، عبد الله بن عبد الحسكم ، ولده عمد ، أصب بن الفرج النسازى ، الفرات ، أصب بن الفرج النسازى ، مرتوا (٥٠) .

ابن الموّاز، أبو بَكُر الدينوريّ صاحب الجالسة، أبو جمفر بن قتيبة، مرّوا<sup>(۱)</sup> .

۱۳ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحسكم المصرى . أبو القاسم ، مصنف فتوح مصر ، روّى عن أبيه وشميب بن اللّيث وخلْق ، وعنه النّسائي وأبو حاتم ووثقه (٧) .

١٤ ـ عبد الحكم بن عبد الله بن عبد اكليكم أبو عمان . قال ابن فَرْحون : هو

<sup>(</sup>۱) الديباج المذهب ۱۸۷ ؟ قال في ترجمت ؛ « مشهور من أسحاب مالك المصربين ؛ وهو أول من أدخل علم مالك مصر ، ولم تنبت مصر أنثل منه ، يروى عن ملك وموسى بن عقبة وابن جربج وغيرهم روى عنه ابن وهب وسعيد بن أبي مهم نوق سنة ثلاثة وستين ومئة » .

<sup>(</sup>٢) ح ، ط : ﴿ سعد ﴾ ، وما أتبته من الأصل ؛ وهو يوافق ما ذكره ابن فرحون .

<sup>(</sup>٣) اين فرحون : ﴿ سَمَّكُ ﴾ .

<sup>(1)</sup> الديباج المذهب ١٢٣ ؟ وذكر أن وفاته كانت سنة ١٩٣ .

<sup>(</sup>۵) انظر می ۳۰۹،۲۰۸،۳۰۵،۳۰۲،۳۰۲ (۲) انظر س ۳۱۰

<sup>(</sup>٧) الأعلام الزراكلي ٤: ٨٠.

أكبر أولاد ابن عبد الحسكم وأفقهُهم، وأجلُ أصحاب ابن وَهُب (١)، مات بمصر سنة سبع وثلاثين ومائتين معدّ با في فتنسة خَانَ القرآن، ودُخِّن بالكبريت عليسه حتى ماتَ (٢).

اه الرّحمن بن أبى جمفر الدّمياطيّ . روى عن ماللِك ، وتفقّه بكبار أمحابه : ابن وهب وابن القاسم وأشهب ؛ وله مؤافات ، مات سنـة ست وعشر ين ومائتين (۲) .

17 \_ هارون بن عبد الله الزُّهرى الكُوفى . نزيل بنداد . الإمام أبر يحي ، تفقّه بأصحاب مالك . قال الشيخ أبو إسحاق الشيزازى : هو أعلمُ مَن منف الكتب في مختلف قول ما لِك ، و لِى قضاء مصر ، ومات سنة اثنتين وثلاثين وماثتين (1) .

۱۷ \_ عبد الرحمن بن عُمَر بن أبى الفَهُم (٥) ، مولى بنى سَهُم أبو زيد ؛ من أهل مصر . أكثر عن ابن القاسم وابن وَهْب ، وكان فقيها مُفتياً . روى عنه البخارى وأبو زُرْعة .ولد سنة ستين ومائة ، ومات سنة أربع وثلاثين ومائتين (١) .

١٨ - إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى العاص أبو إسحاق البَرْق المصرى . أخــذ
 عَنْ أشهب وابن وَهْب. مات سنة خمس وأربعين ومائتين (٢٧) .

١٩ ــ موسى بن عبد الرحمن بن القاسم الفقيه ، ابن الإمام المشهور (٨) .

٢٠ ــ سلمان بن داود بن حماد بن سعد الرشديني (٩) أبو الربيع المصرى . قال

 <sup>(</sup>١) العبارة في الديباج المذهب : ﴿ أَكْبَرْ بَنَيْ عَبْدَاللَّهُ بِنَ الْحَسَكُمُ وَهُمْ عَبْدَ الْحَسَكُمُ هَذَا وَعَبْدَالرَّحْنَ وَسَعْدَ وَكُنْ فَيْهِمْ أَفْقَهُ مِنْ عَبْدَ الْحَسَكُمُ وَلا أَجُودُ خَطًا ؟ وكانْ خَيْرا فاضلا ؟ وله سماع كشير من أبيسه وابن وهب وغيرهما من رواة مالك » .

<sup>(</sup>٣) الدياج الذمب ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الديباج الذمب ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) الديباج: « ابن أبي النمر ، .

<sup>(</sup>٤) الديباج المذهب ٣٤٨ -

<sup>(</sup>٧) الديباج المذمب . . .

<sup>(</sup>٦) الديباج المذهب ١٤٨ -

<sup>(</sup>٩) الديباج: « ابن أخى رشدين » .

<sup>(</sup>٨) الدياج الذمب.

ابن يونس: كان فقيها على مذهب مالك ، وكان من أجلة القُرّاء وعبّادهم ، قرأ على وَرْش ، وروى عن ابن وهب وأشهب ، وعنه أبو داود والنّسائي . وكان زاهـدا ، قال أبو داود : قل مَن رأيت في فضله . ولد سنة ثمان وسبمين ومائة ، وتُونُقَ في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين ومائتين (١) :

٢١ عبد الننى بن عبد العزيز المعروف بالعسال . من أهل مصر . روى عن ابن
 وَهَب وابن عُيينة ، وعنه النَّسائى ، وقال : لا بأس به . وكان حافظاً فقيهاً مفتياً مذكوراً
 فى فقهاء المالكية . مات سنة أربع و خسين وماثنين .

٢٢ ـ ز كريا بن يحيى الوقار المصرى . قرأ على نافع بن أبى نعيم ، وتفقه بابن وهب وابن القاسم وأشهب . وكان فقيها ، ولم يكن بالمحمود فى روايته ، مات سنة أربع وخمسين ومائتين بمصر (٢) .

٢٣ ـ ولده أبو بكر محمد بن زكريا . كان حافظاً للمذهب ، تفقه بأبيه وابن عبد الحكم وأصبَغ ، وله تصانيف . مات في رجب سنة تسع وستين ومائنين .
 ٢٤ ـ محمد بن أصبخ بن الفرج . كان فقيهاً مُفتياً ، مات بمصر سنة خس وسبمين ومائتين (٦) .

۲٥ ــ رَوْح بن الفرج أبو الزِّ نباع الزّبيرى ". قال ابن فرحون : عالم فقيه بمذهب مالك ، من أهل مصر ، أخذ عنه أبو الذكر الفقيه ، وكان من أوثَق النّاس فى زمانه ورفعه الله بالعلم . روى عن عمرو بن خالد وأبى مُصعب ، وعنه محمد بن سعد وقاسم بز أصبخ . ولد سنة أربع ومائتين ومات سنة اثنتين وثمانين (١)

<sup>(</sup>۲) الديباج المذمب ۱۱۸.

<sup>(</sup>١) الديباح المذهب ١١٩ -

<sup>(</sup>٤) الديباج للذمب ١١٧٠

<sup>(</sup>٣) الديباج الذمب ٢٣٩.

۲۲ ـ أحمد بن موسى بن عيسى بن صدفة الصدفى المصرى أبو بكر الزيات .
 خقيه مشهور بمصر من أصحاب محمد بن عبد الحركم . مات بها سنة ست وثلاثمائة .

۲۷ \_ أحمد بن الحارث بن مسكين أبو بكر . جلس مجلس أبيه بعده بجامع عمرو ، عو أخذ الناس عنه . ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين ، ومات .سنة إحدى عشرة و ثلاثمائة (۱) .

٢٨ ــ أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر أبو بكر الإسكندراني . تفقه بابن الواز ،
 وانتهت إليه الرياسة بمصر بعده . وله تصانيف . مات سنة تسم وثلاثمائة (٢٠) .

٢٩ \_ أحمد بن محمد بن عبيد أبو جعفر الأزدى . كان فقيها مالكيًا موصوفاً بحفظ المذهب، له كتاب في إثبات الكرامات (٢) .

۳۰ هارون بن محمد بن هارون الأسواني أبو موسى . قال ابن يونس : كان خقيها على مذهب مالك ، كتب الحديث ، ومات في ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثلثائة (1) .

٣١ \_ محمد بن أحمد بن أبي يوسف ، أبو بكر بن الخلّال . من فقهاء مصر ، درّس عجامهها ، وأخذ عنه الناس ، وألف . مات سنة اثنتين وعشر بن وثلمائة .

٣٢ ـ أبو الحسن على بن عبد الله بن أبى مطر المَعافري الإسكندراني الفقيد . قاضى الإسكندرية ، روى عرف ابن أبى الدنيا . مات سنة تسع و ثلاثين و ثلاثمائة ، وله مائة سنة (٥) .

٣٣ ـ محمد بن يحيي بن مهدئ التمار الأسواني أبو الذكر الفقيه المالكيّ .

<sup>(</sup>١) الديباج الذهب ٣٣ . (٢) الديباج الذهب ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الدياج الذمب ٣٨ . (٤) الطالع السميد ٣٩٣ .

<sup>(</sup>ه) المبر ۲: ۲۵۰.

قاضى مصر روى عن الممافى ومحمد بن ُعير الأندلسيّ . مات في شوال سنمة أربعيو وثلمائة (١) .

٣٤ ـ بكر بن محمد بن العلاء العلامة أبو الفضل القشيرى البَصرى المالسكى مساحه التصانيف فى الأصول والفروع . روى عن أبى مسلم السكَجِّى ، ونزل مصر ، وبها تُوُ سنة أربع وأربعين وثلاثمائة . قاله فى العبَر (٢).

٣٥ \_ أحمد بن جمفر الأسواني الماليكي الصواف . قال أبو القاسم بن الطّحان روى عن ابن بشر الدّولابي وأبى جمفر الطحان ، وروى عنه عبد الفني بن سميد . ماد سنة أربع وستين \_ وقيل : أربع وسبعين \_ وثلثائة (٢٠) .

٣٦ - أبو الطاهر محمد بن عبد الله البندادى . قال فى العبر: كان مالكى المذهب فصيحاً فقيهاً شاعرا ، أخباريًا ، حاضر الجواب ، غزير الحفظ ، ولى قضاء واسط ، أقضاء بعض بفداد ، ثم قضاء دمشق ، ثم قضاء الديار المصرية ، واستناب على دمشق حدث عن بشنر بن موسى وأبى مسلم الكعبًى وطبقتهما . توفّى سنة سبع وستين وثلثما وقد قارب التسعين ()

قال ابن ما كولا : كان يذهب إلى قول مالك ، وربما اختار ، وكان متفتّنا فى علو. وله تصانيف .

٣٧ - محمد بن يوسف بن بلال الأسـواني المـالـكي أبو بكر . روى عن ابر أبى سفيـان الورّاق . سمـع منـه أبو القـاسم بن الطحّان ، وقال : تُولِّقَ سنـة ســـ وسبمين وثلثائة (٥) .

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد ٣٦٤ . (٢) : المبر ٢٦٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) الطالم السعيد ٧٤ ، واسمه هناك : ﴿ أَحَدُ بِنَ حَدَ بِنَ هَارُونَ بِنَ مُوسَى الْأَسُوانِي أَبُوجِمَهُر ﴾

<sup>(؛)</sup> المبر ٢ : ٣٤٤ ، واسمه هناك : « محمد بن أحمد بن عبدالله القاضي البندادي .

<sup>(</sup>٥) الطالم السعيد ٣٦٦.

٣٨ ـ محمد بن سليمان أبو بكر النعالى ، إمام المالكية بمصر فى وقته . أخذ عن ابن مبان ، وبكر بن الفّلاء ، وعَظُمُ شأنه ، وإليه كانت الرِّحلة والإمامة بمصر ، وكانت لمقته فى الجامع تدور على سبعة عشر عموداً من كثرة من يحضرها . مات سنة نين وثامًائة (١) .

٣٩ \_ أبو القاسم الجوهرى عبدالرحمن بن عبد الله بن محمد الناَفق المصرى ، الفقيه الكي الذّى صنف مُسند الموطأ . كان فقيها وَرِعاً مستفيضاً خَيِّراً ، من جِلّة الفقهاء . ت في رمضان سنة إحدى و ثمانين و ثلثمائة . قاله في العبر (٢) .

٤٠ ـ رَجَاءَ بن عيسى بن محمد أبو العباس الأنصاري . قال ابن كثير : نسبة إلى ية من قرى مصر يقال لها أنصار ، كان فقيها مالكيًّا ، ثقة ، قدم بغداد فحدّ بها، سمع منه الحقّاظ ، ثم عاد إلى بلده ، فإن بها سنة تسمين وأربعائة ، وقسد اوز الثمانين (٢) .

الأبهرى الصغير محمد بن عبد الله أبو جعفر ، قال ابن فرحون : تفقه بي بكر الأبهرى ، وسمح من مضر ، فتفقه عليه خَلْق كثير ، وسمح من روزى (١٠) .

٤٢ عبد الحايل بن محلوف الصَّقَلَ الفقيه المالكي قال ابن ميسّر : أَفَتَى بمصر بِعِين سنة ، ومات بها سنة تسم وخمسين وأربعائة .

27 \_ عبد الله بن الوليد بن سعيد أبو محمد الأنصاري الأندلسي الفقيه المالكي . أخذ ن أبي محمد بن أبي زيد وخلق ، وسكن مصر ، ومات بالشام في رمضان سنة تمان أربعين وأربعائة عن ثمان وثمانين سنة .

<sup>(</sup>١) الديباح المذهب ٨ ٥ ٢ ، والنعالي : منسوب إلى عمل النعال .

<sup>(</sup>٢) المسر ٣ : ١٧ . (٣) لم أجده في البداية والنهاية في وفيات هذه السنة .

<sup>(</sup>٤) الديباح ألذمب ٢٦٧ .

٤٤ ـ على بن الحسن بن محمد بن العباس بن فهر أبو الحسن الفيهرى . من أهل مصر . فقيه مالسكى ، ألّف في فضائل مالك ، قال المهلّب : لقيته بمصر ، ولم ألق مثله . قلت : رأيت تأليفه المذكور ، ونقلت منه في شرح الموطّأ .

وعدا الله المراطوش محمد بن الوليد الفهرى الأبدأسي . تزيل الإسكندرية . أحد الأئمة الكبار ، أخذ عن أبى الوليد الباحي ، ورحل ، وسمع ببغداد من رزق الله النميس وطبقيه ، وكان إماما عالما زاهدا ، ورعا متقشقا ، متقللا ، له تصانيف كثيرة . مات فى جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وخمسائة ، عن خمس وسبعين سنة . ومن كراماته أن خليفة مصر العبيدى امتحنه ، وأخرجه من الإسكندرية ، ومنع الناس من الأخذ عنه ، وأنزله الأفضل وزير العبيدى فى موضع لا يَبرَحُ منه ، فضير من ذلك ، وقال خادمه : إلى متى نصبر ا اجمع لى المباح من الأرض ، فجمع له فأكله ثلاثة أيام ؛ فلما كان عند صلاة المغرب ، قال خادمه : رميته الساعة ، فركب الأفضل من الغد ، فقتل ، وولى بعده المأمون البَطائحي ، فأكرم الشيخ إكراما كثيرا ، وصنف له الشيخ كتاب سراج الملوك (۱) .

27 ــ سند بن عنان بن إبراهيم الأزدى . أبو على ، تفقه بالطّرطوشي ، وجلس في حلفته بعده ، وانتفع به الناس ، وشرح المدو نة ، وكان من زُهاد العلماء وكبار الصالحين ؛ فقيها فاضلا ، مات بالإسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمسائة ، ورثى في النّوم ، فقيل له : مافعل الله بك؟ فقال : عُرِضتُ على رَبِّي ، فقال لى : أهلا بالنّفس الطاهرة الزكية العالمة (٢)!

٤٧ \_ صدر الإسلام أبو الطاهر إسماعيل بن مكى بن إسماعيل بن عيسى بن عوف

<sup>(</sup>١) الديباج المذهب ٢٧٦ ، وفيات الأعيان : ١ : ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الديباح المذهب ١٢٦ .

الرّ هرى (١) الإسكندرانى . تفقة على أبى بكر الطُّرطوشى ، وسمع منه ومن أبى عبدالله الر ازى ، وبَرَع فى المذهب ، وتخرّج به الأصحاب ، وقصده السلطان صلاح الدين ، وسمع منه الموطّأ ، وله مصنّفات . مات فى شعبان سنة إحدى و ثمانين و خسمائة ، عن سبت و تسمين سنة . قال ابن فَر ْحون : كان إمام عصره فى المذهب، وعليه مدار الفتّوى، مع الزهد والورع (٢) .

٤٨ ـ حفيدة أبو الحرم مكّى نفيس الدين . ألف شرحا عظما على المهذيب للبرادعى في جلّد ، وشرحاً على ابن الجلاّب في عشر مجلدات .

٤٩ \_ أبو القاسم بن مخالوف المغربي ثم الإسكندري . أحد الأنمة الكربار من المالكية ، تفقه به أهل الثغر زمانا ، مات سنة ثلاث وثلاثين و خمسائة . قاله قى المعر<sup>(٦)</sup> .

و من المحلق الفراء المسلم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هشام بن الحطيئة اللخمى الفاسى . كان رأسا في القراءات السبع ، ومن مشاهير الصُّلَحاء وأعيامهم . ولد بفاس في جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وأربعائة ، وانتقل إلى الديار المصرية ، فقرأ على ابن الفحّام ، وقرأ الفقه والعربيّة ، وسكن مصر ، وتصدّر بها للإقراء، وكان صالحا عابدا، كبير القدّر، قرأ عليسه شجاع بن محمد بن سيدهم ، وروى عنه السَّلنيّ . مات آخر المحرم سنة ستين وخسمائة ، ودفن بالقرافة . وقد شغرت مصر عن قباض ثلاثة أشهر ، في سنة ثلاث و ثلاثين [ وخسمائة ] أيام الخليفة النبيدى ، فعرض القضاء على أبى العباس هذا ، فاشترط و ثلاثين [ وخسمائة ، فأبو ا وتو تى غيره ( ) .

<sup>(</sup>١) بقية نسبه كما في ابن فرحون : « عوف بن يعقوب بن محمله بن عيسى بن عبد الملك بن أحمله بن عبد الرحن بن عبد الرحن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » -

<sup>(</sup>٢) الديباج الذهب ٩٠.

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة ١ : ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) لم أُجِدُه في العبر في وفيات سنة ٣٣٠.

اه ـ الحضرى قاضى الإسكندرية أبو عبد الله محمد بن عبـ الرحمن بن محمد المالكي ، روى عن محمد بن أحمد الرازى وغيره . مات سنة تسع وثمانين و خمسمائة . قاله في المهبر (۱) .

٥٢ ـ ظافر بن الحسين أبو منصور الأزدى المصرى شيخ المالكية . كان منتصباً للإفادة والنُتيا، انتفع به بشرك ثير مات بمصر في جمادى الآخرة سنة سبع و تسمين و خسمائة . قاله في المبر (٢) .

٥٣ \_ شيث بن إبر اهيم (٢) بن محمد بن حيدرة أبو الحسن القفطى . كان فقيها فاضلا نحويًا بارعا زاهدا ، وله في الفقه تعاليق ، وفي النتحو تصانيف ، حدّث عن السَّافيّ . ولد بقِفط سنة خمس عشرة وخمسمائة ، ومات سنة ثمان وتسعين (١).

30 \_ الحافظ أبو الحسن ان المفضل مرت في الحافظ (٥).

٥٥ ــ ابن شاس الملامة جلال الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس بن قرار الجذائ السمدى المصرى شيخ المالكية ، وصاحب كتاب الجواهر الثمينة في المذهب كان من كبار الأثمّـة العالمين ، حج في آخر عمره ، ورجع ، فامتنع من الفُتيا إلى أن مات بدمياط مجاهداً في سبيل الله في رجب سنة ست عشرة وسمّائة ، والفرنج محاصرون لدمياط . قاله ابن كثير والذهبي ، وكان جدّه شاس من الأمراء (٢).

٥٦ \_ أبو الحسن الإياري على بن إسماعيل بن على . أحد العلماء الأعلام ، وأُمَّة الإسلام . برع في علوم شتى : الفقه ، والأصول ، والـكلام . وكان بعضُ الأُمَّة يفضُّلُهُ

<sup>(</sup>١) المعرع: ٢٦٩. (٢) المعرع: ٢٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصول : ﴿ أَمْرِهُمْ ﴾ ، وصوابه من الطالع السعيد وإنباء الرواة ،

<sup>(</sup>٤) إنياه الرُّواة ٢ : ٧٣ ، والطالم السعيد ١٣٦ .

<sup>(</sup>ه) هو أبو الحسن على بن الفضل ، مر في ص ٤٥٣ - ﴿ ٢) البداية والنهاية ١٣ : ٨٦

على الإمام فخر الدين فى الأصول ، تفقه بأبى الطاهر بن عَوْف ، ودرس بالإسكندرية ، وانتقع به الناس ، وتخرّج به ابن الحاجب . ولد سنة سبع وخمسين وخمسائة ، ومات سنة ثمانى عشرة وسمائة (١).

٥٧ ــ الحسين (٢) بن عتيق بن رشيق ، جمال الدين أبو على الرَّبَعَى . قال ابن فَرْحون : كان من العلماء الورعين ، وشيخ المالسكية في وقته ، وعليه مَدار الفتيا بالديار المصرية ، عالماً بالأصلين و الحلاف . ولد سنة سبع وأربعين و خمسائة ، ومات سنة اثنتين وثلاثين وسمائة (٢).

٥٨ ـ كال الدين أبو العباس أحمد بن على القَسْطلاني ثم المصرى العقيه المالسكي الزاهد. تلميذ الشيخ أبي عبد الله القرشي . قال في العِبَر : در س وأفتى ، ثم جاور بمسكة مدة ، ومات بها في جمادى الآخرة سنسة ست وثلاثين وسمائة عن سبع وسبعين سنسة أب

٥٩ ــ ولدم تاج الدبن على ، قال في العبر : مُغْت مدرّس ، سمع من زاهر بن رسم
 ويونس الهاشمى ، وولى مشيخة الــكاملية ، مات في شوال سنة خسس وستين وسمائة ،
 عن سبموسبعين سنة .

١٠ - جعفر بن على بن هبة الله أبو الفضل الهمداني الإسكندراني المالكي المفرئ الأستاذ الحدث. ولد سنة ست وأربعين وخمسمائة وقرأ القرآن على عبد الرحمن بن خكّف الله صاحب ابن الفحّام ، وأكثر عن السَّكَفي ، وتصدّر للإقراء ، روى عنه التقى سليان وعيسى المطعم . مات بدمشق في صفر سنة ست وثلاثين وستمائة (٥).

<sup>(</sup>١) الديباج الذهب ٢١٣ (٢) في الأصول: د الحسن ، وما أثبته من ابن فرحون.

<sup>(</sup>٣) الديباج المذهب ه : ١٠ . (٤) شدرات الذهب ه : ١٧٩ .

<sup>(</sup>ه) شذرات الذهب ه: ١٨٠.

71 – ابن الصفراوى جمال الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحجيد بن إسماعيل الإسكندر انى المالكي الفقيه المقرئ . ولد سنة أربع وأربعين وخسمائة ، وسمع من السَّمَنِيّ ، وتفقّه بأبي طالب صالح بن بنت معانى ، وقرأ القراءات على أبى القاسم عبد الرحمن ابن خلف الله ، وطال عمره ، وبعد صيته ، وانتهت إليه رياسة الإقراء والإفتاء ببلده . مات بالإسكندرية في خامس عشرى ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وستمائة (۱).

الإسنائي تم المصرى المالكي الفقيه المقرئ النحوى الأصولي . صاحب البصانيف البديمة الإسنائي تم المصرى المالكي الفقيه المقرئ النحوى الأصولي . صاحب البصانيف البديمة كان أبوه حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي ، فاشتغل هو ، وقرأ القراءات على الغزنوي والشاطبي ، وبرع في الأصول والفروع والعربية وغيرها ، وكان ركناً من أركان الدين في العلم والعمل ، صنف المختصر في الأصول ، ومنتهى السؤال في الأصول ، والمختصر في الفقه ، والحافية في النحو وشرحها ، والوافية وشرحها ، والشافية في التصريف وشرح المفصل والأمالي النحوية وقصيدة في المعروض . مات بالإسكندرية سادس عشرى شو ال سنة ست وأربعين وسمائة عن خمس ونمانين سنة ، حدث عنه الشرف الدمياطي وغيره (٢).

١٣ - عبد الكريم بن عطاء الله أبو محمد الإسكندراني . كان إماماً في الفقه والأصول والعربية، تفقة على أبى الحسن الإبياري ، رفيقاً لابن الحاجب . وله تصانيف ، منها شرح التهذيب ، ومختصر النفصل . توقى في شهر رمضان سنة اثنتى عشرة وستمائة (٢) .

<sup>(</sup>١) سُدرات الذهب ه : ١٨٠ . (٢) شَدْرات الذَّهب ه : ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الديباج الذمب ١٦٧.

ع. القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري المالكي ، الفقيم الحدث نزيل الإسكندرية . ولد سنة ثمان وسبدين وخسمائة ، وسمع الكثير ، وقدم الإسكندرية، فأقام بها يدرس، وصنف المفهم في شرح صحيح مسلم ، و اختصر الصحيحين. مات في ذي القعدة سنة ست و خسين وستمائة (١) .

مه ـ ابن الجرج أمو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن التَّلِمُسَانَى اللّالكَى تزيلِ النَّغر . كان من صُلحاء العلماء ، سمع بسَّبْته الموطّاً من أبي محمد ابن عبيد الله الحجرى . مات فى ذى القعدة سنة ست وخمسين وستمائة عن اثنتين وسبعين سنة (٢) .

٣٦ ـ عبد الله بن عبد الرحن بن عمر الشارمساحى . نشأ بالإسكندرية ، وتفقة وبرع ، وكان من أثمّـة المالكيّة ، بحراً لا تُكدّره الدلاء. وله تصانيف فى الفقه والنظر والحلاف ، وصل إلى بغداد فأكرمه الخليفة المستنصر وولّاه تدريس المستنصرية . ولِدَ سنة تسع وثمانين و خميائة ، ومات سنة تسع وستين وسمائة (٣) .

٦٧ ـ العلاّمة مجد الدين على بن وهب بن دقيق العيد ، والد الشيخ تتى الدين ، شيخ أهل الصّعيد ، ونزّ يل قُوص . كان جامعاً لفنون العلم، موصوفا بالصلاح والتّألّه ، معظّما في النفوس ، روى عن على بن المفضّل وغير . . مات في الحرّم سنة سبع وستين وسمّائة عن ست وثمانين سنة (1).

١٨ ــ قاضى القضاة شرف الدنن أبو حفص عمر بن عبد الله بن صالح السبكي .
 ولد سنة خمس وثمانين و خمسائة ، وتفقة وأفتى ، ودرس بالصالحية ، ووَلِيَ حِسْبة القاهرة ، ثم قضاء الديار المصرية لما ولَوْا من كل مذهب قاضياً ، وكان مشهورا

<sup>(</sup>١) شدرات الذهب ه: ٢٧٣ . (٢) شذرات الذهب ه: ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) الشافعي : منسوب إلى شارمساح : قرية بمصر ، قريبة من دمياط .

<sup>(</sup>٤) الطالم السعيد ٢٢٩ .

بالعلم والدّبن ، روى عنمه البدر بن جماعة . مات فى ذى القمدة سنة تسم وستين وسمّائة .

٦٩ ــ قاضى القضاة نفيس الدين بن هبة الله بن شكر ، قاضى الديار المصرية .
 ولد سنة خمس وسمائة ، ومات سنة ثمانين وسمائة .

٧٠ علم الحسين بن عتيق بن رشيق الرَّبَعَى المصرى علم الدبن، شيخ المالكية . كان من سادات المشايخ ، جمع بين العلم والعمل والوَرع ، ولى قضاء الإسكندرية . ولد سنة خمس وتسعين و خسمائة ، ومات سنة ثمانين وستمائة (١) .

٧١ ـ شمس الدين محمد بن أبى القاسم بن حميد النونسي الرّبَعي . العلاّمة المفتى ،
 ولى قضاء الإ ـ كندريّة مرّة ، ومات سنة خمسين وثمانمائة عن ست وثمانين سنة .

٧٢ ـ قاضى القضاة زين الدبن على بن مخلوف بن ناهض النو يرى . ولى قضاء الديار المصرية ثلاثا وثلاثين سنة من بعد ابن شاس ، وكان مشكور السيرة . مات سنة ثلاث عشرة وسبعمائة (٢) .

٧٣ – زين الدين أبو القاسم محمد بن العـلم محمد بن الحسين بن عتيق بن رشيق المالكيّ . ولى قضاء الإسكندرية اثنتي عشرة سنة ، وذُكر لقضاء دمشق ، روى عن البن الجُنْيزيّ ، وله نظم وفضائل . مات في الحرّم سنة خمس وعشرين وسبعمائة عن اثنتين وسبعين سنة (٢) .

٧٤ ـ تاج الدين الفاكهاني عمر بن على بن سالم اللّخمى الإسكندري . كان فقيها متفننا في العلوم، صالحا عظياً ، صحب جماعة من الأولياء ، وتخلّق بآدابهم. صنف شرح المدة وشرح الأربعين النووية وغير ذلك . وُلِد سنة أربع و خمسين وسمائة ومات سنة أربع و ثلاثين وسبعمائة (١) .

<sup>(</sup>١) الدمباج المذهب ٣٢٨ . (٢) الدرر الكامنة ٣: ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الدرر الـكامنة ؟: ١٧٤. (٤) الدرر الـكامنة ٣ : ١٧٨.

٥٧ ـ عبد الواحد بن شرف الدبن بن المنير ، ابن أخى القاضى ناصر الدين . قل ابن فَرْحون : كان شبخ الإسكندرية ، ويلقب سز القضاة ، فاضلا أديبا عُرَ وانتفع به الناس ، أخذ العقه عن عَيّه ناصر الدبن وزين الدبن ، والف تفسيراً في عشرة محلدات . ولد سمنة إحدى و خمسين و سمائة ، ومات سمنة ست وثلانين و سعمائة (١) .

٧٦ - ابن الحاج صاحب المدخل، أبو عبد الله بن محمد بن محمد العبدري الفاسي . أحد العاماء العاملين المشهورين بالزهمد والصلاح ، من أصحاب أبي محمد بن أبي جمرة ، كان فقيها عارفا بمذهب مالك ، وصحِب جماعة من أرباب الفلوب . مات بالقاهرة سنة . سبم وثلاثين وسبعمائة (٢) .

٧٧ – ابن القوبع ركن الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن التُوسى ، نزيل القاهرة . قال ابن فَرْحون : شيخ المالكية بالديار المصرية والشامية ، العلامة الفريد في فنون العلم ، لم يُحْلَف بعده مثله ، ولد سنة أربع وستين وسمائة ، ومات بالقاهرة سنة أن وثلانين وسبعمائة (٢) .

٧٨ ـ أبو الحسين بن أبى بكر الكندى ، قاضى الإسكندرية. شيخالما، ، وحيد عصره وفريد زمانه ، حـد ث عن الدِّمياطي ، وصنف وأفتى ، وانتفع به النـاس . ولد سنة أرب و خمسين وسمائة ، ومات سـنة إحـدى وأربعين وسبعمائة ، ذكره ابن فَرْحون .

٧٩ ــ الزّواوى عيسى بن مسمود أبو الرّوح . كان فقيها عالما متفتنا ، انتفع به الناس ، وانتهت إليه رياسة المالكية بالديار المصرية والشاميّة ، وله تصانيف ؛ منهاشرح

<sup>(</sup>١) الديباح المذهب ١٧٧، والدرر الـكامنة ٢ : ٢٢؛ ، واسمه هناك : ﴿ عبدالواحد بنمنصور ۗ .

<sup>(</sup>٢) الدياج المذهب ٣٢٧ ، والدرر الـكامنة ؛ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الدرر الـكامنة ٤ : ١٨١ .

مسلم وشرح مختصر ابن الحاجب ، وشرح المدوّنة ، وتاريخ ومناقب مالك ، والردّ على ابن تيميّة في مسألة الطلاق . ولد سنة أربع وستين وسمّائة ، ومات بالقاهرة سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة (١) .

٨٠ جن الدين عبدالله بن محمد المسيلي العلامة البارع . صاحب المصنفات البديمة.
 مات بالقاهرة سنة أربع وأربعين وسبعمائة .

٨١ عيسى بن مخلوف بن عيسى المفيلي . قال ان فرحون : كان من فضلاء المالكية وأعيانهم بالديار المعمرية ، ولى القضاء بها ؟ فحيدت سيرته . مات سنة ست وأربعين وسبسائة (٢٠) .

۸۲ ــ قاضى الديار المصرية تقى الدين محمد بن أبى بكر السعدى المعروف بابن الأخنائي . كان فقيها صالحا ، سمع من الدّمياطى ، وله تصانيف حسنة ، وكان من عدول القضاة وخيارهم ، وكان بقية الأعيان وفقهاء الزمان . ولد سنة ثمان وخمسين وسمائة ، ومات سنة خمسين وسبعمائة (٢٠) .

٨٣ خليل بن إسحاق الجندى ، أحد أئمة المالكية بالفاهرة ، وصاحب المختصر المشهور ، وله أيضاً شرح مختصر ابن الحاجب، ومناسك الحج وغير ذلك ، تفقه بالشيخ عبد الله المنوفي ، وكان ممن جمع بين العلم والعمل ، والزهد والتقشف . تخرج به جماعة من الفضلاء ، ومات سنة سبع وستين وسبعمائة (3) .

٨٤ ـ الرُّهُونَى شرف الدين يحيى بن عبدالله الفقيه المالكيّ . قال الحافظ ابن حجر: أصله من المغرب ، واشتغل ومهر واشتهر ، ودرّس بالشيخونيّة ، ودرّس الحديث في

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٣: ٢١٠ . (٧) الدياح الذمب ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الإخنائي، بالكسر، نسبة لإخنا، مقصورة، بلدة بقرب الإسكندرية من الغربية. الضوء اللام ١٨: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) الدرر الـكامنة ٢ : ٨٦ .

الصّرغتمشيَّة ، وأفتى . وله تخاريج وتصانيف ، تخرّج به المصريون . مات فى ثالث شوال سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، ورثاء ابن الصائغ (١) .

٥٨ ــ القَفْصِى عبد الله بن عبد الرحمن المالـكية . قال ابن حجر : كان مشهوراً بالعلم منصوبا للفتوى ، مات فى رمضان سنة ست وسبعين وسبعمائة (٢) .

٨٦ ــ الإختائي برهان الدبن إبراهيم بن محمد بن أبى بكر ، كان شافعيًا ، نم تحول مالكياكمته ، وولى الحسبة ، ونظر الخزانة ، وناب فى الحسكم ، ثم ولي القضاء استقلالاً سنة ثلاثين وستمائة ، فاستمر إلى أن مات . وكان مهيباً صارماً قوالاً بالحق ، قائماً بنصر الشرع ، رادعاً للمفسدين . صنف مختضراً فى الأحكام ، مات فى رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة .

۱۵۰ ناصر الدين أحمد بن محمد بن محمد بن عطاء الله الزّبيرى الإسكندرانى . تفقّه ومهر ، وفاق الأقران فى العربيّة ، وشرح التّسهيل ونختصر ابن الحاجب ، وولي قضاء الديار المصرية . مات فى رمضان سنة إحدى وثمانمائة .

٨٨ ــ ابن مكين شمس الدين محمد بن محمد بن إسماعيل البكرى . برع فى الفقه ، وقرلى تدريس الظاهرية وعُين للقضاء فامتنع ، مات فى ربيع الأول سنة ثلاث و خسين و ثمانمائة ، وقد بلغ الستين (٢) .

٨٩ - بَهُرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر ، بن عوض . ولد سنة أربع وثلاثين وسبمائة ، وأخذ عن الشيخ خليل وغيره ، وصنف الشامل في الفقه ، وشرع مختصر

<sup>(</sup>١) الدرر الـكامنة ٤ : ٢١، وشذرات الذهب ٢ : ٢٣٠ ، وفيـه : • الررهونى ــ نسبة الى زرهون ، جبل قريب من فاس .

<sup>(</sup>٢) القفصي : منسوب إلى قفصة : مدينة بالمفرب ، قرب القيروان .

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامم ٩: ٤٥.

الشيخ خليل ، وشرح أصول بن الحاجب ، وشرح ألفية بن مالك وغير ذلك ، وولى تدريس الشيخونيّة وقضاء المالكية ، أجاز للسكمال الشُّمُّنِّيّ ، ومات في جمادى الآخرة سنة خمس وثمانمائة (١١) .

• • - ابن خلدون قاضى القضاة ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضر مى . ولد سنة ثلاث وثلاثين وسبمائة ، وسمم من الوادياً شي وغيره ، وأخذ الفقه عن قاضى الجاعة ابن عبد السلام وغيره ، وبرع في العلوم ، وتقدم في الفنون ، ومهر في الأدب والسكتابة ، وولى كتابة السر بمدينة فاس ، ثم دخل القاهرة فولي مشيخة البيبرسية وقضاء المالكية ، وصنف التاريخ السكبير . مات في رمضان سنة ثمان وثمانمائة (٢٠) .

٩١ ــ البساطى قاضى القضاة شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان شيخ الإسلام ، ولد سنة ست و خمسين وسبعًائة ، وبراز فى الفنون ، ودرس بالشيخونية وغيرها ، وولي قضاء المالكية ، وصنف تصانيف ، مات فى رمضان سنة اثنتين وأربعين و ثمانمائة (٢٠) .

٩٢ ـ الشيخ عبادة بن على بن صالح بن عبد المنعم الأنصارى الزرزائى الإمام العلامة . ولد فى جمادى الأولى سنة ثمان وسبمين وسبمائة ، ومهر فى الفقه والأصلين والعربية ، وصار رأس المالكية ، وعُيِّن القضاء بعد موت البساطى فامتنع ، فألح عليه ، فتغيّب إلى أن وُلِّى غيرُه ، وولى تدريس الأشرفية والشيخونية والظاهرية ، وانقطع فى آخر عمره إلى الله تعالى ، وأعرض عن الاجتماع بالناس ، وامتنع من الإفتاء . مات فى شوال سنة ست وأربعين وثماعائة (1) .

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٣: ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللاسم ٤ : ١٤٥. (٤) الضوء اللاسم ٤ : ١٦.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامم ٧: ٥.

## ذكر من كان يحصر من الفقهاء الحنفية

۱ \_ إسماعيل (۱) بن سبيم (۱) الحنفي أبو محمد الكوفى قاضى مصر . روى عن أبى رَزبن وأبى مالك . روى عندإسرائيل ، وحفص بن غياث ، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي (۲) .

٢ ـ الفاضى بكار بن قتيبة بن أسد الثقنى ت. من ولد أبى بكرة الصحابى البصرى. أبو بكر الفقيه قاضى الديار المصربة ، سمح أبا داود الطيهاسي وأقرانه ، روى عنه أبو عَوانة فى صحيحه وابن خُزيمة ، وولاه المتوكل الفضاء بمصر سنة ست وأربعين ومائتين ، وله أخبار فى المدل والمفة والنزاهة والورع، وتصانيف فى الشروط والوثائق والرد على الشافعي فيا نقضه على أبى حنيفة . ولد سنة اثنتين وعمانين ومائة ، ومات فى ذى الحجة سنة سبمين ومائتين ".

" \_ أحمد بن أبى عمران موسى بن عيسى البندادى الإمام أبو جعفر الفقيه قاضى الديار المصرية . من أكابر الحنفية ، تفقه على محمد بن سماعة ، وحد ث عن عاصم بن على وطائفة ، وروى الكثير ، وهو شيخ الطحاوى . مات في الحجرم سنة خمس وثمانين ومائتين بمصر ، وثقة ابن يونس في تاريخه (١) .

٤ \_ الطحاوى مر (٥) .

ه ـ الحسن بن داود بن بابشاذ أبو الحسن المصرى . قال ابن كثير : قدم بغداد ،

<sup>(</sup>١) فى الأصول : ﴿ سميم ﴾ ، وصوابه من الجواهر المضبة .

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية ١ : ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية ١ : ١٦٨ . ﴿ ٤) الجواهر المضية ١ : ١٢٦ .

<sup>(</sup>ه) س ٣٥٠ ، وهو على بن أحمد بن عمد بن سلامة الطحاوى ، وانظر الجواهر الضية ٢:١ ٣٥٠ .

وكان من أفاضل النّاس وعلمائهم بمذهب أبى حنيفة ، مفرط الذكاء قوى الفهم . مات ببغداد سنة تسم وثلاثين وثلاثمائة ، ولم يبلغ من العمر أربعين سنة (١) .

٣ ـ عبد المعطى بن مسافر بن يوسف بن الحجاج أبو محمد الرشيدى ؟ من أسحاب الفقيه أبى بكر محمد بن إبراهيم الرازى نزيل الإسكندرية ، كان إماماً حنفيًا ، سمع منه السلّفي والمسكندرية ، وقال : سألته عن مولده ، فقال : سنة ستين وأربعائة (٢) .

٧ ـ عبد الله بن محمد بن سعد الله الجريرى . يعرف بابن الشاعر ، برع فى مذهب أبى حنيفة ، وقدم صحبة صلاح الدين بن أيوب مصر ، فأقام بها يفتى ويدرّس بالمدرسة السيوفية ويعظ ، إلى أن مات سنة أربع وثمانين وخمسائة ، ومولده فى صفر سنة ثلاث عشرة ببغداد .

٨- الحسين بن أحمد بن الحسين بن سعيد بن على بن بندار الإمام أبو الفضل الممدانى اليزدى . كان تحت بده فى بلاده اثنتا عشرة مدرسة ، فيها من الطلبة ألف وماثتا طالب ، قدم من جُدَّة إلى قوص ، فإت بها سنة إحدى وتسمين و خسمائة ، و حمِل إلى مصر ميتا ، فدفن بسفح القطم (٦) .

٩ - محمد بن يوسف بن على بن محمد الفزنوى الإمام أبو الفضل . أحد الفقهاء والقراء والرواة السندين ، تفقة على عبد الفقور بن لقان الكردى ، وسمع الحديث من أبى الفضل بن ناصر ، روى عنه الرشيد العطار والمنذرى بالإجازة ، ولد سنة اثنتين وعشرين وخمسائة ، ومات بالقاهرة سنة تسع وتسعين (١) .

ابن العديم : تفقّه وبرع في المذهب ، وأفتى ، وكان مجيدا في مناظرته ، فريدا في محاورته

<sup>(</sup>١) الجواهر المضيئة ١ : ١٩٢ . (٢) الجواهر المضيئة ١ : ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضيئة ١ : ٢٠٧ . (٤) الجواهر المضيئة ٢ : ١٤٨ .

<sup>(</sup>ه) شذرات الذهب: و المجرد، .

ناظر الفجول الواردين من وراء النهر وخُراسان . قدم القاهرة ودرّس بالسيوفيّة ، ومات بها سنة تسع وتسعين وخمسمائة (١) .

وله ولد يقال له محمد .

ابو القاسم . كان فقيها حنفيًا ، فاضلا حسن الـكلام في مسائل الخلاف ، مناظراً أديبا المعاراً . أخذ عن أبي موسى وغيره ، ورحَل إلى بغداد وأصبهان ونيسابور ، ومات ببُخارى سنة اثنتين وخمسين وستمائة ، وقد جاوز الخمسين (٢).

17 ــ الملك المعظم عيسى بن أبى بكر بن أيوب . ولد بالقاهرة سنة ست وسبمين وخمسائة ، وبرع فى الفقه والأدب ، وشرح الجامع السكبير ، وصنّف فى العروض . ملك دمشق ثمانى سنين وأشهرا ، مات فى ذى الحجة سنة أربع وعشرين وسمّائة (٢٠) .

۱۳ - على من أحمد بن محمود العاد بن الفرنوى أبو الحسن . كان فقيها فاضلاء درس بالسيفية وغيرها . ولد سنة سبع وسبعين و خسمائة ، ومات في حمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وسمائة (1)

18 – إسماعيل بن إبراهيم بن غازى المارديني أبو الطاهر . يعرف بابن فلوس ، كان عالماً مبر زاً في الفقه ، له يد طولى في الأصاين ، ويعرف الطب والمنطق والحمكة وعلوم الأوائل. قدم مصر ودرس بها . وذكره القطب في تاريخ مصر . ولد سنة ثلاث وتسمين وخسمائة ، ومات بدمشق سنة سبم وثلاثين وستمائة (٥)

القوصى الدين أبو القاسم القوصى المؤيز اللخمى وجيه الدين أبو القاسم القوصى الفقيه النحوى . قال الحافظ الدمياطي : كان متبحرًا في مذهب أبي حنيفة ، درّس و ناظر،

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٤: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية ١ : ٣٢٥ . (٣) الجواهر المضية ١ : ٢ - ٤ .

<sup>(؛)</sup> الجواهر المضية ١: ٣٥٢ . (٥) الجواهر المضية ١: ١٤٤ .

<sup>(</sup> ۳۰ \_ حسن المحاضرة \_ ۱ )

وطال عمره. وله تصانيف في علوم عديدة ، نظماً و نثراً ، تفقة على عبد الله بن محمد بن سعد البَجَليّ مدرس السيوفية ، وأخــذ النّحو عن ابن برِّى ّ. ولد بقُوص سنة خمس وخمسين وخمسائة ، ومات بالقاهرة في ذي القمدة سنة ثلاث وأربعين وسمّائة (١).

17 - عمر من أحمد بن هبة الله الصاحب كال الدين بن العديم الحلبي ، الملقب رئيس الأسحاب . الإمام العالم المحدث المؤرخ الأديب السكاتِب البليغ . ولد بحلب سنة ثمان وثمانين وخمسائة ، و رَع وساد ، وصار أوحد عصره فَضْلاً و نبلاً ، ورياسة ، ألّف في العقه والحديث والأدب ، وله تاريخ حَلب . مات بمصر في مُجادى الأولى سنة ستين وسمَائة ، ودفن بسفح المقطم (٢) .

۱۷ ــ ولده مجد الدين عبد الرحمن . كان عالماً بالمذهب ، عارماً بالأدب ؛ وهو أول حنى خطب بجامع الحماكم ، وأوّل حنى درّس بالظاهرية حين بناها الظاهر بيبرس بالقاهرة ، ثم ولى قضاء الشام ، وانتهت إليه رياسة الحنفية بمصر والشام . ولد سنة ثلاث عشرة وسمائة ، ومات في ربيع الآخر سنة سبع وسبمين (٢) .

14 \_ الصدر شليان بن أبى العز بن وهيب بن عطاء الأذرعي العلامة . قال الصفدى : كان إماماً عالما متبحراً عارفا بدقائق الفقه وغوامضه ، انتهت إليه رياسة الأصحاب بمصر والشام ، تفقه على الجمال الحصيرى وغيره ، وسكن مصر ، وحكم بها ، وولي بها قضاء المسكر ، ودرس بالصالحية ، ثم ولى قضاء الشام . مات سنة سبع وسبعين وسمائة عن ثلاث و ثما نين سنة . وله مؤلفات (1) .

١٩ ـ لؤلؤ بن أحمد بن عبد الله الضّرير أبو الدّر نجيب الدبن . قال الدّمياطي :

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية ١ : ٣٠٤ . (٢) الجواهر المضية ١ : ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية ١ : ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٤) الجواهر المضية ١ : ٢٥٢ ، واسمه هناك : « سليمان بن وهيب أبو الربيع بن أبي العز » .

كان عارفاً بالفقه والنّحو ، تصدّر للإقراء بجامع الحاكم ، وأعاد بالسيوفيّة . ولد سنسة سمّائة ، ومات في رجب سنة اثنتين وسبمين (١)

٢٠ - أبو بكر بن محمد بن عبد الله القزوبتى الأصل الإسنوى المولد جمال الدين . برع فى مذهب أبى حنيفة ، وأكب على المبادة ، واشتهر ، وقصده الناس للاشتفال عليه ، ودرس بالصالحية والسيوفية . مات بالقاهرة فى حدود الثمانين وسمائة ، ذكره فى الطالم السعيد (٢).

٢١ - النمان بن الحسن بن يوسف الخطيبي معز الدين. قاضي الحنفية بالديار للصرية. كان عارفاً بالمذهب ، خـ يراً ، مات بالقاهرة في شعبان سنة اثنتين وتسمين وسمائة (٢).

٢٢ على بن نصر بن عمر الإمام نور الدين بن السوسى . ناب فى الحسكم بالقاهرة عن ابن بنت الأعز ، وجمع كتابا فيه ذوائد الهداية على القدورى . مات فى جمادى الأولى سنة خمس وتسمين وستمائة (1) .

٣٣ ـ ابن النقيب الإمام المفسر الملامة المفتى جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليان بن حسن البلخى ثم المقدسي . مدرس العاشورية بالقاهرة . ولد فى شعبان سنة إحدى عشرة وسمائة ، وقدم مصر ، فسمع بها من يوسف بن المخيلي ، وأقام مدّة بالجامع الأزهر ، وصنف تفسيراً كبيرا إلى الغاية ، وكان إماماً عابدا زاهدا أمّارا بالمعروف ،كبير الفدر ، 'يتبرّك به بدعائه وزيارته . مات بالقُدْس فى المحرم سنة ثمان وتسمين . ذكره في المعر (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية ١ : ٤١٦ . (٢) الطالم السعيد٤٢٦ ، واسمه فيه ه أبو بكر بن عمد

ابن إبراهيم. • (٣) الجواهر المضية ٢ : ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) انظر الجواهر الضية ١ : ٣٨١ (٥) الجواهر الضية ٢ : ٣٨٢ .

٢٤ \_ حسام الدين الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنُوشروان الرازى . كان إماماً علّامة ، كثير الفضائل . ولي قضاء الحنفية بالديار المصرية وقضاء الشام ، وعدم فى وقمة التتار سنة تسم وتسمين وسمائة ، ومولده فى المحرّم سنة إحدى وثلاثين (١) .

٢٥ \_ السُّروجي الملّامة شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني . كانبارعاً في علوم شتى ، تفقّه على الصّدر سليان ، وشرح الهداية ، وولي قضاء الديار المصرية . مات في ربيع الآخر سنة إحدى وسبعائة ، ومولده سنة سبع وثلاثين وسمّائة (٢) .

٢٦ - رشيد الدين إسماعيل بن عمان بن المعلم القرشى الدمشق العسلامة شيخ الحنفية . سمع من ان الزبيدى وغيره ، وتفرد ، وتلا على السخاوى ، وأفتى ودرس ، وحكن القاهرة من سنة خمس وخمسين وسبعائة إلى أن مات بها فى رجب سنة أربع عشرة عن إحدى وتسعين سنة . وله ولد يقال له تقى الدين مُفْتِ أيضا ، مات قبل والده بقليل (٢) .

الدين محمد بن عمان بن أبى الحسن الدمشق الحريرى قاضى الديار المستى الحريرى قاضى الديار المسرية . كان رأساً في المذهب، عادلاً مهيباً ، حدّث عن ابن الصيرف وابن أبى اليسر والقُطب بن أبى عَصْرون . ولد في صفر سنة ثلاث وخمسين وسمائة ، ومات في جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وسبمائة (3) .

7۸ ـ علاء الدين على بن يلبان الفارسي أبو الحسن المصرى . ولد سنة خس وسبعين وسمّائة ، وسمم من الدِّمياطي وتفقّه بالسروجي ، وبرع في المذهب وأصوله ، وشرح الجامع الـكبير ، ورتب صيح ابن حِبّان على الأبواب ، ورتب معجم الطّبراني على الأبواب ، وشرح النلخيص التخلاطي . مات بالقاهرة في شوال سنة إحدى وثلاثين وسبمائة (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية ١ : ١٨٧ . (٢) الجواهر المضية ١ : ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضبة ١ ؟ ١٥٤ . (١) الجواهر المضية ٢ : ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) الجواهر المضية ١: ٣٥٤.

79 ـ برهان الدين بن على بن أحمد بن على ، سبط ابن عبد الحق الواسطى قاضى الديار المصرية ، روى عن جد ، وابن البخارى ، وكان إماما عالما ، فقيها عارفا بغوامض للذهب ، محد ثا ، درس و ناظر ، وصنف شرح المدابة وغيره ، واختصر سنن البهتى الكبير . مات فى ذى الحجة سنة أربع وأربعين وسبعائة .

٣٠ ـ غر الدين عمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني الشهور بابن التركاني . شيخ الأصحاب في وقته ، انتهت إليه رياسة الحنفية بالديار المصرية ، وتخرج به خلق كثير ، وشرح الجامع الكبير ، وألقاه دروساً بالمنصور ية . ،ات بالقاهرة في رجب سنة إحدى وثلاثين وسبعانة ، عن إحدى وثمانين سنة (١) .

### وله ولدان:

٣١ ـ أحدها: تاج الدين أحمد. ولد بالقاهرة فى ذى الحجة سنة إحدى وثمانين وسمّائة، وتفقه ودرّس، وأفتى وصنّف فى الفقه وأصوله والفرائض والنّحو والهيئسة والمنطق. ومن تصانيقه شَرْح الهداية، وشرح الجامع الكبير. مات بالقاهرة سنةاربع وأربعين وسبمائة (٢٠).

٣٢ ـ والآخر: علاء الدين على . ولد سنة ثلاث وثمانين وسبمائة ، وكان إماماً في الفقه والأصول ، والحديث ، ملازماً للاشتفال ، والإفادة . له تصانيف بديمة منها مختصر المداية ، ومختصر علوم الحديث لابن الصلاح ، والردّ على البيهةي : ولي قضاء الديار المصرية ، ومات في الحرّم سنة خمس وأربعين وسبمائة (٢) .

#### وله ولدان :

٣٣ ـ أحدها: عبد المزيز ، كان فقيها فاضلا ، درس بمدة أما كن . مات بالطاعون سنة تسع وأربعين في حياة أبيه (1) .

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية ١: ٥٠٠ . (٢) الجواهر المضية ١: ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية ١: ٣٦٦. (٤) الجواهر المضية ١: ٣٢٠.

٣٤ ــ والآخر: جمال الدين عبد الله . وَلَى قضاء الديار المصرية بعد موت أبيه ، ودرّس الحديث بالكاماية بنزول من القاضى عز الدين بن جماعة ، ودرّس التفسير بجامع ابن طولون ، وأفتى وصنت . ولد سنة تسم عشرة وسبمائة ، ومات في شعبان سنة تسم وستين (١) .

٣٥ \_ ولده صدر الدين محمد . أفتى ودرس ، ووَلِيَ قضاء الديار المصرية . ولد سنة ثلاث وأربعين وسبعائة ، ومات شابًا في ذي القعدة سنة ست وسبعين .

٣٦ ــ الزّيلمى شارح الـكُنز فخر الدّين عَمَان بن على بن محتجن البــارعى .
قدم القاهرة سنة خمس وسبعمائة ، ودرّس وأفتى ، ونشر الفقه ، وانتفع به النــاس .
مات فى رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ، ودفن بالقرافة (٢) .

٣٧ ـ أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم تاج الدين أبو محمد القيسى . جمع الفقه والنحو واللغة ، وصنف تاربخ النّحاة ، والدر اللقيط من البحر الححيط . ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وسمّائة ، ومات سنة تسم وأربعين وسبعمائة (٢) .

٣٨ - أمير كاتب بن أمير عربن أمير غازى قوام الدين أبو حنيفة الإتقانى . درّس ببغداد ودمشق ، ثم قدم إلى مصر فدرّس بالجامع الماردانى ، وبالصَّرغُتمشية أوَّلَ مافتحت . وكان رأساً فى مذهب الحنفية ، بارعاً فى الفقه واللغة والمربية . صنّف شرح المداية ، وشرح الأخسِيكُثى ، ورسالة فى عدم صحة الجمعة فى موضعين من البلد . ولد فى شوال سنة خمس و تَمانين وستمائة ، ومات فى شوال سنة ثمان و خمسين و سبعمائة (١٠) .

٣٩ ــ السراج الهندى عمر بن إسحاق بن أحمد النزنوى قاضى القضاة بالديار المصرية . تفقّه على الوجِيه الرازى ، والسّراج الثّقَفِيّ ، وصنّف شرح الهداية ، والشامل

<sup>(</sup>١) الجوامر المضية ١ : ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية ١: ٣٤٥. (٣) الجواهر المضية ١: ٧٠.

<sup>(</sup>٤) الفوائد الهية ٠ ه .

فى الفروع ، وشرح البديع ، وشرح الغنى وشرح تائيّة ابن الفارض ، وغـير ذلك . مات سنة ثلاث وسبمين وسبممائة (١) .

وع من الدين أبو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الدين أبو محمد بن الدين أبو محمد بن أبى الوفا الفرشي . درس وأفتى، وصنف شرح معالى الآثار، وطبقات الحنفية (٢٠)، وشرح الخلاصة، وتخريج أحاديث المدابة وغير ذلك. ولد سنة ست وسبمين وسمائة، ومات في ربيم الأول سنة خمس وسبمين وسبمائة (٢٠).

13 \_ ابن الصائغ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن على الزمرذى . برع في المعمد والمربية والأدب ، ودرّس وأفاد ، وله تصانيف في فنون ، من ذلك شرح ألفية ابن مالك ، وشرح البُرُدة ، وشرح مشارق الأنوار . مات في شعبان سنة سبع وسبدين وسبعائة (1) .

27 ــ أحمد بن على بن منصور بن شرف الدين أبو العباس الدمشقى . ولى القضاء بالديار المصرية ، واختصر المختار فى الفقه ؛ وسمّاه التحرير ، وعلّق عليــه شرحاً ، وله تصانيف أخر . مات فى شعبان سنة اثنتين وتمانين وسبعائة (٥٠) .

٣٤ ... أكل الدين محمد بن محمد بن محمد البابرتى علامة المتأخرين، وخاتمة الحققين. برّع وساد، ودرّس وأفاد، وصنّف شرح الهدابة، وشرح الشارق، وشرح النار، وشرح البزدوى ، وشرح مختصر ابن الحاجب، وشرح تنخيص المعانى والبيان، وشرح ألفيّة ابن معط ، وحاشيته على الكشّاف، وغير ذلك. ووَلَى مشيخة الشيخونيّة أول ماويّحت ، وعُرض عليه القضاء فأبى . مات فى رمضاً سنة ست وتمانين وسبمائة (٢).

<sup>(</sup>١) الفوائد البهية ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) هو الكتاب المسمى بالجواهر المضية ، طبع في حيدر آباد سنة ١٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الفوائد اليهية ٩٩ . (٤) الفوائد البهية ١٧٥ .

<sup>(</sup>ه) الفوائد البهية ٢٨ . (٦) الفوائد البهية ١٩٠٠ .

23 ــ حلال بن أحمد بن يوسف النباني . أخذ عن القوام الإتقاني والقوام السكاكي وابن عقيل وابن هشام ، وكان فقيها أصوليًا نحويًا بارعاً ، تنصّب للاشتغال والفتوكي مدة طويلة ، وسُئل بقضاء مصر فلم برض ، ووَلِي تدريس الصُّر غتمشيّة ومدرسة الجائي . وله تصانيف ، منها شرح المنار ورسالة في عدم جواز صحة الجمعة في مواضع . مات في رجب سنة ثلاث وتسمين وسبعائة .

وه \_ العجمى جمال الدين محمود بن على القيصرى . قدم القاهرة قديماً ، واشتغل الفنون ، ومهر. وولى الحسبة مرارا ، ونظَر الجيش ، وقضاء الحنفية ومشيخة الشيخونية والصَّر عتمشيّة ، ودرّس التفسير بالمنصورية ، ودرّس الحديث بها. مات في سابع ربيع الأول سنة تسع وتسمين وسبعائة (١) .

27 ـ الطرابلسيّ قاضي القضاء شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر. تفقه بالسّراج الهنديّ وغيره، وكان فقيهاً مشاركا في الفنون، عارفا بالوثائق، خبيرا بالأقضيّة . ووَلَى القضاء بالفاهرة مرّتين، ومات في ذي الحجة سنة تسع وتسمين وسبعائة، وقد زاد على السبمين.

٤٧ الـكُلُسْةانى بدر الدين محمود بن عبد الله . اشتغل ببلاده ، وقدم القاهرة فَوَلِي مشيخة الصُّرغتمشية. وله نظم السر اجية فى الفرائض وغيره ، وكان بارعاً فى الفنون. مات سنة إحدى وثمانمائة (٢٦) .

ده من على بن موسى الكناني الماعيل بن إبراهيم بن محمد بن على بن موسى الكناني المبيسي . تخرّج بمفُلطاى والتر كاني ، ومهر في الفقه والفرائض ، وشارك في الأدب ،وله

<sup>(</sup>١) الفوائد اليهية ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۲) الضوءاللاسم ۱۰: ۱۳۳ ؛ واسمه میه : « محود بن عبدالله أبو الثناء الصرائی ثم القاهری الحننی » . قال : « السكاستانی ، بضمالسكاف واللام ثم مهملة، لسكونه كان فی مبدئه یكثرمن قراءة السمدی المجمی الشاعر المسمی كاستان ؛ وهو بالترکی والعجمی : حدیقة الورد » .

تأليف فى الفرائض ، واختصر الأنساب للرئساطِي ، ووَلَى قضاء الحنفية بالقاهرة . مات فى ربيع الأوّل سنة اثنتين وثمانمائة (١) .

٤٩ ــ المَلطى يوسف بن موسى بن محمد بن أحمد .اشتغل بحلب حتى مهر ، ثم دخل إلى الديار المصرية ، وتفقه على القوام الإتقانى وغيره ، وأفتى ودرّس ، وولى قضاء الحنفية بالقاهرة . مات فى ربيع الآخر سنة ثلاث وثما نمائة ، وقد قارب الثمانين .

• ٥ ـ الدَّيْرَى قاضى القضاة شمس الدين محمد بن عبد الله المقدسى . وولد بعد سنة أربع وخمسين وسبعمائة ، واشتغل وواظب ، ومهرفى الفنون ، وناظر العلماء، واستدعاه المؤيد ، فقررت فى قضاء الحنفية وفى مشيخة المؤيدة . مات فى ذى الحجة سنة سبع وعشرين وثمامائة (٢٠).

٥١ ــ قارى الهداية سراج الدين عمر بن على . كان فى أول أمره خياطاً بالحسينية، ثم اشتغل ومَهر فى الفقه إلى أن صار المشار إليه فى مذهب الحنفية، وكثرت تلامذته والآخذون عنه ، وولى مشيخة الشيخونية ، ومات فى ربيع الآخر سنة تسع وعشرين و عمانان ، وقد نيّف على الثمانين (٢٣).

٥٢ ـ التَّفَهْنِي قاضى القضاة زبن الدين عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن على البن هاشم . قال الحافظ ابن حجر : لازم الاشتغال فهر فى الفقه والعربية والمالى ، واشتهر اسمه وناب فى الحمكم ، ثم قرأ تدريس الصَّرغتمشية ومشيخة الشيخونية ، ثم قضاء الحنفية . ومات \_ قيل \_ مسموما فى شو"ال سنة خمس وثلاثين وثمانمائة (١٠) .

٥٣ ــ العَدْني قاضى القضاة بدر الدين محمود بن أحمد بن حسين بن وسف بن محمود . ولد في رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة ، وتفقه ، واشتغل بالفنون ،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامم ٢ : ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) الفوائد البهية ١٧٨ . قال : ﴿ الديرى ، نسبة إلى دير قرية بدمشق ، .

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٦ : ١٠٠ . (٤) الفوائد النهية ٨٨ .

وبرع ومهَر ودخل القاهرة ، ووَلَى َ الحسبة مرارا وقضاء العنفية ، وله تصانيف ؛ منها شرح البخارى وشرح الشواهد ، وشرح ممانى الآثار ، وشرح المداية وشرح السكنز ، وشرح المجمع ، وشرح درر البحار ، وطبقات الحنفية. وغير ذلك . مات فى ذى الحجة منة خمس وخمسين وثمانمائة (١) .

30 - ان الهُمام الملّامة كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسمود السيواسي مُم السكندري . ولد تقريباً سنة تسمين وسبمائة ، وتفقة بالسراج قارى الهداية وغيره، وتقدّم على أقرانه في أنواع العلوم ، من الفقه والأصول والنحو والممالى وغيرها . وكان علّامة محققا جدّليًا نظاراً ، قرره الأشرف شيخا في مدرسته ، فباشرهامدة مم تركها . وولى مشيخة الشيّخونية ثم تركها أيضا . وله تصانيف ، منها شرح الهداية والتحرير في أصول الفقه . مات في رمضان سنة إحدى وستين و ثمانمائة (٢٠) .

٥٥ ـ قاضى القضاة سمد الدين سمد بن قاضى القضاة شمس الدين الدَّيرى . ولد في رجب سنة ثمان وستين وسبمائة ، وأخذ، عن والده وغيره وانتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه ، وولى مشيخة المؤيد ية وقضاء الحنفية . وله تصانيف، منها تـ كملة شرح الهداية للسروحى. مات سنة سبم وستين وثمانمائة (٢٠) .

٥٦ ــ شيخنا الشُّمنَى الإمام تقى الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الحدَث ، كال الدين محمد بن محمد بن حسن التميمى الدّارى . قدوة عين الزمان وإنسانها ، وواحد عصر في العام محيث خضمت له رجالها وفرسانها ، وشجرة المعارف التي طاب أصلها فزكت فروعها وأغصانها ، ورباض الآداب التي فاضت ينابيعها وفاحت زهورها وتنوعت أفنانها . إن أخذ في التفسير كل عنده الكشاف واختفى ، أو الحديث كان عن ألهنظه الفريبة مُزبل الخفا ، أو الفقه عُدّ للنعمان شقيقا، أو النحو كان للخليل رفيقا ، أوالكلام

<sup>(</sup>١) الفوائد البهية ٢٠٧ . (٢) الفوائد المهية ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الفوائد اليهية ٧٨ .

قلو رآم النظَّام اختل نظامُه ، ولوأدركه صاحب للواقفِ لقال : أنت في كلَّ موقف مقدَّمه و إمامه ، أو الأصول، ولو جادله السيف لاختنى في غمده ، ولقطم له بالإمامة ولم يقطم بحضرته الحلال حدَّه ، أو الإمام الفخر لقال : ما لأحد أنَّ يتقدَّم بين يدى هذا الحبر، وخاطبه السانحاله : أنت إمام الطائفة ، والرازي على فرقة هيءن الحق صادفة ، ولا فحر .

ولد بالإسكندرية في رمضان سنة إحدى وثمانمائة ، وتلا على الزراتيتي وتفقه بالشيخ يحيى السِّير امي ، وأخذ النحو عن الشمس الشَّطَنوفي والحسديث عن الشيخ ولي الدين المراقيّ ، ولازم البساطي في المعقول ، وبرع في الفنون ، وسمم الكثير ، وأجاز له العراقيّ والبُلقيني والحلاويّ والمراغي وغيرهم،وقرأ الفنون، وانتفع به الخلق، وصنّف حاشية على المنى ، وحاشية على الشفا وشرح النقاية في الفقي ، وشرح نظم النخبة لأبيه ، وأرفق المسالك لتأدية المناسك. وطُلِب لقضاء الحنفية فامتنع. مات في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة (١) .

### وقلت أرثيه:

وحادث جلَّ فيه الخطب والغيّرُ وقلبهم منه مكاوم ومنكَسِرُ عَمّت وطمّت فما للقلب مصطّبرُ وقام بالعِلمُ لا يألوُ ويقتصِرُ لما قضى : مهلا يأيها البشر وما العَيان كن قد جاءه الخَبَرُ

رزي عظيم به تستنزَل العِبْرُ رزي مصابُ جميع المسلمين به مافقدُ شيخ شيوخ المسلمين سوى انــــهدام ركن عظيم ليس ينعمرُ رزية عظمت بالمسلمين وقد تبكيم عين أولى الإسلام قاطبة ويضحك الفاجر المسرور والغمر مَنْ قام بالدّين في دنيام مجتهدا كُلِّ العارم تناغيه وتُنشِدُه إذ كان في كلّ علم آية ظهرتُ

<sup>(</sup>١) الفوائد البهية ٣٧.

باعْ طويل يَدْ عَلياء مِنْ قَدَم لِهُ اللهِ ظَفَرُ بأنَّه فاق مَنْ يأتِي ومَنْ غَبَرُوا أبان عِلْمَ أصول الدين مقضِعاً وكم جلاشهاً حارت بها الفيكر آیانه حین یتلوها وبعتبرُ ومَا عسَى تبلغ الأبيات والسَّطرُ ا آثارُهما وشذا فيّاحها العَطِرُ حلَّته بالسيَرا أبحاثه النُورَرُ أصحابه الشيخ دامت فوقه الدُّرَرُ لدىالأصولوما فىالقوم مفتَخِرُ مغني اللبيب إذا أعيت به الفِكر والنَّظم في الرَّتبة العلياء فضلته عجكيه فيه انسجام القَطْرِ والنَّهرُ ۗ على هدى الأقدمين الغرّ منهجُه علماً وقولًا وفعلًا ما به 'نكر' نَقِيّ عرص تقيّ الدين لادَنس يَشِينُه ، لا ولا في شأنه غَبَرُ سمى إليه قضاء العصر يخطُبه فرده خائباً زهداً به حَصَرُ له مكارم أخلاق بسود بها أكابر العصر إن طالوا وإن تَخَرُّوا وجود حاتم یجری من أنامِیلهِ لِوَ افِدِیه و إِنَّ قُلُوا و إِن كُثْرُوا له فصاحة سحبان وشاهدها إجماع كلّ الورى والنصُّ والنَّظَرُ لَوْ يَحَلُّفُ الْخَلَقُ بِالرَّمْنِ إِنَّ لَهُ كُلِّ الْحَاسِنِ وَالْإِحْسَانِ مَا فَجْرُوا عمّ الورى منه علم ماله مددّ ومن فوائده ماليس ينحصرُ وكلُّ أعيان أهل العصر مرتفع " بالأخذ عنه لعلياء ومفتخر ا المنهل العذب حقًّا الورود كَمَا عن غيره لمم وردُّ ولاصَدَرُ

النقل والعقل حقا شاهدان رضآ وفى الكتاب وفى آياتِه ظهرت محقق كامل الآلات مجتهد وفى الحديث أياديه ِ قد انتشرت ْ قدُّ تو َّجَ الفقه َ بالشرح المفيدوقد أنعم بنعان عيناً حين يذكر في يسطو بسيف علىالرازى مفتخرأ كلامه فى علوم العُرْبِ أجمعِها

شبخ الشيوخ ولاأوحشت من سكن ولا عَفَا لك ربع زانه الخَفَرُ ما العالمون بأموات ٍ وإن ُقبِرُوا قطعت عمرائد إِمَّا ناشراً لِمُدَّى أو نافعاً لفتَّى قد مسَّه الضررُ على سواك ربيع العلم روْنقُه محرَّم وهم من فهمه صفروا غرست دوحة علم للورى فهم من مستظل ومن دان له الممر وكم قَصَدْت إلى إيضاح مشكلة أو حلِّ معضلة طارت بها الشَّررُ ولم تَشِنْكَ ولاياتُ القضاء فَلاَ تُراع من حاسبِ يُحْصِي ويختَبر ومَنْ يَكُنْ عمره التَّقَوَى بضاعته فلا يَخَافَ ، ونعم المَسر والمُسر حُزْتَ الملا في الورَى عِلْماً ومنقبه مناه عند الله مدَّخَرُ أبشِرُ برؤجٍ ورنحان ودار رضاً ورحمة وصفاء مابه كدّرُ أُبْشِرْ وبُشراكَ صدق مابهاريَبُ كُما بها بشهد التنزيل والأثرُ يثني عليك جميع الخلق قاطبة إنّ الناء على هذا لَمُعتبرُ يذَكُّ للوتَ قرب الإنتقال وما كمثل موتِ تقيَّ الدين مدَّكرُ فَاللَّهُ يَخْلُفُهُ فِي نُسَـَلُهُ كُومًا وَاللَّهُ أَعْظُمُ مَنْ يُرْجَى ويُنْتَظِّرُ والله يقضى بإسراع اللحوق فَمَا للقلب بعد هداة الدّين مصطَبرُ دهر عجيب يطمّ السمع منكر ، وما به الهـدى عَوْنُ ولا وَزَرُ وكلّ وقت ترى الأخيار قدذهبُوا وللأشرّة فيه النــــار تستّعرُ حَبْرٌ فَبْرٌ إِمامٌ بعد آخر لا يرى لممْ خَلَفْ كلا ولا نظُرُ إذا نجوم المدى والرشد قدافكت ضل الورى فلهم في غيهم سُكر أ لاشمسها وأبو إسحاق والقمر تترى فعما قليل يذهبُ الأثر

حياتك الحق في الدارين ثابتة هم الألى تشرق الدنيا ببهجتها وإن تكن أعين الإسلامذاهبةً ٥٧ ــ الشيخ أمين الدين ، الأقصر ألى يحيى بن محمد شيخ الحنفية في زمانه . ولد سنة نيِّف وتسمين وسبعائة ، وانتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه . مات في أواخر المحرم سنة تمانين وثمانمائة .

٥٨ \_ الشيخ سيف الدين الحنفي محمد بن محمد بن عمر بن قطاونها البكتمري الملاَّمة الورع الزاهد المابد . والد تقريباً على رأس ثمامائة ، وأخذ عن السراج قارئ الهداية والتَّفَهْنِيُّ ، ولازمابنَ الهمام ، وانتفع به ، وبرع في الفقه والأصول والنَّحو ،وكان شيخُه ابن ُ الهُمَام يقول عنه : هو محقّق الديار المصريّة ، مع ماهو عليه من سلوك طربق السَّلف والعبادة والخير، وعدم التردِّد إلى أحداً بدأ مدَّة عره، [ولم يُرَ مثله تورَّعاً ] (١)، ووليَ التدريس بأماكن ، منها درّس التفسير بالمنصورية ، وآخر ماتولى مشيخة المؤيديّة ثم الشيخونية . وله حاشية على التوضيح كثيرة الفوائد . مات في ذي القعدة سنة إحــدى وثمانين وثمانمائة (٢).

وهو آخر شيوخي موتاً لم يتأخر بمده أحد بمن أخذت عنه العلم إلا رجل قرأت عليه ورقات من المنهاج . وقلت أرثيه :

> مات سيفُ الدِّين منفردًا وغدا في اللَّحد منغمدًا عالمُ الدُّنيا وصالحها لم تزل أحواله رَشَادًا يب كيهِ دين الذي إذا ما تاه ملحد كدا قد غدا في الخبر معتمدا لا ولا للكبر منه ردًا أو كتاب الله مقتصِدًا

إنما 'بيســـکّی علی رجل عره أفنـــاه في نصب 

<sup>(</sup>١) من ط.

في الذي قد كان من ورعي لم يخلِّف بعد احدا دنت الدنيــــا لمنصرم ورحيل العاس قد أفدا لیت شعری مَنْ نؤمَّله مله بعد هذا اکے بر ملتحدا! ثُلْمَةٌ فِي الدينِ مَوْتَتُهُ مَالِمًا مِنِ جَابِرِ أَبِدَا قدروینــا ذاك فى خــبر وهو موصول لنا سنَدَا فعليه هامعات رضاً ومن الففران سُحْبَ نَدى وبُمثنــــا ضمن زمرته مع أهل الصَّدق والشُّهدا

لا يوافيهِ لمظلمة بِ بِشْرُ أو مدّع فَنَدا

# · ذكر من كان عصر من أعمة الفقهاء الحنابلة

هم بالديار المصرية قليل جدًا، ولم أسمع بخبرهم فيها إلّا في القرن السابع وما بعده ؟ وذلك أن الإمام أحمد رضى الله عنه كان في القرن الثالث، ولم يبرز مذهبه خارج العراق إلا في القرن الرابع، وفي هذا القرن ملكت العبيديون مصر، وأفنو المن كان بها من أثمة المذاهب الثلاثة، قتلاً ونفياً وتشريداً، وأقاموا مذهب الرّفض والشيّعة، ولم يزالوا منها إلى أواخر القرن السادس، فتراجعت إليها الأئمة من سأتر المذاهب.

١ ــ وأول إمام من الحنابلة علمت حاوله بمصر، الحافظ عبد الغنى المقدسي صاحب العمدة ، وقد مرت ترجمته في الحفاظ (١) .

٢ - نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن حمدان الحرانى النميرى الحنبلي الملامة الكبير شبيخ الفقهاء . مصنف الرعاية الكبيرة ، روَى عن عبد القادر الرهاوى و فخر الدين بن تيمية ، وانتهت إليه معرفة المذهب . مات بالقاهرة فى صفر سنة خمس و تسعين وسمائة ، وله اثنتان و تسعون سنة . قاله فى المبر<sup>(٢)</sup> .

" ـ قاضى الديار المصرية عز الدين عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسى" . قال ابن كثير : سمع الحديث ، وبرع فى المذهب ، وولي قضاء الحنابلة بالقاهرة ، وكان مشكور السِّيرة مات فى صفر سنة ست وتسمين وسمَّائة وله خمس وستون سنة (٢٠) .

قال في العبر : روى عن ابن الَّذِّي وجعفر الهمذانيُّ .

٤ ـ عفيف الدبن عبد السلام بن محمد بن مزروع بن أحمد عوارى المصرى الحنبلي .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۵ . (۲) شذرات الذهب ه : ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) البناية والنهاية ١٣ : ٣٠٠ ، وشذرات الذهب ه : ٤٣٠ ، وذكره في وفيات سنة ١٩٥ .

العالم القدوة . ولد سنة خمس وعشرين وستمائة وسمع الحديث ، وجاور بالمدينة خمسين سنة ، ومات بها في صفر سنة ست وتسعين (١) .

و ـ قاضى القضاة شرف الدين عبد الغنى بن يحيى بن عبد الله الحراك . لم يكن في زمانه مثله علما ورياسة . ولد بحران سنة إحدى وتسمين وسمائة ، وقدم مصر فولي نظر الخزانة وتدريس الصالحية ثم القضاء ، وكان مشكور السيرة . مات في ربيع الأول سنة تسم و خسين و سبمائة .

٣ \_ سعد الدين الحارثي. مر في الحفاظ (٢).

القضاة موفق الدبن عبد الله بن عبد الملك المقدسي . أتمام في القضاء بديار مصر أكثر من ثلاثين سنة . مات في الحرتم سنة تسع وستين وسبعائة (٣) .

٨ ـ أبو بكر بن محمد العراقي ثم المصرى تقى الدين الحنبلي . قال الحافظ ابن حجر : كان من فضلاء الحنابلة . مات في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبمين وسبم ثة (1) .

٩ ـ قاضى القضاء ناصر الدين أبو الفتح نصر الله بن أحمد السكنائي العسقلاني .
 أقام فى قضاء الديار المصرية ستا وعشرين سنة ، وكان مشكور السيرة . مات فى شعبان سنة خمس وتسعين وسبعائة .

١٠ ـ ولده برهان الدين إبراهيم . ولد فى رجب سنة ثمان وستين وسبعائة ، وولي القضاء بعد والده ، وعمره بضع وعشرون سنة ، وسلك طريق أبيه فى الفقه والتمنّف فى الأحكام ، مع بشاشة ولين جانب . وكان الظاهر برقوق يعظمه . مات فى

( ٣١ \_ حسن المحاضرة ١ )

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ه : ٤٣٦ . (١) ص ٣٥٨

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٦: ٢١٥ . (٤) شذرات الذهب ٦: ٢٢٧ .

ربيم الأول سنة اثنتين وتمانمائة <sup>(١)</sup> .

المستين وسبممائة ، ووَلِيَ القضاء مرتين ، ومات فى رمضان سنة ثلاث وخمسين وعمائة . ووكِيَ القضاء مرتين ، ومات فى رمضان سنة ثلاث وخمسين وعمائة .

17 ــ أبو بكر بن أبى المجد ماجد السعد الحنبليّ عساد الدين . ولد سنة خمس وثلاثين وسبعائة ، وسمع من المرى والذهبيّ ، وحصل طرفا صالحا من الحديث ، واختصر تهذيب السكال ، وسكن مصر ، فقُر رطالبا بالشيخونية ، فلم يزل بها حتى مات في جمادى الأولى سنة أربسع وخمسين و عاعائة . ومن تصانيفه تجريد الأوام والنواهي من الكتب الستة .

۱۳ ــ نور الدين الحكرى على بن خايل بن على . كان فاضلاً نبيها ،درس وأفاد ، ولى قضاء الحنابلة عوضاً عن موفق الدين ، ثم عزل . مات في الحرام سنة ست وخمسين وثما عائة (۲) .

12 \_ عبد المنعم بن سلمان بن داود بن الشيخ شرف الدين البنــدادى . ولد ببغداد ، واشتنل بها وتفقه ومهر وأفتى ، ودرّس وأخذ الفقه عن الموفق الحنبلي وعُيِّن للقضاء غير مرّة ، واستوطن القاهرة إلى أن مات في شوّال سنة سبع وخمسين وغاغائة (٢) .

10 ــ جلال الدين نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادى نزيل القاهرة . ولد سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ، وأخذ عن الكرماني وغيره ، وولى غالب تداريس الحديث ببغداد ، ثم قدم القاهرة ، فولى تدريس الحنابلة بالبرقوقية ، وغالب تداريس

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٧: ١٣. (٢) الضوء اللاسم ٥: ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامم ٥ : ٨٨ ، واسمه هناك : « عبد النعم بن داود بن سليمان » .

الحديث بمصر . مات في صفر سنة اثنتي عشرة وتمامانة (١) .

17 \_ نجم الدين الباهى محمد بن محمد بن محمد بن عبد الدائم. سمع على المُرْضِيّ وجماعة ، وأفتى ودرّس ، وشارك فى العلوم . قال الحافظ ابن حجر : كان أفضل الحنابلة بالديار المصرية ، وأحقّهم بولاية القضاء . مات سنة اثنتين وخمسين وثمامائة .

1۷ ــ اكحبْتِيّ شمس الدين محمد بن أحمــد بن معالى . ولد سنة خمس وأربعين وسبعائة ، ومهر في الفنون ، وناب في الحــكم ، وتــكم على الناس . مات في الحرّم سنة خمس وعشر بن وثمامائة (٢) .

١٨ ـ ابن مغلى قاضى القضاة علاء الدين على بن محمود بن أبى بكر الحموى . ولد سنة إحدى وسبعين وسبعائة ، وكان آية في سرعة الحفظ ، ولي قضاء الديار المصرية ، ومات في صفر سنة ثمان وعشرين وثمانمائة (٣) .

19 ـ قاضى القضاة محب الدين أحمد بن العلامة جلال الدبن نصر الله بن أحمد ابن محمد بن عمر البغدادى . ولد فى صفر سنة خمس وستين وسبعائة ببغداد ، ونشأ على الخير والاشتغال بالعلوم ، ثم رحل إلى دمشق ، ثم دخل القاهرة ، فقُر ر صوفيا بالبرقوقية ، وناب فى القضاء عن ابن مغلى والجحد بن سالم ، ثم ولى قضاء الحنابلة بالقاهرة استقلالاً . ومات فى جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وثماعائة (٤٠) .

٢٠ ــ الزّركشيّ زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد ،أبو ذرّ .
 ولد في رجب سنة عمان وخمسين وصيعائة ، وتفقّه على قاضى القضاة ناصر الدين بن

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٧ : ٩٩ .

 <sup>(</sup>۲) شذرات الذهب ۷ : ۱۷۱ ، قال : « الحبق : بفتح الحاء المهملة ، وسكون الموحدة وفوقية ،
 نسة إلى حبتة بنت مالك بز عمرو بن عوف » .

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٧: ١٨٥ - (٤) شذرات الذهب ٧: ٢٥٠ .

نصر الله وغيره ، وسمع صحيح مسلم على البياني ، وولى تدريس الحنابلة بالأشرفية الجديدة ، وله تصانيف .

٢١ ــ أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل بن نصر الله بن أحمد الكناني العَسقلاني الأصل المصرى المولد ، شيخنا قاضى القضاة عز الدبن أبو البركات بن قاضى القضاة برهان الدين بن قاضى القضاة ناصر الدين الحنبل". قاض مشي (١) على طريقة السلف ، وسعى إلى أن بلغ الملا لما كل غيره ووقف، من أهل بيت في العلوم والقضاء عريق ، وبالرياسة والنفاسة حقيق ، خدم فنون العلم إلى أن بلغ منها المني ، وتفرُّ د بمذهب الإمام أحمد فما كان في عصره من يشير إلى نفسه بأنا ، ووليَ القضاء فأحيا سنة التواضع والتقشُّف ، وترك الناموس وطرح التـكلُّف. سهل الباب، عديم الحجاب، خشن الأثواب، ليِّن الخطاب، للدنيا به فخار، وللكسير به أنجبار ، تعتقده اللوك والأمراء ، ويتردّد إليه الفضلاء والفقراء ، يصل إليه لتواضعه المرأة والصغير ، ويهابه لفرط دينه الجبار والأمير، ولم يزل على حاله الجميل، سائر ا من أنواع الحاسن في أحسن سبيل ، ما بين تأليف ومطالمة ، وإفتاء ومراجعة ؛ إلى أن أتاه من الموت مالا محيد عنه ، وحلّ به ما لابد منه ، فضحك له وجه الدار الآخرة وأقبل، وبكي على فراقه مذهب ابن حنبل. ولد في ذي الفمدة سنة تمانمانة، وأخذ عن الحجبُّ بن نصر الله ، والعزُّ بن جماعة ، والشيخ عبد السلام البنداديُّ وغيرهم ، وسمم الكثير . وأجاز له المراقى والمراغى وخَلَق ، وناب في القضاء عن ابن مغلى وله نحو العشرين سنة ، ثم ولى قضاء الحنابلة بالديار المصرية ، فباشره بعفة ونزاهة وتواضع مفرط بحيث لم يتخذ نقيبا ولا حاجباً ، ودرّس للحنابلة بغالب مدارس البلد ، وله تعاليق (٢) وتصانيفُ ومسودًات كثيرة، في الفقه وأصوله، والحديث والعربية والتاريخ وغير ذلك. مات في جمادي الأولى سنة ست وسبعين وثمانمائة <sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا في ح ، ط ، وفي الأصل: ﴿ قاضي مصر ﴾ . (٢) كنذا في ح ، وفي الأصل ﴿ تَآلَيْكِ ﴾

<sup>(</sup>٣) شذرات الذمب ٢ : ٣٢١ .

## ذكر من كان عصر من أعة القراءات

١ \_ عقبة بن عامر الجهني" (١) .

۲ \_ أبو تميم الجيشاني<sup> (۲)</sup> .

٣ \_ عبد الرحمن بن هُرمز الأعرج (٢) .

٤ - ورش عثمان بن سعيد أبو سعيد المصرى - وقيل أبو عرو، وقيل أبو القاسم - أصله قبيطى مولى آل الزبير بن العوام . ولد سنة نجس عشرة ومائة ، وأخذ القراءة عن نافع ، وهو الذى لقبه بورش لشدة بياضه ، وقيل لقبه بالورشان ثم خُقف . انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية فى زمانه ، وكان ماهراً فى العربية . مات بمصر سنة سبم وتسمين ومائة (١) .

هـ سقلاب بن شنينة أبو سعيد المصرى . قرأ على نافع ، وكان يقرئ فى أبام ورش . أخذ عنه يونس بن عبد الأعلى ويعقوب بن الأزرق . مات سنة إحدى وتسمين ومائة (٥٠) .

٦ - معلى بن دِحْية أبو دحية . قرأ على نافع ، وعليه يونس بن عبد الأعلى ،
 وعبد القوى بن كونة ، وأبو مسعود المدنى (٦) .

<sup>(</sup>۱) عقبة بن عامر الجهيى ؛ ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ۱ : ٤٠ ، وقال : د صاحب رسول الله ، كان فقيهاً علامة ، قارئاً لكتاب الله بصيرا بالفرائض » ؛ ونقل عنابن يونس أنه ولى إمرة مصر ؛ وكان له مصحف بخطه ، ثم قال : توني سنة ٨ ه .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن سعد في الطبقات ٧ : ١٠ ه ، وقال : « كان ثقــة ، روى عمن عمر وعلى ؛ ومات سنة سبِّم أو ثمان وسبعين في خلافة عبد الملك بن مهوان » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الأنبارى فى نزهة الألباء ١٥ ؛ وقال : كان أحد القراء ، عالما بالعربية ، وأعلم الناس بأنساب المرب ، وخرج إلى الإسكندرية وأقام بها إلى أن مات سنة سبع عشرة ومائة ٣ .

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء لابن الجزرى ١ : ٢٠ . . .

<sup>(</sup>٥) طبقات القراء ٢ : ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٦) طبقات القراء ٢ : ٣٠٤.

الغازى بن قيس مر (١) .

۸ ـ داود بن أبى طيبة المصرى أبو سُليم بن هارون بن يزيد مولى آل عمر بن الخطاب . قرأ على ورش ، وعليه ابنه عبد الرحمن . قال ابن ُ يونس : مات فى شوال سنة ثلاث وعشر بن ومائتين (۲) .

٩ - أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعنى الكونى المقرئ الحافظ نزيل مصر .
 سمع عبد العزيز الدراوردى وطبقته . مات سنة نمان \_ وقيل سبع \_ وثلاثين ومائتين .
 قاله فى العبر (٦) .

• ١٠ - أبو يعقوب الأزرق يوسف بن عمرو بن بَسار المدنى ثم المصرى . لزم ورشاً مدّة طويلة ، وأتقن عنه الأداء ، وخلّقه فى الإقراء بالديار المصرية ، وانفرد عنه يتغليظ اللّامات وترقيق الراءات . قال أبو الفضل الخزاعي : أدركت أهل مصر والمغرب على أبى يعقوب وورش ، لا يعرفون غيرهما . تُوُثِّقَ فى حدود الأربعين ومائتين (٤).

1۱ – عبد الصد بن عبد الرحمن بن القاسم العَتقِيّ أبو الأزهر المصرى . أحــد الأئمة الأعلام كوالده ، حدّث عن أبيه وابن عيينة وابن وهب ، وقرأ القرآن على ورش ، ولمسكان أبى الأزهر اعتمد الأندلسيون على قراءة ورش ، وهو أخو الفقيه موسى بن عبد الرحمن . مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين (ه) .

۱۲ - سلمان بن داود الرشيدى مر في المالكية (١).

١٣ \_ أحمد بن صالح المصرى مر في المجتهدين (٧).

١٤ - يونس بن عبد الأعلى مر في الجِتهدين (٨).

<sup>(</sup>١) انظر طبقات القراء ٢: ٢ (٢) طبقات القراء ٢: ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ٢ : ٣٧٣ ، والعبر . . . (٤) طبقات المقراء ٢ : ٢ - ٤٠.

<sup>(</sup>٥) طبقات الغراء ١ : ٣٨٩ . (٦) ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>۲) س ۳۰۹ . (۸) س ۳۰۹ .

10 \_ أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد ، الحافظ أبو جعفر المصرى المقرى . قال في العبر : قرأ القرآن على أحمد بن صالح ، وروى عن سعيد بن عفير وطبقته وفيه ضعف . قال ابن عدى : يكتب حديثه . مات سنة اثنتين و تسعين وماثنين (١) . ١٦ \_ إسمعيل بن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن عبدالله أبو الحسن النحاس . مقرى الديار المصرية . قرأ على أبي يعقوب الأزرق ، و تصدر للإقراء مدة بجامع عمرو فقرأ عليه خلق الإتقانه و تحريره . قرأ عليه أبو الحسن بن شنبوذ . مات سنة بضم نمان من المناه و ال

١٧ - أبو بكر بن عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف التَّجِبِيّ المقرى المُسرى . شيخ الإقليم في القراءات في زمانه . قرأ على أبي يعقوب الأزرق ، وعُمّر دهراً طويلا . حدّث عن محمد بن رمح صاحب الليث بن سعد، وحدّث عنه ابن يونس . مات في جُمادي الآخرة سنة سبع وخمسين وثلمائة .

١٨ - محمد بن محمد بن عبد الله بن النقاح بن بدر الباهليّ أبو الحسن البغداديّ للقريّ . تزيل مصر ، أخذ القراءة عن الدوريّ ، وحدّث عن أحمد بن إبراهيم الدّورق وإسحاق بن أبي إسرائيل . روى عنه حمزة الكنائي وأبو سعيد بن بونس ، وقال : كان ثقة ثبتا صاحب حديث متقلّلا من الدنيا . مات بمصر في ربيع الأول سنة أربعين وثليائة (٢) .

١٩ ــ محمد بن سعيد الأنماطيّ أبو عبد الله المصريّ . قرأ على أبي يعقوب الأزرق وعبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم . قال أبو عمرو الدّانيّ : هو من كبار أصحابهما ومن جِلّة المصربيّن . أخذ عنه عبد الحجيد بن مَسكين ومحمد بن خيرون المقري (١٠) .

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١ : ١٠٩ ، المعر ٢ : ٩٢ (٢) طبقات القراء ١ : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ٢ : ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ٢ : ٢٤٢

۲۰ ــ أحمد بن محمد بن شبيب أبو بكر الرّازى . نزيل مصر . أخذ عن موسى بن محمد بن هرون صاحب البزى والفضل بن شاذان ، قرأ عليه أبو الفرج الشّنبوذى . مات بمصر سنة اثنتى عشرة وثلثائة .

٢١ ــ أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلال أبوجعفر الأزدى المصرى. أحد الأئمة القراء بمصر، قرأ على أبيه وعلى إسماعيل بن عبد الله النحاس، وتصدر للإقراء. مات في دى القعدة سنة خمس عشرة وثلمائة (١).

٣٢ \_ عامر بن أحمد بن حمدان أبو غانم للصرى المقرئ النحوى . أحد أصحاب أحمد بن هلال وأضبَطهم . قرأ عليه محمد بن على الأدفوى وعامة أهل مصر ، وله مؤلّف في اختلاف السبعة . مات في ربيع الأوّل سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة .

77 ــ أحمد بن أسامة بن أحمد بن أسامة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن السمح أبو جعفر بن أبي سلمة التميميّ مولاهم للصرى للقرئ . قرأ لورش على إسماعيل بن عبد الله النحاس ، قرأ عليه محمد بن النعان ، وعبد الرحمن بن يونس ، وروايته في التيسير . مات سنة اثنتين وأربعين وثلمائة ، وقد جاوز المائة . وقيل : مات في رجب سنة ست وخمسين وثلمائة (٢) .

٢٤ ــ حمدان بن عون أبو جمفر الخولاني المصرى ألمد الحذّاق. قرأ على أحمد ابن هلال ثلثما ثمّ ختّمة ، ثم على إسمعيل بن عبد الله النحاس ختمتين . قرأ عليه عمر بن محدبن عرّاك . مات سنة خمس وأربعين وثلما ئه (٢٥).

٢٥ \_ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن منيّر أبو بكر بنأبي الأصبغ الحرآني نزيل مصر: قرأ على أحمد بن هلال ، وكان بصيراً بمذهب مالك . مات في شوّ ال سنة تسع وثلاثين وثلمائة (1) .

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١: ٢٤ ٧٤ طبقات القراء ١: ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ١ : ٧ ه (٤) طبقات القراء ٢ : ٦٨ .

٢٦ – أحمد بن عبد العزيز بن بدهن أبو الفتح البغدادي للقرئ نزيل مصر . قرأ على أحمد بن سهل الأشنائي وابن مجاهد ، وحذق ومهر ، وطال عمره واشهر ، وكان من أطيب الناس صوتاً ، وأفصحهم أداء . أخذ عنه عبد المنعم بن غَلبون وابنه طاهر . مات سنة تسع وخمسين وثلمائة (١) .

۲۷ \_ محمد بن عبد الله المعافرى أبو بكر المصرى . قرأ على أبى بكر بن محمد بن القباب، قرأ عليه خكف بن إبراهيم بن خاقان . مات بمصر سنة بضع و خمسين وثلثمائة (۲) .

١٨ ـ عبد الله بن الحسين بن حسنون بن أحمد السامرى البغدادى مسند القراء بالديار المصرية . قرأ على أحمد بن سهل الأشناني و يَمُوت بن المزرّع وابن مجاهد وابن شُنبوذ ، وسمع من أبى بكر بن أبى داود وابن الأنباري وجماعة . وكان عارفاً بالقراءات شديد العناية بها . قال الداني : مشهور ضابط ثقة مأمون ؛ غير أنّ أيامه طالت فاختسل حفظه و لحقه الوهم . أخذ عنه في وقت حفظه و ضبطه فارس بن أحمد و محمد بن الحسين بن النمان و خلق من المصريين . ولد سنة خمس و تسعين وماثنين ، ومات في الحرام سنة ست و ثمانين و ثلثمانة . قال الذهبي : آخر مَنْ قرأ عليه موتاً أبو العباس بن نفيس (٢٠) .

٢٩ ــ غزوان بن القاسم بن على بن غزوان أبو عمرو المازني . أخذ عن ابن مجاهد وابن شُنبوذ ، وكان ماهراً ضابطاً شديد الأخذ ، واسم الرواية . ولد سنة اثنتين وتسمين وثلثمائة (1).

٣٠ \_ محمد بن الحسن بن على بن طاهر الأنطاكية . أحد أعلام القراء ، نزيل

<sup>(</sup>۲) طبقات ۲: ۱۸۸

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١ : ٦٨

 <sup>(</sup>٤) طبقات القراء ٢ : ٣ .

<sup>(</sup>٣) طُبقات القراء ١ : ١٠٤

مصر . أخذ عن إبراهيم بن عبد الرزاق ، وأخذعنه عبد المنعم بنُ عُلبون وفارس الضرير، خرج من مصر إلى الشام ، فمات في الطريق قيل سنة ثمانين وثلمائة (١).

٣١ \_ عبد العربز بن على بن محمد بن إسحاق بن الفرج أبو عدى المصرى . يعرف بابن الإمام ، مسند القراء في زمانه بمصر ، تلى على أبى بكر بن عبد الله بن مالك بن سيف ، قرأ عليه أنَّه كطاهر بن غلبون ومكى بن أبى طالب وأبى عمر الطَّمنكي وجاعة ، آخر م موتاً أبو العباس أحمد بن نفيس . مات في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وثلبائة عن تسعين سنة أو أكثر (٢).

٣٢ - محمد بن على بن أحمد الإمام أبو بكر الأدفوى المصرى المقرى النحوى المفسر . قرأ الفرآن على أبى غانم المظفّر بن أحمد ، ولزم أبا جعفر النحاس النحوى ، وحمل عنه كتبه ، وبرع فى علوم الفرآن ، وكان سيّد أهل عصر ه بمصر . قال الدّانى : انفرد أبو بكر بالإمامة فى وقته فى قراءة نافع ، مع سمة علمه وبراعة فهمه وصدق لهجته وتحكّنه من علم العربيّة ، وبصره بالمعانى . له كتاب التفسير فى مائة وعشر بن مجلدا ، وسمّاه كتاب الاستفناء فى علوم القرآن . مات فى سابع ربيع الأوّل سنة عمان وعمانين وثمانين

٣٣ \_ عمر بن محمد بن عراك أبو حفص الحضر من الممرى . قرأ على حمدان بن عون وعبد الحميد بن مسكين ، وكان متبحراً في قراءة ورش . مات سنة أنه وثمانين وثلمائة (1).

٣٤ \_ عبد المنعم بن عُبيد (٥) الله بن غَلبون بن المبارك أبو الطيّب الحلبيّ المقرى

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ٢ : ١١٧ (٢) طبقات القراء ١ : ٣٩٤ -

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ٢ : ١٩٨ (١) طبقات القراء ٢ : ٩٩٠ .

<sup>(</sup>ه) ط: ﴿ عبدالله ﴾ ، وما أثبته من الأصل وطبقات القراء .

الحقق ، مؤلف كتاب الإرشاد في القراءات . قال الذهبي : عداده في المصربين، سكنها مدت . قرأ على إبراهيم بن عبد الرزاق ، قرأ عليه ولده مسكى بن أبي طالب وأبو عمر الطّلمت كي . وكان حافظاً للقراءة ، ضابطاً ، ذا عفاف و نُسك وفضل ، وحسن نصنيف . ولد في رجب سنة تسع وخمسين وثلثائة ، ومات بمصر في جمادى الأولى سنة تسع وثمانين (1).

٣٥ ــ ولده أبو الحسن طاهر . أحدُ الحدّ الحققين ، مصنّف التذكرة في الفراءات، برع في الفنّ ، وكان من كبار المقرئين في عصره بالديار المصرية ، قرأ عليه الدّ الى ، وقال علم نَرّ في وقته مثلة . مات بمصر في سنّ الكهولة لعشر بقين من شو ال سنة تسع و تسعين و ثلمًا ثه (٢).

٣٦ ـ عبد الباقى بن الحسن بن أحمد بن السّقا أبو الحسن الخراساني. أحد الحذّاق. قرأ على نظيف بن عبد الله الحابي ، وقرأ عليه فارس بن أحمد وجماعة ، وكان إماماً فى القر امات ، عللاً بالعربيّة ، بصيراً بالمانى ، خيراً مأمونا . قدم مصر ، فقامت له بها شهرة عظيمة ، وكنّا لانظنّه هناك ، إذ كان ببغداد . ومات بالإسكندر ية سنة نيّف وثمانين وثانيان

٣٧ ... محمّد بن الحسن بن أحمد بن على بن الحسين أبو مسلم السكانب البغدادي نزيل مصر . كاتب الوزير أبى الفضل بن حِنْزَ ابة ، أخذ عن ابن مجاهد ، وسمع الحديث من أبى القاسم البغوى وأبى بكربن أبى داود وابن دريد و نفطويه وابن صاعد . روى عنه الدّ انى والحافظ عبد الغنى ورشا بن نظيف والقضاعى و خَلْق . قال الذهبي : هو آخر مَنْ روى السّبعة عن ابن مجاهد . مات فى ذى القمدة سمة تسم وتسعين وثلمائة (١)

<sup>(</sup>٢) طبقات القراء ١ : ٣٣١ .

<sup>(</sup>٤) المير ٣: ٧١.

<sup>(</sup>١) ظبقات القراء ٢٠٠١

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ١ : ٣٥٦

٣٨ - خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن خاقان أبو القاسم المصرى . أحدد الحذّاق في قراءة ورش ، قرأ على أحمد بن أسامة التُّتجِبي ، قرأ عليه الدّاني وقال : كان مشهوراً بالفضل والنُسك ، واسع الرواية . مات بمصر سنة اثنتين وأربعائة ، وهو في عشر النمانين (١).

٣٩ ـ عبد الجبار بن أحمد الطرسوسي أبو القاسم . شيخ القراء بمُصر في زمانه ، قرأ على أبى عدى عبد المزيز وأبى أحمد السامري . قرأ عليه أبو الطاهر إسماعيل بن خلف صاحب العنوان (٢) . وله كتاب المجتبى في القراءات . مات غرة ربيع الأوّل سنة عشرين وأربعائة (٢) .

٤٠ قسيم بن أحمد بن مطيراً بو القاسم الظهراوي المصري . من ساكني قرية أبي اليبس. قرأ على جدّه لأمّه محمد بن عبدالرحمن الظّهراوي صاحب أبي بكر بن سيف ، وكان ضابطا لرواية ورش، يقصد فيها ، وتؤخذ عنه ، خيرًا فاضلا . مات سنة ثمان أو تسم وتسمين وثلمائة .

13 - فارس بن أحمد بن موسى بن عمران أبو الفتح الحمص المقرئ الضرير . أحد الحذّاق بهذا الشأن ، ومؤلّف كتاب المنشأفي القراءات الثمّان ، قرأ على أبى أحمد السامري وعبد الباقى بن السقّا وأبى الفرج الشّنبوذي . قرأ عليه ابنه عبد الباقى ، والدّ انى . مات بمصر سنة إحدى وأربعائة وله ثمانون سنة وهو المذكور في باب التكبير من الشاطبية (٤٠).

٤٢ ــ ولده عبد الباق أبو الحسن المصرى . جود القراءات على والده وعلى عمر بن عراك وقسيم الظهر اوى ، وجلس للإقراء وعر دهرا ، قرأ عليه ابن الفحام وابن بليمة . مات فى حدود الخمسين وأربعائة (٥).

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ٢ : ٢٧١

<sup>(</sup>٢) العنوان في القراءات ، لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري .

<sup>(</sup>٣) العبر ٣: ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ٢ : ٥ (٥) طبقات القراء ٢ : ٧ ٥٠ .

على الماعيل بن عمرو بن إسماعيل بن راشد الحدّاد أبو محمد المصرى ، المقرى الصلح . قرأ على أبي عدى عبد العزيز بن الإمام وغَزوان بن القياسم ، قرأ عليه أبو القاسم الهُذليّ والمصريون ، وحدّث عنه أبو الحسن الخِلعيّ ، مات سنة تسع وعشرين وأربعانه (١).

٤٤ - إبراهيم بن ثابت بن أخطل أبو إسحق الأُقلِيشي ، نزيل مصر . قرأ على أبى الحسن طاهر بن غَلْبون وعبد الجبّار الطَّرَسوسي ، وأفرأ الناس بمصر مكان عبد الجبار بعد موته . مات سنة اثنتين وثلاثين وأربعائة ، وقد شاخ (٢).

وه إسمعيل بن محمود بن أحمد أبو الطاهر الحجلى. خطيب جامع الحجلة من ديار مصر، تصدر للإقراء، وكان ظاهر الصلاح. مات سنة نيف وثلاثين وأربعمائة (٢٠).

27 ــ الحسن بن محمد بن إبراهيم أبو على البندادى القرئ المالسكى . مصنف كتاب الروضة فى القراءات . قرأ على أبى أحمد الفَرضي وأبى الحسن . ابن الحمامى ، وسكن مصر، وصار شبخ القراء بها ، قرأ عليه أبو القاسم الهُذلى وابن شُر يح صاحب السكافى . مات فى رمضان سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة (1) .

27 ـ أحمد بن على بن هاشم ، تاج الأنمة أبو العباس المصرى . قرأ على عمرو ابن عراك وأبي عدى عبد العزيز بن الإمام وأبي الطّيب بن غلبون ، وأقرأ الناس دهرا طويلا بمصر . قرأ عليه أبو القاسم الهذلى ، وحدّث عنه أبو عبدالله محمد بن أحمد الرازى في مشيخته . مات في شوّال سنة خمس وأربعين وأربعمائة (٥) .

هر بن احمد بن على أبو عبد الله الفزوينى نزيل مصر . قرأ على طاهر بن غلبون . قرأ على بن الخشاب وعلى بن بليمة . مات فى ربيع الآخر سنة اثنتين وخسين وأربعمائة (١) .

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١ : ١٦٧ (٢) طبقات القراء ١ : ١٠٠

۱۳۰: ۱ قراء ۱ : ۱۳۰ (٤) طبقات القراء ١ : ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٥) طبقات القراء ١ : ٨٩ ٨٩ طبقات القراء ٢ : ٥٥ .

٤٩ \_ أحمد بن سميد (١) بن أحمد بن نفيس أبو العباس المصرى . انتهى إليه علو الإسناد ، قرأ على أبي أحمد السامريّ وعبد المنعم بن غلَّبون ، وحــدْث عن أبي القاسم الجوهريّ صاحب المسند ، قرأ عليــه أبو القاسم الهذليّ وابن الفَحّام ، وحــدّث عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد الرازي . مات في رجَب سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة وهو في عشم المائة <sup>(٢)</sup>.

٥٠ ـ نصر بن عبد العزيز بن أحمد بن نوح الفارسيّ الشّيرازيّ أبو الحسين . مقرئ الديار المصرية ومسيدها ، قرأ على أبي الحسن الحامي ، وحدَّث عن أبي الحسين ابن بُشران . قرأ عليه ابن الفَحَام ، وحدَّث عنه روز بة بن موسى . مات سنة إحدى وستين وأرسمائة (٢).

٥١ - إسمميل بن خلَّف بن سعد بن عران أبو الطاهر الأنصاري الأندلسي ثم المصرى . مصنّف العنوان في القراءات ، أخذ عن عبد الجبار الطُّرسوسي ، وتصدّر للإقراء زمانا ولنعليم العربية ، وكان رأسًا في ذلك ، اختصر كتاب الحجـة لأبي على الفارسي . مات في أوّل الحرّم سنة خمس وخمسين وأربعمائة (٢) .

٥٢ - يحى بن على بن الفرج الأستاذ أبو الحسين المصرى المعروف بابن الخشّاب. مقرئ الديار المصرية في وقته . قرأ على ابن نفيس و إسماعيل بن خلف ، وعليه ناصر بن الحسين وجماعة . مات سنة أربع وخمسمائة (\*) .

٥٣ ــ الحسن بن خلف بن عبد الله بن بليمة الأستاذ أبو الحسن الفيرواني . نزيل الإسكندرية ، ومصنّف كتاب تلخيص العبارات في القراءات . ولد سنة سبع وعشربن وأربعمائة ، وعُنيَ بالقراءات ، وتقدّم فيها ، وتصدّر للإقراء مدة . مات بالإسكندرية في

 <sup>(</sup>١) ط: « سعد ، وما أنبته من الأصل وطبقات القراء .

<sup>(</sup>٢) طبقات القراء ١: ٦ ه (٣) طنقات القراء ٢ : ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ١ : ١٦٤ . (٥) طبقات القراء ٢ : ٣٧٥ .

ثالث عشر رجب سنة أربم عشرة وخمسائة (١).

٥٤ ــ عبد الرحمن بن أبى بكر عنيق بن حلف العلامة الأستاذ أبو القاسم بن الفحام الصّقلَى صاحب كتاب التجريد فى القراءات . انتهت إليه رياسة الإفراء بالإسكندرية علواً ومعرفة . قال سليان بن عبد العزيز الأندلسية : مارأيتُ أحداً أعلم بالفراءات منه ؛ لا بالمشرق ولا بالمغرب . قرأ العربية على ابن بابشاذ ، وشرح مقدمته . ولد سنة اثنتين وغشرين وأربعمائة ، ومات فى ذى القعدة سنة ست عشرة وخمسائة ، روى عنه السّلَق "").

٥٥ ـ عبد الكريم بن الحسن بن المحسن بن سو"ار الأستاذ أبو على المصرى التَّكَكِيّ المقرى النحوى . سمع من الجلمي ، ومنه السَّلَفِي ، وقرأ على أبى الحسن على ابن محمد بن حميد الواعظ ، وبرع في القراءات وعِللها والتفسير ووجوهه والعربية وغوامضها ، وكان له حلقة إقراء بمصر . مات في ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وخمسائة ، وله ثمان وستون سنة (٢) .

٥٦ ـ ناصر بن الحسن بن إسماعيل الشريف أبو الفتوح الزيدى الخطيب مقرئ الديار المصرية . قرأ على يحيى بن الخشاب ، وسمع من [ ابن ] القطّاع اللفوى وغير واحد . انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية ، وكان من جلة الماء فى زمانه . قرأ عليه غياث بن فارس ، وآخِر من روى عنه سماعاً الفاضى أبو السكرم وأسعد بن قادوس المتوفّى فى حدود الأربدين وسمائة مات يوم عيد الفيطر سنة ثلاث وستبن وخمسائة عن إحدى وتمانين سنة (1) .

٥٧ \_ أبو العباس مر<sup>-</sup> في المالكية (٥).

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١: ٢١١ (٢) طبقات القراء ١: ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ١ : ٠٠٠ ؟ والتـكـكى ، بكسر التاء : منسوب إلى التـكك جم تـكة .

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ٢ : ٣٢٩

<sup>(</sup>٥) س ٤٥٣ ، وهو أبو العباس أحمد بن عبد الله بناحمد بن هشام بن الحطيئة اللخمى .

مه عبد الرجمن بن خلف الله أبو القاسم الإسكندراني المالكي المقرئ المؤدّب. قرأ على ابن الفحّام وابن بليمة ، وحدّث عن أبى عبد الله الرازِي ، وأقرأ الناس مدّة على صدق واستقامة . قرأ عليه أبو الفاسم الصفراوي والفَضْل الهمداني ، روى عنه على ابن المفضّل الحافظ . مات قريبا من سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة (١) .

٥٩ ــ اليسع بن حزام أبو يحبى الفافق الأندلس الجيان . أخذ عن أبيه وغيره ، وأجاز له أبو محمد بن عتاب ، ورحل فسكن الإسكندرية ، وأقرأ بها ثم رحل إلى مصر فأ كرمه الناصر صلاح الدين بن أيوب ، وكان فقيها مشاوراً مقرئا ، حافظاً نسابة . وله تاريخ المغرب ، سماه المغرب . روى عنه المفضل المقدس (٢) . مات في رجب سنة خمس وسبعين وخمسائة (٣) .

١٠ ـ عساكر بن على بن إسماعيل الجيوشى المصرى المقرئ النحوى الشافعى . ولد سنة تسعين وأربعمائة ، وأخذ عن الشريف ناصر الزيدى وإبراهيم بن أغلب النحوى ، وتفقه على مجلى ، وتصدر للإقراء ، وانتفع به الناس. أخذ عنه السخاوى وغيره. مات فى الحرم سنة إحدى وثمانين وخمسمائة (١٠) .

71 \_ أحمد بن جعفر بن أحمد بن إدريس الإمام أبو القاسم الغافق الخطيب المقرىء. وُلِد سنة خمس وخمسين وخمسائة ، وقرأ على أبى البركات محمد بن عبد الله بن عمر المقرئ صاحب أبى معشر الطبرى ، وعليه أبو القاسم الصفراوى . مات سنة خمس وستين وستمائة بالإسكندرية (٥) .

٦٢ ــ القاسم بن فيرّة بن خلّف بن أحمــد الإمام أبو محمــد وأبو القاسم الرُّعيني ّ الشاطبيّ المقرىء الضرير . أحد الأعلام . وُلد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ، وقرأ على

<sup>(</sup>١) طقات القراد ٢ : ٣٦٧ . (٢) ق ط : « إن الفضل ٤ .

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ٢ : ٣٨٥ ؛ واسمه ديه : ﴿ البِسْعُ بِنْ عَيْسَى بِنْ حَزْمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ١: ١٢ ٥ (٥) طبقات القراء ١: ٣٠ .

أبي عبد الله المقرى الشريف ، وسمع من أبي الحسن بن هُذيل ، وارتحل للحج ، فسمع من السَّلَفي ، واستوطن مصر ، واشتهر اسمه ، وبَعدُ صيته ، وقصده الطلبة من النواحي من السَّلَفي ، واستوطن مصر ، واشتهر اسمه ، وبَعدُ صيته ، وقصده الطلبة من النواحيث ، وكان إماماً علاّمة كثير الفنون ، منقطع القرين ، رأساً في القراءات ، حافظاً للحديث ، بصيرا بالمربية ، واسع العلم ، وقد سارت الركبان بقصيدتيه حرز الأماني والرائية ، وخضع لهما فحولُ الشعراء وحذّاق القراء . قرأ عليه أبو الحسن السخاوي والكال وخضع لهما فحولُ الشعراء وحذّاق القراء . قرأ عليه أبو الحسن السخاوي والكال الفرير ، وآخِر من روى عنه الشاطبية أبو مجمد عبد الله بن عبد الوارث الأنصاري المعروف بابن فار اللبن ، وهو آخر أصحابه موتاً .

قال ابن الأبار: انتهت إليه الرياسة في الإقراء. مات بمصر، في ثامن عشر جمادى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة .

وُقال الذهبيّ : كان موصوفاً بالزهد والعبادة والانقطاع ، تصدّر للإقراء بالمدرسة الفاضليّة .

ومن شعره:

قل للأمير نصيحةً لا تركنن إلى فقيه إن الفقيه إذا أتى أبوابَكُمُ لا خيرَ فيه

وترك الشاطبي أولادا، منهم زوجة الكال الضرير، ومنهم أبو عبدالله محمد، بَقِيَ الى سنة خمس وخمسين وخمسائة، وروى عنه وعن البوصيري، وعاش قريباً من عمانين سنة (١).

٦٣ ـ شجاع بن محمّد بن سيدهم الإمام أبو الحسن المدلجيّ المصريّ القرئ المالكيّ . ولد سنة ثمان وعشر بن وخمسائة ، وقرأ على أبي العباس بن الحطيشة ، وسمع من السَّلَنيّ ، وتفقّه على أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسين الحبـاب ،

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١ : ٢٠

وتصدر للإقراء بجامع مصر ، وانتفع به الناس . مات فى ربيع الآخر سنة إحــدى وتسمين وخمسائة (١) .

٦٤ - مجمد بن يوسف بن على بن شهاب الدبن، أبو الفضل الغزنوى المقرئ الفقيه النحوى . تزيل القاهرة . ولد سنة اثنتين وعشرين وخمسائة ، وقرأ على أبى مجمد سبط الخياط ، وسَمِع من أبى بكر قاضى المارستان ، وتصدر بلاقراء ، فأخذ عنه العلم السخاوى الخياط ، وسَمِع من أبى بكر قاضى المارستان ، وتصدر بلاقراء ، فأخذ عنه العلم السخاوى والجمال بن الحاجب ، وروى عنه ابن خليل والضياء المقدسي والرسيد العطار ، ودرس المذهب بمسجد الغزنوى المعروف به . مات بالقاهرة في نصف ربيع الأول سنة تسم وتسمين (٢) .

مه حيات بن فارس بن سكن. الأستاذ أبو الجود اللخمى المنذرى المصرى المقرئ المقرئ المقرئ المقرئ المقرئ الفرخى الفرخى النحوى الضرير شيخ القراء بديار مصر . قرأ على الشريف ناصر ، وسمع من عبدالله بن رفاعة السَّمدى ، وتصدّر للإقراء من شبيبته ، وقرأ عليه خَلْق ، ورُحِل إليه . ولد سنة ثمانى عشرة وخمسمائة ، ومات فى تاسع رمضان سنة خمس وسمّائة (٣).

77 ــ عبد الصد بن سلطان بن أحمد بن الفرج أبو محمد الجذاميّ المصرىّ المقرئ النحوى الممروف بالمعتمد بن قراقيش . ولد سنة أربعين وخمسمائة ، وقرأ على الشريف ناصر ؛ وكان متقناً للمربيّة ، رأساً في الطب . مات في جمادي الآخرة سنة عمان وسمائة (١) .

٦٧ - عبد السلام بن عبد الناصر بن عبد الحسن أبو محمد المصرى المقرى . شيخ على الإسناد في القراءات ، يعرف بابن عديسة . قرأ على الشريف ناصر ، وأقرأ بدمياط مدتم . مات سنة ثلاث عشرة وسمائة (٥) .

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١ : ٣٢٤ . (٢) طبقات القراء ١ : ٢٨٦

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ٢ : ٤ . (٤) طبقات القراء ١ : ٣٨٨

<sup>(</sup>٥) طبقات القراء ١ : ٣٨٦ .

۱۸ – عيسى بن عبد العزيز بن عيسى الأستاذ أبو القاسم بن الحدّث أبى محمد اللخمى الشّريشي ثم الإسكندراني المقرى . سمع من السّلني وغيره ، وقرأ على أبي الطيب عبد المنعم بن الخلوف وغيره ، وعُنى بهذا الشأن ، ورأس فيه ، وتصدّر مدّة ، روى عنه بالإجازة القاضى تقى الدين سلمان . مات في جمادى الآخرة سنة تسع وعشر بن وسمّائة (۱) .

١٩ – على بن عبد الصمد بن محمد بن نفيع بن الرماح عفيف الدّين أبو الحسن المصرى القرى الشافعي . قرأ على عساكر وغياث ، وسمع من السَّلَق ، و تصدّر للإقراء بالفاضلية . ولد سنة سبع و خمسين و خمسمائة ، ومات في بجمادى الأولى سنة ثلاث و ثلاثين و سيائة (٢) .

۷۶، ۷۲، ۷۲، ۷۲، ۷۳، ۷۶ \_ أبو الفضل الهمداني ، ابن الصفراوي ، ابن الحاجـ. ، المعمَّر المعام بن الجميزي \_ مر<sup>و</sup>وا<sup>(۲)</sup> .

٧٥ على بن على بن عبد الله بن ياسين بن نجم الدين الإمام أبو الحسن الكنائي المسقلاني ثم التنيسي المصرى . يعرف بابن البلان المقرئ النحوى . ولد سنة بضع وخمسين وخمسائة ، وقرأ على أبى الجود، والعربية على ابن برسى ، وسمع منه ومن مشرف ابن على الأعاطى ، وتصدر بالجامع العتيق بمصر . مات فى ذى القعدة سنة ست وثلاثين وسمائة (١) .

٧٦ ــ زيادة بن عمران بن زيادة أبو النماء المصرى المالـكي المقرئ الضرير . قرأ على الجود، وتفقه على أبى المنصور ظافر، وتصدّر للإقراء بمصر وبالفاضليّة . مات

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١ : ٢٠٩ (٢) طبقات القراء ١ : ٩ ٤ ٥ .

<sup>(</sup>۲) س ۱۲؛ ، ۱۲؛ ، ۲۵؛ .

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ١ : ٤٥٥ ، واسمه هناك : « على بن عبدالله بن ياسين » .

في شعبان سنة تسع وعشر بن وسمّانة (١) .

٧٧ ـ عبد الكريم بن غازى بن أحمد الفقيه أبو نصر الواسطى المقرئ المصرى ابن الأعلاق . قدم مصر ، وأفرأ بها . مات فى نصف رجب سنة أربعين وسمائة بالقاهرة (٢٠) .

٧٨ ــ عبـــد القوى بن المفربل تقى الدين المفرى . قرأ على أبى الجود ، وتصدّر وأقرأ ، أخذ عنه البرهان الوزيرى . مات سنة أربعين وسمّائة (٢٠) .

٧٩ عبد القوى بن عزون بن داود أبو محمد المصرى . أخذ عن أبى الجود ، وسمع من البُوصيرى والخشوعي . مات سنة أربسين وسمانة ، وله ثلاث وسبمون .

٨٠ منصور بن عبد الله بن جامع بن مقلد الأنصاري المصرى المقرئ الأستاذ شرف الدبن أبو على الدهشوري . قرأ على أبى الجود وأبى اليُن الكندي ، وأقرأ بالفيوم ، وكان بصيراً بهذا الشأن . مات سنة أربعين وستمائة (٥) .

۱۸ عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر الإمام رشيد الدبن أبو محمد الجذامي المصرى المقرئ الضرير . قرأ على أبى الجود ، وسمع من أبى القاسم البوصيري ، وبرع في العربية وتصدر للإقراء ، وانتهت إليه رياسة الفن في زمانه ، وكان ذا جلالة ظاهرة ، وحرمة وافرة ، وخبرة تامة بوجوه القراءات . مات في جمادى الأولى سنة ست وأربعين وسمائة ، وهو والد السكاتب البليغ محيى الدين بن عبد الظاهر (٢) .

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١: ٣٠٥ (٢) طبقات القراء ١: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) طبقسات القراء ١: ٣٩٩ ؟ وهو عبــد القوى بن عبد الله بن ابراهيم بن محــد السمدى نقى الدين الأنماطي .

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ١ : ٣٩٩ (٥) طبقات القراء ٢ : ٣١٣ .

<sup>(</sup>٦) طبقات القراء ١ : ٣٩١

۸۲\_أحمد بن على بن محمد بن على بن سكن الإمام أبو العباس الأنداسى ، أحمد الحذّاق. قرأ على أبى الفضل جمفر الممدانى ، وسكن الفيّوم . اختصر النيسير ، وشرح الشاطبية . مات فى حدود الأربعين وسمّائة (۱) .

محى بن يقظان العامرى مكى بن أبى الحرَّم مكى بن عسين بن يقظان العامرى المعرى بن يقظان العامرى المعرى بن المعرى المعرض الم

٨٤ منصور بن سرار بن عيسى بن سليم أبو على الأنصاري الإسكندراني المعروف بالمسدى . كان من حُذّاق القراء ؛ نظم أرجوزة فى القراءات . ولد سنة سبه ين وخمائة ، ومات فى رجب سنة إحدى وخمسين وسمّائة ،

مه ابن وثيق شيخ القراء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الأموى الإشبيلي . ولد سنة سبع وستين وخسمائة ، وأخذ عن أصحاب أبى الحسن بن شُريح ، وتنقل في البلاد ، وقرأ بمصر والشام والموصل ، وكان عالى الإسناد . مات بالإسكندرية في ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وسمائة (أ)

٨٦ \_ الناشرى البارع تقى الدين عبد الرحمن بن مرهف المصرى . قرأ على أبى الجود ، وتصدر للإقراء ، وبعد صيته . مات سنة إحدى وستين وسمائة عن نيف وثمانين سنة (٥٠) .

مد السكال الضرير شيخ القرآ، أبو الحسن على بن شجاع بن سالم الهاشمى المباسى المصرى صاحب الشاطبي ، وزوج بنته ، وقرأ على الشاطبي وشجاع المعطى وأبى الجود ، وسمع من البُوصيرى وطائفة ، وتصدر للإقراء دهراً ، وانتهت إليه

<sup>(</sup>١) طيقات القراء١ : ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) طبقات القراء ١: ١١٤ (٣) طبقات القراء ٢: ٣١٢

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ١ : ٢٤ ٢ (٥) طبقات القراء ١ : ٣٧٩ .

رياسة القرّاء ، وكان إماماً يجرى فى فنون العلم . مات فىسابع ذى الحجة سنة إحدى وستين وستين وستانة (١) .

٨٨ ــ ابن فار اللّبن معين الدين أبو الفضل عبدالله بن محمد بن عبدالوارث الأنصارى المصرى . آخر مَن قرأ الشاطبيّة على مؤلّفها ، قرأها عليه البدر التاذفي . مات سنة أربع وستين وسمّائة (٢) .

١٩٠ أبو الحسن الدّهان على بن موسى السّمدى المصرى المقرئ الزاهد . قال فى العبر: ولد سنة سبع وتسعين و خسمائة ، وقرأ القراءات على جعفر الهمدانى وغيره ، وتصدّر بالفاصلية ، وكان ذا علم وعمل . مات فى رجب سنة خمس وستين وسمّائة (٢) .

٩٠ على بن عبدالله بن أبى بكر الإمام زين الدين أبو الحسن بن القلال الجزائرى :
 نزيل مصر . مات بالقاهرة سنة ثمان وستين وستمائة (3) .

٩١ ــ القصال أبو عبد الله محمد بن محمد المفربي تزبل الصعيد . قرأ على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن مسمود الشاطبي ؛ والتق ابن ماسوية ، وتصدر للإقراء . مات سنة بضع وخمسين وسمائة (٥٠) .

97 ــ عبد الهادى بن عبد السكريم بن على أبو الفتح القيسى المصرى . خطيب جامع المقياس . ولد سنة سبم وسبعين وخمسمائة ، وقرأ على أبى الجود ، وسمع من قاسم ابن إبراهيم المقدسى ، وأجاز له أبو الطاهر بن عوف وأبو طالب أحمد بن المسلم اللخمى "

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١ : ٤٤ ه .

<sup>(</sup>٢) طبقات القراء ١ : ٢ ه ؛ ؛ ويعرف أيضا بابن الأزرق .

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ١ : ٨٠ (٤) طبقات القراء ١ : ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) طبقــات القراء ٢ : ٢٤١ ؛ واسمه هنــاك : • محــد بن محــد بن عبد العزيز التجبي المغربي يعرف بالفصال » وفي ط : • البصال » .

وتفرّد بالرواية عنهم . مات في شعبان سنة إحدى وسبعين وسمّائة (١) .

٩٣ ـ الـكمال الحقى أحمد بن على الضرير شيخ القراء بالقاهرة . انتفع به جماعة .
 مات فى ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين وسمانة عن إحدى وخمسين سنة (٢) .

٩٤ \_ الحكال بن فارس أبو إسحان إبر اهيم بن الوردى من مجيب الدين أحد بن إسماعيل ابن فارس التميمي الإسكندر اني . آخر مَن قرأ بالرواية على الحندى . ولد سنة ست وتسمين وسمائة ، ومات في صفر سنة ست وسبمين وسمائة ".

ه - إسماعيل بن هبة الله بن على أبو الطاهر الحليمي المصرى . قرأ على أبى الجود غياث بن فارس ، وعمر دهراً ، واحتيج إلى إسناده العالى ، فقرأ عليه جماعة منهم أبو حيان ، وخيم بموته أصحاب أبى الجود ، وكان تاركا للفن ؟ وإنما ازد حموا عليه لعلو روايته . مات في رمضان سنة إحدى وثمانين وستمائة (١) .

97 - عبد الله بن محمد بن عبد الله القاضى معين الدين أبو بكر النكزاوى الإسكندرانى النحوى المقرى ، ولد بالإسكندرية سنة أربع عشرة وسمائة ، وقرأ على أبى القاسم الصفراوى ، وصنف كتابا فى القراءت ، وتصدر وأفاد ، وتخرج به جماعة . مات سنة ثلاث وتمانين وسمائة (٥٠) .

٩٧ ــ برهان الدين إبراهيم بن إسحاق بن المظفّر المصرى الوزيرى . ولد سنة تسم عشرة وسمّائة ، وقرأ على أصحاب الشاطبي وأبى الجود ، وأقرأ بدمشق . مات في ذي الحجة سنة أربع وثمانين وسمّائة (١) .

<sup>(</sup>١) طنقات القراء ١ : ٧٧ . .

 <sup>(</sup>۲) طبقات القراء ۱ : ۱ ، ۱ ، واسم\_ هناك : و أحمـ بن على بن إبراهيم أبو العبـاس كال الدين المجلى الضرير » .

 <sup>(</sup>٣) طبقات القراء ١ : ٦ ، واسمه هناك : « إبراهيم بنأحد بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارس التميمى
 الإسكندرى الأصل ثم الدمشقى الشيخ النبيل كمال الدين » .

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ١ : ١٦٩ (٥) طبقات القراء ١ : ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٦) طبقات القراء ١ : ١

٩٨ ــ الرضى الشاطبي . يأتى في النحاة واللغويين .

٩٩ ـ عبد النصير المربوطى أبو محمد . من كبار القرآء بالإسكندرية ، قرأ على أبى القاسم الصفراوى وأبى الفضل الهمداني . قرأ عليه أبو حيّان . مات سنة ثمانين وسمّائة (١) .

الرجل الصالح. تصدّر للإقراء والإفادة ، وأخذ عنه مثل الشيخ مجد الله بن ويُحيان ، الرجل الصالح. تصدّر للإقراء والإفادة ، وأخذ عنه مثل الشيخ مجد الدين التونسي وشهاب الدين بن جبارة ، ولم يقرأ على غير الكال الضرير . مات في صفر سنة خمس وثمانين وسيائة بالقاهرة ؛ ذكره في العبر(٢) .

المقيد الحنبل بن أبى بكر بن محمد بن صديق المراغى الفقيد الحنبلي المقرئ . ولد سنة بضع وتسمين وخمسائة ، سمع من الحرستاني وابن ملاعب ، وتفقه على الموفق المقدسي . وقرأ القراءة على ابن باسوية ، وهو آخر مَن قرأعليه ، وتصدر بالقاهر ةللإقراء، وناب في القضاء ، مع وقور الديانة والورع .مات في ذي القعدة سنة خمس و ثمانين وسمائة ، روى عنه المزنى وابن حيّان (٢) .

المبرائدى تق الدين يعقوب بن بدران بن منصور المصرى . شيخ القراء في وقته بالدبار المصرية . أخذ عن السخاوى ، وتصدر . مات في شعبان سنة عمان و عمانين وسمائة ، عن نيّف و عمانين سنة ، وقد حد ث عن ابن الزبيدى وابن المنجى وابن اللّي (١٠) .

10٣ ــ نور الدين بن السكفتي أبو الحسن على بن ظهير بن شهاب الدين المصرى. شيخ القراء بديار مصر ، أخذ عرف ابن وثيق وأصحاب أبى الجود ، واشتهر بالاعتناء

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١ : ٧٧٢ . (٢) طبقات القراء ١ : ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ١ : ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ٢ : ٣٨٩ ، شذرات الذهب ٦ : ٢٠٧ .

بالقراءاتوعللها ، وسمع من ابن الجميَّزي ، مع الورَع والتقى والجلالة. مات في ربيع الآخر سنة تسم وثمانين وسمَائة (١) .

108 \_ المكين الأسمر عبدالله بن منصور لإسكندراني . شيخ القر ا عبالإسكندرية . أخذ عن أبي القاسم بن الصفراوي ، وأقرأ أالناس مدة . مات في ذي القعدة سنة اثنتين وتسمين وسبائة عن نيف وثمانين سنة (٢) .

مى الدين محمد بن عبد العزيز الدمياطى المقرئ . أخذ عن السخاوى ، وتصدّر ، واحتيج إلى علو روايته . مات في صفر سنة ثلاث وتسعين وسمائة ، وله نيّف وسبعون وسنة .

10٦ ــ شهاب الدين أحمد بن عبد البارئ الصعيدي ثم الإِسكندراني . قرأ على أبي القاسم عيسى ، وروَى عن الصفراوي والهمداني ، وكان أحد الصالحين . مات في أوائل سنة خمس وتسعين وسمائة عن ثلاث وثمانين سنة (٢) .

10۷ ــ سحنون العلامة صدر الدبن أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكيم بن عبر الدكتي بن عبد الحكيم بن عبر الذكالى المالكيّ المقرئ النحويّ . قرأ على الصفراويّ ، وسمع مندومن على بن مختار . وكان إماماً عارفا بالمذهب مفتياً . مات بالإسكندرية في شوال سنة خمس وتسمين وستمائة ، وقد جاوز الثمانين (١٠) .

المجذامي الإسكندراني . ولد سنة تسمين وستانة ، وقرأ على أبى القاسم بن الصواف الدين أبو الحسين بن الصواف المجذامي الإسكندراني . ولد سنة تسمين وستانة ، وقرأ على أبى القاسم بن الصفراوي ؟ وهو آخر من قرأ عليه وفاة ، وآخر من حدّث عن ابن عماد وجماعة ، سمع منه المزى والبرزالي وابن سيد الناس والسبكي . مات في شعبان سنة خمسين وسبعائة ، ونزل القراء عموته درجة (٥) .

<sup>(</sup>۲) طبقات القراء ۱ : ۲۰ .

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ١: ٣٧١.

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١ : ٤٧ ه

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ١ : ٢٥

<sup>(</sup>ه) طبقات القراء ٢ : ٣٦٦ .

۱۰۹ ــ إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم برهان الدين أبو إسحاق الجذامي الإسكندراني . قرأ على علم الدبن القاسم وغيره ، وتفقه بالنووي وأفتى ودرس، وتصدر للإقراء مدة طويلة . قرأ عليه البدر بن نصحان . مات بدمشق في شوال سنة اثنتين وسبمائة ، وهو في عشر الثمانين (۱) .

١١٠ إستحاق بن البرهان الوزيرى السابق أبو الفضل . اعتنى به أبوه فأسممه من الحكال الضرير والحافظ عبد المطيم ، وقرأ القراءات على والده والسكال بن فارس . ولد سنة خس وخسين وستمائة ، ومات بعد السبعمائة .

ا المحمد بن عبد المحسن شمس الدين المصرى الضرير الملقب بالمزراب . قرأ على السكال الحلّى وابن فارس . مات سنة ثلاث وسبعمائه وقد جاوز الستين .

117 - محمد بن نصير بن صالح الإمام أبو عبد الله المصرى المقرئ الصوفى تويل دمشق. ولد فى حدود سنة خمسين وسمّائة ، وقرأ على الرّشيد بن أبى الدرّ والزواوى ، وجلس للإقراء ، وكان شيخ الإقراء بدار الحديث الأشرفية . مات بعد السبعمائة . (٢)

11٣ - على بن يوسف بن جرير اللخمى الشَّطَنوفي الإمام الأوحد نور الدين أبو الحسن . شيخ الإقراء بالديار المصرية . ولد بالقاهرة سنة أربع وأربدين ، وستمائة ، وقرأ على التَّتَى الجرائدي والصفي خليل ، وسمع من النّجيب عبد اللطيف ، وتصدر للإقراء بالجامع الأزهر ، وتسكائر عليه الطلبة ، مات في ذي الحجة سنة ثلاث عشرة وسبعمائة (٢) .

112 \_ محمد بن أحمد بن على من غدير شمس الدين الواسطى . ولد فى حــدود سنة سبمين وستمائة ، وقرأ على العزّ الفاروثي وغيره ، وعُنى بهذا الشأن حتى تقدّم فيه ،

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ٢ : ٢٠ . (٢) طبقات القراء ٢ : ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) طيقات القراء ١: ٥٨٥

وصار من كبار المقرئين ، تحوّل إلى مصر فسكنها .

۱۱۵ ــ محمد بن عبد الله بن عبد المنعم بن رضوان أمين الدين أبو بكر السكناني المصرى يعرف بابن الصواف . تصدر مجامع عمرو لإفراء القرآن ، وأخذ عنه جماعة . مات سنة خمس عشرة وسبعمائة (۱).

۱۱٦ ــ محمد بن أبى بكر بن عبد الرزاق الصَّقَلَىّ الضرير شرف الدين . قرأ على السكال الضرير ، وأفرأ زمانا . ولد سنة بضع وعشرين وسمّائة ، ومات بالفاهرة سنسة ثلاثين وسبعمائة .

۱۱۷ ـ محمد بن مجاهد الضرير شرف الدين اللقّب بالوراب . قرأ على أبي طاهر المليجي ، ونصدّر بالقاهرة لإقراء القرآن ، وأخذ عنه جماعة (٢) .

۱۱۸ ــ إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل القُوصىّ جلال الدين أبو طاهر . تصدّر مدة بجامع ابن طولون لإقراء القرآن والنحو ، ومات سنة خمس عشرة وسبعمائة (٣) .

۱۱۹ \_ الصدر بن الأعمى محمد بن عثمان بن عبد الله المدلجي · قرأ على إسماعيل بن المليجي ، وتصدر . مات بالقاهرة سنة سبع عشرة وسبعمائة (١) .

الحُدَّث جَمَّال الدين ، والد الحافظ تقى الدين مجمد بن شافع الصبيدى السَّلامي المقرئ المحدَّث جمَّال الدين ، والد الحافظ تقى الدين مجمد بن رافع . تفقّه فى مذهب الشافعي على العَدَّم العراقي ، وأخذ النحو عن البهاء بن النحاس ، وسمع من أبى الحسن بن البخارى وجماعة ، وتلا على أبى عبد الله محمد بن الحسن الإربلي الضرير، وتصدّر للإقراء بالفاضلية

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ٢ : ١٨١ . (٢) طبقات القراء ٢ : ٢٣٠

<sup>(</sup>٣) طقات القراء ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ٢ : ١٩٧ ، واسمه هناك : ﴿ محمد بن عثمان بن عبدالله بن علان بن طعمان أبو عبدالله الميلحي » .

ولد بدمشق سنة ثمان وستين وسمائة ، ومات بالقاهرة فى ذى الحجة سنة ثمانى عشرة وسبمائة (١) .

المرى شيخ القراء في عصره. قرأ على السكال الضرير والسكال إبراهيم بن فارس، ورحلت إليه الطلبة في عصره. قرأ على السكال الضرير والسكال إبراهيم بن فارس، ورحلت إليه الطلبة من أقطار الأرض لانفراده بالقراءة دراية ورواية . وكان أيضاً فقيها شافعياً مشاركا في فنون أخرى . ولد في جمادى سنة ست وثلاثين وسمائة، ومات بمصر في صفرسنة خمس وعشرين وسبعائة ، ذكره ابن مكتوم في ذيله .

وذكر الإسنوى في طبقاته أنَّه بلغ من العمر أربعا وتسعين سنة (٢).

۱۲۲ \_ ضياء الدين موسى بن على بن يوسف الزرازرى القطبى ، لسكنه بالمدرسة القطبية بالقاهرة . قرأ على أبى الحسن بن السكفتى ، و تصدّر للإقراء بالجامع الظاهرى ، وحدث عن أبى الفرج الحرّاني وأبى عيسى بن علاق . ولد سنة إحدى وستين وسمّائة ومات في رجب سنة ثلاثين وسبعمائة (٢) .

١٢٣ ــ أبو حيّان . يأتى في النحاة .

17٤ ــ شمس الدين محمد بن محمد بن نمير المعروف بابن السراج. قرأعلى ابن الكفتى والمسكين الأسمر و تصدّر للإقراء، وأخذ عنه جماعة، وكتب الخط المنسوب، وبرَع فيه، وصار معلّاً له بالجامع الأزهر. ولد بعد السبعين وسمّائة، ومات بالقاهرة في شعبان سنة سبع وأربعين وسبعمائة (١).

۱۲۵ ــ برهان الدين إبراهيم بن لاجين الرّشيديّ . كان عالماً بالقراءات والنحو شافعيًّا . تصدّر بجامع أمير حسين مدّة ، وانتفع به الناس ، ووَلِيّ دَرّس التفسير

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١ : ٢٨٢ ، وفيه : ﴿ هِمِرْشُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) طبقات القراء ٢: ٦٥ (٣) طبقات القراء ٢: ٣٢١ .

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ٢ : ٢ ه ٢

بالنصوريّة بعد موت أبى حَيّان . مات بالطاعون فى شوال سنــة تسع وأربعين وسبمائة .

۱۲۹ \_ برهان الدين إبراهيم بن عبدالله بن على الحكرى . كان إماماً في القراء!ت نحويًا مفسّرًا، يُضرَب به المثل في حسن التلاوة . نصدّر للإقراء ، وانتفع به الخلق . مات بالطاعون في ذي القمدة سنة تسع وأربعين وسبعائة (١) .

۱۲۷ \_ محمد بن مسعود المقرى المالكي . تلا بالسبع على التق الصائغ ، وكان متصدرا للإقراء حتى إن القاضى محب الدين ناظر الجيش كان يقرأ عليه. مات سنة خمس وسبعين وسبعائة (٢) .

١٢٨ \_ التقيّ الواسطيّ . مرّ في المحدّثين (٣) .

179 \_ العسقلاني إمام جامع ابن طولون فتح الدين أبوالفتح محمد بن أحمد بن محمد المصري ولا بعد العشرين وسبعائة ، وتلا على التقي الصائغ، وسمع عليه الشاطبية ، وكان خاتمة أصحابه بالسماع ، وأقرأ الناس بأخَرة ، فتسكاثروا عليه . مات في المحرم سنة ثلاث وتسعين وسبعائة (3) .

١٣٠ ــ نور الدين على بن عبد الله بن عبد العزيز الدّميرى أخو القاضى تاج الدين بهرام. كان إماماً في القراءات، مشاركاً في فنون، ولى مشيخة القراء بالشّيخونية. مات سنة ثمان وتسعين وسبعمائة (٥).

١٣١ ــ خليل بن عُمَان بن عبد الرحمن بن عبد الجليل القرىء ، المعروف بالمشتب

(٤) طبقات القراء ٢: ٨٢

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ١ : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) طبقات القراء ٢ : ٢ ٦ ٢ ؟ واسمه هناك : « محمد بن مسمود بن عامر بن عباس أبو عبدالله سعدالدين الكناني المالك ي » .

<sup>(</sup>۳) س ۳۹٦ -

<sup>(</sup>ه) طبقات القراء ١ : ٣٥٠ .

أقرأ الناس بالقرافة دهراً طويلاً ، وكان منقطماً بسفّح الجبل ، وللسلطان وغير ، فيـــــ اعتقاد كبير . مات في ربيع الأول سنة إحدى ونمانمائة (١١) .

۱۳۲ ــ على بن محمد بن الناصح نور الدين المقرى . قرأ على الحجد الـكفتى ،ونظم قصيدة فى الفراءات ، وكان يقرئ بجامع المارداني . مات فى ذى الحجة سنة إحدى وثمانمائة .

۱۳۳ \_ عثمان بن عبد الرحمن المخزُوميّ البلبيسيّ ، فخر الدين الضرير إمام الجامع الأزهر . انتهت إليه الرياسة في فن القراءات ، وأنتفع به مَنْ لايحصى عددهم في القراءات وصار أمّة وحده ، وأخبر أنّ البحن كانوا يقرءون عليه ، وكان صالحا خيّراً . مات في ذي القمدة سنة أربع وثمانمائة عن ثمانين سنة .

۱۳۶ ــ محمد بن محمد البغدادي المقرى الزركشي . أصله من شيراز ، ثم سكن القاهرة ، أتفن القراءة والمَروض ، مات في ذي الحجة سنة ثلاثين وثمانمائة (۲) .

۱۳۵ ــ الزراتيتي شمس الدين محمد بن على بن شمد الفزولى . ولد سنة نمان وأربعين وسبمائة ، واشتنل بالعِلْم ، وعُنِي بالقراءات من سنة ثلاث وستين وهم جراً . مات في جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وثمانمائة (۲) .

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ٢٧٦:١

<sup>(</sup>٢) طبقات القراء ١ : ٢ · ه .

<sup>(</sup>٣) الزرانيني : منسوب إلى زراتيت ، ثرية .

## ذكر من كان عصر من الصلحاء والزهاد والصوفية

١ \_ سليم بن عتر .

٢ \_ ان حُجيرة .

٣\_ أبو عَقِيلٍ .

٤ \_ زهرة بن معبد .

ه \_ الحارث بن يريد الحضري .

٦ \_ ولده عبد الكريم بن الحارث الحضرى .

٧\_ عبد الرحيم بن ميمون المدنى".

٨ ـ خَيُوة بن شُريح.

٩ ـ أبو الأسود النَّصْر بن عبد الجبار المرادى" -

10 ـ السيدة نفيسة بنت الأمير حسن بن زيد بن الحسن بن غلى بن أبي طالب رضى الله عنهم . كان أبوها أمير المدينة للمنصور ، وله رواية فى سنن النسائى ، ودخلت هى مصر مع زوجها المؤتمن إسحاق بن جعفر الصادق ، فأقامت بها ، وكانت عابدة زاهدة ، كثيرة الخير . وكانت ذات مال ؛ فكانت تحسن إلى الزّمنى والمرضى وعموم الناس . ولما ورد الشافعي مصر كانت تحسن إليه ، وربما صلى بها فى شهر رمضان . ولما تُورُفَى أمرت بجنازته فأدخلت إليها المنزل ، فصات عليه . مانت فى رمضان سنة ثمان ومائتين . وكان عزم زوجها على أن ينقلها فيدفنها بالمدينة النبوية ؛ فسأله أهل مصر أن يدفنها عنده ، فلدفنت عنزلها بدرب السباع ؛ محلة بين مصر والقاهرة (١) .

١١ \_ ذو النون المصرى ثوبان بن إبراهيم أبو الفيض ، أحد مشايخ الطربق

الذكورين في رسالة القُشَيرى ؛ وهو أول مَنْ عَبْر عن علوم المنازلات ، وأنكر عليه أهل مصر ، وقالوا : أحدَث علما لم تشكلم فيه الصحابة ، وسعوا به إلى الخليفة المتوكّل ، ورمو ، عنده بالزندقة ، وأحضره من مصر على البريد ، فلمّا دخل سُرٌ من رأى ، وعظه ، فبكى المتوكّل ، ورد ، مكرّما . وكان مولده بإخميم ، وحدّث عن مالك واللّيث وابن لَهِ بعة ، روى عنه الجنيد وآخرون . وكان أوحد وقته علمًا وورعا وحالا وأدبا ، مات في ذى القمدة سنة خمس وأربعين ومائتين ، وقد قارب التسمين . قال السُّلى : كان أهل مصر يسمّونه الزُّنديق ، فلمّا مات أظلّت الطير الخضر جَنازته ترفرف عليه إلى أن وصل إلى قبره ، فلمّا دُفن غابت ، فاحترم أهل مصر بعد ذلك قبره (1) .

١٢ \_ القاضى بكار . مر في الحنفية (٢) .

۱۳ ـ أبو بـكر أحمد بن نصر الدّفاق الكبير ، من أقران الجنيد وأكابر مشايخ مصر . قال الكتّانى : لمّا مات الدقاق القطمت حجة الفقراء فى دخولهم إلى مصر . ومن كلامه : مَنْ لم يصحبه التقى فى فقره ، أكل الحرام المحض . وقال : كنت مارًا فى تيه بنى إسرائيل ، فخطر ببالى أنَّ علم الحقيقة مباينٌ لعلم الشريعة ، فهتف بى هاتف من تحت شجرة : كل حقيقة لا تتبع الشريعة ، فهى كفر (٢٠) .

18 ـ فاطمة بنت عبد الرحمن بن أبى صالح الحرّانية الصوفية أم محمد . من الصالحات المتعبدات . قال الخطيب : ولدت ببغداد ، و حُرِلت إلى مصر ، فطال عرها ؛ حتى جاوزت الثمانين ، وأقامت ستين سنة لا تنام إلا وهي في مصلاً ها بغير وطاء ، سمعت من أبيها ، وروى عنها ابنُ أخيها عبد الرحمن بن القاسم. ماتت سنة اثنتي عشرة وثلثمائة (1) .

١٥ ـ أبو الحسن ابن بُنان (٥) بن محمدُ بن حمدان الحمّال الزّاهد الواسطيّ . نزيل

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ۱ : ۱۰۱ . (۲) س . . .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراني ١: ٧٦ (٤) تاريخ بغداد ١: ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) في العبر: ﴿ أَبُوبِنَانَ ﴾ .

مصر وشيخُها . من كبار مشايخ مصر ومقدَّميهم ، قال ابن فضل الله فى المسالك : صحب الخزَّاز ، وإليه ينتمي ، مات فى التَّيه ؛ وذلك أنّه ورد عليه وارد فهام على وجهه ، فات به . ومن كلامه : اجتنبوا رياء الأخلاق كا تجتنبوا الحرام . وقال : الوحدة جِلمة الصَّدِيقين . وقال : ذكر الله باللسان يُورث الدّرجات ، وذكر الله بالقلب بورث الذّرجات ، وذكر الله بالقلب بورث الله مُبات .

وقال الذهبي في العبر: صحب الجنيد، وحدث عن الحسن بن محمد الزعفراني وجماعة، وكان ذا منزلة عظيمة في النفوس ، وكانوا يضربون بعبادته المثل . وتقة ابن يونس، وقال : تُوكُفّي في رمضان سنة ست عشرة وثلانمائة، وخرج في جنازته أكثر أهل مصر؛ وكان شيئاً عجبا ، ومن كراماته أنّه أنكر على ابن طولون يوما شيئا من المنكرات، وأمره بالمعروف ، فأمر به فألقي بين يدي الأسد ؛ فكان يشمّه ويحجم عنه : فرفع من بين يديه ، وزاد تعظيم الناس له . وسأله بعض الناس : كيف كان حالك وأنت بين يدّي الأسد ؟ فقال : لم يكن على بأس ؛ ولكن كنت أفكر في سؤر السبّاع : أهو طاهر أم نجس ؟ وجاءه رجل ، فقال : لى على رجل مائة دينار ، وقد ذهبت الوثيقة ، وأخشى أن يُنكر ، فادْع لى ، فقال له . إني رجل قد كبرت ، وأنا أحب الحلوى ، فاذهب أن يُنكر ، فادْع به حتى أدعو لك ، فذهب الرجل فاشترى فوضع له البائع الحلوى ، فاشتر في ورقة ؛ فإذا هي وثيقته بالمائة دينار ؛ فجاء إلى الشيخ فأخبره ، فقال : خدذ الخلوى فأطممها صبيانك (۱) .

١٦ ــ أبو على الرُّوذُ بارى مر في الشافعية (٢) .

١٧ ــ أبو الحسن على بن محمد بن سهل الدينوري الصائغ الزاهد .

<sup>(</sup>١) المبر ٢ : ١٦٣ ، طبقات الشعراني ١ : ٨٧ .

<sup>(</sup>۲) س ۲۰۰

<sup>(</sup>۲۳\_حسن المحاضرة ١)

قال فى المِبَر: أحــد المشايخ الــكبار، تُوُفِّى بمصر فى رجب سنة إحــدى وثلاثين وثلمائة، ومن كلامه: مَنْ أيقن أنه لِفترة (١) فما له يبخل بنفسه.

قال ابن كثير: ومن كراماته أنه رُئَّى يصلَّى بالصحراء في شدة الحرّ ، ونَسْر قد نشر جَناحيه يظلُّه من الحرّ .

وحكى صاحب المرآة أنه أنكر على تكين أمير مصر شيئا \_ وكان تكين ظالاً \_ فسيّره تكين إلى القدس ، فلمّا وصل القدس ، قال : كأنّى بالبائس \_ يعنى تكين \_ وقد جىء به فى تابوت إلى هنا ، فإذا أدنى من الباب عثر البغل ، ووقع النابوت ، فبال عليه البغل . فلم نلبث إلّا مدّة يسيرة ، وإذا بقائل يقول : قد وصل تكين ، وهو ميّت في تابوت ، فلمّا وصل إلى الباب عثر البغل فى المكان الذى أشار إليه الدّبنورى ، فوقع التابوت وغفل عنه المكارى ، فبال عليه البغل ، وخرج الدينورى ، فقال للتابوت : جثت بالبائس إلى المكان الذى نفانا إليه ا ثم ركب الدينورى ، وعاد إلى مصر ، فأت بها . ودُون بالقرافة (٢) .

۱۸ ــ أبو الخير الأقطع المعروف بالتيناتي . أصله من المغرب ، وصحب أبا عبد الله ابن الجلاّد وغــيره ، وكان أوْحَــد عصره في طريقة التوكل ، وكانت السباع والهوام تأنس به ، وله فراسة حادة . مات سنة ثلاث وأربعين وثلثمائة (٢٠) .

19 \_ أبو على الحسن (1) بن أحمد السكاتب المصرى . من كبار مشايخ المصريين ، صحب أبا بكر المصرى وأبا على الروذ بارى وغيرها ، وكان أوحد مشايخ وقته ، ومن كلامه : إذا انقطع العبد إلى الله بكلّيته، أول مايفيده الله الاستغناء به عن الناس . وقال : يقول الله : مَنْ صبر علينا وصل إلينا . وقال : إذا سكن الخوف في القلب ، لم ينطق

<sup>(</sup>١) ط: ولفيره ، . (٢) المبر ٢: ٢٢٧

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراني ١: ٩٣. (٤) في طقات الشعراني: و الحسين ، .

الاسان بما لا يمنيه . مات سنة ثلاث وأربعين وثلمائة (١) .

٢٠ أبو بكر محمد بن أحمد بن سهئل الرّملى النابلسيّ . قال في العبر : كان عابداً صالحاً زاهداً قو الآبالحق ، قال : لو كان عابداً صالحاً زاهداً قو الآبالحق ، قال : لو كان معى عشرة أسهم ، رميت الرّوم بسهم ورميت بني عُبيد بتسعة ، فبلغ صاحب مصر الموزّ فقتله في سنة ثلاث وستين وثلثائة .

حمى صاحب المرآة أن كافورا الإخشيدى بعث إليه بمال ، فردّه وقال : قد الله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَمْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ، فالاستمانة بالله تمكنى . فرد كافور الرّسول بالمال إليه ، وقال : قل له : قال الله تمالى : ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَافِي الأرض وَمَا بَيْنَهُمُا وَمَا نَحَتَ الثَّرَى ﴾ ، فأين ذكر كافور هنا ! فقال أبو بكر : صدق ، الملك والمال لله ، كافور صوفى لا أنا ، ثم قبل المال (٢) .

٢١ \_ عيسى بن يوسف المصرى الزاهد . مات بعد السبعين وثلمائة .

۲۲ ــ ابن التُرجمان محمد بن الحسين بن على الغَزى شيخ الصوفية بديار مصر . قال في المِــبَر : مات بمصر في جمادى الأولى سنة ثمــان وأربمين وأربمائة ، وله خس وتسمون سنة ، ودُفِن بتربة ذى النون (٣) .

٢٣ ــ أبو القاسم الصامت أحد الصالحين ، وقبره أحد المزارات بالقرافة ، مات فى
 رمضان سنة سبع وثلاثين وأربعائة ، ذكره ابن ميسر .

72 \_ عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القنائى الشريف الحسنى السيد الكبير الإمام الشهير . أصله من سَبْتَة ، وقدم من المغرب فأقام بمكة سبع سنين ، ثم قدم قينا فأقام بها سنين كشيرة إلى أن مات . قال الحافظ المنذرى : كان أحد الزّهاد المشهورين ،

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراني ١: ٩٦ (٢) العبر ٢: ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) العبر ٣: ٢٠٧

والعبّاد الذكورين ، ظهرت بركاته على جماعة ممّن صحبه ، وتخرج به جماعة من أعيان الصالحين بصالح أنفاسه . وكان مااكريّ المذهب ، وكراماته كثيرة . مات في تاسع صفر سنة اثنتين وتسمين وخمسائه (۱) .

٢٥ ــ وكان للشيخ ولد يقال له الحسن ، كان أيضاً من الصوفية الفقهاء الفضلاء العلماء أرباب الأحوال والكرامات وعلو المقامات ؛ روى عنه المنذرى من شعره ، وتبر ك بدعائه . مات بقيناً في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وستمائة ، وقد قارب الثمانين .

77 - وللحسن هذا ولد يقال له محمّد ، جمع بين العلم والعبادة ، والورع والزهادة ، فقيها مالكيًّا ، ويقرى مذهب الشافعي ، نحويًّا فَرَضيًّا ، حاسبا ، انتفع بعلومه وبركته طوائف من الخلق ، وله كرامات ومسكاشفات ؛ حُسكى عنه أنه قال : كنت في بعض السياحات ، فكنت أمر بالحشائش فتخبرني عن منافعها . مات في ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين وسمائة .

٢٧ - على بن أحد بن إسماعيل بن يوسف ، الشيخ أبو الحسن الصباغ القوصى . صاحب الممارف والكرامات ، أخذ عن الشيخ عبد الرحيم القنائي . قال المُنذرى : وظهرت بركاته على الذين صحبوم ، وهدى الله به خلقا ، وكان حسن التربية للمريدين ، وصحبه جماعة من الملاء منهم الشيخ مجد الدين بن دقيق الميد . مات بقنا منتصف شعبان سنة ثلاث عشرة وسمائة، وفي المبر سنة اثنتي عشرة .

۲۸ ـ يوسف بن محمد بن على بن أحمد الهاشمى أبو الحجاج المناورى . قدم من المنرب ، فأقام بتنا إلى أن تُوفّى بها ، وصحب الشيخ أبا الحسن بن الصباغ . وكان من المشهورين بالولاية ، وله كرامات كثيرة . مات فى صفر سنة تسع عشرة وستمائة ؛ ويقال

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراني ١: ١٣٥.

إنه عاش مائة و ثلاثين سنة . ذكره في الطالع السميد (١) .

٢٩ ـ الشيخ أبو المباس البَصير أحمد بن عمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن جزى الخزر جى الأنصارى الأندلسي . كان أبوه من ملوك المغرب ، فوكد له الشيخ أبو المباس الحزر جي الأنصارى الأندلسي . كان أبوه من ملوك المغرب ، فوكد له الشيخ أبو المباس أطمس المينين ، فخافت أمه سطوة أبيه ، فأمرت به فألق في البرية فأرضته الفزلان . ثم إن والده خرج إلى الصيد فلقيه فأخذه ، وهو لا يشعر أنه ابنه وقال لزوجته : ربيه ، لمل الله أن يجمل لنا فيه خيرا . فلما كبر قرأ القرآن ، واشتغل بالملوم الشرعية إلى أن برع فيها ، وصحب في التصوف جمغر بن عبد الله بن شيندبونة الخزاعي الأندلسي ، ثم سافر على قدم التجريد ، فدخل الصميد ، وأقام بالقاهرة يقرئ الناس وينفعهم . ثم سافر على قدم التجريد ، فدخل الصميد ، وأقام بالقاهرة يقرئ الناس وينفعهم . قال الشيخ برهان الدين الأبناسي في ترجمته : كان الشيخ أبو العباس يشغل الناس بالقراءات السبم ، وكان حافظاً بارعاً في علم الحديث ، حافظاً لمتونه ، عارفا بمله ورجاله ، حسن الاستنباط بذهن وقاد ، وكانت له الأحوال الفريبة ، والأساليب المجيبة ، أجاز سبمة آلاف رجل بالقراءات السبع . توفي سنة ثلاث وعشرين وسمائه ، وقد بلغ ثلاثا وستين سنة ، ودفن بالقرافة .

٣٠ \_ يحيى بن موسى بن على القنائى يعرف بان الحلاوى . قال الحافظ رشيد الدين العطار : كان من المشايخ المعروفين بالزهد والصلاح ، سمعته يقول : سمعت الشيخ العارف عبد الرحيم بن أحمد بن حجون المفربي \_ وكان شيخ وقته وإمام عصره \_ يقول فى قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ طلب العلم تـكفل الله برزقه » ، معناه والله أعلم : تحضه بالحلال من الرزق لمسكان طلب العلم . قال الرشيد : وسمعت منه جزءًا منتخباً من كلام شيخه عبد الرحيم . مات بقنا فى ذى القعدة سنة خمس وعشر بن وستمائة (٢) .

<sup>(</sup>١) الطالع السميد ٤١٩ ، طبقات الشعراتي ١ : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الطالم السعيد ٢٠٩.

۳۱ ـ ابن الفارض شرف الدين أبو القاسم عمر بن على بن مرشد الحوى الأصل المصرى . ولد بالقاهرة فى ذى القعدة فى ذى القعدة سنة ست وسبعين و خسمائة ؛ وكان أبوه يسكتب فروض النَّساء . ترجمه الرشيد العطار فى معجمه ، فقال : الشيخ الفاضل الأدبب . كان حسن النظم ، متوقد الخاطر ، وكان يسلك طريق التصوف ، وينتحل مذهب الشافعي ، وأقام عسكة مدة ، وصحب جماعة من المشايخ . وترجمه أيضا المنذرى فى معجمه وغيره . مات فى ثالث جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وسمائة (1) .

٣٦ ـ أبو الحجاج الأفصرى الشيخ العارف يوسف بن عبدالرحيم بن غزى ، شيخ الزمان وواحد الأوان ، صاحب المعارف والكرامات والمكاشفات والاستغراقات . انتفع به خلق من أصحابه ، وكان فى أول أمره مشارف الديوان ثم تجرد، وصحب الشيخ عبد الرازق تليذ الشيخ أبى مدين ، فحصل له من الفتح ما حصل . توفّى فى رجب سنة اثنتين وأربعين وسمائة بالأقصر من الصعيد الأعلى (٢) .

٣٣ ــ وولده نجم الدين أحمد. مشهور أيضا بالصلاح ، له كرامات ومكاشفات . مات ببلده ِ سنة نتيف وعمانين وستمانة .

٣٤ ــ وولد نجم الدبن هذا جمال الدين عمد ، له أيضا مــكاشفات ؛ منها أنه أخبر بفتح عَــكا يوم وقوعه . توفَّى في شعبان ست وتسعين وستمانة .

٣٥ ــ أبو السعود بن أبى العشائر بن شعبان بن الطيب الباذييني . مواده بباذ بين بلد بقرب واسط العراق ؛ ذكره كذلك المنذري في معجمه ، وقال : سمعته بقول : يذبني للسالك الصادق في سلوكه أن يجعل كتابه قلبه . قال : ومات بالقاهرة بوم الأحد تاسع شوال سنة أربع وأربعين وسمائة ، ودفن بسفح المقطم .

الصبّاغ ، وله كرامات استفاضتُ وأحوال اشتهرت ، ومعارفبهرت ، وانتفع به جماعة . مات في شوال سنة سبع وأربعين وسمالة .

٣٧ ـ مفرّج بن موفق بن عبد الله اله. ماميني أبو النيث. صاحب المكاشفات الموصوفة ، والمعانى المعروفة ، صحب أبا الحسن بن الصباغ ، قال الحافظ الرشيد العطار : كان من مشاهير الصالحين ، وتمن تُرْجَى بركاته ، واشتهرت كراماته . مات في جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وسمّائة ، وقد قارب التسمين .

٣٨ - إسماعيل من إبراهيم بن جمفر المنفلوطي ثم القنائي الشيخ علم الدين . أحد أصحاب أبي الحسن بن الصبّاغ . كان تمن جمع الشريسة والحقيقة ، نقيهاً مالكيًّا . له كرامات ومكاشفات ومعارف صوفيّة . مات بقنا في صفر سنة اثنتين وخمسين وستائة (١).

٣٩ \_ رفاعة بن أحمد بن رفاعة القنائي أُلجذامي . من أصحاب الشيخ أبي الحسن ابن الصباغ . أحد المشهورين بالصلاح والكرامات وللقامات ، حكى الشيخ عبد الغفار ابن نوح أنَّ الشيخ أبا الحسن بن الصَّاغ تحدَّث مع والى قُو ص أن يعزل والي قنا ، فامتنع، وكان رفاعة حاضراً ، فقال رفاعة : ياسيّدى ، أقول ؟ قال : لا ، فلما خرج سأله الفقراء ، ما الذي كنت تريد تقول ؟ فقال: إنَّ الواليُّ لمَّا ردَّ على الشَّيخ عُزِل في ساعته . فأرَّخوا ذلك الوقت، فجاء المرسوم بعزله في ذلك التاريخ <sup>(٢)</sup>.

٤٠ \_ إبراهيم بن على بن عبد الغفار بن أبي القاسم بن محمد بن فضل بن أبي الدنيا الأندلسيّ ثم القنائيّ. قال الأدفويّ في الطالع السعيد : كانّ من المشهورين بالكرامات، وذكروا أنَّ الشيخ عبد الرحيم كان يذكره ، ويقول : يأنى بمدى رجلٌ من الغرب بكون له شأن ، فقدم هذا . مات بقنا يوم الجمة مستهل صفَر سنةست وخمسين وسمَائه (٣).

<sup>(</sup>۱) الطالع السعيد ۸۰. (۲) الطالع السعيد ۱۲۸

<sup>(</sup>٣) ااطالع السميد ٢٧.

13 \_ الشيخ أبو الحسن الشاذلي شيخ الطائمة الشاذلية . هو الشريف تق الدين على إلى عبد الله من عبد الجبّار . قال الشيخ تق الدين بن دقيق الديد : مارأيت أعرف بالله من الشاذلي . وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله : منشؤه بالغراب الأقصى ، ومبدأ ظهوره بشاذلة ، وله السياحات المكثيرة ، والمنازلات الجليلة ، والعلوم المكثيرة ، لم يدخل في طريق الله حتى كان يعد المناظرة في العلوم الظاهرة ، وعلوم جمة ، جاء في هذا الطريق بالمعجّب المعجاب ، وشرح من علم الحقيقة الأطناب ، ووسع للسالكين الركاب . وكان بالشيخ عز الدين من عبد السلام محضر مجلسه ، ويسمع كلامه . قال الشيخ تاج الدين الشيخ عز الدين من عبد السلام محضر مجلسه ، ويسمع كلامه . قال الشيخ تاج الدين المساؤني والدى قال : دخلت على الشيخ أبى الحسن الشاذلي ، فسمعته يقول : والله لقد المناوني عن المسألة لا يكون لها عندى جواب، فأرى الجواب مسطّراً في الدواة والحصير والحائط . مات في ذي القعدة سنة ست وخمسين وسمائة بصحراء عَيْداب متوجّها إلى مكة (٢٠).

27 ـ أبو القاسم بن منصور بن يحيى المالكي الإسكندري الممروف بالقباري ـ المدروف بالقباري ـ أحد المباد المشهورين بكثرة الورع والتحرّى والانقطاع ، أفرد ناصر الدين بن المنيّر ترجمتَه بتأليف . مات بظاهر الإسكندرية في سادس شمبان سنة اثنتين وستين وسمّا تمة عن خمس وسبمين سنة . ومن غريب ماحُكي عنه أنه باع دابّة لرجل ، فأقامت أياما لم تأكل عنده شيئاً فجاء إليه وأخبره ، فقال له الشيخ : ماصنعتك ؟ قال: رقاص عندالوالي > فقال: إنّ دابتنا لاتاً كل الحرام، ثم ردّ إليه دراهمه .

<sup>(</sup>۱) نكت الهميان ۲۱۳ ، نور الأبصار ۲۳۶ قال في القياموس : شادلة ، أو بالذال : بلدة بالمغرب ، منها السيد أبو الحسن الشاذلي أستاذ الطائفة الشاذلية من صوفية الإسكندرية ؛ وفيهم يقول أبو العباسم ابن عطاء .

تَمسَّكُ بِحِبِّ الشَّاذِلِيَّة تَلَقَ مَا تَرُوم فَقِّقُ ذَاكَ مَنْهُم وحَصَّلِ وَحَصَّلِ وَلَانَمْدُونْ عَيِنَاكُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ شَمُوسَ هَدَّى فَى أَعَيْنَ المَتَأْمِّلِ

93 \_ أبو الحسن بن قفل . ذكره ابن فضل الله في المسالك في صوفيّة مصر وقال: من كلامه : إن شئت أن تصير من الأبدَال ، فحوّل خُلُقك إلى بعض خُلُق الأطفال ، فقيم خمس خصال لو كانت في الكبار لسكانوا أبدالا : لا يمتشون للرزق ، ولا يشكون من خالقهم إذا مرضوا ، ويأكلون الطعام مجتمعين ، وإذا تخاصموا لم يتحاقدوا وتسارعوا إلى الصلح ، وإذا خافوا جرت عيومهم بالدموع .

٤٤ \_ الجنيد بن مقلد السمهودي . من المشهورين بالصلاح والكرامات . مات ببلده سنة اثنتين وسبعين وسبائة ، ذكره في الطالع السعيد (١).

٥٤ ــ الشاطبي الزاهد نزيل الإسكندرية أبو عبد الله محمد بن سليان المَعافري .
 كان أحــد المشهورين بالعبادة والتألّه ، مات سنة اثنتين وسبعين وسمائة عن بضع وثمانين سنة .

٤٦ ـ أبو العباس الملتم أحمد بن محمد . كان مقياً بالصّعيد ، وله كرامات وعجائب .
 صحب الشيخ عبد النفار . مات بقُوص في رجب سنة اثنتين وسبعين وسمائة (٢).

٤٧ ــ مسلم. البرق صاحب الرباط بالقرافة. كان صالحاً متعبداً يُقصد للتبرّك بدعائه.
 مات سنة ثلاث وسبمين وسمائة. ذكره ابن كثير (٢).

٤٨ ـ خضر بن أبى بكرالمهر آنى . له حال وكشف ، وكان الظاهر بيبرس يخضع له ، ثم تفيّر عليه ، فأراد قيّله فى سنة إحدى وسبعين ، فقال له : إنما ببنى وبينك فى الموت شىء يسير ، فوجَم لها السلطان وتركه ، فأقام إلى أن مات فى سادس الحرّم سنة ست وسبعائة ، ومات الظاهر بعده باثنين وعشرين يوما .

٤٩ \_ سيدى أحمد البدوى ، هو أبو الفتيان أحمد بن على بن إبراهيم بن مجمد بن

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد ٩٦ ، وفيه : ﴿ جعفر بن مقلد ﴾ -

 <sup>(</sup>٣) الطالح السميد ٦٦

أبي بكر القدسيّ الأصل اللثم . ولد سنة ست وتسعين وخمسمائة مع أبيه وأهله ، وأقام بمكة إلى أن مات أبوء سنة سبع وعشرين ، وعُرف بالبدوى للازمته اللثام . ولبس لثامين لا يفارقهما، وعُرِض على النزويج فأبي ، لإقباله على العبادة . وكان حفظ القرآن ، وقرأ شيئًا من الفقه على مذهب الشافعيّ ، واشتهر بالعطّاب لكثرة ما يقع بمن يؤذيه من الناس ، ثم لازم الصمت حتى كان لا يتـكلم إلا بالإشارة ، واعتزل الناس جملة ، وظهر عليه الوله . فلما كان في الحرّ م سنة ثلاث وثلاثين ، ذكر أنه رأى في النوم من بشَّره بأنه ستكون له حالة حسنة . ثم إن أخاه حسن بن على دخل العراف ، وهو صحبته ، ولازم أحمد الصيام ، وأدمن عليه حتى كان يطوى أربعين يوما لايتناول طعاماً ولا شراباً ، ولا ينام وهو في أكثر حاله ، شاخص البعسر إلى السماء وعيناه كالجرتين ، ثم صار إلى مصر سنة أربع وثلاثين ، فأقام بطندِتا من الغربية على سطح دار لايفارفه ، وإذا عرض له الحال يصيح صياحا متصلا. وكان طوالا غليظ الساقين ، عبل الذراعين ، كبير الوجه ، ولونه بين البياض والسمرة، و تُؤثر عنه كرامات وخوارق، من أشهرها قصّة المرأة التي أسر الفريج ولدها ، فلاذت به ، فأحضره إليها في قيوده ، ومرَّ به رجلٌ يحمل قربة لبن فأومأ إليها بأصبعه ، فانقدَّت فانسكب الابن ، فخرجت منه حيَّة قد انتفخت . توفَّى بوم الثلاثاء ثانى عشرى ربيع الأول سنة خمس وسبمين وسمائة (١).

• ٥ \_ ابن النعمان القدوة الزاهد آبو عبد الله محمد بن موسى بن النمان التَّلِمُسانَى شَم المرسى . قدم الإسكندرية شاباً ، فسمع بها من الصفرائ ، وكان عارفاً بمذهب مالك ، راسخ القدم في العبادة والنسك ، ولد سنة سبع وسمائة ، ومات في رمضان سنة ثلاث وثمانين ودفن بالقرافة ذكره في العبر (٢) .

٥١ ـ شرف الدين محمد بن الحسن بن إسماعيل الإخميميّ الزُّ اهد. قال في المبرّ :

<sup>(</sup>١) شنرات الذهب ٦: ٥٠٠ (٢) شنرات الذهب ٦: ٣٨٤ .

كان صاحب توجّه وتعبّد ، وللناس فيه عقيدة عظيمة . مات بدمشق في جمادي الأولى سنة أربع وثمانين وسبعمائة .

٥٢ ــ الشيخ أبو العباس المرسى . أحمد بن عمر الأنصارى المارف الشهير . قطب زمانه ورأس أصحاب الشيخ أبى الحسن الشاذلى ، ذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله عنه أنه قال بوما : والله لو حُجب عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ماعددت نفسى مع المسلمين . مات بالإسكندرية سنة ست و عمانين وسمائة (١) .

٥٣ ــ الجعبرى أبو إسحاق إبراهيم بن ممضاد الرّاهد الواعظ المذكّر. قال فى العبر: روى عن السخاوى ، وسكن القاهرة وكان لكلامه وقع فى القلوب لصدقة وإخلاصه وصدعه بالحق . مات فى الحجر م سنة سبع وثمانين وسمائة عن سبع وثمانين وشمائة .

٥٤ ــ ولده ناصر الدين محمد . كان صالحاً معتقدا يعظ الناس مكان والده ولوعظه
 رَوْنق . مات سنة سبع وثلاثين وسبعمائة .

٥٥ \_ الإمام أبو محمد بن أبى جمرة المقرى المالـكى العالم البارع الناسك . قال ابن كثير : كان قو ّ الا بالحق أمّاراً بالمعروف . مات بمصر فى ذى القعدة سنة خمس وتسعين وسمائة (٢) .

٥٦ ــ الشيخ كال الدين بن عبد الظاهر على بن محمد بن جعفر الهاشمى الجعفرى القوصى . صاحب المناقب المأثورة والسكر امات المشهورة ولد بقوص، وتفقه بالمجد بن دقيق العيد، وأجازه بالتدريس ثم تصوف وانقطع للذكر والعبادة ، وصحب الشيخ إبراهيم الجعبرى بالفاهرة ، ثم استوطن إخميم وانتصب لتذكير الناس ، وانتفع به كشيرون ، مات بها في رجب سنة إحدى وسبعمائة (١٠).

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراني ١ : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراني ١ : ١٧٦ ، ابن كثير . ﴿ ٤) طبقات الشعراني ١ : ١٣٧ .

٥٧ وله والديقال له أبو العباس ، نجوه في العلم والعمل والاجتماد وتذكير الناس .
 انتفع به الخلق الكثير . ومات بإخميم في رجب سنة سبع وخمسين وسبعمائة ، .

٥٨ ـ عبد النفار بن أحمد بن عبد الجيد الأقصرى ثم القوصى المعروف بابن نوح. صحب أبا العباس الملتم وعبد العزيز المنوفى ، وتجرد زمانا وتعبد ، وله أحوال وكرامات. ألّف الوحيد في علم التوحيد ، وله شعر حسن . مات بالقاهرة في ذي القعدة سنة ثمان وسبعمائة وله ثلاث وستون سنة (١).

٥٥ - الشيخ تاج الدبن بن عطاء الله أبو المباس أحمد بن محمد بن عبد الكريم الجذامى الإسكندراني الإمام المتكلم على طربقة الشاذلي . كان جامعاً لأنواع العلوم من تفسير وحديث وبحو وأصول وفقه على مذهب مالك وصحب فى التصوق ، الشيخ أبا العباس المرسى - وكان أعجوبة زمانه فيه - أخذ عنه التقي السبكي . وله تصانيف منها التنوير فى إسقاط التدبير ، والحكم ولطائف المنن فى مناقب الشيخ أبى العباس والشيخ أبى الحباس الماسيخ أبى الحسن ، والمرقى إلى القدس الأبقى ، ومحتصر تهذيب المدو نة للبرادعي فى الفقه . مات بالمدرسة المنصورية من القاهرة فى ثالث عشر جمادى الآخرة سنة تسع وسبعمائة ودفن بالقرافة (٢٠) .

٦٠ ــ عر بن أبى الفتوح الدّماميني . صاحب كرامات ومكاشفات . مات بالقاهرة في ذي القمدة سنة أربع عشرة وسمعائة ، ومولده سنة سبع وأربعين وسمائة . ذكره في الطالم السعيد (٦)

٦١ ـ نصر بن سلمان بن عمر المنبجى أبو الفتح . القدوة العابد شيخ مصر . حدّث عن إبراهيم بن خليل ، وتلا على الكمال الضرير ، وتفقّه على مذهب أبى حنيفة ، ثم

<sup>(</sup>١) الطالم السعيد ١٧١ (٢) طبقات الشعراني ٢ .١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الطالم الدميد ٢٣٨.

اعتزل وزاره السلطانُ والأعيان والعلماء . مات بزاويته، بالحسينيّة في جمادى الآخرة سنة تسم عشرة وسبعمائة عن بضع وثمانين سنة .

- ٣٠ \_ ياقوت بن عبد الله الحبشى القُرشى العارف ، تلميذ الشيخ أبى العباس المرسى تسلك عليه ، قال ابن أيبك : كان شيخا صالحا مباركا ذا هيبة ووقار . أخذ الطربق عن الشبخ أبى العباس المرسى وصحبه مدة وسمع من كلامه ، وكان يقصد للدعاء والتبرك ، ولم يخلف بناحيته بعده مثله . مات بالإسكندرية ليلة الثامن عشر من جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة , هو من أبناء الثمانين (1)

۱۳ \_ عبد المال خليفة سيدى أحمد البدرى . كان له شهرة بالصلاح ، بقصد للزيارة والتبرك . مات بطندتا فى ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة (٢) .

٦٤ \_ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم المرشدى . من أهل منية موشد من الوجه البحرى ، ذكره ابن فضل الله في صوفيّة مصر ، وقال : إنه كان مع اشتهاره بالصلاح فقيهاً على مذهب الشافعي ، يفتي من استفتاه من غير أن يكتب خطّه . مات في شعبان سنة سبع وثلاثين وسبعمائة .

70 \_ عبد الله بن محمد بن سلمان المنوفي . فال ابن فضل الله : جمع بين العلم والعمل والصلاح تفقه على مذهب مالك ، واعتزل ، وانقطع بالمدرسة الصالحية مقتصرا على خويصة نفسه ، لا يكاد يخرج إلا إلى الصلاة ، وله كرامات ظاهرة حكى الأمير الجائي الدوادار قال : وقع في نفسي إشكال في مسألة ، وكان لي صاحب من الفقها والحنفية أثرد د إليه ، فركبت إليه لأسأله على تلك المسألة فلم أجده ، فأتيت الشبخ عبد الله المنوفي فلما جلست قال لي : كأنك مشتغل بشيء من الفقه ! فقلت: نعم ، قال : فاقولك في كذا وكذا ؟ لتلك المسألة وما علمها من لتلك المسألة وما علمها من لتلك المسألة وما علمها من

<sup>(</sup>۱) طبقات الشعراني ۲: ۱۸ (۲) طبقات الشعراني ۲: ۱۲۸ .

الإبرادات \_وذكر الإشكال الذي وقع في نفسي - ثم شرع يُجيب عنه حتى المجلى ، فسألته عن شيء آخر ، قال : لا ، قم مع السلامة ، والقصد قد حصل . ولد سنة ست و ثمانين وسبمائة ، وأيت مخط الشيخ كال الدين وسبمائة ، وأيت مخط الشيخ كال الدين الشُّهُ في قال: سممت شيخنا الحافظ أبا الفضل المراقيّ يقول : لم أو قط جنازة أكثر جماً من جنازة الشيخ عبد الله المنافي ، وذلك أنه صادف اليوم الذي خرج فيه أهل مصر ليدعُوا ربّهم لمّا كثر الفناء . قال المراقيّ : وكان النّاس إنما خرجوا في الحقيقة لأجل جنازة الشيخ . قال : ثم وأيت بعد ذلك في مناقب الشيخ التي جمعها تلميذه الشيخ خليل ، قال : ثم وأراد الناس أن يخرجوا ليدعوا ربّهم جثت إلى الشيخ ، وطلبت منه الحضور معالناس، فقال لى : نعم ، أنا أكون معهم في ذلك اليوم ؛ ولكن وطلبت منه الحضور معالناس، فقال لى : نعم ، أنا أكون معهم في ذلك اليوم ؛ ولكن

٣٦ ـ مسلم السلمى . كان مقيما بجامع الفيالة ، وكان صالحاً عابداً ، له كرامات. رقى سبعا فصار عنده كالهر يدور فى البيوت ، فلما مات الشيخ أخذه السباعون ، فتوحّش عندهم فى الغابة ومجزوا عنه . مات سنة أربع وستين وسبعمائة .

٦٧ ــ سيرى بوسف العجمى العارف المسلك جمال الدين أبو المحاسن عبد الله بن على بن على بن خضر الكوراني . إمام المسلكين في عصره ، وله رسالة في التصوف .
 مات سنة ثمان وستين وسبعمائة ، وقبره مشهور بالقرافة .

٦٨ - يحيى بن على بن يحيى الصَّنافيرى الحجذوب . صاحب كرامات ومكاشفات وأحوال خارقة ، وكان الغالب عليه السكرة . مات في شعبان سنة اثنتين وسبعمائة .

٦٩ ـ صالح بن نجم المصرى . كان عَلَى قدم عظيم من العبادة والزّهد والورع ،
 وللناس فيه اعتقاد كبير مات بمنية السّيرج في رمضان سنة عمان وسبعمائة .

٧٠ ـ نهار المغربی السکندری المجذوب . صاحب کرامات وأحوال . مات فی جمادی الأولی سنة ثمانین وسبعمائة .

· ٧١ ــ السُمِخ عبد الله الجيرتى الزيلميّ . أحد الصلحاء المعتقدين . مات في الحجرّ م سنة بمانين وسبممائة ، وقبره مشهور بالقرافة .

٧٢ ـ حسن بن عبد الله الفرات . أحد المشايخ المعتقدين . قال الحافظ بن حجر : كان أبى يعتقده . قال : وذكر لى شمس الدين الأسيوطى أنه غضب عليه ، فرمى بسهم في الهواء ، فقال : أصابه ، فلم يابث إلا يسيرا حتى مات . مات الشيخ حسن في ربيم الآخر سنة إحدى و ثمانين وسبعمائة .

٧٣ ـ إسماعيل بن يوسف الإنبابي . صاحب الزاوية بإنبابة . نشأ على طريقة حسنة ، واشتغل بالعلم ، ثم انقطع بزاويته . مات في شعبات سنة تسعين وسبعمائه (١) . ٤٧ ـ حسن بن عبد الله الحبار . صحب ياقوت العرشي ، وتزوّج بابنته ، وجلس للوعظ ، وانتفع به الناس . مات في ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة .

٥٧ – ابن المليق قاضى القضاة ناصر الدبن أبر المعالى محمد بن عبد الدائم بن محمد بن سلامة المصرى الشاذلي . ولد سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة ، واشتغل وحصل ، وتصوّف وتزهد ، وتكلم على الناس دهرا ، ثم ولى قضاء الشافعية فباشره بعفة ونزاهة . مات سنة سبع وتسعين وسبعمائة (٢) .

٧٦ الزهورى أحمد بن أحمد بن عبد الله العجمى نزيل القاهرة . كان صاحب .
 مكاشفات ، وللناس فيه اعتقاد كثير ، وكان برقوق يجلّه ويُجلسه معه فى مجلسه العام على القمد الذى هو عليه ، وكان هو يسبّ برقوقا بحضرةالأمهاء ، وربما بصق فى وجهه ولا يتأثّر . مات سنة إحدى وثما عمائة .

٧٧ ـ خلف بن حسين بن عبد الله الطوخى . أحــد المتقدين بمصر . كان كثير التلاوة ، ملازماً لداره والخلق يُهرعون إليه ، وشفاعاته مقبولة عند السلطان فَمنْ دونه .

<sup>(</sup>١) الدور الكامة ١: ٩١٤ (٢) الدور الكامنة ٣: ٩١٤.

مات في ربيع الآخرسنة إحدى وثمانمائة .

٧٨ ــ صلاح الدين عمد الـكلائي . أحــد المذكرين على طريقة الشاذلية . صحب حسر الحبار ، وخلقه في مـكانه ، فصار يذكر الناس . مات في ربيع الأول سنة إحدى وثما عائة .

٧٩ ــ إبراهيم بن عبد الله الرفا . كان مقيما بزاوية في مصر ، وللناس فيه اعتقاد
 كبير ، وله كرامات . مات في جمادى الأولى سنة أربع وثمانمائة .

٨٠ - محمد بن عبد الله الخواص . أحد مَنْ كان يُعتقَد بمصر . مات بالروضة في جادي الآخرة سنة خس وثمانمائة .

٨١ - محود بن عبد الله الصامت . كان لايتكلم البتة . أقام بالجيزة مدة طويلة ،
 وللناس فيه اعتقاد كبير . مات فى ذى القمدة سنة خمس وثمانمائة .

٨٢ - محمد بن حسن بن الشيخ مسلم السُّلَمِيّ . أحد المشايخ المعتقدين بمصر . مات في ربيم الأول سنة ست وثمانمائة .

۸۳ ـ سيدى على بن وقا الشاذلى المعارف الكبير أبو الحسن بن العارف الكبير سيدى محمد بن محمد . ولد بالقاهرة سنة تسعو خمسين وسبعائة ، وكان يقظاً حاد الذهب ، مالكى المذهب ، وله نظم كثير ، وكان أبوه معجباً به ، وأذن له فى الكلام على الناس وهو دون العشرين . مات فى ذى الحجة سنة سبع وثمانمائة .

AE \_ ابن زقاعة برهان الدين إبر اهم بن محمد بن بهادر الغز ّى . والدسنة خمس وأربعين وسبمائة ، وأخذ القراءة من الحكرى ، والفقه عن ناصر الدين القونوى ، والتصو ق عن الشيخ عمر حفيد عبد القادر ، وسمع الحديث من نور الدين الفو ي ، واستغل بالآداب، وقال الشعر ، ثم ساح في الأرض ، وتجر د و تزهد ، وعظم قدره ، وشاع ذكره . مات في الحجة سنة ست عشرة و ثمانمائة .

مه مسالدين البلالي محمد بن على بن جعفر المجلوني . نزيل القاهرة . ولد قبل الخسين وسبعائة ، واشتغل بالعلم قليلا ، وسلك طريق الصوفية ، فمهر ، وصارت له بإحياء علوم الدين مَلَـكة ، واختصره اختصارا حسناً ، وولي مشيخة سعيد السعداء ، وكان خيراً معتقدا . مات في شوال سنة اثنتي عشرة وثمانمائة .

٨٦ ــ يوسف بن إسماعيل بن يوسف الإنبابي . ولد سنة ست ... (١) ، وأخذ عن العراقي وابن جماعة ، وكان أبوه بمن يعتقد في ناحيته ، ثم صار ابنه كذلك ، مع ملازمة الاشتغال والإشفال والخشوع والتعبّد . مات في شوال سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة .

١٨٠ ابن عرب أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد اليمانى الزاهد بالشيخونية . نشأ نشأة حسنة ، واشتغل ونسخ بالأجرة ثم انقطع عن الناس ، فلم يمكن يجتمع بأحد ، واختار العزلة مع مواظبته على الجمعة والجماعة ، واقتصر على مابس حشن جدًّا ، وقنع بيسير من القوت ، وأقام على هذه الطريقة أكثر من ثلاثين سنة ، ولم يمكن في عصره من داناه في طريقته ، وكان يدرى القراءات . مات في ربيم الأول سنة ثلاث عشرة وثمانمائة .

٨٨ - أبو بكر بن عبد الله بن أيوب بن أحمد المآوي الشاذلي الشيخ زين الدين . كان جدّه أبوب معتقدا ، وولد هذا سنة اثنتين وستين وسبعائة ، وصحب القراء ، وتلمذ للشيخ حسن الحبّار ، ثم لازم صاحبه صلاح الدين السكلاعي ، وصار يتسكلم على الناس ، وكان كثير الذكر والعبادة ، يتكسب بدلالة الغزل ، وللناس فيه اعتقاد كبير . مات ليلة الجمعة خامس ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وثمانمائة .

٨٩ ــ الشيخ شمس الدين الحنق محمد بن حسن بن على الشاذلي . ولد سنة خس وسبمين وسبمائة ، وأخذ ... (١) ابن هشام وغيره ، وأخذ طريق القوم عن الشيخ ناصر الدبن بن المليق ، وحضر إملاء الشيخ زبن الدبن العراقي ، وسمم على غالب سيرة

<sup>(</sup>١) بيا*نن* ق الأصل

ابن سيد الناس ، واشتهر اسمه ، وشاع ذكره . مات في ربيع الآخر سنة سبع وأربعين وثمانمائة .

• ٩ - الشيخ أبو العباس الحننى أحمد بن محمد بن عبد الغنى المرسى صاحب الشيخ شمس الدين الحننى . وكان يقال إنه أعظم منه ، وكان الشيخ كال الدين بن الهمام يتردّد إليه ، وأنى إليه يوماً ومعه تأليف التحرير في أصول الفقه ، فنظره الشيخ أبو العباس ، فقال : هو كتاب مليح ، إلا أنه لا ينتقع به أحد ، فكان الأمر كما قال . مات الشيخ أبو العباس في جمادى الآخرة سنة إحدى وستين و عماعائة .

١٩ - أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر بن خالد الشيخ شهاب الدين الأبشيطي الملامة الصالح الزاهد الولى الكبير ، والإمام الشهير . رَجُلُ يُستسقى به النيث . ويها به لفرط صلاحه الليث ، معرض عن الدنيا ، حال بالمرتبة العليا ، بعيد عن الخلق، قريب من الحق ، مواظب على الصلاة والصيام ، قائم بخدمة مولاه والناس نيام ، هذا مع تفنن وعلوم كثيرة ، وتصانيف ما بين منظومة ومنثورة ، ازدان به هذا الزمان ، وانتفع بإقرائه الإنس والجان ، اتخذ طيبة المشر قة دارا ، وفاز بجوار سيدالمرسلين وما أكر مه جارا ، إلى أن جامه الرسول من ربه بالبشرى ، والارتحال من دار الدنيا إلى الدار الأخرى . كان مولده بأبشيط ، وأخذ عن البرهان البيجورى والشمس البرماوى ، وجماعة ، ونبخ في العلوم . وألف تصانيف نظما و نثرا ، ثم تزهد و انقطع ، وسافر إلى المدينة فأقام بها إلى أن مات سنة عمان و ثمانين و ثمانمائة . اجتمعت به لما حججت ، فسألته أن يحدثني بشيء مات سنة عمان و ثمانين و ثمانمائة . اجتمعت به لما حججت ، فسألته أن يحدثني بشيء من الله عنه في المجم ، فامتنع ، فقلت له : لم ياسيدى ، وهذا خير ؟ فقال : قال الشافي رضى الله عنه :

فإن تجتنبها كنت سِلْمًا لأهلها وإن تجتذبها نازعتُك كلابُها فعلمت أنه يشير إلى أن ذلك من أمور الدنيا (١).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامم ١: ٢٤٤.

## ذكر منكان بمصر من أئمة النحو واللغة

ا \_ عبد الملك بن هشام بن أيوب المَافرى أبو محمد . صاحب السيرة ، هذّب سيرة ابن إسحاق فصارت تنسب إليه . كان إماماً في اللغة والنحو والعربية ، أديبا أخبارياً نسّابة . قال الذهبي : سكن مصر ومات في سنة عماني عشرة ومائتين .

وقال ابن كثير :كان مقياً بديار مصر وقد اجتمع به الشافعي حين وردها ، وتناشدا من أشمار العرب أشياء كثيرة . مات لثلاث خلت من ربيع الآخر (١) .

٢ \_ محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر . قال ابن يونس فى تاريخ مصر : كان نحويًا بملم أولاد الملوك النحو ، حدث عن القاضى بكار ، وأم بالجامع العتيق عصر . مات يوم السبت لأربع وعشرين خلت من ربيع الآخر سنة ثلاثين وثلا بمائة .

س ابن ولاد أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد التميمي المصرى . مصنف كتاب الانتصار لسيبويه على المبرَّد . قال في العبر: كان شيخ الديار المصرية في العربية مم أبي جعفر النحاس . تُورُقي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثانة (٢) .

ع \_ أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادى المصرى النحوى . قال فى المعبر: كان ينظر بابن الأنبارى ونفطويه ببلده ، له تصانيف كثيرة . مات فى ذى الحجة سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ، وقد أخذ عن الأخفش الصغير وغيره ، وروى الحديث عن النَّسائى . ومن تصانيفه : تفسير القرآن ، والناسخ والمنسوخ ، وشرح أبيات سيبويه ، وشرح المعلقات . غرق تحت المقياس ولم يكثر أين ذهب (٢٠) .

ه ـ ابن الْجابِّيّ محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندى الصرى . أحد أئمة النحو

 <sup>(</sup>۱) إنياه الرواة ۲ : ۲۱۱ (۲) المعر ۲ : ۲۳۱ -

<sup>(</sup>٣) المبر ٢: ٢: ٢ .

كان يلقب سيبويه ، لاعتنائه بذلك . مات في صفر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، ومولد م

٣ \_ أبو بكر الأدنوي. مرّ في القراء (٢) .

٧ ـ الحوق صاحب إعراب القرآن الإمام أبو الحسن على بن إبراهيم بن سعيد مكان إماماً في الدربية والنحو والأدب ، وله تصانيف كثيرة ، وهو من قرية يقال لها شَيْر المن أعمال الشرقية . قال في العبر : أخذ عن الأدفوى ، وانتفع به أهل مصر . مات مستهل ذي الحجة سنة ثلاثين وأربعائة (٢) .

٨ - ابن بابشاذ أبو الحسن طاهر من أحمد المصرى الجوهرى صاحب التصانيف ، دخل بغداد تاجراً فى الجوهر ، وأحد عن علمائها ، وخدم بمصر فى ديوان الإنشاء شم نزهد بأخرة . ومن تصانيفه : المقدمة وشرحها ، وشرح الجمل ، وتعليقة فى النحو صحو خسة عشر مجلدا . سقط من سطح جامع عمرو بن العاص ، فمات فى ساعته فى رجب سنة تسم وستين وأربعائة (١) .

٩ - محمد بن إسحاق بن أسباط الكندى أبو النضر المصرى . أخذ عن الزَّجاج ،
 و كان شيخ أهل الأدب . صنف في النحو المنني وغيره (٥) .

1۰ \_ محمد بن بَرَكات بن هلال أبو عبد الله السعيدى المصرى النحوى اللغوى - معم من كريمة والقُضاعي وعبد العزيز بن الصّراب. مات في ربيع الآخر سنة عشر يوت وخمائة ،ولهمائة سنة وثلاثة أشهر (١٠).

١١ \_ ابن القطاع أبو القاسم على بن جعفر بن على السعدى الصَّقلِّي ، ثم المصرى "

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١: ٢٥٠ ، ٢٥١ . (٢) ص ٤٩٠

<sup>(</sup>٣) العبر ٣ : ١٧٢ . (٤) إنباه الرواة ٢ : ٥٥

<sup>(</sup>a) إنياه الرواة ٣ : ٦٨ . (٦) إنياه الرواة ٣ : ٧٨

· اللغوى"، مصنف كتاب الأفعال. قدم مصر في حدود سنة خسمائة. فأكرمه أهلُها ، وأقام بها إلى أن مات سنة خمس عشرة وخسمائة ، وقد جاوز الثمانين (١).

17 \_ عبد الله بن بَرِّى بن عبد الجبار أبو محمد المصرى النحوى اللهوى . صاحب التصانيف . قال فى العبر : روى عن أبى صادق المديني وطائفة ، وانهى إليه عمم العربية والله فى زمانه ، وقصد من البلاد لتحقّقه . وقال غيره : له حواش على صاح الجوهرى . ولا بمصر فى رجب سنة تسع وتسمين وأربعائة ، ومات بها يوم الأحد تاسع عشر شوال سنة اثنتين وثمانين وخسمائة (٢) .

١٣ - يحيى بن معط بن عبد النور زين الدين الزواوى . كان إماماً مبرزاً فى العربية ، شاعراً محسناً ، قوأ على الجزولى ، و تصدر بجامع عمرو لإقراء النّحو ، وحمل النّاس عنه . وصنّف الألفّية المشهورة والفصول . ولد سنة أربع وستين و خمائة ، ومات سنة ثمان وعشرين وسمّائه (٢٠) .

12 \_ أمين الدين الحِلَى محمد بن على بن موسى الأنصارى . أحد أُمَّة النحو بالقاهرة. تصدَّر لإفرائه ، وانتفع به الناس . وله تصانيف حسنة ، مات فى ذى القعدة سنة ثلاث وسبدين وسمَّائة .

١٥ ــ حانى رأسه محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن محيى الدّبن الإسكندرانى . ولد بتاهَر ت بظاهر تِلْمسان سنة ست وسمائة ، وكان من أمّة العربية تصدر لإقرائها أزمانا . قال أبوحيان : كان شَيخ أهل الإسكندرية فى النّحو ، تخرّج به أهأما . مات فى رمضان سنة ثلاث و تسعين وسمائة .

١٦ ــ الرضى الشاطبى عمد بن على بن يونس. ولد ببلنسية سنة إحدى وسمائة ،
 وكان إمام عصره فى اللغة . تصدر بالقاهرة ، وأخذ عنه الناس ، روى عنه أبو حيّان

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة ٢ : ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) إنياه الرواه ٢ : ١١٠ (٣) بغية الوعاة ٢ : ٢٤٤ .

وغيره . مات سنة أربع وُنمانين وسَمَائة .

١٧ \_ صاحب لسان العرب ، محمد بن مكرتم الإفريق المصرى جال الدين أبو الفضل. ولد سنة ثلاثين وستمائة ومات في شعبان سنة إحدى عشرة وسبعمائة (١).

١٨ \_ أبو حيّان الإمام أنير الدين محمّد بن يوسف بن على بن يوسف بن حَيّان الأندلسيّ الغرناطيّ . نحويُّ عصره ولغويّة ومقرئه . ولد في شوال سنة أربع وخمسين وسَمَانَة ، وأخذ عن أبى الحسن الأُ بَذِيّ وابن الصائغ وخْلُق. وأخذ بمصر عن البهاء بر النحاس، وتقدّم في النحو في حياة شيوخه، واشتهر اسمهُ، وطار صيتُه، وألفّ الكتب الشهورة ، وأخذ عنه أكار ُ عصره وتفدُّموا في حياته. مات في صفر سنة خمس وأربعين وسبعائة .

## ورثاه الصلاح الصفدى بقوله :

مات أثير الدِّين شيخ الورَى واجری دماً فالخطب فی شأنه وعُرُّفَ الفضلُ به بُرْهة

فاستَمَر البارقُ واستَمْبَرا ورق من حُسْنِ نسيمُ الصَّبا واعتـل في الأسحار لمَّا سرَى وصادحاتُ الأَيْكِ فِي نَوْجِمِـاً ﴿ رَثَتُهُ فِي السَّجِمِّ عَلَى حَـرف را ياعين جـودى بالدموع التي بُرْوَى بها ماضمة مِن ثَرَى قد اقتضی أكثر ممــــا جرى مات إمامٌ كان في علمه بُرَى إماماً والورى مر ﴿ ورا أمسى منادًى للبلا مفركا فضمه القيير على ماترى ياأسفا كان هــــدًى ظاهراً فعاد في تربةـــــه مُضْمَرا وكان جمعُ الفضل في عصره صَحَّ فلما أَنْ قَضَى كُسِّراً والآن لما أَنْ مَضَى نُكِّرًا

<sup>(</sup>١) بفية الوعاة ١ : ٢٤٨

وكان ممنوعاً من الصرف لا بَطْرُق مَنْ وافاه خطب عرا لا بَدَلُ عن نعته بالتُّنَّفي ففعله كان له مَصْدَرًا لَم يُدُّغَم فِي اللَّحد إلا وقد فك من الصبر وثيقَ المُرا بَكَى له زيدٌ وَعَدْرُو فَنْ أَمثلة النَّحو وممَّن قرَا ماعُقِل التسهيل من بعده فكم له مِن عُمْدِهِ يَسَّرا وَجَسَّرَ النَّـاسُ عَلَى خُوضُـهُ إِذْ كَانَ فِي النَّحُو قَدْ اسْتَبَحْرًا من بعــده قد حال تمييزُه وحظَّـــه قد رجع القهقرى شارك من ساواه في ونَّسه وكم له فنٌّ به استأثرا دأْبُ بني الآداب أن ينسلوا بدمعهم فيــــه بقايا الكرك والنحو قد سار الرَّدى نحوَه والصَّرْف للتصريف قد غَـيّرا واللُّغَةُ الفصحَى غدتُ بعَـدهُ ' يُلْغَى الذي في ضبطها قُرَّرا تفسير. البحرُ الحيطُ الَّذي يُهـدِي إلى وارده الجوهَرَا فوائدٌ من فضله جَمَّةٌ عليه فيها نَعْقد الخِنْصَرَا وكان نَبْتاً نقلُه حُجَـةٌ مثلَ ضياء الصّبح إذ أسفَرا ورُحلةً في سنَّة المصطفى أصدق مَن تسمع إنْ خَبَّرا له الأسانيدُ التي قدَ عَلَتْ فاسْتَسْفَلَتْ عَنَهَا سُوامِي الذَّرَا ساوى بها الأحفادُ أجدادَهُمْ فاعجب لماض فاته مَنْ طرا وشاعرا فی نظمه مغلقا کم حرّر اللفظ وکم حَبّرا له معان كلَّما خَطَّما تَسْتُرُ ما يُرْقَمُ في تُسْتَرا أفديه من ماض لأمر الردى مستقبالاً من ربّه بالقِرى

لا أفعَـلُ التفضيلَ مابينه وبين مَنْ أعرفه في الورَى

مابات في أبيض أكفانه إلا وأضعى سُندُساً أخضرا تصافح الحورُ له راحةً كم تَمبِتْ في كلِّ ماسَطَّرا إن مات فالذَّكر له خالدٌ يَحياً به من قبل أن يُنشَرا جادَ ثرَّى واراه غيثُ إذا مسّاه بالسقيا له بكرا وخصّه من ربة رحمةٌ تُورِدُه في حشره الكوْثَرا

19 \_ ابن أم القاسم المرادى بَدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن على . ولد بمصر ، وأخذ عن أبى حيان وغيره ، وأتقن العربية والقراءات ، وألف كتباً ، منها شرح التسهيل ، وشرح الألفية ، وشرح المفصل والجنى الدانى فى حروف المعانى . مات يوم عيد الفطر سنة تسع وأربعين وسبعائة (١) .

٢٠ – ابن هشام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن عبد الله المصرى الإمام المشهور . ولد في ذى القمدة سنة ثمان وسبمائة ، ولازم الشّهاب عبد اللطيف بن المرحّل ، وتلا على ابن السرّاج ، وأتقن العربية ، ففاق الأقران بل الشيوخ ، وتخرّج به خلق، وانفرد بالفوائد الغربية ، والمباحث الدقيقة ، والاستدراكات المجيبة ، والتحقيق البالغ ، والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الـكلام . قال ابن خلدون : مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه . مات في المفرب نسمة إحدى وستين وسبممائة (٢) .

٢١ ــ السمين صاحب الإعراب المشهور شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي تزيل القاهرة . قال الحافظ ابن حجر: تمانى النحو، فهر فيه ، ولازم أباحيّان إلى أن فاق أفرانه ، وأخذ القراءات عن التقى الصائغ ، ومهر فيها ، وولى تدريس القراءات بجامع ابن طُولون ، والإعادة بالشافعي وناب في الحكم ، وله تفسير القرآن

<sup>(</sup>١) بعية الوعاة ١: ١٧ ه

والإعراب وشرح التسهيل وشرح الشاطبيّة . مات في جمادى الأولى سنة. ست وخمسين وسبعمائة (١) .

77 \_ ابن عَقيل من الفضاة بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل العَقيلَ من ولد عَقيل بن أبى طالب. ولد في الحجرم سنة ثمان وتسمين وسمّائة ، وأخذ القراءات عن التق الصائغ ، والفقه عن الزين السكتناني ، ولازم العلاء القُونوي والجلال القزويني وأبا حيان ، وتفتّن في العلوم ، وَولِي قضاء الديار المصرية وتدريس الخشابية ، والتفسير بالجامع الطولوني . وله تصانيف، منها المساعد في شرح التسميل ، وشرح الألفية . مات في ربيم الأول سنة تسع وستين وسبعائة (٢) .

٣٣ ـ ناظر الجيش محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي . ولد سنة سبع وتسعين وسمائة ، واشتغل ببلاده ، ثم قدم القاهرة ، ولازم أبا حيان والمجلال القزويني والتاج التّبريزي ، وتلا على التقي الصائغ ، ومهر في العربية وغيرها ، وله شرح التسهيل وشرح التلخيص ، وولي نظر الجيش ، ودرس التفسير بالمنصورية . مات في ذي الحجة سنة ثمان وسبمين وسبمائة (٢٠).

٢٥ ــ محب الدين محمد بن الشيخ جمال الدين بن هشام . ولد سنة خمسين وسبعمائة
 وكان أو حكد عصره فى تحقيق النحو . مات سنة تسع وتسعين وسبعمائة .

٢٦ ــ الغمارى شمس الدين محمد بن محمد بن على بن عبد الرزاق . أخذ عن أبى
 حيّان ، وغيره ، وسمم من اليافعي والشيخ خليل المالـكيّ ، وحدّث . وكان عارفا باللغة

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١ : ٢٠٤ ، الدرر الـكامنة . . .

<sup>(</sup>٢) بنية الوعاة ٢ : ٧ ؛ ٨ ، ٤ (٣) بنية الوعاة ١ : ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة ١ : ١٥٤

والمربية بارعا فيهما ،كثير المجفوظ للشمر ، قال بعضهم: تفرّد على رأس الثمانمائة خمسة بخمسة : البُلقيني بالفقه ، والعراقي بالحديث ، والغِماري بالنحو ، وصاحب القاموس باللمة ، وابن لللقّن بكثرة التصانيف .

ولد الغِماريّ في ذي القمدة سنة عشرين وسبعمائة ، ومات في شمبان سنة اثنتين وعُماعائة (١٠) .

رح من الدين الأسيوطى محمد بن الحسن . كان علماً بالمربيّة ماهراً فيها انتفع به خلق . مات سنة سبع وثمانمائة .

٢٨ ـ شمس الدين محمد بن إبراهيم . وقيل ابن أبى بكر . الشّطَنَو في . ولد بعد الخمسين وسبعمائة ، ومهر في العربية ، وتصدّر بالجامع الطولوني في القراءات وبالشيخونية في الحديث ، وانتفع به خلّق ، منهم شيخنا الشّمُني . مات في ربيع الأوّل سنة اثنتين وثلاثين وعمائمائة (٢) .

79 ــ ابن الدَّماميني بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الإسكندراني . ولد بالإسكندرية سنة ثلاث وستين وسبعمائة ، وتعانى الآداب ففاق في النحو والنظم والنثر، وشارك في الفقه وغيره ، ومهر واشتهر ذكره، وتصدّر بالجامع الأزهر لإقراء النحو، وصنّف حاشية على منى اللبيب وشرح التسهيل وشرح البخاري وشرح الخررجية . مات بالهند في شعبان سنة سبع وعشرين وثمانمائة (٢) .

<sup>(</sup>١) بعية الوعاة ١ : ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) بعية الوعاة ١: ١٠، ١١

## ذكر من كان عصر من أرباب المعقولات وعلوم الأوائل والحكماء والأطباء والمنجمين

١ ـ بليطان . طبيب نصر آنى . كان بديار مصر . ذكر م ابن فضل الله فى المسالك .
 مات سنة ست و ثمانين ومائة (١) .

۲ \_ سعید بن ترفیل (۲) . طبیب نصر آنی ، کان فی خدمة أحمد من طولون . ذكره
 ابن فضل الله فی حكماء مصر (۲) .

٣ ـ سعيد بن البطريق . أعسراني مشهور بالطب . له مؤلفات . مات في رجبسنة عان و عشر من و ثلاثمائة (١٠) .

٤ ـ محمد بن أحمد بن سعيد النميمي أبو عبد الله . من أطباء مصر . له مؤلفات ، كان في خدمة العزيز بن المعز . مات في حدود سنة سبعين وثلاثمائة (٥) .

٥ ـ أبو الحسن على بن الإمام الحافظ أبى سعيد بن بونس صاحب تاريخ مصر .
 قال ابن كثير : كان منجماً شديد الاعتناء بعلم الرَّصد ، له زيج مفيد يَرْ جِمع إليه أصحاب أهل الفن ، كا يرجم المحدثون إلى أقوال أبيه وتواريخه ، ويستمى الزيج الحاكمي . وله شعر جيد ، وكان مفقلا . مات سنة تسم وتسعين وثلثما أنه (١) .

٣ ـ أبو الصلت أميّة بن عبد العزيز بن أبى الصّلت الدانى الأندلسي . قال في المبر : كان ماهراً في علوم الأوائل ، رأساً في ممرفة الهيئة والنجوم والموسيةى والطبيعى والرياضي والإلهي ، كثير التصانيف بديع النظم . مات سنة ثمان وعشرين وخمائة عن ثمان وستين سنة . (٧)

 <sup>(</sup>١) ابن أصيبعة ٢ : ٨٢ .
 (٢) ف الأصول : « توفيل » ، وصوابه من ابن أبي أصببعة .

<sup>(</sup>٣) أَن أُصِيمة ٢ : ٨٣ (٤) إِن أُصِيعة ٢ : ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي أصيبعة ٢ : ٨٧ . (٦) العبر ٤ : ٧٤ .

٧ ــ الرسيد بن الزئير الأسواني أبو الحسن أحمد بن أبى الحسن على بن إبراهيم . قال العماد في الخريدة : كان ذا علم غزير ، وفضل كثير ، عالما يالهندسة والمنطق وعلوم الأوائل ، شاعرا، تولى نظر الإسكندرية ثم قيل بها في الحرم سنة ثلاث وستين و خسمائة (١).

٨ للبشر بن فاتك الأموى أبو الوفا. قال ابن أبى أصيبعة: من أعيان أمراء مصر وأفاضل علمائها إمام فى الهيئة والعلوم الرياضية والطّب ، وله تصانيف جليلة فى المنطق وغيره (٢).

٩ ـ شرف الدين عبد الله بن على الشيخ السّديد ، شيخ الطبّ بالديار المصرية .
 قال في العبر : أخذ الصنّاعة عن الموفّق بن العين زربى ، وخدم العاضد ، صاحب مصر ، وعمّر دهرا . أخذ عنه نفيس الدين بن الزبير . مات سنة اثنتين وتسعين وخسمائة (٢٠) .

١٠ ــ الحسين بن منصور أبوعلى الحسام الطبيب الإسنائي . قال في الطالع السميد : اشتهر بصناعة الطب ، فكان بها قياً ، وكان أديباً فاضلا . توفّى في أوائل المائة السادسة (١٠) .

11 ــ الفخر . الفارسيّ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد الشيرازيّ نزيل مصر . كان فاضلاً بارعا، له مصنّفات في الأصول والـكلام . مات بمصر في ذي الفعدة سنــة اثنتين وعشرين وسمّائة ، وقد نيّف على التسمين (٥٠) .

17 \_ القطب المصرى قطب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن على بن محمد السُّلمى . أصله من المغرب ، ثم انتقل إلى مصر ، وأقام بها مدّة ، ثم سافر إلى العجم ، وأخذ عن الإمام فخر الدين ، وكان من أشهر تلامذته ، عالماً بالمعقولات ، وألّف كتباً كثيرة في الطبّ والحكمة ، منها شرح كليات القانون قتله التتار بنيسابور لمّا استَولَو ا عليها

<sup>(</sup>١) الخريدة ١: ٢٠٠ ــ ٢٠٣ ( قسم مصر ) .

<sup>(</sup>۲) ایر أبی أسبعة ۱:۷ه

<sup>(</sup>٦) المر : ٢٧٩ (٤) الطالم السميد ١٢٠ ـ

<sup>( · )</sup> انظر ابن أبي أصيبعة ٢ : ١٨

وقتاوا أهلها سنة تماىي عشرة وسمّائة (١) .

۱۳ ــ الموفق عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادى موفق الدين أبو محمد . كان عالماً بأصول الدين والنحو واللغة والطب والفلسفة والتاريخ ، في غاية الذكاء شافهيًّا محد ألا ولد ببغداد سنة سبع و خمسين و خمسائة ، وتفقه ، على ابن فَضْلان ، وصنف التصانيف الكثيرة في أنواع من العلوم ، منها شرح المقامات والجامع الكبير في المنطق والطبيعي والإلهى عشرة مجلدات . أقام بمصر ، ومات ببغداد في ثاني عشر الحرم سنة تسع وعشرين وسمّائة (٢).

18 \_ السيف الآمدى أبو الحسن على " بن على ". صاحب التصانيف النافعة منها ، الأحكام وغيره . ولد سنة إحدى وخمسين وخسمائة واشتغل بمذهب الحنابلة ، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي ، ومهر في المعقولات حتى لم يكن في زمانه أعلم منه بها . ثم سكن مصر ، وتصدر مدة للإقراء بالجامع الظافري ، وانتفع به الناس ثم حسده جماعة ونسبوه إلى فساد العقيدة فخرج إلى الشام فمات بها في ثالث صفر سنة إحدى وثلاثين وسمائة (٢٠) .

10 \_ أفضل الدين الخونجى محمد بن ناماوار بن عبد الملك الفيلسوف . ولد سنة تسمين و خمسائة ، و برع فى علوم الأوائل حتى صار أوحد وقتِه فيها ، وصنف الموجز فى المنطق و الجمل ، وكشف الأسرار فى الطبيعى ، وشرح مقالة ابن سبنا وغير ذلك . ولى قضاء الديار المصرية بعد عزل الشيخ عز الدين بن عبد السلام (1) .

قلت : فاعتبروا باأولى الأبصار ، بعزل شيخ الإسلام وإمام الأنمة شرقا وغربا ويولى عوضه رجل فلسنى 1 مازال الدهر بأتى بالمجائب! مات الخونجى في رمضان سنة اثنتين وأربعين وسمائة .

<sup>(</sup>١) انظر ابن أبي أصيبعة ٢ : ٣٠ . (٢) ابن أصيبعة ٢ : ١٧٤

<sup>(</sup>٣) إنياه الرواة ٢ : ١٢٠ (٤) ابن أبي أصبيعة ٢ : ١٢٠ - (٣)

17 \_ ابن البيطار الطبيب البارع ضياء الدين عبد الله بن أحمد المالتي . أوحد زمانه صاحب كتاب الأدوية المفردة · انتهت إليه معرفة تحقيق النبات وصفاته وأما كنه ومنافعه . خدم الملك الكامل ، ثم ابنه الصالح . مات بدمشق في شعبان سنة ست وأربعين وسمائة (۱) .

1۷ \_ قيصر بن أبى القاسم بن عبد الغنى تن مسافر . ينمَت بالعلم ، ويمرف بتعاسيف الأصفوني . كان عالماً بالرياضيات وأنواع الحكمة والموسيقي عارفاً بالقراءات فقيها حنفيًا ، ولد بأصفون من الصعيد سنة أربع وستين وخمسمائة ، وتُورُفَ بدمشق في رجب سنة تسم وأربعين وستمائة (٢) .

١٨ – جمفر بن مطهر بن نوفل الأدفوى ، نجم الدين . قال فى الطالع السميد : كان عالماً بعلوم الأوائل من الطب والفلسفة ، أديباً شاعرا فاضلا . توفى ببلده فى حدود الستين (٢٠) .

19 - ابن النفيس المسلامة علاء الدبن على بن أبى الحزم القرشى . شيخ الطب بالديار المصرية وصاحب التصانيف: الموجزة وشرح القانون وغير ذلك ، وأحد من انتهت إليه معرفة الطب ؛ مع الذكاء المفرط والذهن الحاذق بالمشاركة فى الفقه والأصول والحديث والعربية والمنطق . مات فى ذى القعدة سنة سبع وثمانين وستمائة ، وقد قارب الثمانين ، ولم يخلف بعده مثله (1)

٢٠ ــ الأصبهانى شارح المحصول شمس الدين محمد بن محمود . كان إماماً بارعا فى الأصلين والجدل والمنطق. صنّف كتاباً فى هذه العلوم سمّاه القواعد ، وكان عارفاً بالنحو والشمر ، مشاركا فيا عداها . ولد بأصبهان سنة ست عشرة وسمّائة ، واشتغل ببغداد ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبة ٢ : ١٢٣ (٢) الطالم السهيد ٩ ه٠ .

<sup>(</sup>٣) الطالح السعيد ٩٦ (٤) إِنْ أَبِي أَسبِعة ٢٠٩٠ .

وقدم القاهرة فولاً م تأج الدين بن بنت الأعز قضاء قُوص ، فانتفع به خلق هناك ،وعاد فولى تدريس الشافعي ومشهد الحسين . مات بالقاهرة ليلة الثلاثاء والعشرين من رجب سنة ثمان وثمانين وسمائة ، ودُفن بالقرافة (١) .

71 ـ الخُورَي قاضى المقضاة شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن قاضى القضاة شمس الدين ، أحمد بن الخليل بن سمادة الشافعي . كان من أعلم أهل زمانه بالفتوى . له تصانيف منها كتاب في عشر بن فنًا ، ونظم علوم الحديث لا بن الصلاح ، وكفاية المتحفظ فروى عن ابن احمد اللَّتي و ابن المقير . ولي قضاء الديار المصرية وقضاء الشام ، ومات بها في رمضان سنة ثلاث و تسمين وسمائة عن سبع وستين سنة (٢) .

۲۲ \_ التقى شبيب بن حمدان بن شعيب الحر آنى الطبيب الكحال الشاعر . له نظم فائق وتقدم فى الطب ، روى عن أبى الحسن بن رُوز بة وغيره . ومات سنة خمس وتسمين وسمائة بمصر . ذكره فى العبر .

٣٣ \_ شمس الدبن محمد بن أبى بكر بن محمد الفارسى للعروف بالأبكى ". كان إماماً في الأصلين والمنطق وعلوم الأوائل ، شرح مختصر ابن الحاجب، ودرس بالغزالية بدمشق، ثم قدم مصر فولى مشيخة الشيوخ بها ، فتكلم فيه الصوفية ، فرجع إلى دمشق ، فمات بالمزة بوم الجمعة ثالث رمضان سنة سبم وعشر بن وسمائة .

72 \_ عز الدين إسماعيل بن هبة الله بن على الحميرى الإستاني . كان إماماً في العلوم المقليّة . أخذ عن الشمس الأصفهاني والبهاء بن النحاس وانتصب الإقراء ، وتخرّج به خلق ، وألف . مات بمصر سنة خمس وخمسين وسبعائة (٢) .

٢٥ \_ أخوه المفضّل. قال الإسنوى في طبقاته : كان ذكيًّا إلى الغاية ، فاضلا يُضرب

<sup>(</sup>٢) اين أبي أصيبعة ٢ : ٢٣ ، ١٧١ .

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ه : ١٠١

<sup>(</sup>٣) الطالم السعيد ٨٨

به المثل ولكن غلب عليه علم الطبّ والحكمة والمنطق، ومهرَ فيها إلى أن فاق أبناء جنسه . مات وهو شاب .

وقال فى الطالع السميد: تميّز فى الفقه والأصول والنحو وغلَب عليه الطبّ والحكمة والمنطق والفلسفة ، وألّف فى الترياق مجلّداً ، مات بمصر فى حدود تسمين وسمّائة (١) ٢٦ ــ العلم بن أبى خليفة رئيس الطب بمصر ، مات سنة ثمان وسبمائة .

٧٧ \_ علاء الدين الباجي على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب ، كان إماماً في الأصلين والمنطق فاضلاً فيا سواها ، وكان أنظر أهل زمانه لايكاد ينقطع في المباحث. وُلد سنة إحدى وثلاثين وسمائة ، وتفقّه على الشيح عز الدين بن عبد السلام ، واستوطن القاهرة ، وصنف مختصر ات في علوم متمددة ، وأخذ عنه التقى السبكي . مات يوم الأربعاء سادس ذي القعدة سنة أربع عشرة وسبعائة.

٢٩ \_ الصفى الهندى محمد بن عبد الرحمن بن محمد . كان فقيها أصوليًا متكلّماً ديناً متمبّدا . ولد بالهند فى ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وسمّائة ، ودخل الديار المصرية فأقام بها أربع سنين ، وانتقل إلى دمشق يدرّس ويفتى ويصنّف . مات بها فى صفر سنة خمسين وسبعائة .

 فاضلاً فى الفقه والأصلين والمربيّة والمنطق . ولد سنة أربع وخمسين وسمّائة ، واشتغل على الأصفهانيّ شارح الحصّول ، ومات بالقاهرة سنة سبع عشرة وسبعائة .

٣١ \_ فخر الدّين أحمد بن سلامة بن أحمد الإسكندراني المالكيّ الملامة الأصوليّ البارع . وليّ قَضاء دمشق، ومات بها في ذي اللَّجة سنة ثمان عشرة وسبمائة عن سبم وخمسين سنة .

٣٢ ـ التاج التّبريزى أبو الحسن على بن عبد الله تزيل القاهرة . كان عالمـاً في علوم كثيرة ، تخـر ج به فضلاؤها ، له تصـانيف . مات بالقاهرة سنة ست وأربدين وسبممائة .

وقال الصلاح الصفدى يرثيه :

يقول تاج الدين لمّا قضى: من ذا رأى مثلى بيّبريرِ وأهل مصرِ بات إجماعهم يقضى على الـكلّ بتّبريزِي

٣٣ \_ الأصفهانى شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد . كان إماماً بارعاً في العقليات ، عارفاً بالأصلين ، فقيها . ولد سنة أربع وسبعين وسمائة ، واشتغل بتبريز ، وقدم الديار المصرية فولى تدريس المعزية بمصر ومشيخة خانقاة قوصون بالقرافة . وصنّف الكتب المحرّرة النافعة ، وانتشرت تلاميذه . مات شهيدا بالطاعون في أواخر سنة نسع وأربعين وسبعمائة (١) .

٣٤ \_ محمد بن إبراهيم المتطبّب صلاح الدين المعروف بابن الدهان . قال ابنُ فضل الله : قرأ الطبّ على ابن نفيس وغيره، والمعقولات على الشمس محمود الأصفهاني ، وكان طبيباً حكما ، فاضلا متفلسفاً .

٣٥ \_ أرشد الدين محمود بن قطاوشاه السراى . كان غايةً في العلومالعقليَّة والأصول

<sup>(</sup>١) الدرر الـكامنة ٤: ٣٢٧

والطبّ أقدمه صرغة مش بعد وفاة القوام الإتقانى"، فولاً مدرسته، فلم يزل بها إلى أن مات فى رجب سنة خمس وسبعين وسبعمائة وقد جاوز الثمانين (١) .

٣٦ ـ شمس الدين محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصرى مدرس الأطباء بجامع ابن طولون . كان فاضلا له نظم . مات فى شوال سنة ست وسبعين وسبعيائة (٢) .

٣٧ ــ محمد بن محمد التّبريزيّ. قال ابن حجر: قدم من بلاد العجم، وأخذعن القطب التحتانيّ و برع في المعقول، وشغل الناس كثيرا بالقاهرة وانتفعوا به . مات في ذي الججة سنة سنت وسبعين وسبعيائة .

٣٨ ـ صلاح الدين يوسف بن عبد الله المعروف بابن المغربي الطبيب ، رئيس الأطباء بالقاهرة وصاحب الجامع الذي على الخليج الحاكميّ . مات في جمادي الآخرة سنة ست وسبعين وسبعمائة (٢٠) .

٣٩ ــ العلاء على بن أحمد بن محمد بن أحمد السراى علاء الدين . كان من أكابر العلماء بالممقولات وإليه المنتهى فى علم المعانى والبيان ، استدعى به برقوق ، فقر رم شيخاً فى مدرسته . مات فى جمادى الأولى سنة تسمين وسبعمائة وقد جاوز السبمين .

وإذا ركب انفرقت فرقتين ، فكل من رآه يقول : سبحان الخالق الما في المعقولات. أخذ المهاد بن السبكي . مات في ذي الحجة سنة عمانين وسبعمائة ، وكانت لحيته طويلة جدًّا تصل إلى رجليه وإذا نام مجعلها في كيس ، وإذا ركب انفرقت فرقتين ، فكل من رآه يقول : سبحان الخالق : فكان يقول : أشهد أن العوام مؤمنون بالاجتهاد لابالتقليد ، لأنهم يستدّلون بالصنعة على الصانع (1) .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٤: ٣٣٣. (٢) الدرر الكامنة ٣: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) الدرر الـ كامة ٤:٤:٤ · (٤) الدرر الـ كامنة ٢:٠٠٠

الله عدد السراى الحنفي . كان إلى يزيد بن محمد السراى الحنفي . كان إماماً فى فنون العلم لا سيًا دقائق المعالى والعربية . ولى تدريس الحديث بالصُّر غتمشيّة والبرقوقيّة وانتفع به الخاق . مات فى الحجر م سنة إحدى وتسعين وسبعائة ومولده سنة أربع وخمسين .

27 - ابن صغير الرئيس علاء الدين على بن عبد الواحد بن محمد الطبيب. كان أعجو بة الدهر فى الفّن . ولى رياسة الطب دهراً طويلا، وله فيه المعرفة التّامة ، محيث كان يصف الدّواء الواحد المريض الواحد بما يساوى ألفا وبما يساوى درها ، وكان الشيخ عز الدين بن جماعة يثنى على فضائله . مات فى ذى الحجة سنسة ست وتسمين وسبعمائة (1) .

27 ـ قنبر بن عبد الله السبزواني (٢). اشتغل في بلاده ، وقدم الديار المصرية قبل التسمين ، فأقام بالجامع الأزهر يشغل الطلبة وكان ماهراً في العلوم العقلية حسن التقرير ، معرضاً عن الدنيا، قانعاً باليسير، لايترددإلى أحد ، مذكور بالتشيّع. يمسخ على رجليه من غير خفّ ، وكان يحبّ السماع والرقص . مات في شعبان سنة إحدى وثمانمائة (٤).

25 \_ الشيخ زاده الخرزباني . كان فاضلاً في المقول والهيئة والحكمة والمنطق والمربية وله تصانيف واقتدار على حلِّ المشكلات ، طلبه برقوق من صاحب بغداد ، فولاً مشيخة الشيخو نية عن الكُلُستاني . مات في ذي الحجة سنة ثمان و ثما ثماثة ، ودُفن بالشيخو نية مع شيخها أكل الدين (1) .

وع ــ السَّيرامی سيف الدين محمد بن عيسی .کان عالماً فاضلا ، نشأ بتِبريز ، ثم قدم حلّب ، ثم استدعاه الظاهر برقوق من حلّب ، فقرره شيخا بمدرسته عِوضاً عرز علاء

<sup>(</sup>١) الدرر الـكامنة ٣ : ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) في الضوء : ﴿ وَبَحْطُ الْعَيْنِي : بَالْرَاءُ بَدُلُ النَّوْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٦ : ٢٢٥ . (٤) الضوء اللامع ٣ : ٢٣١

الدين السَّبر امى سنة تسمين ، ثم ولا مشيخة الشيخونية ، بعد وفاة عز الدين الرازى مضافة إلى الظاهرية ، وأذن له أن يستنيب عنه في الظَّاهرية ولده ، فباشر مدة ثم ترك الشيخونية ، واقتصر على الظاهرية ، وكان الشيخ عز الدين بن جماعة يُثنِي على فضائله . مات في ربيع الأول سنة إحدى وثما عائة (١) .

27 - ابن جماعة الشيخ عز الدين محمد بن شرف الدين أبى بكر بن قاضى القضاة عز الدين عبد العزيز بن قاضى القضاة بدر الدين محمد . ولد سنة تسع وخمسين وسبعهائة ، واشتغل صغيراً ، ومال إلى فنون المعقول فأتقها إتقاناً بالفا إلى أن صار هو المشار إليه فى الديار المصرية والمفاخر به علماء العجم ، تخضع له الرقاب وتسلم إليه المقاليد. وله تصانيف عديدة تقرب من ألف مصنف . مات بالطاعون فى جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وثمانمائة (٢) .

٤٧ \_ الشيخ همام الدين همام بن أحمد الخوارزمى . ولد فى حدود الأربعين وسبمائة وقدم القاهرة شيخاً فدرس بها ، وكان يقرر الكشاف والعربية ، ولى مشيخة الجمالية ومات سنة تسع عشرة وثمانمائة (٣) .

٤٨ ــ الهروى قاضى القضاة شمس الدين بن عطاء الله بن محمد بن أحمد بن محمود . ولد بهراة سنة سبع وستين وسبعائة ، واشتغل فى بلاده بالعلوم وفاق فى العقليّات ، ثم قدم القاهرة قولى قضاء الشافعيّة وكتابة السرّ . مات فى ذى القعدة سنة تسع وعشرين وثمانمائة .

٤٩ ـ عــلاء الدين الرّوميّ على بن موسى بن إبراهيم . تفنّن في العــلوم ببلاده . ودخل بلاد العجم ولتى الــكبار ، ثم قدم القاهرة سنة سبع وعشرين ، فولي مشيخة الأشرفية . مات في شعبان سنة إحدى وأربعين و ثمانمائة (١) .

<sup>(</sup>١) الضوء اللاسم ١٠ : ٣٢٧ ، وترجمه باسم : ﴿ يُوسَفُ بِنُ عَيْسَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامم ٧: ١٧١ \_ ١٧٤ أ (٣) الضوء اللامع ١٠: ٢٠٩

<sup>(</sup>٤) الضوء اللاسم ٦ : ١٤.

• • بالشيخ علاء الدين البخارى على بن محمد بن محمد الحننى . علامة الوقت ، ولد سنة تسع وسبعين وسبعائة ، وأخذ عن أبيه وعمه والشيخ سعد الدين النفتازانى ورحل إلى الأقطار ، وأخذ عن علماء ، عصره حتى برع فى المعقول وصار إمام عَصره . قدم القاهرة ، وتصدّر للإقراء بها ، وأخذ عنه غالبُ أهلها ، وكان مع مااشتمل عليه من العلم غاية فى الورع والزّهد والتحرّى وعدم التردّد إلى بنى الدنيا . مات فى رمضان سنة إحدى وأربعين وثمانمائة (١) .

٥١ ــ الشيخ با كير زين الدين أبو بكر ن إسحاق بن خالد الكختارى . ولد فى حدود سنة سبعين وسبعمائة ، وكان إماماً بازعاً فى العلوم وتفرد بالمعانى والبيان وولى مشيخة الشيخونية . مات فى جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وثمانمائة .

٥٣ ، ٥٧ \_ البساطيّ وابن الهمام . مرّ ١ .

٥٤ ــ الشرواني شمس الدين محمد علّامة الوقت في المعقولات والتحقيق. مات سنة سبم وأربعين وثمانمائة.

٥٥ \_ الـكافيجي شيخنا الملّامة محيى الدين محمد بن سلمان بن سعد بن مسعود الإمام المحقق علامة الوقت أستاذ الدنيا في المعقولات. ولد قبل ثمانمائة تقريبا، وأخذ عن البرهان حيدرة، والشمس ابن المَنزى وجماعة، وتقدّم في فنون المعقول حتى صار إمام الدنيا فيها، وله تصانيف كثيرة (١).

مات ليلة الجمعة رابع جمادىالأولى سنة تسع وسبعين وتمانمائة .

وقال الشهاب المنصوري يرثيه:

بكت على الشيخ محيى الدبن كافيَجِي عيونُنا بدموع من دم المُهَجِ كانت أساريرُ هـذا الدهر من دُرَرِ تُزْهَى فبُـدًل ذاك الدرّ بالسَّبَج

<sup>(</sup>١) الفوائد البهية ١٦٩، الضوء اللاسم ٧ : ٢٠٩.

فقرًا وقوم بالإعطاء مِن عِوج فلو رأيت الفتاؤى وهي باكيت ت رأيتها من نجيع الدمع في كُلِّج ولو سرتُ بثناء عنب ربح صَباً لاستنشقوا من شذاها أطيَب الأرَج ياوحشة العلم من فيه إذا اعتركت أبطهاله فتوارث في دُجَى الرَّهج لم يلحقوا شأوَ عــلم من خصائصـــه أنَّى ورتُبتـــه في أرفع الدُّرَج! قد طال ما كان يَقْرِينِ ا و يُقْرِ ثُناً في حالتيب بوجه منب مبتمج سَفْياً له ، وكساه الله نورَ سَنا من سندس بيــد الغفران منتسَج

فکم ننی بسماح ِ سن سکارمه

### ذكر من كان عصر من الوعاظ والقصاص

١ \_ سلم بن عبرة .

٢ \_ عبد الرحمن بن حجيرة .

٣ ـ توبة بن عر .

٤ \_ عقبة بن مسلم التّجيبي .

ه \_ الحَلاج .

٣ ـ أبوكثير .

۷ ــ موسى بن وردان .

٨ \_ دراج أبو السمح .

٩ ـ خير بن نعيم .

١٠ ــ أبوالحسن على بن محمد بن أحمد بن الحسن الواعظ البغدادى تم المصرى. قال ابن كثير: ارتحل إلى مصر، فأقام بها حتى عُرِف بالمصرى. روى عنه الدّار قطنى وغيره. وكان له مجلس وعظ عظيم.

وقال فى المبر: كان مقدّم زمانه فى الوعظ ،وله مصنفات كثيرة فى الحديث والوعظ ،والزهد . مات فى ذى القمدة سنة أنمان وثلاثين وثلمائة ، وله سبع وثمانون سنة (١) .

11 \_ ابن نجا الواعظ زين الدين أبو الحسن على بن إبراهيم بن نجا الدمشقى ، الحنبلى نزيل مصر . ولد سنة ثمانين وخمسمائة ، وتفقّه ببغداد ، وعاد إلى دمشق وقدم مصر وصحب السلطاب صلاح الدين بن أيوب وحظيى عنده ، وكان له مكانة بمصر مات فى رمضان سنة تسع وتسعين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢: ٢٢٢ ، العبر ٢: ٢٤٧ .

17 \_ زين الدين أحمد بن محمد الأندلسيّ الأصل المروف بكثاكث والمصريّ الواعظ الأديب الشاعر . كان إماماً في الوعظ . ولد سنة خمس وسمّائة . ومات بالقاهرة في ربيع الآخره سنة أربع وثمانين وسمّائة .

١٣ ــ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ميلق الشاذلي الواعظ . كان يجلس للوعظ ولو عظه تأثير في القلوب . مات سنة تسع وأربعين وسبعمائة .

# ذكر من كان بمصر من المؤرخين

- ١ \_ سعيد بن عقير .
- ٢ \_ عبد الرحمن بن عبد الله بن الحمكم .
  - ٣\_ محمد بن الربيع الجيزى . مروا .
- ٤ عمارة بن وثيمة بن موسى أبو رفاعة الفارسى ، صاحب التاريخ على السنين .
   قال ابن كثير : ولد بمصر ، وحدّث عن أبى صالح كاتب الليث وغيره . مات سنة تسع وثمانين ومائتين (١) .
  - o \_ الطحاوى \_ مر <sup>(۲)</sup> .
- ٦ ــ الحسن بن القاسم بن جعفر بن دحية أبو على الدَ مشقى من أبناء الحد ثين .
   قال ابن كثير : كان أخباريا له في ذلك مصنفات ، حدّث عن العباس بن الوليد السدوسي وغيره . مات بمصر سنة سبع وعشر بن وثلثائة ، وقد أناف على الثمانين (٦)
   ٧ ــ أبو سعيد بن يونس ، صاحب تاريخ مصر ، مر قي الحفاظ (١٠) .
- ۸ ـ أبو عمر الكندى محمد بن يوسف بن يمقوب ، صنّف فضائل مصر ، وكتاب قضاة مصر (°) . كان في زمن كافور (۱) .
- ٩ ـ ابن زُولاق أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين المصرى المؤرّخ . صنف كتاباً في فضائل مصر ، وذيلاً على قضاة مصر المكندي (٧) . مات في ذي القعدة سنة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١١: ٩٦ . (٢) س ٣٥٠

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١١: ١٩٠ . (١) ص ٣٥١

<sup>(</sup>٥) سماه: ﴿ أَخْبَارُ قَصَاهُ مُصَرُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) مدية المارفين ٢ : ٦٦ ، وفيه أنه توفى سنة ٣٥٨ ؟ وانظر أيضًا الأعلام للزركلي ٨ : ٢١ .

<sup>(</sup>٧) سماه « أخبار قضاة مصر » .

سبع وثمانين وثلثمائة عن إحدى وثمانين سنة (١) .

التصانيف. قال في المر المختار عز الملك محمد بن عبد الله بن أحمد الحر الى صاحب التصانيف. قال في المر : كان رافضيًا ، صنف تاريخ مصر ، وكتابًا في المر على الشعر ، وكتاب أنواع الجماع . مات سنة عشر بن وأربعمائة عن أربع وخمسين سنة (٢) .

١١ ـ القُضاعي . مر في الشافعية (٢) .

۱۲ ــ القِفْطَى الوزير جمال الدين على بن يوسف بن إبراهيم الشّيباني . وزير حلب ، صاحب الريخ النحاة (١) ، و تاريخ مصر ، و تاريخ بني بويه و تاريخ بني سلجوق . ولد بقفط سنة ممان وستين وخمسمائة ومات محلب سنة ست وأربعين وسمّائة (٥) .

17 \_ يحمد بن عبد العزيز الإدريسيّ الشريف الفاويّ . كان من فُضلاء الحدّثين واعيانهم، سمع الكثير وألف: المفيد في أخبار الصعيد . ولد في رمضان سنة بمان وستين وخسمانة ؛ وتوفّى بالقاهرة في صقر سنة تسع وأربعين وستمائة (٢٠) .

١٤ ــ ولده جعفر . ولد بالقاهرة فى شوال سنة إحدى عشرة وسمائة ، وسمع من ابن الجنيزى وابن للُقير ، روى عنه الدَّمياطى وأبو حيان . وكان نسابة الشرفاء بمصر أديبا ، صنّف تاريخاً للقاهرة ، ومات سنة ست وسبعين وسمائة (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن خلـكان ١ : ١٣٤ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) العر ٣ : ١٣٩ ؛ والمسبحى ، يضم الميم وفتح السين وكسر الباء ، وفي آخرها الحماء المهملة ؛ نسة إلى جد من أجداده اسمه مسبح . اللباب .

<sup>(</sup>٣) س ٤٠٣ (٤) هو المسمى إنباه الرواة على أنباه النحاة .

<sup>(</sup>ه) الطالم السعيد ٢٣٧ ، وفيه : «ولادته سنة ٦٣ه» وانظر أيضًا مقدمة كتاب إنباه الرواة .

<sup>(</sup>٦) الطالم السعيد ٢٩٧ ، واسمه هناك : « عمد بن عبد العزيز بن أبى القاسم عبد الرحيم الشريف عبداله وأبو القاسم الإدريسى الفاوى المولد المغربى المحتد » . والفاوى : منسوب إلىفاو ، من عمل قوس وق ح ، ط : « الغاوى » تصحيف .

<sup>(</sup>٧) الطالم السعيد ٣٠.

10 - ابن خَلَمكان قاضى القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر الإربلي الشافعي . صاحب وفيات الأعيان (١) . ولد سنة سمّائة ، وأجاز له المؤيد، الطوسي ، وتفقه بابن يونس وابن شدّاد ، ولتي كبار العلماء ، وسكن مصر مدّة ، وناب في القضاء مها ، ثم ولى قضاء الشّام عشر سنين ثم عُزل فأقام بمصر سبع سنين ثم رُدّ إلى قضاء الشّام : كان سريًا ذكيا أخباريًا عارفا بأيام الناس. مات في رجب سنة إحدى وثمانين وسمّائة (٢) .

17 - أبو الحسن بن سعيد على بن موسى بن عبدالملك بن سعيد الغرناطى الأديب الأخبارى الشهير صاحب التصانيف الأدبية . ولد بغر ناطة سنة عشر وسمائة ، وأخذ عن الشَّدُ بين وغيره ، وجال في الأفطار ، ودخل مصر والشام وبغداد ، وألَّف المُفرب في حُلي المفرب ، والمشرق في حلى المشرق ، والطالع السعيد في تاريخ بلاه . مات بتونس سنة خس و عمانين وسمائة (٢) .

۱۷ ــ الأمير ركن الدين بيبرس المنصوري الدوادار صاحب التاريخ المسمى بزبدة الفكرة (³) ، في أحد عشر مجلدا ، والتفسير . مات سنة خمس وعشرين وسبمائة (°).

۱۸ - ابن المتوتج تاج الدين محمد بن عبد الوهاب ابن المتوتج بن صالح الزيرى . أحد المُدول بمصر . ولد بها في ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وسمائة ، وسمم وحدث ، وألف تاريخ معمر سماه : إيقاظ المتفقّل واتعاظ المتأمل . روى عنه البدر بن جماعة . مات (١) انتقده ابن كثير في البداية والنهاية ١ : ٤١٣ في كلامه على ابن الراوندي بقوله : « وقد ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان وقلس عليم ، ولم يجرحه بشيء ، ولا كأن الكلب أكل له عجينا ، على عادته في العلماء والشعراء ، فالشعراء بطيل تراجهم ، والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة ، والزنادقة يترك

ذكر زندقتهم » . (٢) وميات الأعيان ٢ : ٢٠٠ ، ٢١١ ، والنجوم الزاهرة ٧ : ٣٥٣ . وفي روضات الجنات ٨ : \* وابن خلكان بفتح الحاء وتشديد اللام المكسورة ، أو بضم الحاء وفتح اللام المشددة ، أو بكسر الحاء واللام حميماً » .

<sup>(</sup>٣) الأعلام للزركلي ٥ : ١٧٩ ، وبنية الوعاة ٢ : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) اسمه: ﴿ زَبِدَةَ الفُّكَرَةَ فِي تَارِيخُ الْهَجَرَّةِ ﴾ . ﴿ ﴿ ﴾ } النَّجُومُ الزَّاهُرَةُ ٩ : ٢٦٣ .

بمصر فى الجحرم سنة ثلاثين وسبمائة (١).

19 \_ الحكال الأدفوى أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر . كان فاضلا أديباشاعراً . صنّف الطالع السعيد فى تأريخ الصعيد، والإمتاع فى أحكام السماع . ماتبالطاعون بالقاهرة سنة تسم وأربعين وسبعائة ، وقد قارب التسعين (٢) .

۲۰ ــ النويرى شماب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد البكرى المؤرخ صاحب التاربخ المشهور . مات في رمضان سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة (۲) .

٢١ \_ القطب الحلبي ، مر في الحفاظ (<sup>١)</sup> .

77 \_ ابن الفرات ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم بن على " بن الحسن المصرى الحنق . كان لهجاً بالتاريخ، فكتب تاريخا كبيرا جدًّا، وسمم من أبى بكر بن الصناج ، وأجاز له أبو الحسن البَّندَ نيجي و تفر د بهما. مات ليلة عيدالفطر سنة خمس وسبمين و ثما ثما نه ، وله اثنتان وسبمون سنة (٥) .

٢٣ \_ صارم الدين إبراهيم بن محمد بن دُقماق . مؤرخ الديار المصرية . جمع تاريخاعلى الحوادث ، و تاريخاعلى التراجم ، وطبقات الحنقية . مات في ذي الحجة سنة تسمين وسبمائة وقد جاوز الثمانين (٦) .

٢٤ ــ شهاب الدين الأوحدى أحمد بن عبدالله بن الحسن بن طوغان . ولد سنة إحدى وستين وسبمائة ، وكان لهجا بالتاريخ ، ألف كتابا كبيرا فى خطط مصر والقاهرة وكان مقرئا أديباً ، تلا على التق البغدادى . مات فى جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وثمانمائة (٧) .

 <sup>(</sup>۱) الدرر الـكامنة ٤: ٣٦.
 (۲) الدرر الـكامنة ١: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) الدرر المكامنة ١ : ١٩٧ . (٤) س ٣٥٨

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٨ : ١ ه . وفيــه : ﴿ أنه بلم في كتابه نهــاية سنة ٨٠٣ ، وبيض منه نحو ٢٠ مجلدا، ذكر المقريزي في عقوده أنه وقف عليها واستفاد منها » .

<sup>(</sup>٦) الضوء اللَّامع ١: ١٤٥٠ . (٧) الضوء اللامع ١: ٨٥٨ .

ولد سنة تسع وستين وسبعائة ، واشتغل في الفنون وخالط الأكابر ، وولي حسبة القاهرة، وللد سنة تسع وستين وسبعائة ، واشتغل في الفنون وخالط الأكابر ، وولي حسبة القاهرة، ونظم ونثر ، وألف كتباً كثيرة ، منها درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، وعقد جواهر الأسفاط من أخبار مدينسة الفسطاط ، واتعاظ الخفاء بأخبار الفاطميين الخلفاء ، والسلوك بمعرفه دول الملوك ، والتاريخ الكبير ، وغير ذلك مات سنة أربعين وثمانمائة (١) .

٢٦ \_ابن حجر، مرتفي الحفاظ<sup>(٢)</sup>.

٧٧ \_ شيخنا العز الحنبلي، من في الحنابلة (٢).

<sup>(</sup>۲) س ۲۱۳

<sup>(</sup>١) البدر الطالع ١ : ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) س ٤٨٤ -

## ذكر من كان عضر من الشعراء والأدباء

١ - جيل بن عبدالله بن مَعْمَر العُذرِي . صاحب 'بنَينة ، أحدعشاق العرب . شاعر إسلامى من أفصح الشّعراء فى زمانه . قال : ان ميسّر وغيره: قدم مصر على عبد العزيز ابن مروان فأكرمه ، ومات بها سنة عشرين وثانائة (١) .

وأنشد لما احتُضِر:

بكر النمى وما كأن بجميل وثوى بمصر ثواءغير قفول (٢) قومى بثينة فاندبى بمويل وابكى خليلَتُ قَبْلُ كُلِّ خَلَيْل

٢ - كثيرة عزّة بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر أبو صغرالخُزَاعي . يقال إنه أشعر الإسلاميين . مات سنة خمسين وقيل سبعين ـ ومائة . أقام بمصر مدّة يمدح عبد المزبز بن مرثوان وهو فى كَنفه ، وزار قبرصاحبته عَزّة بها (٢٠) .

" - عزة بنت جميل بن حفص أم عرو الصَّمْرية صاحبة كُثَيْر . كانت أبرع الحلق أدبا ، وأحلام حديثا ، وقد أمر عبد الملك بن مروان بإدخالها على حُرَمه ليتعلَّمْن من أدبا . قال ابن كثير : مانت بمصر فى أيام عبد العزيز بن مروان وقد زار كُثَيِّر قبرها ، ورثاها ، وتفيّر شعر م بعدها ، فقال له قائل : ما بال شعرك قد قصرت فيه ا فقال : مانت عزة فلا أطرب ، وذهب الشباب فلا أعجب ، ومات عبد العزيز بن مرون فلا أرغب ، وإنا الشعر عن هذه الحلال .

٤ - نصيب بن رَباح الشاعر أبو محبحن مولى عبدالعزيز بن مر وان. من الطبقة السادسة من شعراء الإسلام ومن شعراء الحاسة ، كان بمصر أيام مولاه. مات سنة ثمانين ومائة .
 قاله فى المرآة (٤).

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء لابن قتيبة ٤٠٠ ــ ١١٣. (٢) ديوانه ١٨٣

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء ٤٨٠ ــ ٤٩٩ . (٤) الشَّعر والشعراء ٣٧١ ـ ٣٧٤ .

ه ـ أبو نواس الحسن بن هاني الشّاعر المشهور. أقام بمصر مدّة ، وركب ذات يوم في النّيل ، فَذِرَ من التمساح ، فقال :

أَضْمَرَتُ للنيــل هِجرانا وَتَقْلِيهَ إِذَ قَيْلَ لِى إِنْمَا النَّمِسَّاحُ فِي النَّيْلِ مَاتَ بَبغداد منة خمس وتسمين ومائة (١).

٦ أبو تمام حبيب بن أوس الطائى المشهو صاحب الحماسة ملك شعراء الحصر ،
 قال ابن خلَّـكَان : أصلُه من قرية جاًمم بالقر"ب من طَبرّية ، وكان بدمشق ، ثم صار إلى مصر وهو فى شبيبته (٢) .

وقال الخطيب: هوشامى ، وكان بمصر فى حَداثَتِه يستى الماء فى المسجد الجامع ، ثم جالس الأدباء وأخذ عنهم حتى قال الشعر فأجاد ، وشاع ذكر ُه ، وسار شعره . وبلغ المعتصم خبرُه ، فحمله إليه ، فقدم بغداد ، فجالس الأدباء ، وعاشر العلماء ، وتقسد معلى شعراء وقته . مات بالموصل سنة ثمان وعشرين ومائنين ، وقيل بعد الثمانين (٢) .

٧ - أبو العباس النّاشى الشاعر المتحكلّم المعتزلى عبد الله بن محمد . أصله من الأتبار وأقام ببغداد مدّة ، ثم انتقل إلى مصر ، فمات بها سنة ثلاث وتسعين ومائتين . وكان شاعراً مطيقاً مفنّنا فى علوم منها المنطق ، ذ كبيّاً فطناً ، وله قصيدة فى فنون من العلم على روى واحد تبلغ أربعة آلاف بيت ، وله عدة تصانيف وأشعار كبيرة (١٤) .

مُــأحمد بن محمّد بن إمماعيل بن إبراهيم طَباطبا الشريف الحسنيّ أبو القاسم للصرى الشاعر . كان نقيبُ الطالبيّين بمصر ، مات في شعبان سنة خسس وأربعين وثلاثائة (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ٧٧٠ \_ ٨٠٢ . (٢) ابن خلـكان ١ : ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بنذاد ٨ : ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) لمنباه الرواة ٢ : ١٢٨ . والناشي : لقب غلب عليه ، ويعرف أيضا باين شرسير .

<sup>(</sup>ه) ابن خلـکان ۱ : ۳۹ .

هـ كشاجم اسمه محمود بن محمد بن الحسين بن السدى بنشاهك . يكنى أبا نصر .
 قال صاحب سجع الهديل : كان أفام بمصر مدّة فاستطابها ، ثم رحل عنها ، فكان بتشوّق إليها ، ثم عاد إليها فقال :

قدُ كان شوق إلى مصر يُؤرَّرُّقَني فالآنعُدْتُ وعادت مصرُ لى دارا<sup>(١)</sup>

10 \_\_ المتنبى أحد بن الحسين أبو الطيب الشاعر المشهور . أقام بمصر مدّة أربع سنين عند كافور الأخشيدى يمدحه . ولد بالكوفة سنة ست وثلثمائة ، وقتِل فى رمضان سنة أربع وخسين ، وسبب قتله أنه كان يركب فى جماعة مين عماليك فتوهم منه كافور فجفاء ، خفاف منه المتنبى وهرب ، فأرسل كافور فى أثره فأمجزه ، فقيل لكافور : ماقيمة هذا حتى تتوهم منه ! فقال : هذا رجل أراد أن يكون نبيًا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، فهلا يروم أن يكون ملكا بديار مصر ! قدس إليه من قتله (٢).

11 - تميم بن صاحب القاهرة الخليفة المعز النبيدى . كان من أكابر أمراء دولة أبيه وأخيه العزيز ، وكان شاعراً ، وله فضل . ذكره ابن سعيد فى شعراء مصر ، وتبعه ابن فضل الله فى المسالك ، فقال : تشبه بابن عمّه ابن المعتز ، وتشبّث بذيله فاقدرات يبتز ، وهو وان لم يزاحم ابن المعتز ، فإنه لايقع دون مطاره ، ولا يقصر ذهب الموزون عن قنطاره .

قال ابن كثير: وقد اتفّق له كائنة غريبة وهي أنّه أرسل إلى بغداد، فاشتريت له جارية مغنّية بمال جزيل، وكانت تحبّ شخصاً ببغداد، فلمّا حضرت عند تميم، غَنّت

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النسديم ١٣٩ : وذكر صاحب معجم المطبوعات من ١٠٦١ أن وفاته كانت سنة . ٣٦٠ أو ٣٦٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان ۱: ۳۹.

• فاشتد طربه (1). فقال لها : لابد أن تسأليني حاجة . فقالت : عافيتك ، فقال : ومع هذا ؟ (٢) قالت : أحج وأمر على بغداد (٦) . فأرسكها مع بعض أصحابه فأحججها (١) ، ثم سار بها على طريق العراق، فلما كانت على مرحلة من بغداد، ذهبت فى الليل فلم يُدْرَ أين ذهبت ! فلما وصل الخبر إلى تميم تألّم ألما شديدا - (٥) .

مات تميم سنة ثمان وستين و ثمانمائة <sup>(١)</sup>.

١٢ \_ على بن النعمان القيروالى . قاضى قضاة مصر للدولة العُبَيدية . قال فى العبر : كان شيعيًا غاليًا ، شاعرا مجودا . مات سنة أربع وسبعين وثلثمائة (٧) .

12 ـ أبو الرقعمق الشاعر صاحب المجون والنوادر أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكيّ . دخل مصر ، ومدح المعزّ وأولاده والوزير ابن كِلِّس ، ومات سنة تسع وتسعين وثلثائة . قاله في العمر (٨) .

(١) الأبيات التي غت بها كما ذكرها ابن كثير:

وبدَا لَهُ مَن بَعْدِ مَاانتَقَلَ الْهَوَى بِرِقُ تَأْلَقَ مِن هُنَا لَمَانُهُ يبدو لحاشية اللّواء ودونَهُ صَعْبُ الذَرَا مُتَمنّع أركانُهُ فبدا لينظُر كيف لاح فلم يُطِق فَطَرًا إليه وشيدَه أشجانُهُ فالنّارُ مااشتملت عليه ضلوعُهُ والياء ماسمحت به أجفانهُ

(٢) ابن كشير : ﴿ وَمَمَ الْعَافِيةِ ﴾ .

(٣) ابن كثير : « تردنى إلى بنداد حنى أغبى بهذه الأبيات ، .

(؛) أَن كَثير : ﴿ فُوجِم لدلك ثُم لم يجد بدأ من الوقاء لَمَّا ﴾ .

(ه) البداية والنهـ أية لابن كثير ١١ : ٢٩٤ ، وق نهـ آية الحبر : « وندم ندماً شديدا حيث لا ينفعه الندم » . (٦) ابن خدكان ١ : ٩٨ .

٠(٧) المبر ٢:٧٢٠ . (٨) العبر ٣:٠٠٠ .

( ٣٦ ـ حسن المحاضرة ١ )

١٥ ــ صريم الدلاء الشاعر المشهور الماجن أبو الحسن على بن عبد الواحد. البغداديّ . له مقصورة في الهزل ، عارض بها مقصورة ابن دريد ، يقول فيها :

والفُ خِل من متاع تُشترى أنفع للسكين من لقط النَّوى مَن طبخ الديك ولا بذبحه طار من القدر إلى حيث انتهى من أدخِلَتْ في عينه مِسَلَّة فَسلهُ من ساعتِه كيف العَمى والذَّانُ شعر في الوجوه طالع كذلك المقصة من خَلف القَفا إلى إنْ حتَمها بالبيت الذي حسد عليه وهو قولُه:

من فاته المامُ وأُخْطاَه الغِنَى فذاك والكلبُ على حدَّر سَوَا قال ابن كثير: قدم مصر، ومدح صاحبها، فمات بها في رجب سنة اثنتي عشه ته وأربمائة (١).

١٦ \_ صناَّجة الدوح محمد بن القاسم بن عاصم . شاعر الحاكم . ذكره ابن فضل الله في شعراء مصر ، وهو صاحب البيت المشهور :

مازُأْزِلتُ مصرُ من سوء يرادُ بها لكنَّها رقصَتْ مَن عَدْلِهِ فَرَحا ١٧ \_ هاشم بن العباس المصرى . قال ابن فضل الله : ما حكت مصر بمثله إقليمها ولا حكت شبيه فضله قديمها . ومن شعره :

كَانَّ بياضَ البدر من خلف نَحْلةٍ بياضُ بَنانِ في اخْضَر ار نَقُوشِ ١٨ \_ على بن عبّاد الإسكندري . شاعر ، كان عد ابن الأفصل ، فلما قتــل الحافظ بن الأفضل قتُل هذا ممه (٢٠).

١٩ ـ إبراهيم بن شعيب المصرى . ذكره ابن فضل الله وأورد له :
 ياذا الذي يَدْخرُ أمـواله عن مثل هـذا الأسمـر الفائق

<sup>(</sup>١) ابن كشير ١٣ : ١٣ وابن خلـكان ١ : ٣٩٥ وسمــاه على بن عبد الواحد ، ثم قال : رأيت في نسخة ديوان شعره أنه محمد بن عبد الواحد .

<sup>(</sup>٢) خريدة القصر ٢: ٣٠٠ .

ماالذهب الصامت إنفاقه مستنكر في الذهب الناطق ٢٠ ما المقلت أميّة بن عبد العزيز الأندلسي . (١) مر .

٢١ ـ ظافر بن القاسم الحداد الجذامي الإسكندري الشاعر الحسن ، صاحب الديوان . مات سنة تسع وعشربن ، وخمسائة (٢) .

٢٢ ــ أبو الغثر محمد بن على الهاشمي الإسنائي . ذكره العاد في الخريدة ، وقال :
 كان أشعر أهل زمانه ، وأفضل أقرانه . مات سنة أربع وأربعين وخسمائة (٦٠) .

٢٣ ـ محمود بن إسماعيل بن قادوس أبو الفتح الدمياطي . كاتب الإنشاء بالديار المصرية وشيخ القاضي الفاضل ، وكان يسميه ذا البلاغتين ، ذكره العاد الكاتب في الخريدة . مات سنة إحدى وخمسين وخمسائة (١٠) .

۲۶ ـ عبد الغزيز بن الحسين بن الحبـاب الأغابيّ السعديّ القاضي أبو المعـالى المعروف بالجليس ، لأنه كان يجالس صاحب مصر . ذكره العماد في الخريدة ، وقال : له فضل مشهور ، وشعر مأثور . مات سنة إحدى وستين و خسمائة (٥٠) .

۲٥ ـ الرّشيد بن الرّبير الأسوانيّ . مرّ (<sup>(۱)</sup>.

٢٦ ـ الحسن بن على بن إبراهيم الأسواني المعروف بالمهذّب بن الزبير، أخو الرشيد ابن الزبير، ذكره العماد في الخريدة، وقال: لم يكن بمصر في زمنه أشعر منه، وأنه أعرف به من أخيه الرّشيد. تُومُ في سنة إحدى وستين وخسمائة (٢٠).

۲۷ ــ القاضى موفق الدين يوسف بن محمد المصرى أبو الحجّاج بن الخلّال صاحب
 ديوان الإنشاء بالديار المصربة ، اشتفل على القاضى القاضل في هذا الفن ، وتخرّج به مات في جُمادى الأولى سنة ثمان وعشرين وخمائة (٨) .

<sup>(</sup>١) ص ٣٩ه . (٢) حريدة القصر ٢:١ - ١٨ -

<sup>(</sup>٣) خُريدة القصر ١: ١٥٥٠ . (٤) خريدة القصر ٢٤٦:١

<sup>(</sup>٥) خريدة القصر ١ : ١٨٩ . (٦) انطر خريدة القصر ٢ : ٢٠٠

 <sup>(</sup>٧) خريدة القصر ١ : ٢٠٤ . (٨) خريدة القصر ١ : ٢٣٠ .

اللخمى ، ويلقب بالقساضى الأعز . من شعراء الدولة الصلاحية ، قال ابن خلكان : اللخمى ، ويلقب بالقساضى الأعز . من شعراء الدولة الصلاحية ، قال ابن خلكان : كان شاعراً مجيدا فاضلا نبيلا، ولم يكن له لحية ، صحب السَّلَفِي فانتقع به . ولد بالإسكندرية في ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وخسمائة ، ومات ثالث شوال سنة سبع وسمائة في عيداب عن خس وثلاثين سنة (1) .

۲۹ \_ عمارة اليمني مر<sup>- (۲)</sup>.

٣٠ \_ فخر الدولة الأسواني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن نصر الأديب الشاعر الكاتب . كتب الإنشاء للملك الناصر صلاح الدين بن أيوب ، ثم كتب لأخيه المادل . مات بحلب سنة إحدى وثمانين وخمائة .

٣١ ــ على بن عمر أبو الحسن الماشمي القوصي . ذكره العاد في الخريدة ، فقال : شاب بقوص، له بالأدب خصوص .

٣٧ \_ القاضى الفاضل أبو على عبد الرّحيم بن على بن الحسن اللخمى البّيسانى مم المسقلاني ثم المصرى محيى الدبن . وقيل مجير الدبن · الوزير صاحب ديبوان الإنشاء وشبخ البلاغة . ولد سنة تسموعشرين وخسمائة ، وقيل: إن مسودات سائله لو جمعت بلغت مائة مجلد ، وكان له حد بة يخفيها الطيلسان، وله آثار جميلة وأفعال حميدة . مات فى سابع ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخمسائة ، ودفن بالقرافة (٢) .

سس \_ العماد الكاتب الوزير العلاّمة أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد الأصبهاني . ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة بأصبهان ، وتفقه ببغداد على ابن الرزّاز ، وأتقن الفقه والخلاف والعربيّة ، ثم تعانى الكتابة ، والترسّل والنّظم ، ففاق الأقران ، وحاز قصب

<sup>(</sup>١) خريدة القصر ١: ١٤٥٠ (٢) أنظر أبن خلكان ١: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) ان طرکان ۱: ۲۸٤ .

السبق ، وصنف التصانيف الأدبية ، وحم به هذا الشأن . مات في رمنسان سنة سبع وتسمين (١)

٣٤ على بن أحمد بن عرام الرابكي الأسواني. ذكره العاد في الخريدة ، وقال : شيخ من أهل الأدب بأسوان ، وأثنى عليه . مات في حدود الثمانين وخمسمائة (٢) .

٣٥ ـ الأسمد بن الخطير مهذّب بن ممّاتى المصرى السكانب الشاعر ، من شعرا، الدولة الصلاحية . كان ناظر الدواوين ، وفيه فضائل ، وله مصنفات عديدة ونظم السيرة الصلاحية، ونظم كتاب كليلة ودمنة ، وله ديوان شعر . مات في جمادى الأولى سنة ست عشرة وسمّائة عن اثنتين وستين سنة ، وجدّه ممّاتى نصراني "(٢).

٣٦ ــ السميد أبو القاسم همية الله بن الرّشيد جعفر بن سنساء الملك المصرى الشاعر الشهور . صاحب الديوان البديع الموشحات ، الذى سمّاء در الطّراز كان أحد الفضلاء الرؤساء النبلاء ، أحذ الحديث عن السَّلَفي والنّحو عن ابن برّى ، وكتب ديوان الإنشاء مدة ، وكان بارع الترسّل والنظم ، واختصر كتاب الحيوان للحاحظ ، وسمسّاء روح الحيوان . ولد في حدود خمسين وخمسيائة ، ومات سنة تمان وخمسين وسمّائة (1) .

٣٧ ــ وجيه الدين على بن الحسين بن الذروى أبو الحسن . من مشاهير الشمراء بمصر ، كان فاضلا نبيلاً ، ذا معرفة تامّة له نظم فائق ، ونثر رائق .

٣٨ - على بن المنجّم أبو الحسن المصرى . كان أشعر أهل زمانه ، وأفضل أقرانه ، وكان من أعلام أدباء مصر المشاهير . مدح الملوك والوزراء وفيه فضائل . ولد فى الحرّم سنة تسع وأربعين وخمسمائة ، ومات سنة ست عشرة وسمّائة .

٣٩ ـ النَّجيب بن الدَّبَّاغ المصرى الشَّاعر الأدبب . ولد في جمادي الآخـرة سنة

<sup>(</sup>١) ان خلكان ٢: ٧٤ . (٢) خريدة القصر ٢: ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) إناه الرواة ١ : ٢٣١ . (٤) ابن خلـكان ٢ : ١٨٨ .

اثنتين وخمسين وخمسمائة ، وأقام بمصر مدّة ، وكان له فضل مشهور ، وشمر مأثور . مات في ربيم الآخر سنة عشرين وسمّائة .

٤٠ - جمفر بن شمس الخلافة محمد بن مختار المصرى أبو الفضل الأفضلي الشاعر .
 يلقب مجمد الملك الأديب الكبير ، له دبوان وتصانيف . ولد فى الحدر م سنة ثلاث وأربعين وخسمائة ، ومات فى الحرم سنة اثنتين وعشرين وسمائة (١) .

٤١ ـ مظفّر بن إبراهيم بن جماعة بن على الميلاني الحنبلي الأعمى . ولد في جمادى الآخــرة سنة أرسع وأربسين وخمسمائة ، ومات في الحــرم سنة ثلاث وعشرين وسمائة (٢).

27 ـ ابن النبيه على بن محمد بن النبيه الشاعر المشهور ، أحد شعر اءالعصر . مات سنة إحدى وعشرين وسمائة (٢) .

٤٣ ــ راجح بن إسماعيل الحِلَّى الأديب شرف الدين الشاعر . سار شعره ومدائحه الماوك . مات في شعبان سنة سبع وعشرين وسمَائة (١٠) .

٤٤ ــ البرهان بن الفقيه نصر . من شعراء مصر ، ولى النظر على ديوان الخراج بالصَّد ، وكان حسن الأدب . ذكره ابن فضل الله .

20 ـ الحسن بن شاور بن العاضد ، ذكره ابن فضل الله ، وأورد له :

لا تَنْقُ مــــن آدميّ في وداد بصَفَــاء
كيف ترجو منه صفوًا وهومن طــــين وماء ا

٤٦ ـ شرف الدين الدّبباجي محمد بن الحسن بن أحمد . كان أبوء وزير الكامل

<sup>(</sup>۱) ابن خلـکان ۱ : ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٢) نَـكت الهميان ٢٩٠ ، ابن خلـكان ٢ : ٩٨ ، شذرات الذهب ، ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات ٢ : ١٤٣ .

<sup>(؛)</sup> أعيان الشيعة ٣١ : ٧٥ ، وانظر الأعلام للزركلي ٣ : ٣١ .

وأخيه إسماعيل بن المادل. وكان هو وابنه ممّن جَرَيًا في الأدب إلى غاية. ذكره ابن فضل الله .

٤٧ ـ ابن بصاقة كاتب الإنشاء فخر القضاة نصر الله بن هبة الله بن عبدالباق النقاري . كان أكتب أهل زمانه بلا مدافعة ، وأعرفهم بالقواعد الإنشائية وأجودهم . ترسللاً ، وأحسمهم عبارة ، وأطولم باعاً في الأدب ، وله دبوان شعر . ولد بتُوص سنة سبع وسبعين وخمسمائة ومات بدمشق في جمادي الآخرة سنة ست وأربعين وسمائة .

دهم بن الراهم بن المطروح الصاحب جمال الدين أبو الحسن يحيى بن عيسى بن إبراهم بن مطروح المصرى . أحد الشعراء المجيدين ، وصاحب التصانيف المقيدة في الأدب. تُوفِي منه أربع وخمسين وسمائة (٢) .

١٠ ابن أبى الإصبع عبدالعظيم بن عبد الواحد بن ظافر البندادي ثم الصرى .
 أحد الشعراء الحجيدين ، وصاحب التصانيف المفيدة في الأدب . تُوفِّي سنة أرسع وخمسين وسمّائة (٦) .

وه \_ البهاء زهير بن محمد بن على بن يحيى بن الحسن الأزدى المصرى الشاعر الساعر البهاء زهير بن محمد بن على بن يحيى بن الحسن الأزدى المصرى الشاعر الكاتب صاحب الديوان المشهور . ولد بمدكة ونشأ بقوص ، وقدم القاهرة ، وخدم اللك الصالح . مات بمصر فى ذى القعدة سنة ست وخمسين وسمائة (1) .

٥١ ــ سيف الدين أبو الحسن على بن عمر بن قزل المعروف بالمشد الشاعر الشهور.
 ولد بمصر في شوال سنة عشر بن وستمائة ، وتولّى شد الدواوين، وله ديوان شعر مشهور.
 مات يوم عاشوراء سنة ست و خمسين و ستمائة .

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد ٣٨٦ ، شذرات الذهب ٥ : ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان ٢ : ٢٥٧ ، شذرات الدهب ٥ : ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) فوأت الوفيات ١ : ٢٠٧ ؟ ، النجوم الزاهرة ٧ : ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) اَنْ خَاكَانَ ١ : ١٩٤ ، النجوم الزاهرة ٧ : ٦٢ .

٥٢ ــ أمين الدولة على بن عمار السليماني . أحد الشعراء . ولد سنة اثنتين و خمسين.
 وستمائة ، ومات بالفيوم سنة خمس وسبعين .

٥٣ ــ أحمد بن موسى بن يغمور بن جلدك الأمير شهاب الدين · ذكره ابن فضل
 الله فى شعراء مصر . مات بالححلة فى جمادى الأولى سنة ثلاث وسبمين وستمائة .

عه \_ أبو الحسين الجزّار الأديب جمال الدين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن عمد المطيم بن يحيى بن عمد المصرى الشاعر المشهور . مدح الملوك والأمراء والوزراء والكبراء . مات في شوال سنة تسم وسبعين وسمائة وله ست وسبعون سنة (١) .

#### ومر من شعره :

ستى الله أكناف الكنانة بالقَطْرِ وجاد عليها سُكَّرٌ دائمُ الذَّرِ وَتَهَا لَا لَوْقَاتَ اللَّخَلَّلِ إِنْهِ الْقَطْرِ فَيْ وَلِي اللَّهِ وَتَحْسَبُ مَن عَرَى وَتَبَا لأُوقَاتَ اللَّخَلَّلِ إِنْهِ الْحَى وليس الحَمَى إلا العطارة بالسمر وأشتاق أن هبت نسيمُ قطائف السحور سُحَيْراً وهي عاطرة النشر ولي زوجة إنْ تشنهي قاهرية أقول لها: ما القاهرية في مصر

٥٥ ـ الشرف النساج بن غنوم الإسكندرى . نزيل مصر . كان شاعراً أديبا، له ممرفة تامة ، وفضائل عامة .

٥٦ ــ البدر يوسف بن لؤلؤ الشاعر. المشهور من كبار شعراء الدولة الناصرية. مات في.
 شعبان سنة ثمانين وستمائة وقد نيف على السبعين .

٥٧ ــ المعين ابن لؤلؤ الشاعر المشهور عثمان بن سعيد الفهرى المصرى . مات بالقاهرة في ربيع الأول سنة خمس وثمـانين وستمائة ، وله ثمانون سنة وبه تخرّج الحـكيم بن. دانيال ، وتأدّب .

<sup>(</sup>١) شَفْرَاتُ الذَّهِ ٥ : ٢٦٤ ، النجوم الزاهرة ٧ : ٣٤٥ .

٥٨ ــ ابن الخيمي شهاب الدين أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الأنصاري اليمية. ثم المصري. قال ابن فضل الله: قدوة في الطريقة ، وأسوة في علم الحقيقة ؟ إلّا أن صناعة الأدب عليه أغلب ، وعلم الشعر فيه أرجح .

وقال فى العبر: صوفى شاعر محسن، حامل لواء النّظم فى وقته ، ممم التَّرمذى من على ابن البنا، وأجاز له عبدالوهاب بن سُكينة . مات فى رجب سنة خمس وثمانين وسمائة عن نيّف وثمانين سنة (١) .

٥٩ ــ مجاهد بن أبى الربيع سليمان بن مرهف بن أبى الفتح النميمى المصرى. قال ابن فضل الله : من أعلام أدباء مصر الشاهير . مات فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وسمائة .

٦٠ \_ نصير الحمائ . كان حجّة فى الأدب ، ماهر ا فى الشعر . له تصانيف عديدة فى فن
 الآداب المفيدة ، وله معرفة كبيرة ، وفضائل كشيرة .

٦١ ـ يوسف بنسيف الدولة أى المعالى بن رماح بدر الدين أبو الفضل بن الممندار. شاعر له معرفة بالنسب ، مدح الظـــاهر بيبرس ، وأقام بمصر مدة ، وله فضل مشهور وشعر مأثور .

٦٢ \_ ابن النقيب محمدبن الحسن بنشاور الكناني ناصرالدين. من مشاهير الشمراء.
 مات في ربيع الأول سنة سبع وثمانين وستماثة ، عن تسع وسبعين سنة .

٣٣ \_ محمد بن باخل الأمير شمس الدين أبو عبدالله الأموى .

٦٤ \_ علم الدين الصوابى عبدالله . والى البحر، قال ابن فصل الله : جندى متأدّب، له شعر بديم .

٦٥ \_ أبو بكر محدبن عمار بن إسماعيل التِّلْمساني . قال ابن فضل الله: من شعر اء مصر

<sup>(</sup>١) شدرت الذهب ه : ٣٩٢ .

٣٦ \_ الجال التلمساني .

الأصل البوصيرى المنشأ . ولدبناحية دلاص في يوم الثلاثاء أو لشوال سنة ثمان وسمائة ، الأصل البوصيرى المنشأ . ولدبناحية دلاص في يوم الثلاثاء أو لشوال سنة ثمان وسمائة ، وبرع في النظم . قال فيه الحافظ فتح الدين بن سيد الناس : هو أحسن شعراً من الجرار والوراق . مات سنة خس وتسعين وسمائة (١) .

مه - محيى الدبن عبدالله بن عبدالظاهر بن نشوان المصرى الأديب. كاتب الإنشاء بالديار المصرية ، وأحد البلغاء المذكورين ، له النظم الفائق والنثر الرائق ، ومصنفات ، مها سيرة الملك الظاهر . ولد سنة عشر بن وسمائة ، ومات بمصر في رجب سنة اثنتين وتسعين ودفن بالقرافة (٢) .

٦٩ ــ ولد مفتح الدين محمد صاحب ديوان الإنشاء، وأول من مُمّى بكاتب السر. ولد بالقاهرة سنة ثان وثلاثين وسمائة ، وسمع الحديث من ابن المجمّيزي، وتفقه ومهر في الإنشاء وساد ، وتقدم على والده. مات في رمضان سنة إحدى عشرة وسمائة قبل والده (٢٠).

٧٠ تاج الدين أحمد بن شرف الدين سعيد بن محمد، ابن الأثير الحابي الكاتب المنشئ. باشر كتابة الإنشاء بدمشق ثم عصر بعد موت فتح الدين بن عبد الظاهر، وكان فاضلا نبيلا؛ له يد في النظم والنثر. مات سنة إحدى وتسعين وسمائة.

٧١ ـ شهاب الدين أحمد بن عبدالملك العزازي الشاعر الحسن . ديوانه في مجلد بن .
 مات بمصر سنة اثنتين وتسعين وسمائة . .

٧٢ ــ شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله بن مجلي العدوى كاتب السر بمصر ، وأحد أرباب الإنشاء والخط الحسن . روى عن ابن عبد الدائم . مات في رمضان سنة سبم عشرة وسبعائة عن أربع وتسمين سنة (١) .

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ٢ : ٢١٦ ؟ (٢) فوات الوفيات ١ : ٢١٢ \_ ٢١٩ ؟

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ه : ١٩؛ ، ودكره في وفيات سنة ٦٩١ .

<sup>(</sup>٤) الدور الـكامنة ٢ : ٢٨ ٤ .

٧٣ ـ علا - الدين على بن الصاحب فتح الدين محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر الأديب . من كبار المنشئين وعلمائهم . مات بمصر سنة سبع عشرة وسبعمائة (١) .

٧٤ ناصر الدين شافع بن على بن عباس الكنانى ، سبط محيى الدين بن عبد الظاهر . الكاتب المنشى الشاعر الأدبب الفاضل . ولد سنة تسع وأربعين وسمائة ، ومات سنة ثلاثين وسبعائة (٢) .

٥٧ ـ شهاب الدين أحمد بن محيى الدين بن فضل الله كانب السر" بالديار المصرية.
 الأديب البليغ الناظم ، الناثر ، صاحب مسالك الأنصار في مالك الأمصار وغيره . ولد في شو ال سنة سبعائة ، ومات في ذي الحجة سنة تسم وأربعين وسبعائة (٢٠) .

٧٦ الممار الأديب إبراهيم المصرى المشهور . مات سنة تسع وأرسين .

٧٧\_ ابن نُباتة الأديب المشهور جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي المصرى . ولد بمصر سنة ست وثمانين وسمّائة ، وفاق أهـل زمانه في النّظم والنثر ؛ وهو أحد من حذا بحذو القاضي الفاضل وسلك طريقه .مات بالقاهرة في صفر سنة ثمان وستين وسبعائة (1) .

٧٨ ــ علاء الدين على بن القاضى محيى الدين يحيى بن فضل الله العمرى . كاتب السر بالديار المصرية أكثر من ثلاثين سنة ،كان أو حد عصره فى الكتابة . مات سنة تسم وستين وسبمائة .

٧٩ ــ ابن أبي حَجلة شهاب الدين أحمد بن يحيي بن أبي بـكر بن عبد الواحــد

١) الدور الـكامنة . . . (٣) الدرر الـكامنة ٢ : ١٨٤

 <sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٦ : ١٦٠ ، واسمه هناك : « أحمد بن يحيي بن فضل الله بن مجلى الفرشى العمرى الشافعي » وانظر الدرر الـكامنة ١ : ٣٣١ ، والنجوم الزاهرة ١٠ : ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة ٤: ٢١٦ ، النجوم الزاهرة ١١ : ٩٠ -

التّأمسانى ، تزيل القاهرة . ولد سنة خس وعشرين وسبعائة ومهر فى الأدب والنظم السّلمير ، ونثر فأجاد، وترسّل فأفاق ، وعمل المقامات وغيرها . وله مجاميع كثيرة ؛ منها السّلكر دان، وحاطب ليل، وديوان الصباً بة وغير ذلك . مات فى ذى الحجة سنسة ست وسبعين وسبعائة (١) .

مه ــ القيراطى برهان الدين إبراهيم بن شرف الدين ، بن عبد الله بن محمد البارع المفنن . ولد في صفر سنة ست وعشرين وسبعائة ، ولازم علماء عصره وبرع في الفنون ودرس بعدد أما كن وفاق في النظم والشعر وله ديوان مشهور . مات بمكة في ربيسع الأول سنة إحدى وثمانين (٢) .

۸۱ - ابن العطار الأديب شهاب الدين أحمد بن محمد بن على الدنيسسرى . شاعر
 مشهور ، مات فى ربيع الآخر سنة أربع وتسعين وسبعائة .

١٨٠ ابن مَكا نس الوزير فخر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الرزاق القبطى ، وزير دمشق ، وناظر الدولة بمصر . الشاعر المشهور ، أحد فحول الشعراء ، وله ديوان إنشاء . مات فى ذى الحجة سنة أربع وستين وثمانمائة (٢) .

٨٣ ــ ولده مجد الدبن فضل الله . ولد في شعبان سنة تسع وستين وسبعائة وتعانى. الأدبيّات ، ومهر . مات بالطاعون في ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة .

٨٤ ــ البارزى ناصر الدين محمد بن محمد بن الفخر عمان بن السكال محمد بن عبد الرحيم ابن عبد الله بن المسلم . ولد فى شو ال سنة تسمو ستين و سبمائة ، و برَع فى الأدب و تنقلت به الأحو ال إلى أنْ وَلَى كتابة السر الله بالديار المصرية . مات فى شو ال سنة ثلاث وأربعين و عماناتة (١) .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ١ : ٣٢٩ . (٢) شذرات الدهب ٦ : ٣٦٩

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ٢: ٣٠٠ . (٤) الضوء اللامع ٦: ١٣٧ -

مه ع ولده مجد الدين محمد . ولد في ذي الحجة سنة ست وتسعين وسبعمائة ، ومات سنة خمسين وتماعائة .

٨٦ - البدر البشتكيّ محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقيّ الأصل الأدبب الفاضل المشهور . ولد سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . ومات في جمادى الآخرة سنة ثلاثين وثمانمائة (١) .

القاهرة . صاحب البديميّـــة المشهورة وشرحها ، وثمار الأوراق ، وعــير ذلك من التصانيف الأدبيّة . مات في شعبان سنة سبع وثلاثين وثمانمائة (٢٠) .

مه \_ ابن كميل القاضى شمس الدبن محمد بن أحمد بن عمر المنصوري . ولد فى صغر سنة خمس وسبعين وسبعمائة وعنى بالأدب كثيرا ، وتقدّم على أقرانه . مات فى شعبان سنة سبع وأربعين وثمانمائة .

١٩ ـ النواجي أديب العصر شمس الدّين محمد بن حسن بن على بن عمّان ولد سنة بضع وثمانين وسبعمائة ، وأمعن النظر في علوم الأدب حتى فاق أهل العصر ، وألف كتبا منها تأهيل الأديب (٦) والشفاء في بديع الا كتفاء ، وروضة الجالسة في بديع المحاسبة ، وحُلبة الكميت في وصف الخر وغير ذلك . مات في يوم الثلاثاء خامس عشر جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وثمانمائة (١) .

٩٠ ــ الشهاب الحجازى أبو الطيب أحمد بن محمد بن على بن حسن بن إبراهيم الأنصارى الخزرجى . الفاضل الأديب الشاعر البارع . ولد فى شعبان سنة تسعيف ، والمناسى الخرجى على الحد الحنفى والبرهان الأبناسى ، وأجاز له العراقي والخيشمى ،

<sup>(</sup>١) مطالع البدور ١ : ٨٠، الضوء اللامع ٦ : ٢٧٧ ، والبشتكي هو جامع د و ن ابن نباتة .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللاسم ١١: ٣٥، شذرات الذهب ٧: ٢١٩.

 <sup>(</sup>٣) الصواب أنه لابن حجة الحموى ، ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب برقم ١٥٥ ـ أدب .

<sup>(</sup>٤) الصَّوِّ، اللاسم ٢ : ٢٢٩ ، والبدر الطالع ٢ : ١٠٦٠

وعني بالأدب كثيرا حتى صار أحد أعيانه ، وصنف كتباً أدبية ، مها : روض الآداب والقواعد والقامات من شرح المقامات والتذكرة وغير ذلك. مات في رمضان سنسة خمس وسيمين وتمانمانة (١).

### وقل الشهاب النصوري يرثيه:

لمن قلبي على أفول الشهاب تُحفة القوم نزهة الأصحاب كان في مطلم البلاغةَ يَسْرى فتوارَى من النَّرى بحجاب فَقَدَتُ برَّه أَيامَى المعانِي ويتامَى جـواهِر الآدابُ هطَّلتْ أُدمُعُ السحاب عليه وقليلٌ فيه دموع السحاب وذَوُوالجممأصبحُواحينوليٌّ كَأَيْهُم جامًّا بلا محـراب ربْعُ باوای آهل منذ أحلی كتبی من سؤاله والجواب بإشهابا طلوعُه في سَمَا الفضْــــل ولـكن أفولُه في التراب لك فَمَا الَّفْتَ تَذَكِرَةٌ مِمَّا انتقى دُرِّهُ أُولُو الأَلباب روضة أينعَتْ بفاكهةِ من حسن لفظ كثير توشر اب فسقى تُرَبِها الربابُ لمهتـــزُّ وتربو على سماع الرباب ورأى كُسْرَهُ فقابله اللهـــهُ تعالى بالجَبْر بوم الحساب

٩١ ـ الشهاب النصوري أبو العباس أحمد بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الدائم السلميُّ المعروف بالهائم . الأديب البــارع . ولد سنة تسع وتسمين وسبعائة واشتغل ، وفهم شيئًا من العلم وبرع في الشعر وفنونه وتفردٌ به في آخر عمره ، وله ديوان كبير . مات في جمادي الآخرة سنة سبع وثمانين وثمانمائة (٢٠) .

٩٢ \_ القادرى الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن عمر بن عمران بن نجيب . (۲) شذرات الدهب ۲ : ۳٤٦ . (١) الضوء اللاسم ٢: ١٤٧.

الأنصاري السعدي الدنجاوي ، شاعرالعصر . ولد سنة خمس عشرة وثمانمائة ، واشتغل بالعلم على جماعة من الشّيوخ مع ذكاء مفرط ، وقال الشعرفا كثر ، وبرع في فنون الأدب نظمًا ونثرًا وهو الآن شاعر الدنيا على الإطلاق ، لابشاركه في طبقته أحد . مات في جمادي الأولى سنة ثلاث وتسم ئة .

# ومن نظمه وأنشده عندي في الإملاء :

شَجَاك بربع العامرية معهد ترحَّلَ عنه أهلهُ . بأهلة بأحدًاجِما غيدٌ من العين خُرُّدُ كواعبُ أترابٌ حِسانٌ كأنها بدورٌ بأغصان النَّقَا بتأوَّدُ وتمـّا شجاني فوقَ عودِ حمامةٌ تُرجَّم ألحانا لهـــا وتُفَرِّدُ كَأَنَّ بدمعي الكفَّ منها مُخضَّبٌ وبي غادة كالشبس في أفق حسنها نأت وبقلبي حَرُّها بتوقد ولوهدَّدَت رَضوی بتبریح هجرها خفيفة أعطاف نشاوَى من الصِّبا من النافثات السحر كن عُقَدِ النَّهي بنجلاء عماسحر ماروت بُسنَدُ وعَيْنِي تروِّي عن مَمِين دموعها وسمميَّ عن عذل العذول مُسَدَّدُ وأعجبُ من جسم حكى الماء رقةً نُحَيًّا كَبِدِرِ النِّمِّ فِي جِنْحِ طُرَّةٍ بِظُلُّ بِهِ غَصْنُ النَّمَا يَتَأْوِّد وجنَّاتُ وجُنَات بماء نعيمها على النَّور نار أصبحت تتوقد مَهَاةٌ إذا استنَّتْ بُعُودِ أَراكَةٍ على مَنْنِ مِمْطَى لَوْلُو بِتَردُّد تربك ثَنيًّات العقيق ببارق

به أنكرت عيناكما كنت تعهد وبالحزن منى الجيدَ منها مُقَلَّدُ لأمْسَى من التهديد وهو مُهدَّدُ تقيلة أرداف تفيم وتُقْدِد يَقُلُّ بِلَطْفِ قُلْبَهَا وَهُوَ جَلْمَد جلالى النقا منه العُذَبِ المبرَّد

كأن بفيها من سنا العلم جوهرًا جلاه جلال الدبن فهو منضد إمامُ اجتمادِ عالم العصر عاملُ بجامع فضلِ ناسكُ مَهَيجُّدُ ويَحْسُد طرفُ النجم بالعلم طُرفَهُ إذا بات ليلاً فيه وهُو مسهَّدُ ويقدح زُندَ العزم زندُ دكائه فيصبحُ منه فكرُ. يتوقَّدُ ومِنْ مَددِ المولى وعين عنابة ِ وتوفيقه بحَيـا وتحَمَى وتَحْمَدَ ومجتهد قد طال في العلم مُدْرَكا وباعاً ففي كلِّ العلوم له بَدُ ومستنبط من آية بعـــد آية يَلِي آية الكرسيّ معنى يخلّد فوائد أشتات البديم التي بهــــا تفرَّد قيها جمعه فهو مفرَدُ وأنواعها عشرُون مع مائة وقد توحَّد فيها بالذكا فهو أوحد ولم يك الماضين في الجم مثلها فسُحقاً لمن الفضل في الناس مجمعد فحق له دعوَى اجتهادِ لأنه هو البحر علماً زاخرُ اللَّجِّ مُزْ بِدُ علم بالات اجماد أولى النهى أعدّ دين الله من حيث تقصد فَمِنْ ذاك علم السكتاب وسنَّة تبيِّن ما في بحر. فهو مورد وماكان فيهـــا مجملا ومفصّلا ومن مُطْلَق ينفك عنه المقيّدُ و فحوى خطاب ثم مفهوم مابه يدل على مفهومه حيث يُوجِد ثلاث عليها بالخناصر بمقد وباللغة الفُصْعَي من العرب التي بها نزل الذكر العزيزُ المعجَّد ومعرفة الأخبار ثم رُوانِها عُدُولاً ومَن بالطعن فيه تردُّد وبالملم بالفرق الذي بين واجب و نَدُب وما فيه الإباحة تقصد وما بين حظر موبق وكراهة وتقييدها والعسلم نعم المقيد وفى النَّحوو التصريف للمرء عصمة تم من اللحن فاللحان باللحن مُكمَّدُ

ومعرفة الإجماع فهيى لديننا

ومعرفة الإعراب أرفع مرتقى فطوبى لمن يرقى إليه ويصمدُ وعلم الممانى والبيسان كلام مراق إلى علم البديم ومَصْمَد وسلطان منقول الفقيه متى يجد وزيرًا من المعقول فهو مؤيَّد وإنّ الجلاليّ السيوطيُّ للهُدى لَـكُوكُبُ علم بالضيا يتوقّدُ وقد جادصَيْبُ العلم روضةَ أصله فطاب له بالعلم فرع وتَحْتِدُ وذی حَسَد مُغرَّی ببنداد فضله علی نفسه ببکی أسی و بعد د فلو أبصر الكفار في العلم درسه وقد شاهدوا تقريره لنشَّهدوا لها جيدُ حسن بالنجوم مقلَّدُ فما برحت أهلُ الفضائل تُحُسَّد قطر ف أعاديه مدّى الدهر أرمد وبالعلم، من يأمَنُ وعيد إلهه فإنَّ بوعد الفوز موعدَهُ عَدُ يُقَيِّضُ في الدنيا له من يجدُّد اطائفة بالحق للدين تعضد ولا مَرَّهم مدح الذي راح بحمد فلايكُ في هذا لديكَ تردُّد بيمنى علوم الدِّين سيفٌ مجر د له من تصانيف فليسَتْ أَعَدُّدُ وإنَّ الفقير القادريُّ لماجزٌ عن الله ح في علياهُ إذ يتقَصَّد وما أضمرَتْ بوماً عِدَاه وحُسَّدُ بأمداحه جاء الكتاب المجَّد صلاة على طول المدى تتجدُّد (٣٧ ـ حسن المحاضرة ١)

فخذهاجلال الدينفي المدح كاعبأ ولاتبتئس من قولواش وحاسد ومن لحظت مسعاه عين عناية وحيثوهَى ثوبُ اجتهاد فُذُوالعلا بمن أخبر الختار عنهم وإنهم بإخلاصهم لاالهجو يومايسوءهم وهذا اعتقادُ المؤمنينأولىالنَّهي وإنّ جلال الدين منهم فإنه وإزالقوافى ضقن ذرعاءن الذى وقَامُ إِله العرش من كل محنة بجاه رسول الله أحمد مرسل عليه مم الآل الـكرام وصحبه

## ذكر أمرًاء مصر من حين فتحت إلى أن ملكها بنو عبيد

أوّل أمير عمرو بن العاص رضى الله عنه ، ولاّه عمر بن الخطاب رضى الله عنــه على الفُسطاط وأسفل الأرض ، وولِى عبــدُ الله بن سعد بن أبى سرّح على الصَّعيــد إلى الفَيّوم .

أخرج ابن عبد الحسكم ، عن أنس ، قال : أنى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب فقال : يأمير المؤمنين ، عائذ بك من الظلم ، قال : عذت معاذاً (۱) ، قال : سابقت [ ابن ] (۲) عمرو بن العاص فسبقته ، فيمل يضربنى بالسوط ، ويقول : أنا ابن الأكرمين ! فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ، ويقدّم بابنه معه . فقدم فقال عمر : أين المصرى ؟ خذ السوط فاضرب ، فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر : اضرب ابن الأكرمين (۳) ثم قال المصرى : ضعه على صُلمة (نا عمرو ، قال : ياأمير المؤمنين ، ابنا ابنمه الذي ضربني وقد اشتفيت منه ، فقال عمر لعمرو : مذكم تعبدتم الناس وقد ولد أمهاتهم أحرارا ! قال : ياأمير المؤمنين ، لم أعلم ولم يأتني (٥) .

وأخرج ابن عبد الحمكم عن نافع مولى ابن عر ، أن صُبيغا المراق جمل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد (٢) المسلمين، حتى قدم مصر ، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر ابن الخطاب ، فضر به ونفاه إلى السكوفة ، وكتب إلى أبي موسى الأشعرى أن ابن الخطاب ، فضر به ونفاه إلى السكوفة ، وكتب إلى أبي موسى الأشعرى أن

<sup>(</sup>١)كذا ق الأصول ، وفي اللسان : ﴿ عادْنَهُ مَعَادًا ، لِجَا إِلَيْهُ وَاعْتُصُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تـكملة من فتوح مصر .

<sup>(</sup>٣) بمدها في فتوح مصر : • قال أنس : فضرب ، فوالله لقد ضربه ونحن نحبضربه ؟ فما أقلم عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه » . وهناك : • اضرب ابن الأمين » .

 <sup>(1)</sup> فتوح مصر : « ضلعة » .

<sup>(</sup>۵) فتوح مصر ۱۹۷ ، ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٦) أجناد : حمر جيد ، وهو المسكر .

ألًا مجالسه أحدٌ من المسلمين (١).

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتابه : حدّثنا عبد الله بن صالح ، حدثني ابن لم الم يتم بن الحسين بن ديزيل في كتابه : حدّثنا عبد الله بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال قبطي من قبط مصر لأنه استقر عنده أنه كان بُظهر الرّوم على عورات المسلمين يكتب إليهم بذلك ، فاستخرج منسه بضعاً وخسين إردبا دنانير . قال أبو صالح : والإردب ست ويبات وعيرنا الويبة ، فوجدناها تسعا وثلاثين ألف دينار .

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: فعلَى هذا يكون مبلغ ماأخذ من هــذا القبطى يقارب ثلاثة عشر ألف ألف دينار .

قال ابن عبد الحسكم: تُونِقَى عمر ، وعلى مصر أميران: عمره بن العاص بأسف ل الأرض وعبد الله بن سعد على الصعيد . فلما استخلف عمان بن عفان عزل عمرو بن العاص ووتى عبد الله بن سعد [ بن أبى سرح ] أميراً على مصر كلها ؛ وذلك فى سنة خمس وعشرين (٢) .

وقال الواقدي وأبو معشر: في سنة سبع وعشرين -

فانتقل عمرو بن العاص إلى المدينة ، وفي نفسه من عُمَان أمر كبير ؛ وجعل عمروبن

<sup>(</sup>۱) كذا نقل الخبر مقنصا ؛ وهو كما فى فتوح مصر ۱۲۸ : « أن صبيعاً العراقى جعل يسأل عنأشياء من القرآن فى أجناد المسلمين حتى قدم مصر ، ديمث به عمرو بن العاس إلى عمر بن المطاب ، فاصا أتاه الرسول بالكتاب ، فقرأه ، قال : أين الرجل ؟ قال : فى الرحل ، فقال عمر : ابصر أن يكون ذهب، وتصيلك منى العقوبة الموجمة. فأتاه به ، فقالله عمر : عم تسأل ؟ فحدثه، فأرسل عمر إلى رطائب الجريد، فضربه بها حتى ترك ظهره دبره ، ثم تركه حتى برأ ، ثم عاد له ، ثم تركه حتى برأ ، ثم دعا به ليمود له ، فقسل صبيع : يا أمير المؤمنين ؛ إن كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلا جميلا ، وإن كنت تريد أن تداوينى ، فقسل صبيع : يا أمير المؤمنين ؛ إن كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلا جميلا ، وإن كنت تريد أن تداوينى ، فقسل صبيع : يا أمير المؤمنين ؛ إن كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلا جميلا ، وإن كنت تريد أن المدن . فاشتد دلك على الرجل، فكتب عمر أن ائذن الناس فاشتد دلك على الرجل، فكتب عمر أن ائذن الناس في عالميته ،

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر ١٧٣ .

الماص يؤلُّب النَّـاسَ على عَمَان ؛ وكره أهلُ مصر عبدُ الله بن سمد بعد عرو بن الماص ؛ واشتفل عبد الله بن سعد عنهم بقتال أهل المغرب وفتحه بلاد البربر والأندلس وإفريقية ، ونشأ بمصر ناس(١) من أبناء الصحابة يؤلِّبون الناس على حرب عُمان ، والإنكار عليه في عزل عمرو ، وتولية مَنْ دونهم ؛ وكان عُظْم ذلك مسنَداً إلى محمد بن أبي بكر ومجمد بن أبي حُذيفة ، حتى استنفرا نحوا من سمائة راكب يذهبون إلى اللدينة الينكروا على عُمَان، فساروا إليها، وسألوه أن يعزل عنهم ابن أبي مَرْح ، ويُورِّلَى محمد بن أبي بكر أميرًا ، فأجابهم إلى ذلك ، فلمَّا رجعوا إذا هم براكب ، فأخذوه وفتَشوه ، فإذا في إداوته كتاب إلى ابن أبي سرّح على لسان عبّان بقتل محمد بن أبي بكر وجماعة معه، فرجموا وداروا بالكتاب على الصحابة ؛ فلام النَّاس عُمَان على ذلك ، فحلف : ماله علم بذلك، وثبت أنه زوّره على لسانه مَرْ وان بن الحــكم، وزوّره على خاتمه ، فــكان ذلك سبب تحريض المصريّين على قتل عثمان حتى حصروه وقتلوه . وكان الذي باشر قتلهرجلاً من أهل مصر من كِـنْدة بسمى أسود بن حُمران ، ويكنى أبا رُومان ، ويلقب حمارا ، وقيل : اسمه رُومان ، وقيل اسمهسُودان بن رُومان المراديّ . وكان أشقر أزرق ، وقتــل هو أيضافي الحال المنه الله ورضي عن عُمَان أمير المؤمنين ـ وفعل المصريون في المدينة من الشر مالا يفعله فارس والرّوم ، ومهبُو ا دار عُمان ، وعدلوا إلى بيت المال فأخذوا مافيه ، وكان فيه شيء كثير جدًّا ، وذلك في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين .

وأخرج الواقدى عن عبد الرحمن بن الحارث، قال: الذى قتل عمان كنانة بن بشر بن غياث التُجيى، حتى قال القائل:

ألاً إِنَّ خَيْرِ النَّاسِ بِعَـد ثَلاثة مِ قَتِيلِ التَّجِيبِيِّ الذَّى جَاء من مصراً وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن السيب، قال: كانت المرأة تجيء في زمان عمان

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ طَأَنْفَهُ ﴾ .

إلى بيت المال ، فتحمل وَقُر ها ، وتقول : اللهم بدّل، اللهم غَيْر . فلما قتل عُمان ، قال حسان بن ثابت :

قَلْمُ بِدُّلُ فَقَد بَدَّلَكُمْ سَنَةً حرَّى وحَرِباً كَاللَّهَبُ (١) مَا نَقِمْتُمُ مِن ثَيابِ خِلْفَةٍ وعبيدٍ وإماء وذَهب (٢).

وروى محمد من عائذ، عن إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحن بن جُبير ، قال : سمع عبد لله بن سلام رجلاً يقول لآخر : قيل عمان بن عمان الرحن بن جُبير ، قال اسمع عبد لله بن سلام : أجل إن البقر والغنم لاتنتطح في قتل الخليمة ، فلم ينتطح فيها عنزان . فقال ابن سلام : أجل إن البقر والغنم لاتنتطح في قتل الخليمة ، وللحن تنتطح فيه الرجال بالسلاح ؛ والله كيفتكن به أقوام إنهم الني أصلاب آبائهم ماوُلدوا نقد . وبقيت المدينة خمسة أيام بلا خليفة ، والمصريون يلحُون على على أن يبايموه وهو بهرب منهم ؛ ويطلب الكوفيون الزئبير فلا مجدونه ، والبصر بون طلحة فلا ميايموم ، فقالوا فيا بينهم : لانوكى أحداً من هؤلاء الثلاثة ، فضوا إلى سعد بن أبى وقال ابن عمر ، فأبى عليهم ، فحاروا في أمرهم ، وقالوا : إن نحن رجعنا بقتل عمان عن غير إمرة من اختلف الناس ، فرجعوا إلى على فألحوا عليه فبايموه ، فأشار عليمان عن سعد بن أبى سرح عن مصر ووتى عليها قيس بن سعد بن عبادة .

وكان محمد بن أبى حُذيفة لما بلغمه حصرُ عَمَان تَغَلَّب على الديار المصرية ، وأخرج منها ابن أبى سرح ، فجماء الحبر في الطريق بقتل عَمَان ، فذهب إلى الشام ، فأخبر معاوية بما كان في أمره بديار مصر ، وأن محمد بن

<sup>(</sup>١) د وانه ٢٣ ، وفيه الديت الأول بعد الثاني .

<sup>(</sup>٢) خانة ، أي مختلفات :

أبى خُذيفة قد استحوذَ عليها، فسار معاوية وعمرو بن العاص ليُخرجاه منها، فعالجاً دخول مصر ، فلم يَقْدِرا ، فلم يزالا به حتى خرج إلى العربش فى ألف رجل ، فتحصّ بها . وجاء عمرو بن العاص ، فنصب عليه المنجنيق حتى نزل فى ثلاثين من أصحابه فقتِلوا ؛ ذكره ابن جرير (١) .

ثم سار إلى مصر قيس بن سعد بن عبادة بولاية من على ، فدخل مصر فى سبعة نفر ، فرقى المنبر، وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين على ، ثم قام قيس فخطب النهاس، ودعاهم إلى البيعة لعلى ، فبايعوا ، واستقامت له طاعة بلاد مصر سوى قرية منها يقال لما خَرِ بْتاً ، فيها أناس قد أعظموا قتل عبان ، وكانوا سادة الناس ووجوههم ، وكانوا في نحو من عشرة آلاف، منهم بُسر بن أرطاة ، ومسلمة بن مخلد ، ومعاوية بن حُديج وجماعة من الأكابر ، وعليهم رجل يقال له يزيد بن الحارث المدلجي ، وبعثوا إلى قيس ابن سعد فوادَعهم وضبط مصر ، وسار فيها سيرة حسنة .

قال ابنُ عبدالحكم: لمّــا ولِي قيس مصر اختطّ بها دارا قبليّ الجامع ، فلما عُزِل كان الناس يقولون : إنّها له ، حتى ذكرت له ، فقال : وأى دار لى بمصر ؟ فذكروها له فقال : إنّما تلك بنيتُها من مال المسلمين ، لاحق لى فيها (٢٠) .

ويقال: إن قيساً أوصى لما حضرته الوفاة: إنى كنت بنيتُ دارا بمصر وأنا واليها، واستعنت فيها بمعونة المسلمين ؛ فهمى للمسلمين ينزلها ولاتهم .

و كانتولاية قيس مصر في صفرسنة ست وثلاثين. فكتب معاوية إلى قيس يدعوه إلى القيام نطلب دم عمّان، وأن بكون هو أزراً له على ماهو بصدده من القيام في ذلك، ووعده أن يكون نائبة على العراقين إذا تم له الأمر. فلما بلغه الكتاب وكان قيس رجلا حاز ما لم يخالفه ولم يوافقه، بل بعث يلاطف معه الأمر ؛ وذلك لبعده من على وقر به من بلاد الشام ؛ وما

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ه : ۱۰۵ ، ۱۰۹ (۲) فتوح مصر ۹۸ .

مع معاوية من الجنود ، فسالمه قيس وتاركه ؛ فأشاع بعض أهل الشام أن قيس بن سعد يُكا تِمهم في الباطن ،و عالمُهم على أهل العراق .

وروى ابن جربر أنه جاء من جهته كتاب مزوّر بمبايعته معاوية ، فلمّا بلغ ذلك عليًّا اتّهمه ، وكتب إليه أن يغزوَ أهلَ خَرِ بْتَا الذّبن تخلفوا عن البيعة ، فبعث يعتسذر إليه بأنهم كثير عددهم ، وهم وجوه الناس ، وكتب إليه : إن كنتَ إنّما أمرتَنى بهسذا التختبرنى لأنك اتّهمتنى ، فابعث على عملك بمصر غيرى .

فولى على على على مصر محمد بن أبى بكر، وارتحل قيس إلى المدينة، ثم ركب إلى على "، واعتذر إليه، وشهد معه صفي ، فلم يزل محمد بن أبى بكر بمصر قائم الأمر، مهيباً بالديار المصرية، حتى كانت وقعة صفين، وبلغ أهل مصر خبر معاوية ومَنْ معه من أهل الشام على قتال أهل العراق، وصاروا إلى التحكيم. فطمع أهل مصر في محمد بن أبى بكر، واجترءوا عليه، وبارزوه بالعداوة، وندم على بن أبى طالب على عزل قيس من مِصر لأنه كان كفؤا لمعاوية وعمرو. فلما فرغ على " من صفين ، وبلغه أن أهل مصراستخفّوا بمحمد بن أبى بكر لكونه شابا ابن ست وعشرين سنة أو نحو ذلك ، عزم على رد مصر إلى قيس بن سعد.

ثم إنه ولّى عليها الأشتر النَّخمى"، فلما بلغ معاوية تولية الأشتر ديار مصر، عظم ذلك عليه ؛ لأنه كان طمع في استغزاعها من بد محمد بن أبي بكر، وعلم أن الأشتر سيمنعها منه لحزمه وشجاعته. فلمّا سار الأشتر إليها وانتهى إلى القُلزم، استقبله الجايسار وهو مقدّم على الخراج \_ فقدّم إليه طعاما، وسقاه شرابا من عسل، فات منه. فلما بلغ ذلك معاوية وأهل الشام قالوا: إن لله جندا من عسل، وقيل: إن معاوية كان تقدّم إلى هذا

الرجل في أن يحتال على الأشتر ليقتله ففعل ذلك ، ذكره ابن ُ جرير .

فلمَّا بلغ عليا وفاةُ الأشتر تأسَّف عليه لشجاعته ، وكتب إلى محمد بن أبي بـكر باستقراره واستمراره بديار مصر ، وكان ضعَف جأشه مع مافيه من الخلاف عليــه من المُمَانَية الذين ببلد خَر بْتًا ، وقد كانوا استفحل أمُرهم ؛ وكان أهلُ الشام حـين انقضت الحكومة سلَّمُوا على معاوية بالخلافة ، وقوى أمرُهُم جدًّا ، فعِند ذلك جمع معاوية أمراء، ، واستشارهم في المسير إلى مصر ، فاستحابوا له ؛ وعيَّن نيابتُهَا لعمرو بن العاص إذا فتحمًا ، ففرح بذلك عمرو ، فكتب معارية إلى مسلمة بن مخلَّد ومعاوية بن خُديجٍ ــ وهما رؤساء المُمانية ببلاد مصر \_ يخبرهم بقدوم الجيش إليهم سريما ، فأجابوه ، فجهز معاوية عرو بن العاص في ستة آلاف ، فسار إليها ، واجتمعت عليه العُما نيّة وهم عشرة آلاف. فكتب عمرو إلى محمد بن أبي بكر: أن تنحَّ عنى بدمك ، فإنيَّ لا أحبَّ أن يصيبَك منّى ظُفر ، وإنّ الناس قد اجتمعوا بهذه البلاد على خلافك . فأغلظ محمد بن أبى بكر لممروفي الجواب ، وركب في ألفي وارس من المصريين، فأقبَل عليه الشاميّون ، فأحاطوا به من كلِّ جانب ، وتفرَّق عنه المصريون ، وهرب هو فاختفي في خــربة ، ودخل عمرو بن العاص فُسطاط مصر ، ثم دُلّ على محمد بن أبي بكر، فجيء به ؛ وقد كاد يموت عطشاً، فقد مه معاوية بن حُدَيج فقتَله ، ثم جعله في جيفة حمار ، فأحرقه بالنار ؟ وذلك في صفر سنة ثمان و ثلاثين .

وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية يخبره بما كان من الأمر ، وأن الله قد فتح عليه بلاد مصر ، فأقام عمرو أميراً بمصر إلى أن مات بها ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربمين على المشهور ، ودفن بالمقطم ، من ناحية الفيج ؛ وكان طريق الناس يومئذ إلى الحجاز ، فأحب أن يدعو له من مر به ؛ وهو أول أمير مات بمصر .

وفى ذلك يقول عبد الله بن الزَّ ببر :

أَلَمْ تَرَأَنَ الدَّهُرُ أَخْنَتَ رَبُوبُهُ عَلَى عَرِ وَ السَّهِمَى تُجُبَى لَهُ مَصَرُ فَأُصَحَى نَبِيذًا بالعراء وضُلَّت مكائده عنه وأمواله الدَّثُرُ ولم يَنْ عنه جَمُهُ المَّالَ برهة (() ولا كيدُ محتى أتيح له الدَّهْرُ

فلمــا مات عمرو من الماص ولَّى معاوية على ديار مصر ولد. عبد الله بن عمرو .

قال الواقدى : فعمل له عليها سنتين . وقال غيره : بل أشهرا . ثم عزله وولَّى عتبة بُرِن أَبِي سفيان .

ثم عزله وولَّى عُقْبة بن عامر سنة أربع وأربعين ، فأقام إلى سنة سبع وأربعين فعزله . وولَّى معاوية بن حُدَيج ، فأقام إلى سنة خمسين ، فعزله .

ووتى مسلمة بن مخلَّد وجمعت له مصر والمفرس ؛ وهو أول وال جمع له ذلك (١) .

قال ابن عبد الحسكم: حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، عن ابن لَهيمة عن بعض شيوخ أهل مصر ، قال : أول كنيسة بنيت بقسطاط مصر السكنيسة التي خُلف القنطرة أيام مسلمة بن مخلّد، فأنسكر ذلك الجند على مسلمة ، وقالوا له: أتقر لم أن يبنوا السكنائس احتى كاد يقع بيمهم وبينه شر ، فاحتج عليهم مسلمة بومئذ ، فقال : إنها ليست في قيروانسكم ، وإعسا هي خارجة في أرضهم ، فسكتوا عند ذلك (٢) .

فأقام مسلمة أميراً إلى سنة تسع وخمسين .

وكان عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة النقفي المشهور بابن أم الحكم وأم الحكم هي أخت معاوية أميراً على الكوفة، فأساء السيرة في أهلما، فأخرجوه من بين أظهرهم طريدا، فرجع إلى خاله معاوية ، فقال: لأولينك مصر خيراً منها، فولاه مصر ، فالما سار إليها ثلقاه معاوية بن حُدّ يج على مَرْ حلتين من مصر ، فقال: ارجع إلى خالك، فلعمرى لا نسير فينا

<sup>(</sup>١) ابن عبدالحكم : ﴿ حمه واحتباله ﴾

<sup>(</sup>٢) بن عبد الحيح ١٣٢.

سيرنك في أهل الكوفة ، فرجع ابن أم الحسكم ولحقه معاوية بن حُديج وافداً على معاوية. فلما دخل عليه وجد معند أخته أم الحسكم وهي أم عبد الرحمن الذي طرده عن مصر فلما رآه معاوية، قال : بخ بخ اهذا معاوية بن حُديج ؛ فقالت أم الحسكم : لا مرحباً ! تسمع بالمُعيدي خير من أن تراه . فقال معاوية بن حُديج : على رسُلِك با أم الحسكم ، أما والله لقد تزوجت ها أكرمت ، وولدت فما أنجبت ؛ أردت أن يلي ابنك الفساسق علينا ، فيسير فينا كاسار في أهل السكوفة ، فما كان الله ليرية ذلك، ولو فعسل لضربنا ابنك ضرباً يطأطي منه وإن كره هذا الجالس فلتقت إليها معاوية ، فقال : كفي ، فاستمر مسلمة على إمرة مصر إلى أن مات في خلافة يزيد في ذي الحجة سنة اثنتين وستين .

فوليَ بعده سميد بن يزيد بن علقمة الأزدى .

فلما ولى الزبير الخلافة بعدموت يزيد، وذلك فى سنة أربعوستين، استناب على مصر عبد الرحن بن قحزم القرشي الفهري ، فقصد مروان مصر ومعه عمرو بن سعيد الأشدق فقائل عبد الرحمن ، فهزم عبد الرحمن وهرب .

ودخل مروان إلى مصر ، فتعلّم على المنها ولده عبد العزيز ، وذلك في سنة خس وستين ، فلم يزل أميرا بها عشرين سنة . وكان أبوه جمل إليه عهد الخلافة بعد عبد اللك ، فكتب إليه عبد الملك يستنزله عن العهد الذي له من بعده لولده الوليد فأبي عليه . ثم إنه مات من عامه . قال ابن عبد الحمكم : وقع الطّاعون بالفُسطاط ، فغرج عبد العزيز إلى حُلوان ، وكان ابن حُديج يرسل إليه في كلّ يوم بخبر مايحدث في البلد من موت وغيره ، فأرسل إليه ذات يوم رسولاً فأناه ، فقال له عبد العزيز : في البلد من موت وغيره ، فأرسل إليه ذات يوم رسولاً فأناه ، فقال له عبد العزيز : ما اسمك ؟ قال : أبو طالب ، فثقُل ذلك على عبد العزيز وغاظه ، فقال : أسألك عن اسمك فتقول : أبو طالب ا ما اسمك ؟ قال : مدرك ، فتفاءل عبد العزيز بذلك فرض ، فدخل نصيب الشاعر فأنشأ يقول:

ونزور سيد نا وسيد غيرنا ليت التَّشكِّى كانبالمُو ادِ لوكان يَقْبَل فدية لفديته بالمصطَّفى من طارِ فِي وتِلادِي فأمر له بألف دينار ، ثم مات عبد العزيز بحُلُوان ، فحَمِل في البحر إلى الفسطاط ، ودفن بمقبَرتها (١) .

وكانت وفاته ليلة الاثنين ثانى عشر جمادى الأولَى سنة ست وثمانين . وكتب على قصر و كأوان :

أين ربُّ القصر الذَّى شَيد القَصْــرَ، وأَين العبيدُ والأجنادُ! أين تلك الجَــوع والأمــر والنَّهـــــى وأعوانهــم، وأين السواد! وقال عمر بن أبى الجدير المجلاني يرثى عبد العزيز بن مروان وابنَه أبا زبّان: أبعــدَكُ ياعبــد العزيز لحجــة وبعد أبى زَبّان يُسْتَمْمَتُ الدَّهْرُ فلا صلَحَتْ مصر لحى سواكماً ولا سقيتْ بالنّيل بَعْدَ كُما مِصْرُ

فأمر بعده عبد الملك ، فأقام شهراً إلاّ ليلة ، ثم صُرف وولِّى بعده ابنه عبد الله بن أمير المؤمنين عبد الملك . قال الليث بن سعد : وكان حدداً ، وكان أهل مصر يسمونه نكيس ، وهو أولمن نقل الدواوين إلى العربية ؛ وإنما كانت بالعجمية ، وهو أولمن بهى الناس عن لباس البرانس ، فأقام إلى التسعين ، فعزله أخوه الوليد .

وولَّى قرَّة بن شريك العبسى ، فقدمها يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأوّل ، وفى ذلك يقول الشاعر :

عَجَبًا ماعجِبْتُ حِينَ أَتَاناً أَنْ قَدَ أُمَّرِتُ قُرَّ مَبْن شَرِيكُ (٢) وعَـزِلْتَ الفَتَى للبارك عَناً ثم فيّلت فيــــه رأى أبيك وكان قُرَّة ظلوما عَسُوفا ، قيل كان يدعو بالخمر واللاهي في جامع مصر ؛ أخرج أبو

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ۲۳۷

نُميم في الحاية ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : الوليد بالشام ، والحجّاج بالم بمصر ، وعُمَان بن حيّان بالحجاز . امتلائت والله الأرض جورا ا

وقال ابنُ عبد الحسكم: أنبأنا سعيد بن عفير، أن عمال الوليد بن عبد إليه أن بيوت الأموال قد ضاقت من مال الخمس ؛ فسكتب إليهم: أن ابن فأوّل مسجد بنى بفسطاط مصر المسجد الذى فى أصل حصن الروم عند قُبالة الموضع الذى يُعرف بالقالوس يعرف بمسجد العيلة (١) ، فأقام قر ق واليا مات سنة ست و تسمين (٢) .

فولي بمده عبد الملك بن رفاعة القيني ، فأقام سنة تسع وتسمين . ثم وَلَى أيوب بن شُر حبيلَ الأصبحي فأقام إلى سنة إحدى ومائة . ثم ولي بشر بن صفوان الكلبي فأقام إلى سنة ثلاث ومائة . ثم ولي أخوه حنظلة فأقام إلى سنة خمس ومائة .

ثمَ ولى مُحمّد بن عبد الملك أخو هشام بن عبد الملك الخليفة . ثمَ ولى الحرّ بن يوسف .

ثم ولى حفص بن الوليد ، فأقام إلى آخر سنة ثمان ومائة . وولى بعده سنة تسع وماثة عبد الملك بن رفاعة ، وصُرِف فى السنة . وولى أخوه الوليد، فأقام إلى أن تُورُقي سنة تسع عشرة.

وولى بعده عبدالرحمن بن خالد الفهمى ، فأقام سبعة أشهر ، وصرف ابن صفوان فى سنة عشرين ، ثم صرف وأعيد حفص بن الوليد ، فأقام ، ثم صُرِف .

<sup>(</sup>١) فتوح مصر : ﴿ القلمة ﴾ .

وولى بعده سنة سبع وعشرين حسان بن عتاهية التَّجيبيّ . ثم أعيد حفص بن الوليد ، وعزل عنها سنة ثمان وعشرين . وولى الحوثرة بن سُهيل الباهليّ .

ثم ولى المغيرة بن عبيد الفزارى سنة إحدى وثلاثين . ثم ولى عبد اللك بن مروان مولى لَخمُ سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

\* \* \*

ثم لمّا قامت الدولة العباسية ، وقام السفّاح، وأنهزم مر وأن الحمار ،وهرب إلى الديار المصرية ، ولى السّفاح نيابة الشام ومصر صالح بن على بن عبدالله بن عباس ، فسار صالح حتى قبّل مروان ببُوصير فى ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، ثم رجع إلى الشّام واستخلف على مصر أباعون عبد الملك بن أبى يزيد الأزدى ، فأقام إلى سنسة ست وثلاثين .

ثم أعيد صالح بن على تم صُر ف، وأعيد أبو عون سنة سبع وثلاثين، فأقام إلى سنة إحدى وأربعين .

ثم ولى َ بعده موسى بن كعب النميميّ ، فأقام سبعة أشهر ومات . وولى َ محدّ بن الأشعث الخزاعيّ ، ثم عزل سنة اثنتين وأربعين · وولى َ نوفل بن الغرات ، ثم عُزل نوفل .

ووَلَىَ حميد بن قحطبة الطائي ، ثم صرف سنة أربع وأربعين .

وولى يزيد بن حاتم للملبيّ، فأقام إلى سنة اثنتين وخمسين فعُزُ ل.

وولى محمد بن سميد، فأقام إلى أن استُخلِف المهدى ، فمزله فى سنة تسعو خمسين . وولى محمد بن سليمان ، كذا فى تاريخ ابن كثير ؛ وأما الجزّار فقال : إنه

ولى َ بعد يزيد بن حاتم عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيْج التَّجيبيُّ .

ثم ولى َ بعده أخوه (١) فأقام سنة وشهرين .

ثم ولى َ بعده موسى (٢) بن على اللَّخمى سنة خمس وخمسين ، فأقام إلى سنسة إحدى وستين .

ثم ولى عيسى [ ،ن لقمان ] <sup>(٢)</sup> اللخمى <sup>(١)</sup> .

ثم وَلَى واضح مُولَى النصور سنة اثنتين وستين (°).

ثم صرف من عامه وولى منصور بن يزيد الحيرى".

ثم ولى بعده يحيى بن داود أبو صالح الُخرَسي (١).

ثم وَلَى َ سالم بن سوادة التميميّ سنة أربع وستين .

ثم ولي َ إبراهيم بن صالح العباسي سنة خمس وستين .

نم ولی َ موہی بن مصعب مولی خَثْم .

ثم ولي َ الفضل بن صالحالعباسي ّ سنة تسع وستين .

ثم ولي على بن سلمان العباسي من السنة .

نم ولي مومي بن عيسي العباسي .

ثم عزل سنة اثنتين وسبعين . وولى مسلّمة بن يحيي الأزدى ﴿ (٢) .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الرحمن بن معاوية ، كما ذكره في الولاة والقضاة ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) موسى بن على بن رباح اللخمى ، كما في الولاة والقضاة ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) من الولاة والفضاة ، وموضعه بياس في الأصل .

<sup>(</sup>٤)كذا في الأصول ، وفي الولاة والقضاة : ﴿ الجمعي ، .

<sup>(</sup>ه) فى الولاة والقضاة : « جعل على شرطــه موسى بن زريق مولى تميم ، ثم صرف فى شهر رمضان سنة اثنتين وستين ومائة » .

<sup>(</sup>٦) ق الأسول: «ممدود»، والصواب ماأثبته منالولاة والقضاة ١٢٢ والنجومالزاهرة ١ : ٣٦٠. والحرسي : منسوب إلى خراسان .

<sup>(</sup>٧) ق الولاة والقضاة : « البجلي » .

ثم ولى َ محمد بن زهير الأزدى سنة ثلاث وسبمين . ثم ولى َ داود بن يزيد المهلبي سنة أربع وسبمين .

ثم أعيد موسى بن عيسى سنة خمس وسبعين ، ثم عزله الرشيد سنة ست وسبعين . وولى عليها جعفر بن يحيى البَرْمَكَى ، فاستناب عليها عرب بن ميهران - وكان شيعيًا زرى الشكل أحول - وكان سبب ذلك أن الرشيد بلغه أن موسى بن عيسى عزم على خلعه ، فقال : والله لأولين عايها أخس الناس ، فاستدى عمر بن ميهران ، ولا معليها نيابة عن جعفر ، فسار عمر إليها على بغل ، وغلامه أبو دُرَة على بغل آخر ، فدخلها كذلك ، فانتهى إلى مجلس موسى بن عيسى ، فجلس فى أخريات الناس ، حتى انفضوا فأقبل عليه موسى بن عيسى ، وهو لايمرف مَنْ هُو ، فقال : ألك حاجة ياشيخ ؟ قال : فأقبل عليه موسى بن عيسى ، فدفعها إليه ، فلما قرأها قال : أنت عمر بن ميم ، أصلح الله الأمير ! ثم مال بالكتب ، فدفعها إليه ، فلما قرأها قال : أنت عمر بن ميم ميم الله العمل وارتحل منها .

ثم فى سنةسبع وسبعين عزل الرشيدجـفرا عن مصر ، وولَى عليها إسحاق بن سليان ، كذا فى تاييخ ابن كثير وغيره (١). وذكر الأديب أبو الحسين الجزار فىأرجوزته فىأمراء مصر خلاف ذلك؛ فإنه قال: أعيد موسى بن عيسى سنة خمس وسبعين .

ثم أعيد إبراهم بن صالح العباسيّ سنة ست وسبعين ، ثم ولي عبد الله بن المسيب الضيّ .

نم ولى إسحاق بن سليمان المباسى سنة سبع وسبعين . كذا قال والله أعلم <sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٠: ٧٧١ .

 <sup>(</sup>۲) وهو قوله فيا يلى من أرجوزته التي سماها العقود الدرية في الأمماء المصرية ، ضمنها أمراء مصر
 من عمر و بن العاس إلى اللك الظاهر ;

ثم عزل إسحاق سنة ثمان وسبمين وولى هَرَّثُمَة بن أعين ، فأقام نحوا من شهر - ثم عزل وولى عبد الملك بن صالح العباسي ، فأقام إلى سلخ سنة ثمان وسبعين . وولى عبيدالله بن مهدى العباسي سنة نسم وسبعين .

ثم أعيد موسى بن عيسى سنة ثمانين .

ثم أعيد عبيدالله المهدى، وصرف في رمضان سنة إحدى و ثمانين.

وولى َ إسماعيل بنصالح العباسي . . .

ثم ولى إسماعيل بن عيسى سنـة اثنتين وثمـانين ، ثم صرف وولى الليث بن الفضل البيروذي .

ثم ولى أحمد بن إسماعيل العباسي سنة سبع عانين (١) . ثم ولى عبدالله بن محمد العباسي (٢) .

ثم ولى الحسين بن حمل الأزدى سنة نسمين .

ثم ولى َ مالك بن دلهم الـكلبيّ سنة اثنتين ونسعين .

ثم ولي الحسن بن التختاخ سنة ثلاث وتسعين.

ثم ولى َ حاتم بن هرثمة بن أعين .

ثم صرف في سنة خمس وتسعين . وولى جابر بن الأشعث الطائمة .

<sup>=</sup> وجاء مُوسَى ثم عيسَى ثانِيهُ ونال فى إمريّها أمانِيهُ كذلك إبراهيمُ أيضاً وَلِى فيها كاقد قيل بعد العز ُلِ وحازَ عبد الله فيها الآفاقُ وابن سليان المسمّى إسحاقُ

<sup>(</sup>١) في الولاة والقضاة : « صرف عنها يوم الاثنين لثمـان عشرة خلت من شعبان سنة تسم وثمانين ومائة ، وليها سنتين وشهراً ونصفا » .

<sup>(</sup>٢) في الولاة والقضاة : « صرف عنها لإحدى عشرة بقيت من شعبات سنة تسمين ومائة » .

ثم ولى عباد بن نصر الكندى سنة ست و تسمين (١) . . ثم ولى المطالب بن عبد الله الخزاعي سنة ثمان و تسمين .

ثم ولي العباس بن موسى في السنة -

ثم أعِيد المطلب سنة تسم وتسمين .

ثم ولى السرى بن الحسكم سنة مائتين .

ثم ولي سليان بن غالب سنة إحدى .

ثم أعيد السرى بن الحكم فى السّنة ، فمات فى سنة خمس ومائتين ، فولى بعده أبو نصم محمد بن السرى .

ثم تغلب عليها عُبيد الله بن السرى فى سنة ست ، فأنام إلى سنة عشر ، فوجّه إليه المأمون عبد الله بن طاهر فاستنقذها منه بمد حروب بطول ذكرها .

وقد ذكر الوزير أبو القاسم المفرى : أنّ البطيخ المبدلّاوى الذى بمصر منسوب إلى عبد الله بن طاهر هذا ، قال ابن خلكان : إمّا لأنه كان يستطيبه ، أو لأنه أوّل من زرعه بها .

ثمّ وليَ بعده عيسي بن يزيد اُلجلوديّ.

ثم فى سنمة ثلاث وعشرين ومائتين ثار رجلان بمصر ، وها عبد السلام وابن حُليس ، فخلما المأمون ، واستحوذا على الديار المصرية، وتابعهما طائفة من القيسية والممانية فولّى المأمون أخاء أبا إسحاق بن الرشميد نيما به مصر مضافة إلى الشام ، فقد مها سنة أربع عشرة ، وافتتحها ، وقتل عبد السلام وان حُليس ، وأقام بمصر .

ثم ولى عليها عمير بن الوليد التميمي .

ثم صُرِف وأعيد عيسى بن يزيد اُلجلوديّ .

ثم ولى عبدويه بن جبلة سنة خمس عشرة .

<sup>(</sup>١) في الولاة والقضاة : « عباد بن عجد بن حيان الكندى» .

ثم ولى عيسى بن منصور مولى بنى نصر ، وفى أيامه قدم المأمون مصر فى سنة ست عشرة .

ثم ولى نصر بن كيدر السييدى سنة نسع عشرة.

ثم ولى المظفر بن كيدر .

ثم ولى موسى بن أبي العباس الحنفي .

ثم ولي َ مالك بن كيدر سنة أربع وعشرين ومائتين .

ثم أعيد عيسي بن منصور ثانية سنة تسع وعشرين .

تُم وليَ هُرَ مُهُ بن النَّصْرِ الجبليِّ سنة ثلاثو ثلاثين .

ثم ولى ابنه حاتم في السنة ، فأقام شهرا.

ثم ولي على بن يحيي سنة أربع وثلاثين .

ثم ولى أخومُ إسحاق بن يحيى الجبليّ سنة خمس و ثلاثين -

ثم ولى عبد الواحد بن يحيى ، مولى خُزاعة سنة ست و ثلاثين .

ثم ولى عنبسة بن إسحاق الضَّبى سنة ثمان وثلاثين ، ثم عزل ووَلَى َ يَز يَد بن عبد الله من الموالى سنة اثنتين وأربعين .

ثمّ ولى مُزاحم بن خاقان سنة ثلاث وخمسين .

ثم ولى َ ابنهُ أحمد فىالسنة .

ثم ولى َ أَرْجُورِ اللَّهِ كَى قَى السَّنَّةِ ، ثم صُرْف فيها أيضًا.

\* \* \*

وولى أحمد بن طولون التركى ، ثم أضيفت إليه نيابة الشام والعواصم والثنور وإفريقية ، فأقام مدة طويلة ، وفتح مدينة أنطا كية ، وبنى بمصر جامعه المشهور ، وكان أبوه طولون من الأتراك الذبن أهدام نوح بن أسد الساماني عامل بخارى إلى المأمون في سنة مائتين ـ ويقال إلى الرشيد في سنة تسمين ومائة \_ وولد ابنه أحمد في سنة أربع عشرة ـ وقيل سنة عشرين ومائتين ـ ومات طولون سنة ثلاثين ، وقيل سنة أربعين .

وحكى ابن عساكر عن بعض مشايخ مصر أن طولون لم يكن أبا أحد ؛ وإنما تبنتاه وأمّه . جارية ، تركية اسمها هاشم ، وكان الأثراك طلبوا منه أن يقتل المستمين ، وبُعطوه واسطًا فأبى وقال : والله لاتجر أت على قتل أو لاد الخلفاء ، فلما ولى مصر ، قال : لقد وعدنى الأتراك إن قتلت المستمين أن بولو نى واسطًا ، فنخفت الله ولم أفمل ، فمو ضنى ولاية مصر والشام وسعة الأحوال .

قال محمد بن عبد الملك الممداني في كتاب عنوان السير: قال بعض أهل مصر: جلسنافي دكان، ومعنا أعمى بدّعى علم الملاحم وذلك قبل دخول أحمد بن طولون بساعة و فسألناه عمّا بجده في الكتب لأجله، فقال: هذا رجل من صفته كذا وكذا، يتقلد هو وولده قرببا من أربعين سنة ؛ فما تمّ كلامه حتى اجتاز أحمد، فكانت صفته وولايت و ولاية ولده كما قال.

وقال بعض أصحابه: ألزمنى ابن طولون صدقاته، وكانت كثيرة، فقلت له يوما: ربما امتدت إلى اليد المطوقة بالجوهر، والمعصم ذو السّوار، والكم الناعم، أفأمنع هذه الطبقة ا فقال: هؤلاء المستورون الَّذين يحسبهم الجاهل أغلياء من التعفّف، احذر أن ترد يدا امتدت إليك، وأعط من استعطاك، فعلى الله تعالى أجر م ؛ وكان يتصدق فى كل أسبوع بثلاثة آلاف دينار سادة سوى الراتب، ويجرى على أهل المساجد فى كل شهر ألف دينار، وحمل إلى بغداد فى مدة أيامه، وما فرق على العلماء والصالحين ألنى ألف دينار ومائتى ألف دينار وكان خراج مصر فى أبامه أربعة آلاف دينار وثلمائة ألف دينار، وكان لابن طولون مابين رَحْبة مالك بن طوق إلى أقصى المغرب.

واستمر ابن طولون أميرا بمصر إلى أن مات بها ليلة الأحد لعشر خلون من ذى القمدة سنة سبمين وماثنين ، وخلّف سبعة عشر ابناً . قال بعض الصوفية : ورأيته فى المنام بعد وفاته بحال حسنة ، فقال : ماينبغى لمن سكن الدّنيا أن بحقر حسنة فيدعها ولا

سيئة فيأتيها ، عدل بى عن النار إلى الجنة بتثبتى على منظم عبى اللسان شديد التهيب، فسمت منه وصبرت عليه حتى قامت حُجّته ، وتقدَّمْتُ بإنصافه ، وما فى الآخرة أشد على رؤساء الدنيا من الججاب للتمس الإنصاف .

وولى بعده ابنه أبو الجيش خمارويه ، وأقام أبضا مدة طويلة ، ثم فى ذى الحجة سنة اثنتين و ثمانين قدم البريد فأخبر للمتضد بالله أن خمارويه ذبحه بعض خدمه على فراشه وولوا بعده ولده جيش فأفام تسعة أشهر ، ثم قتلوه و بهبوا داره ، وولوا هارون بن خمارويه ، وقد النزم فى كل سنة بألف الف دينار و خمسمائة الف دينار ، تحمل إلى باب الخليفة ، فأقر المعتضد على ذلك ، فلم بزل إلى صفر سنة اثنتين و تسمين ، فدخل عليه عمّاه شيبان وعدى ابنا أحمد بن طولون ، وهو ثمل فى مجاسه ، فقتلاه ، وولى عمّه أبو المغانم شيبان ، فورد بعدا ثنى عشر يوما من ولايته من قبل المكتنى ولاية محمد بن سليان الواثق ، فسلم إليه شيبان الأمر ، واستصفى أمو ال آل طولون ، وانقضت دولة الطولونية عن الديار المصرية .

\* \* \*

وأقام محمد بن سليان بمصر أربعة أشهر ، وولى عليها بعده عيدى بن محمد الوشرى فأقام والياً عليها خمس سنين وشهرين ونصفا ، ومات سنة سبع وتسمين ، وماثنين ، فولَّى المقتدرُ أبا منصور تَـكِين الخاصّة ثم صرِف فى سنة ثلاث وثلثمائة، وولى دكاء أبو الحسن ، ثم صُرِف وأعيد تَـكِين ثم صُرِف سنة تسع .

وولى هلال بن بدر ثم صُرِف فى سنة إحدى عشرة .

وولى أحمد بن كَيْمَانغ ثم صرف من عامه ، وأعيد تَسكِين الخاصّة ، فأقام إلى أن مات سنة إحسدى وعشر بن وثلثمائة ، وورد الخبر بموته إلى بغداد ، وأن ابنه محسدا ، قد قام بالأمر من بعده ، فسيّر إليه القاهر الخلع بتنفيذ الولاية واستقرارها ، ثم صرف .

وولى أبو بكر محمر بن طُنْج الملقب ً بالأخشيد ، ثم صرف من عامه ،وأعيد أحمد بن كَيْنَالَمْ ، ثم صرف سنة ثلاث وعشر بن .

وأعيد محمد بن طُغْج الإخشيدى ، وفى هذا الوقت كان تغلّب أسحاب الأطراف عليها لضعف أمر الخلافة وبطل معنى الوزارة، وصارت الدواوين تحت حكم أمير الأمراء محمد بن رائق ، وصارت الدنيا فى أيدى عمّالها ؛ فكانت مصر والشام فى بد الإخشيد والموصل وديار بكر وديار ربيعة، ومُضر فى أيدى منى تحمدان ، وقارس فى يد على بن بويه ، والموصل وخراسان فى يد نصر بن أحمد ، وواسط والبصرة والأهواز فى بد اليزيدى ، وكرمان فى يد محمد بن الياس ، والرس وأصفَهان والجبل فى يد الحسن بن بويه ، والنرب وإفريقية فى يد عمد بن الياس ، والرس و مُرَجان فى بد الديلم ، والبحر بن والمامة وهَجَر فى بد أبى عمر و النسانى ، وطَبرستان وجُرجان فى بد الديلم ، والبحر بن والمامة وهَجَر فى بد أبى عمر و الفسانى ، وطَبرستان وجُرجان فى بد الديلم ، والبحر بن والمامة وهَجَر فى بد أبى عامر و الفرسطى ؛ فأفام محمد بن طغج فى مصر إلى أن مات فى ذى المجة سنة أربع و ثلاثين و ثلاثانة .

وقام ابنه أبو القاسم أُنُوجور \_ قال الذهبيّ في العبر: ومعناه بالعربية مجمود مقامه \_ وكان صغيرا ، فأقيم كافور الإخشيد الخادم الأسود أتابكا ، فكان يُدبر المملكة فاستمرّ إلى سنة تسع وأربعين .

فات أنوجور ، وقام بعده أخوه على ، فاستمر إلى أن مات سنة خمس وخمسين ؛ فاستقرت المملكة باسم كافور ، يُدعَى له على المنسابر بالبلاد المصرية والشامية والحجاز ، فأقام سنتين وأربعة أشهر ، ومات بمصر فى جمادى الأولى سنة سبع وخمسين . قال الذهبي : كان كافور خصيًا حبشيًا ، اشتراه الإخشيد من بعض أهل مصر بنمانية عشر دينار ثم تقدَّم عنده لعقله ورأيه إلى أن صار من كبار القواد ، ثم لما مات أستاذه كان أتابك (١) ولده أنوجور ، وكان صبيًا فغلب كافور على الأمور ، لما مات استعملت في مصر ، وأهل الأتابكية من بقايا عادات التركان القديمة أحياها الملاجقة ؛ ومن ما فيها الوساية على الأمراء ، وانظر الألقاب الإسلامية س١٢٧٠ .

وصار الاسم للولد، والدُّسْت لـكافور، ثم استقلَّ بالأسر، ولم يبلغ أحد من الخصيان ما بلغ كافور ومؤنس المظفّريّ الذي وَليّ سلطنة المراق، ومدحه المتنبيُّ بقوله:

قَواصِــدَ كَانُورِ تُوارِكَ غيرِ . ومَنْ قَصَد البحر استقَّل السواقياً (١) فياءت بنا إنسان عين زمانه وخلّت بياضاً خُلفها وما قيا

وهجاه بقوله :

مَنْ عَلِّم الْأُسُودِ الْمُحْصَى مَكُرُمةً أَقَوْمُهُ البيضُ أَم آ، وَهُ الصَّيدُ (٢) وذاكَ أنَّ الفحولَ البيصَ عاجزة ﴿ عن الجميل، فَكَيْفَ الْحِصْية السُّودُ

وقال محمد بن عبد الملك الهمداني : كان عصر واعظ يقص على الناس ، فقال يوما في قصصه : انظروا إلى هُوانالدنيا على الله تعالى، فإنه أعطاها لمقصوصين ضعيفين: ابن بويه ببغداد وهو أشَّل، وكافور عندنا بمصر وهو خَصيٌّ، فرفعوا إليه قوله وظنُّو أنه يعاقبه، فتقدُّم له بخلعة ومائة دينار ، وقال : لم يقل هــذا إلا لجفائى له ، فــكان الواعظ المؤذِّن، وكافور.

وقال أبو جمفر مسلم بن عبد الله بن طاهر العلُّوى : كنت أساير كافور يوما ، وهو في مؤكب خفيف، فسقطت مقرعته من يده ، فبادرت النزول، وأخذتها من الأرض ودفعتها إليه ، فقال : أيَّها الشريف ، أعوذ بالله من بلوغ الغاية ، ماظننت ُ أنَّ الزمان يبلغني حتى بفعل بي هذا\_و كاد يبكي \_أنا صنيعة الأستاذ، ووليَّة، المَّا للغ بابَ داره ودَّعته وسرت، فإذا أنا بالبغال والجنائب عمرا كمها ، وقال أصحابه : أمر الأستاذ بحمل هذا إليك، وكان تمنها يزيد على خمسة عشر ألف دينار .

ولما مات كافور ولى المصريون مكانه أما الفوارس أحمد من على بن الإخشيد وهو ابن اثنتين وعشر بن سنة ، فأقام شهورا حتى أتى جـوهر القائد مر المغرب فانتزعها منه .

ديوانه : : ۲۸۷ .

## ذكر أمراء مصر من بني عبيد

لما تُوفِّي كافور الإخشيدي لم ببق بمصر مَنْ تجتمع القلوب عليه ، وأصابهم غلالا شديد أضعفهم ؛ فلمّا بلغ ذلك المعز أبا تميم معد بن المنصور إسماعيل ، وهو ببلاد إفريقية بعث مولى أبيه جوهر ؛ وهو القائد الروى ، في مائة ألف مقاتل ، فدخلوا مصر في يوم الثلاثاء ساسع عشر شعبان سنة ثمان وخمسين وثلمائة ، فهرب أصحاب كافور ، وأخذ جوهر مصر بلا ضربة ولا طعنية ولا ممانعة ، فطب جوهر للمعز يوم الجمة على منابر الديار المصرية وسر أعمالها، وأمر المؤذنين بجامع عمرو وبجامع ان طولون أن بؤذّ نوا بحى على المصرية وسر أعمالها، وأمر المؤذنين بجامع عمرو وبجامع ان طولون أن بؤذّ نوا بحى على خير العمل ؛ فشق ذلك على الناس ، وما استطاعوا له ردًّا ، وصبروا لحم الله ، وشرع في بناء القاهرة والقصرين والجامع الأزهر ، وأرسل بشيراً إلى المعز يبشره بفتح الديار المصرية وإقامة الدعوة له بها ، وطلبه إلبها . فقرح المنز بذلك ، وامتدحه شاعره محدبن هانيء الأندلسي بقصيدة أوّلها :

يَقُول بنُو العبّاسِ: هل فتحت مصر ُ ؟ فقــل لبني العبّاسِ: قَدْ قُضِيَ الأَمْــرُ وابن هانى ٔ هذا قد كَفّره غير واحــد من العلماء ، منهم القاضى عياض فى الشفاء لمبالغاته فى مدائحه ، من ذلك قوله فى المعرز (١):

ماشئت لاما شاءت ِ الأندارُ فاحكُم فأنْتَ الواحِدُ القهّارُ (٢) وقوله :

<sup>(</sup>۱) دیوانه ه ه . (۲) دیوانه ۲۲ .

... لطالما \* زاحمتَ تحت ركابه جبريلا (١) .

ثم توجّه المعزّ من المغرب في شوّال سنة إحمدي وستين ، فوصل الإسكندرية في شعبان سنة اثنتين وستين ، وتلقَّاه أعيان مصر إليها، فخطب هناك خطبةً بليغة ،وجلس قاضي مصر أبو الطَّاهر الذُّهلِّي إلى جنبه، فسأله : هل رأيتَ خليفةً أفضل مني ؟ فقال: لم أر أحداً من الخلائف سوى أمير المؤمنين ؛ فقال له : أحججت ؟ قال : نعم ، قال : وزرتَ قبرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، قال : وقبرَ أبي بكر وعمر ؟ قال: فتحيرتُ ماذا أقول ا ثم نظرت فإذا ابنهُ قائم مع كبار الأمراء ، فقلت : شغلني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شغلني أمير المؤمنين عرب السلام على ولى العهد ، ونهضت إليه فسلَّمت عليه، ورجعت فانفسح الحجلس إلى غيره ، ثم صار من الإسكندرية إلى مصر ، فدخلها في خامس رمضان ، فنزل بالقصرين ، فكان أوّل حكومة انتهت إليه أنَّ امرأةً كافور الإخشيديُّ تقدَّمتُ إليه ، فذكرتُ له أنَّها كانت أودعت رجلاً من اليهود الصوَّاغ قَبَاء من لؤ اؤ منسوج بالذهب، وأنَّه جحد ذلك ، فاستحضره وقرَّره ، فأنكر اليهوديّ، فأمر أن تفنّش دارُه، فوجد القّباء قد جعله في جَرّة، ودفنها فيها . فدفعه الممرَّ إليها، فقد منه إليه، وعرضتُه عليه، فأبي أن يقبله منها، وردَّه عليها . فاستحسن ذلك منه الحاضرون من مؤمنِ وكافر ، وسار إليه الحسن بن أحمد القرمطيُّ في جيش كثيف، وأنشد بقول:

زعمت رجال الغرب أنّى هبتهم فَدَمِى إذن مابينهم مَطالُولُ يامصر ُ إن لم أسق أرضَك من دمِ يروى ثراك فلا سق نى النيلُ والتفت معه أمير العرب ببلاد الشام ، وهو حسّان بن الجر اح الطائى فى عرب

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠١ ، والبيت بتمامه هناك :

أُمُدِيرُ هَا مِن حَيْثُ دَارِ لَشَدُّمَا وَاحْتَ تَحْتَ رَكَابِهَا جَبِرِيلاً

الشام ، لينزءوا مصر منه ، وضعف جيش المعرّ عن مقاومتهم . فراسل حسّان ، وو عده عائة ألف دينار ، إن هو خذّل بين الناس ، فأرسل إليه : أن ابعث إلى بما المترمت ، وتمال بمن معك ، فإذا التقينا المهزمت بمن معى . فأرسل إليه المعرّ مائة ألف دينسار في أكياس أكثرها زغل ضرب النحاس ، وابسه الذهب ، وجعله في أسفل الأكياس ووضع في رءوس الأكياس الدّ نافير الخالصة ، وركب في أثرها مجيشه ، فالتقي الناس فلما نشبت الحرب بينهم ، المهزم حسّان بالعرب ، فضعف جانب الدرمطيّ ، وقوي عليسه المعرّ فكسره ، واستمر للموز بالقاهرة إلى أن مات في ربيع الآخر سنة خمس عليسه المعرّ فكسره ، واستمر المعن المعنى النام المن في ربيع الأخر سنة في وحد الأرض حتى تنقضي هذه المدة ، فعمل له سرداباً ، ودعا الأمراء وأوصاهم بولده عن وجه الأرض حتى تنقضي هذه المدة ، فعمل له سرداباً ، ودعا الأمراء وأوصاهم بولده نزار ، ولقبه العزيز ، وفوض إليه الأمر حتى يعود ، فبايعوه على ذلك ، ودخل ذلك نزار ، ولقبه العزيز ، وفوض إليه الأمر حتى يعود ، فبايعوه على ذلك ، ودخل ذلك عن فرسه، وأوى إليه بالسلام ، ظانين أن المعرّ في ذلك النمام . ثم برز إلى الناس بعد مضى سنة ، وجلس للحكم على عادته ، فعاجله الله في هذه السنة . وولى بعده ابنه العرز ، مضى سنة ، وجلس للحكم على عادته ، فعاجله الله في هذه السنة . وولى بعده ابنه العرز ، ومنصور نزار ، فأقام إلى أن مات سنة ست وثمانين .

ومن غرائبه أمّه استوزر رجلا نصرانيًا بقال له عيسى بن نسطورس ، وآخريه و ديًّا اسمه ميشا ، فمزَّ بسببهما اليهود والنصارى على المسلمين فى ذلك الزمان ، حتى كتبت إليه امرأة فى قصّة فى حاجة لها تقول: بالذى أعز النصارى بعيسى بن نسطورس ، واليهود عيشا، وأذل المسلمين بك ؛ لما كشفت عن ظلامتى ا فعند ذلك أمر بالقبض على هذين ، وأخذ من النصرانى ثلثمائة ألف دينار ، وولى بعده ابنه الحاكم، فكان شرَّ الخليقة ، لم يل مصر بعد فرعون شرَّ منه ؛ رام أن يدّعي الإلهية كا ادّعاها فرعون ، فأمر الرعية إذا ذكره الخطيب على المنبر أن بقوموا على أقدامهم صفوفا إعظاما لذكره ، واحــتراما

لاسمه ؛ فكان يفعل ذلك في سائر بمالكه حتى في الحرمين الشريفين. وكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خرَّوا سُجَداً ؛ حتى أنه يسجد بسجود هم في الأسواق الرّعاع وغيرهم. وكان حبّاراً عنيدا ، وشيطانا مريداً ، كثير الناوّن في أقواله وأفعاله ، هدم كنائس مصر ثم أعادها ، وخرّب قمامة ثم أعادها ، ولم يعمد في ملّة الإسلام بناء كنيسة في بلد الإسلام قبله ولا بعده إلا ماسنذ كره.

وقد نقل السُّبكيّ الإجماع على أنَّ الكنيسة إذا هُدمت ولو بغير وجه لا تجـّـوز إعادتهـا .

ومن قبائع الحاكم أنه ابتنى المدارس، وجعل فيها الفقها، والمشايخ، ثم قتامهم وخرتها، وألزم الناس بإغلاق الأسواق بهاراً وفتحها ليسلا؛ فامتثاوا ذلك دهرا طويلا حتى اجتاز مرة بشيخ يدسل النجارة فى أثناء النهار، فوقف عليه، وقال: ألم أنهمكم عن هذا ا فقال: ياسيدى، أما كان الناس يسهرون لما كانوا يتعيشون بالنهار! فهذا من جملة السهر. فتبسم و تركه، وأعاد الناس إلى أمرهم الأول. وكان يعمل الحسبة بنفسه يدور فى الأسواق على عار له، وكان لا يركب إلا حماراً، فمن وجده قد غش فى مميشته أمر عبداً أسود معه بقال له مسمود أن يفعل به الفاحشة المظمى، وكان منعالنساء من الخروج من منازلهن، وأن يطلمن من الطاقات أو الأسطحة، ومنع الحفاقين من عمل الأخفاف لمن ، ومنعهن من حول الحمامات، وقتل خلقاً من النساء على مخالفته فى ذلك، وهدم بعض الحمد امات عليهن، ومنع من طبخ الملوخيا. وله رعونات كثيرة لانتضبط، فأبغضه الخلق، وكتبواله الأوراق بالشم له ولأسلافه فى صورة قصص، حتى عملوا صورة اسرأة من ورق مخفها وإزارها، وفى يدها قصة فيها من الشم شىء كثير، فلما رآم الغنها امرأة ، فذهب من ناحيتها وأخذ القصة من يدها، فلما رأى مافيها غضب، وأمر بقتلها؛ فلما تحققها من ورق، ازداد غضباً إلى غضبه، وأمر الدبيد من الشود أن

يحرقوا مصر وبهبوا ما فيها من الأموال والحريم ، فغماوا ، وقاتلهم أهلُ مصر فتالاً عظما ثلاثة أيام ، والنار تعمل في الدور والحريم . واجتمع النّاس في الجوامع ، ورفعوا الصاحف ، وجأروا إلى الله واستفائوا به ، وما أنجلي الحال حتى احترق من مصر نحو نلثها ، ومهب نحو نصفها ، وسبي حريم كثير وفعل بهن الفواحش . واشترى الرّجال من سَبّي لهم من النساء والحريم من أيدى العبيد .

قال ابن الجوزى : ثم زاد ظلم الحاكم ، وعن له أن يدعى الربوبية ، فصار قوم من الجمال إذا رأو. يقولون : ياواحد ، ياأحد ، يامحيي يامميت !

قلت: كان فى عصرنا أمير يقال له أزدمر الطويل ، اعتقاده قريب من اعتقادالحا كم هذا ، وكان يروم أن يتولّى للملحكة ، فلو قدّر الله له بذلك فعل نحو ما فعله الحاكم وقد أطلعنى على ما فى ضميره ، وطلب منى أن أكون معه على هـذا الاعتقاد فى الباطن إلى أن يؤول إلى السلطنة ، فيقوم فى الخلق بالسيف حتى يوافقوه على الاعتقاده . فضقت بذلك ذرعاً ، وما زلت أنضرع إلى الله تعالى فى هلاكه ، وألا يوليه على المسلمين ، واستغاث بالدي صلى الله عليه وسلم ، وأسأل فيه أرباب الأحوال حتى قتله الله فلله الحمد على ذلك ا

ثم كان من أمر الحاكم أن تعدّى شرَّه إلى أخته يتَهمها بالفاحشة ، ويسمعها أغلظ الكلام ، فعملت على قتله ، فركب ايلة الى جبل المقط ينظر فى النجوم ، فأناه عبدان فقتلاه ، وحملاه إلى أخته ليلاً فدفنته فى دارها ، وذلك سنة إحدى عشرة وأربعائة .

وولى بعده ابنه أبو الحسن على ، ولقب الظاهر لإعزاز دين الله فأقام إلى أن تُوكِّى في سنة سبن وعشرين وأربعائة ، وكانت سيرته جيّدة .

وولى بعده ابنه أبو تميم معدً ، والقب المستنصر وعمره سبع سنين ، فطالت مدته جدا

فإنه أقام ستين سنة ، ولم يقم هذه المدة خليفة ولا ملك فى الإسلام قبله ولابعده ، وكانت. وفاته سنة سبع وثمانين وأربعائة .

ووَلَىَ سَدَمُ ابِنَهُ أَبُو القَاسَمُ أَحَمَدُ ، وَلَقَبُ المُسْتَعَلَى ، فأقام إلى أَن تُورُقِّى في ذي الحَجّة سنة خمس وسمين وأربعائة .

وَولَىَ بِعده ابنـه أبو على منصور ، ولقب الآمر بأحـكام الله . قال ابن ميسر فى تاريخه : ولمّا تُورُفّى المستعلى أحضر الأفضل أبا على ، وبايعه بالخلافة ، ونصّبه مكان أبيه، ولمّا يُورُفّى المستعلى أحكام الله ، وكان له من العمر خمس سنين وشهر وأيام ، فكتب ابن الصّير في (۱) الـكاتب السجل بانتقال المستعلى وولاية الأمر ، وقرى على رءوس كافة الأجناد والأمراء ، وأوله :

من عبد الله وولية أبى على الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين بن الإمام المستعلى بالله ، من عبد الله وولية أبى على الآمر وأجنادها ورعاياها ، شريفهم ومشروفهم ، وآمرهم ومأمورهم ، مغربيهم ومشرقيهم ، أحمرهم وأسودهم ، كبيرهم وصغيرهم ؛ بارك الله ويهم . سلام عليكم فإن أمير المؤمنين يحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ، ويسأله أن يصلًى على جدة محمد خاتم النبيين ، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأعمة المهديين ، وسلم تسلما . أما بعد ، فالحمد لله المنفرد بالنبات والدوام الباقى على تصرتم الليالى والأيام، القاضى على أعمار خلقه بالتقعي والانصرام ، الجاعل نقض الأمور معقوداً بكال الإنمام، عاعل الموت حُكماً يستوى فيه جميع الأنام ، ومنهلاً لايفتصم مَنْ ورده كرامة نبي ولا إمام، والفائل معزيًا لنبيه ولكافة أمته: ﴿ كُلّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وجهُربكَّ نبي ولا إمام، والفائل معزيًا لنبيه ولكافة أمته: ﴿ كُلّ مَنْ عَلَيْها فان وَيْبْقَى وجهُربكَّ وَالمُحلال والإ كرام ﴾ ، الذي استرى الأئمة هذه الأمّة ، ولم تخلُ الأرض من أنوارهم للما بمباده ونعمة ، وجعلهم مصابيح الشبّه إذا غدت داجية مدلهمة ، لتضى المؤمنين الماكر ؛ بول من من من من المون بابن الصبرى المنش المؤرخ ، ووالى دروان الإنشاء في أما الآمر ؛ من من من من المروف بابن الصبرى المنش المؤرخ ، ووالى دروان الإنشاء في أما الآمر ؛ مول من من من المروف بابن الصبرى المنش المؤرخ ، ووالى دروان الإنشاء في أما الآمر ؛ وله من من من ابن خلكان ١ : ٣٦٧٠

سُبُلَ الهداية ، ولا يكون أصرهم عليهم غمة تحمدُه أدير الؤمنين حد شاكر على مانقله فيه من دَرَج الإنافة ، وبقله إليه من ميراث الخلافة ، صابر على الرّزية التى أطار هجوسها الباب ، والفجيمة التى أطال طروقها الأسف والاكتئاب ، ويسأله أن يُصَلِّى على جدة محمد خانم أنبيائه وسيّد رسله وأمنائه ، ومجلى غياهيب الكفر ومكشف عمائه ، الذى قام مما استودعه الله من أمانته ، وحمّله من أعباء رسالته ، ولم يزل هادياً إلى الإيمان ، داعياً إلى الرحمن ؛ حتى أذعن الماندون وأقر الجاحدون ، وجاء الحق وظهر أسر الله وهم كارهون؛ فينئذ أنزل الله عليه إنماما لحكته التي لايمترضها المعترضون : فرثم إنكم بعد ذلك لميتون \* ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ﴾ صلى الله عليه وعلى أخيه وابن عمة أيينا أمير المؤمنين على من أبى طالب ، الذي أكرمه الله بالمبزلة المليّة ، وانتخبه لملا مامة رأفة بالمبرية ، وخصّه بنوامض علم النيزيل ، وجمل له مسبرة التمظيم ومزية النفضيل ، وقطع بسيفه دابر من زل عن القصد ، وضل عن سواء السبيل ، وعلى الأنمة من ذريتهما المبرة المادية من سلالهما آيائنا الأبرار المصطفين الأخيار ، مانصر فت الأقدار ، وتوالى الليل والنهار .

وإن الإمام المستملى بالله أمير الومنين قد س الله روحه ، كان من أكرمه الله بالاصطفاء ، وخصه بشرف الاجتباء ، ومكن له في بلاده ، فامتدت أفياء عدله ، واستخلفه في أرضه ، كا استخلف أباه من قبله ، وأيده عا استرعاه إيّاه بهدايته وإرشاده ، وأمد عا استحفظه عليه بمواد توقيقه وإسماده ، ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده . فل يزل لأعلام الدين رافما ، ولشبه المضلين دافما ، ولراية العدل ناشرا ، وبالندى غامرا وللمدو قاهرا . إلى أن استوفى المدة المحسوبة ، وبلغ الغاية الموهوبة ؛ فلوكانت الفضائل تزيد في الأعمار ، أو تحمى من ضروب الأقدار ، أو تؤخّر ماسبق تقديمه في علم الواحد القهار ، كمي نفسه النفيسة كريم مجدها وشريف سَمْيَها ، وكفاها خطير منصبها ، وعظيم القهار ، كمي نفسه النفيسة كريم مجدها وشريف سَمْيَها ، وكفاها خطير منصبها ، وعظيم

هيبتها ، ووقَنْهَا أَفْمَالُمَا التي تَستقي من منبع الرسالة ، وصانتُها خلالها التي ترتقي إلى مطلع الجلالة ؛ لكن الأعمار بحرّرة مقسومة ، والآجال مقدّرة معلومة ، والله تمالى يقول ، وبقوله يَهتدى المهتدون : ﴿ وَلَكُلِّ أُمّة أَجَلُ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُم لايستأخِرون ساعة ولا يستقد مُون ﴾ فأمير المؤمنين يحتسب عند الله هذه الرزيّة التي عظم أمرها وفَدَح ، وجُرح خطبها وقدَح ، وغدت لها القلوب واجفة ، والآمال كاسفة ، ومضاجم السكون منقضة ، ومدامع العيون مرفضة ، فإن لله وإنا إليه راجعون ! صبراً على بلائه ، ونسلماً لأمر موقضائه ، واقتداء بمن أثنى عليه في الكتاب ﴿ إنّا وَجَدْناهُ صابراً نِعْمَ الْمَبْدُ إِنّه وقضائه ، واقتداء بمن أثنى عليه في الكتاب ﴿ إنّا وَجَدْناهُ صابراً نِعْمَ الْمَبْدُ إِنّه وقضائه ، واقتداء بمن أثنى عليه في الكتاب ﴿ إنّا وَجَدْناهُ صابراً نِعْمَ الْمَبْدُ إِنّه وقضائه ، واقتداء بمن أثنى عليه في الكتاب ﴿ إنّا وَجَدْناهُ صابراً نِعْمَ الْمَبْدُ إِنّه أَوّابُ ﴾ .

وقد كان الإمام المستملي بالله قدّس الله روحه عند نقلته ، جمل لى عقد الخلافة من بعده ، وأودعني ماحازه من أبيه عن جده ، وعهد إلى أن أخلفه في العالم ، وأجرى السكافة في العدل والإحسان على منهجه المتعالم ، وأطلعني من العلوم على السرالمكنون ، أفضى إلى من الحكمة بالغامض المصون ، وأوصاني بالعطف على البرية ، والعمل فيهم بسيرتهم المرضية ، على على بما جبلني الله عليه من الفضل ، وخصّني به من إيثار العدل ، وإنتى فيا استرعيتُه سالك منهاجه ، عامل بموجب الشرف الذي عصب الله لي تناجَه ، وكان ممن ألقاه إلى ، وأوجبه على ، أن أعلى محل السيد الأجل الأفضل ، من قلبه الكريم ، وما بجب له من التبجيل والتكريم . وإن الإمام المستنصر بالله كان عندما عهد إليه،ونص بالخلافة عليه ، أوصاه أن يتخذ هذا السيدالأجل خليفة و خليلا، ويعدل به أمر النظر والتقرير ، ويفوض إليه تدبير ماور المسرير ، وإنه عمل بهذه الوصية ، وحذى على تلك الأمثلة النبوية ، وأسند إليه أحوال السرير ، والموقية ، وأسلام أمر السكافة بعزمته الماضية ، وهمته العلية ؛ فكان قلمه المساكر والرعية ، وناط أمر السكافة بعزمته الماضية ، وهمته العلية ؛ فكان قلمه المساكر والرعية ، وناط أمر السكافة بعزمته الماضية ، وهمته العلية ؛ فكان قلمه المساكر والرعية ، وناط أمر السكافة بعزمته الماضية ، وهمته العلية ؛ فكان قلمه بالسداد يرجف ولا يحف ، وسيفه من دماء ذوى الهناد يكف ولا بكف ، ورأيه في

حسم مواد الفساد يرجح لايخت ، فأوصاني أن أجمله لي كاكان له صفيًا وظهيرا ، وأن لا أستر عنه في الأمور صنيرا ولا كبيرا ، وأن أفتَدى َ به في ردَّ الأحوال إلى تـكلُّفه ، وإسناد الأسباب إلى تدبيره والناهض بيــاهِظ الخطب ومنتقله ، إلى غير ذلك ممــا استودعني إياه ، وألقاء إلى من النُّص الذي يتضوَّع نشرٌه وربًّاه ، نعمةً من الله قضتْ لى بالسَّمدِ العميم ، ومنَّة شهدت بالفضل المتين والحظ الجسيم ، والله بؤنَّى ملـكه من يشاء والله واسع عليم . فتعزُّوا معاشر الأولياء والأمراء والقوَّاد والأجناد والرعايا والخــدام ، حاضركم وغائبكم ، ودانيكم وقاصيكم ، عن الإمام المنقول إلى جنات الخلود ، واستبشروا بإمامكم هـذا الإمام الحاضر الموجود ؛ وأبتهجوا بـكريم نظره المطلع لـكم كواكب السعود . ولكم من أمير المؤمنين ألاّ يغمض جفناً عن مصابكم ، وأن يتوخَّى ماعاد بميامنكم ومناجحكم ، وأن يحسن السِّيرة فيكم ، ويرفع أذى مَنْ يعاديكم، ويتفقّد مصلحة حاضركم وباديكم ، ولأمير المؤمنين عليكم أن تمتقدوا موالاته بخالص الطويَّة ، وتجمعوا له في الطاعة بين العمل والنَّية ، وتدخلوا في البيعة بصدور منشرحة ، وآمال منفسحة ، وضمائر يقينيّة ، وبصائر في الولاء قويّة ، وأن تقوموا بشروط بيعته ، وتنهضوا بفروض نعمته ، وتبذلوا الطارف والتالد في حقوق خدمته ، وتتقرُّ بوا إلى الله سبحانه بالمناصحة لدولته . وأمير المؤمنين يسأله الله أن تكون خلافته كافلة بالإقبـــال ، ضامنةً ببلوغ الأماني والآمال، وأن بجعل دَيمها (١) دائمة بالخيرات، وقسمتها ناميةً على الأوقات إن شاء الله تعالى .

وأقام الآمر بأحكام الله خليفة إلى أن قُتل فى ذى القعدة سنة أربع وعشرين وخمسائة ، عدّى إلى الرّوضة فى فئسة قايلة ، فخرج عليه منها قوم بالسيّوف فأثخنوه . وكان ستّى السيرة .

<sup>(</sup>۱) ح: و ديتها ، ،

ولما قُتُلِ تغلّب على الديار المصرية غلام أرمنى من غلسانه ، فاستحوذ على الأمور ثلاثة أيام ورام أن يتأمر ، فحضر الوزير أبو على أحمد بن الأفضل بدر الجسالى ، فأفام الخليفة الحافظ كدين الله أبا الميمون عبد المجيد بن الأمير أبى القاسم بن المستنصر بالله ، واستحوذ على الأمور دونه ، وحصره في مجلس لا يدخل إليه أحد إلا مَنْ يريده ، وخطب لنفه على المنابر ، ونقل الأموال من القصر إلى داره ، ولم يبق للحافظ سوى وخطب لنفه على المنابر ، ونقل الأموال من القصر إلى داره ، ولم يبق للحافظ سوى الاسم فقط ، فلم يزل كذلك حتى قتل الوزير ، فعظم أمر الحافظ من حينئذ ، وجدد له أنقاب لم يسبق إليها ، وخُطِب له بها على المنابر ، فكان يقول : أصلح الله من شيدت به الدين بعد دثوره ، وأعززت به الإسلام بأن جعلته سببا لظهوره ، مولانا وسيدنا إمام المصر والزمان أبا الميمون عبد الجيد الحافظ لدين الله !

قال ان خلكان: وكان الحافظ كثير المرض بعلة القولنج، فعمل له سرماه (۱) الديلى طبل القُولنج ركبة من المعادن السبعة [ والكواكب السبعة ] (۲) في أشرافها كل واحد منها في وقته، فكان من خاصّته أنه إذا ضرب به أحد خرج الربح من مخرجه، فكان هذا الطبل في خزائهم إلى أن ملك السلطان صلاح الدين بن أبوب أخذ الطبل المذكور كردى ولا يدرى ماهو! فضرب به ففر كل نخجل، فألقى الطبل من بده فانكسر (۱).

واستمر الحافظ على الولاية إلى أن مات فى جمادى الآخرة سنة أربع وأربمين وخمسمائة .

وولى َ بعده ولده الظافر بَالله أبو المنصور إسماعيل، فأقام إلى أن قُتِل فى الحُرَّم سنة تسم وأربعين .

<sup>(</sup>١) ابن خلـكان : ﴿ شيره الديلمي ، وقبل : موسى النصراني ، .

<sup>(</sup>۲) من ابن خلـکان . (۳) ابن خلـکان مع تصوف ۲ : ۳۱۰ .

وولى بعده ولده الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى ، وهو صبى صغير ابن خمس سنين ؛ فإن مولده فى الحزم سنة أربع وأرسين ، فأقام إلى أن تُوُوَّى فى صفر سنة خمس وخمسين ؛ وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة ، وكان مدبر دولقه أبو الغارات طلائع ابن رُزِّبك.

وَوِلِىَ بِمده الماضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ ، وهو آخـر العُبيدبين . ومات يوم عاشوراء سنة سبع وستين ، وزالت دولتُهم على يد السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ؛ رحمه الله تعالى .

قال ابن كثير ؛ ومن العريب أن العاضد في اللغة،القاطع ، ومنه الحديث : «لايُعضَد شجرها » ، فبالعاضد قُطعنت دولة بني عُبيد .

وقال ابن بَخَلِّكُان : سمعتُ جماعةً من المصريّبِن يقولون : إن هؤلاء القدوم في أوائل دَوْلَهُم قالوا لبعض العلماء : اكتب لنا ألقاباً في ورقة ؛ تصابح للخلفاء ؛ حتى إذا تولى واحد لقبوه ببعض تلك الألقاب ، فكتب لهم ألقاباً ، وآخر ماكتب في الورقة « العاضد » . فاتفق أن آخر من ولى منهم العاضد . ولم يمكن المستنصر ومن بعده من الخلافة سوى الاسم فقط ؛ لاستيلاء وُزرائهم على الأمور وحَجْرهم عليهم ، وتاقيهم بألقاب الملوك ؛ فكانوا معهم كخلفاء عَصْر نا مع ملوكهم ، وكخلفاء بنداد مع بني رويه ، وأشباههم .

ومن قصيدة ابن فَصْل الله التي سمّاها : حسن الوفاء لشاهير الخلفاء :

والخلفاه من بني فاطِ مَ الله عبيد الله دُرِّ فاخرُ الله الله دُرِّ فاخرُ البناء إسماعيلَ في مجل جمفر الصادق في القولِ أَبُوه البناترُ بالغربِ مَهْد ديُّ تلاه قائم والثالث المنصورُ وهو الآخِرُ أَمَّ المعرزُ قائدُ الجيشِ الذي سَارَ إلى مصرَ ، ونعم السائرُ أَمَّ المعرزُ قائدُ الجيشِ الذي سَارَ إلى مصرَ ، ونعم السائرُ المجافرة ١ )

ثمَّ ابنُـه العزيزُ عَـنَّ مشبِها والحاكمُ المعروف ثمَّ الظَّاهرُ ا وبعده المستنصرُ النائي الذّي تَسلّاه مُسْتَعْل وجاء الآمِرُ وَاللَّهُ اللَّهِكُ النَّاصِرُ وَاللَّهِ اللَّهِكُ النَّاصِرُ قالوا لقدد ساء لهم معتَقدٌ واللهُ عند علمِــه السَّرائِرُ لكنَّمَ الحاكم يَّمَنْ لجَّ فِي طَعْيَانِهِ فَكَافَرٌ أَو فَاجِرُ

تم الجزء الأول من كتاب حسن الحاضرة ، ويليه إن شاء الله الجزء الثاني وأوله : « ذكر أمراء مصر من حين ملكما بنو أيوب إلى أن أتخذها الخلفاء المماسية دار الخلافة » .

## فهترس المؤضوعات

| 426.0   |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| *^ _ 1  | تصدير                                                                         |
| ۲ ، ۱   | مقدمة المؤلف                                                                  |
|         | ذكر المواضع التي وقع فيها ذكر مصر في القرآن                                   |
| ۹_ ه    | صريحاً أو كتابة                                                               |
| ١.      | لطيفة عن الكنديّ في أمر يوسف عليه السلام                                      |
|         | فَ نَدَةً فِي ذَكُرُ مَا اشْتَهُرُ عَلَى الْأَلْسَنَةُ فِي قُولُهُ تَعَالَى : |
| ١.      | ﴿ سَأَرِيكُ * دَارَ الْفَاسِمِينَ ﴾ : إنها مصر                                |
| 14- 1   | ذكر الآثار التي ورد فيها ذكر مصر                                              |
| 19 ( 1) | فصل في آثار موقوفة                                                            |
| 77 - 7  | فصل في آثار أوردها الولفون في أخبار مصر                                       |
| 79 _ 77 | ذكر إقليم مصر                                                                 |
| r1 . r. | •                                                                             |
| mm . m  | ذكر من ملك مصر قبل الطوفان                                                    |
| 01_ 78  | ذكر من ملك مصر بعد الطوفان                                                    |
| oY_ o7  | ذكر من دخل مصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام                               |
|         | ذكر من كان بمصر من الصديةين كما شطة ابنة فرعون                                |
| ٥٨      | وابنها ومؤمن آل فرعون                                                         |
|         | (*) الأرقام في الديلي .                                                       |

| فشجة                    | •                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ৽ঀ                      | ذكر السحرة الذبن آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام                 |
| 75- 7.                  | ذكر من كان بمصر من الحكيا. في الدهر الأول                        |
| 7.8                     | د<br>ذکر قتل عوج بمصر                                            |
| 79 - 70                 | ذكر عجائب مصر القديمة                                            |
| <b>Y</b> 4 - <b>Y</b> • | ذكر الأهرام                                                      |
| ۸۳ - ۸۰                 | ذكر ماقيل فى الهرمين اللذين فى الجيزة من الأشعار                 |
| ۸۸ ـ ۸٤                 | ذكر بناء الإسكندرية                                              |
| ۹۳ – ۸۹                 | ذكر منارة الإسكندرية وبقية مجالبها                               |
| 97_ 98                  | ذكر دخول عمرو بز العاص مصر في الجاهلية                           |
| ۱۰٤ - ۹۷                | ذكر كـتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس               |
| - 1.0                   | ذكر بعث أبى بكر الصديق رضى الله عنه حَاطبًا إلى المقوقس          |
| 171 - 371               | ذكر فتح مصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه                  |
| 177 - 170               | ذكر الخلاف بين العلماء في مصر : هل فتحت صلحا أو عنوة ؟           |
| 18. – 144               | فصل عن القضاعيّ لخص فيه قصة فتح مصر                              |
| 111 ( 12.               | ذكر الخطط                                                        |
| 144 , 144               | ذكر بناء المسجد الجامع                                           |
| 371                     | ذكر الدار التي بنيت لممر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بجملها سوقا |
| 100                     | ذكر أول من بني بمصر غرفة                                         |
| 100                     | ذ کر حمام الفأر                                                  |
| 147                     | ذكراختطاط الجبزة                                                 |
|                         | •                                                                |

| صفحة                 |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 189 - 184            | ذكر المقطَم                                                 |
| 181 - 189            | فصل عن ابن الجميرى وغير. عن الفتوى بهدم كل بناء بسفح المقطم |
| 187                  | ذ کبر جبل بشکر                                              |
| 154                  | ذكر فتوح الفيوم                                             |
| 188                  | ذكر فتح برقة والنوبة                                        |
| 101_150              | ذكر الجزية                                                  |
| 101                  | ذكر المكس على أهل الذمّة                                    |
| 101                  | ذكر القطائع                                                 |
| 102 100              | ذكر مرتبع الجند                                             |
| 100                  | ذ کر ہی الجند عن الزرع                                      |
| 701 <del>-</del> 101 | ذكر حفر خليج أمير المؤمنين                                  |
| PO1 - 751            | ذكر انتقاض عهد الإسكندرية وسببه                             |
| 178 ( 175            | ذكر رابطة الإسكندرية                                        |
| 371                  | ذ کر وسیم                                                   |
| 170                  | ذكر مايقع بمصر قرب الساعة                                   |
| 771 _ 307            | ذكر من دخل مصر من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم           |
| 174 - 174            | حرف الهمزة                                                  |
| 144 – 144            | حرف الباء                                                   |
| 147 - 111            | حرف التاء                                                   |
| /A· - /VA            | حرف الثاء                                                   |

| مفحة         |            |
|--------------|------------|
| /YY = /Y.    | حرف الجيم  |
| 197-111      | حرف الحاء  |
| 190_195      | حرف الخا.  |
| 197 6 190    | حرف الدال  |
| 197          | حرف الذال  |
| 199 - 197    | حرف الراء  |
| 7.1-199      | حرف الزای  |
| Y•Y - Y•Y    | حرف السين  |
| 7.9 6 7.V .  | حرف الشين  |
| 71. 6 7.9    | حرف الصاد  |
| ۲۱۰          | حرف الضاد  |
| 770-71.      | حرف العين  |
| 777          | حرف الغين  |
| ۲۲۲          | حرف الفاء  |
| 779 <u> </u> | حرف القاف  |
| 7r.          | حرف السكاف |
| 771 · 77.    | حرف اللام  |
| 789 - 781    | حرف الميم  |
| 75.          | حرف النون  |
| 781 6 78.    | حرف الهاء  |
| 161 - 16     |            |

| وسفعدة            |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 781               | حرف الواو                                               |
| 137               | حرف لا                                                  |
| 737               | حرف الياء                                               |
| 737 _ 107         | باب الحکتی                                              |
| 707               | باب المبهمات                                            |
| 708 _ 707         | باب النساء                                              |
| 307               | تنبيه بشأن من عدّ المقوقس من الصحابة                    |
| 007 _ 377         | ذكر من كان بمصر من مشاهير التاسين الذين رووا الحديث     |
| o/7 _ /\7         | من صفار التابمين طبقة قتادة والزهرى ّ                   |
| 3Y7 _ XY7         | طبقة أخرى أصعر من التي قبلها وهي طبقة الأعمش وأبى حنيفة |
|                   | ذكر مشاهير أتباع التابعين الذين خرّج لهم أصحاب الكتب    |
| PYY _ 3AY         | السيّة من أهل مصر                                       |
| 3A7 _ 1.P7        | طبقة تلي هذه                                            |
| 197 - 397         | طبقة تلى هذه                                            |
| °\$\$ _           | ذكر من كان بمصر من الأئمة الجمهجد بن                    |
| ۳۲٦ ـ ۴۲٥         | ذكر من كان بمصر من حفاظ الحديث                          |
|                   | ذكر من كان بمصر من المحدّثين الذين لم يبلغوا درجة الحفظ |
| <b>**** *****</b> | والمنفردين بعلو الإسناد                                 |
| ۸۶۷ _ ۲۹۸         | ذكر من كان عصر من الفقهاء الشافعية                      |
| F33 - 7F3         | ذكر من كان بمصر من الفقهاء المالكية                     |

| مقحة      |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 773 _ 873 | ذكر من كان بمصر من الفقهاء الحنفية                       |
| ٤٨٤ ـ ٤٨٠ | ذكر من كان بمصر من أئمة الفقهاء الحنابلة                 |
| ٥٨٠ _ ٤٨٥ | ذكر من كان بمصر من أثمة القراءات                         |
| 07 011    | ذكر من كان بمصر من الصلحاء والزهاد والصوفية              |
| ۱۳۰ – ۲۳۰ | ذكر منكان بمصر من أثمة النحو واللغة                      |
|           | ذكر من كان تسر من أرباب المعقولات وعلوم الأوائل والحسكاء |
| 00079     | والأطباء والمنجمين                                       |
| /00 1 700 | ذكر من كان بمصر من لوعاظ والقصاص                         |
| 00V _ 00F | ذكر منكان بمصر من المؤرخين                               |
| ۸۵۵ – ۸۸۵ | ذكر من كان بمصر من الشعراء والأدباء                      |
| ۸۷۰ ـ ۸۶۰ | ذكر أمراء مصر من حين فنحت إلى أن ملكمها بنو عبيد         |
| 71 099    | ذكر أمراء مصر من بني عبيد                                |